# الْجَامِعُ

لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ









# مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيق

إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَعْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ وَاقْتَفَى أَثَرَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

#### □ أُمَّا بَعْدُ:

فَلَا تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَطُلَّابِ العِلْمِ مَكَانَةُ كِتَابِ «الجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ» لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ (ت٣٦٤هـ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي حَوَى كَثِيرًا مِنْ عُلُومِ الآدَابِ وَالأَخْلَاقِ وَالسُّلُوكِ - التَّي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا حَمَلَةُ العِلْمِ- وَعُلُومِ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الفَوَائِدِ العِلْمِيَّةِ النَّفِيسَةِ المَنْثُورَةِ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ.

وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ لِيَ العَمَلَ عَلَيْهِ، وَلَكِنِّي قَبْلَ ذَلكَ كُنْتُ قَدْ تَشَرَّفْتُ بِالعَمَلِ عَلَى كُنْتُ العِلْمِ» وَ«الرِّحْلَةُ فِي كِتَابَيْنِ آخَرَينِ مِنْ كُتُبِ الْخَطِيبِ عَلْكُ، وَهُمَا: «تَقْيِيدُ العِلْمِ» وَ«الرِّحْلَةُ فِي

طَلَبِ الحديثِ»(١)، وَعِشْتُ مَعَ ذَلِكَ العَمَلِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَمَعْلُومٌ لَدَى أَهْلِ التَّحْقِيقِ فِي جَمِيعِ التَّخَصُّصَاتِ أَنَّ عَمَلَ البَاحِثِ فِي عِدَّةِ كُتُبٍ لِعَالِمٍ مِنَ العُلَمَاءِ يَجْعَلُ ذَلِكَ العَمَلَ عَلَى تِلْكَ الكُتُبِ عَمَلًا نَاضِجًا، لَا سِيَّمَا إِذَا صَحِبَهُ التَّأَنِّي وَالتُّؤَدَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ العَمَلَ المُتَوَاصِلَ المُتَسَلْسِلَ يُكَمِّلُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَكْتَسِبُ البَاحِثُ مِنْ خِلَالِ ذَلِكَ خِبْرَةً بِأُسْلُوبِ المُصَنِّفِ، وَخِبْرَةً بِأَسَانِيدِ الكِتَابِ وَرجَالِهِ إِذَا كَانَ ذَا أَسَانِيدَ -مِثْلَ كِتَابِنَا هَذَا-، وَمَا يَفُوتُ فِي كِتَابٍ يُتَدَارَكُ فِي الآخر وَيُصَوَّبُ فِي مَا تَقَدَّمَ، عِلْمًا أَنَّنِي قَدْ أَعْطَيْتُ هَذِهِ الكُتُبَ كُلَّ مَا فِي وُسْعِي مِنَ العِنَايَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هَمِّي فِيهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ أَعْمَالِي السُّرْعَةَ وَالعَجَلَةَ أَبَدًا، وَإِنَّمَا كَانَ كُلُّ هَمِّي مُنْصَبًّا عَلَى خِدْمَةِ الكِتَابِ، وَلَا يَهُمُّني التَّأْخِيرُ، بَلْ إِنَّني لَوْ وَجَدْتُ شَيْئًا مِنَ الإِرْهَاقِ -وَلَابُدَّ- أَثْنَاءَ العَمَلِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ تَشْوِيشُ لِلذِّهْن فَإِنّي أُوقِفُ العَمَلَ إِلَى اليَوْمِ الثَّانِي كَيْ أَعُودَ لَهُ بِذِهْن صَافٍ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَلَا أَدَّعِي لِذَلِكَ الكَمَالَ، فَأَعْمَالُ البَشَرِ يَرِدُ عَلَيْهَا النَّقْصُ، وَقَدْ رَوَى الخَطِيبُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ المُوَضِّحُ أَوْهَامِ الجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ» (٦/١) بِسَنَدِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْن إِسْمَاعِيلَ بْن يَحْيَى المُزَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ عُورِضَ كِتَابٌ سَبْعِينَ مَرَّةً لَوُجِدَ فِيهِ خَطَأُ، أَبَى اللهُ أَنْ يَكُونَ كِتَابًا صَحِيحًا غَيْرُ كِتَابِهِ» اه، وَأَسْأَلُ الله القَبُولَ لِذَلِكَ.

وَقَدْ بَدَأْتُ العَمَلَ فِي هَذَا الكِتَابِ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ (١٤٣٩ه)، وَأَنْهَيتُ ذَلِكَ فِي (١٤٢/١/٢١هـ)، وَكَانَ العَمَلُ كَالتَّالِي:

<sup>(</sup>١) وقد طُبعا في «الناشر المتميز» بـ «الرياض» و «دار النصيحة» بـ «المدينة النبوية».

مقدمة التحقيق \_\_\_\_\_\_

١- قَابَلْتُ المَخْطُوطَ بِالمَطْبُوعِ مُقَابَلَةً دَقِيقَةً، بَيْدَ أَنِي لَمْ أُشِرْ إِلَى الأَخْطَاءِ المَوْجُودَةِ فِي نُسَخِ المَطْبُوعِ إِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ، حَتَّى لَا تَكْثُرَ بِذَلِكَ الْحَوَاشِي.

٢- خَرَّجْتُ الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ، وأُنبِّهُ عَلَى شَيءٍ وَهُو أَنَّ المُصَنِّفَ قَدْ يَرْوِي حَدِيثًا بِسَنَدِهِ وَمَثْنُ ذَلِكَ الحَدِيثِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَوْ غَيْرِهِمَا، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا؛ لِذَلِكَ فَإِنِّي أُخَرِّجُ ذَلِكَ الحَدِيثَ أَوِ الأَثَرَ مِنَ المَصَادِر مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ التَّتِي سَاقَهَا؛ لِذَلِكَ فَإِنِّي أُخَرِّجُ ذَلِكَ الحَدِيثَ أَوِ الأَثَرَ مِنَ المَصَادِر التَّتِي خُرِّجَ فِيهَا بِذَلِكَ السَّنَدِ أَوْ مَنْ يَلْتَقِي مَعَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَأَذْكُرُ أَنَّهُ التَّتِي خُرِّجَ فِيهَا بِذَلِكَ السَّنَدِ أَوْ مَنْ يَلْتَقِي مَعَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَأَذْكُرُ أَنَّهُ خُرِّجَ مَتْنُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا المُصَنِّفُ، وَفَعَلْتُ هَذَا حَتَّى تَكْتَمِلَ الفَائِدَةُ، وَأَحْيَانًا قَدْ لَا أَجِدُ الأَثَرَ إِلَّا عِنْدَ المُصَنِّف.

- ٣- عَلَّقْتُ عَلَى بَعْضِ المَوَاضِعِ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ.
  - ٤- تَرْجَمْتُ لِلرُّوَاةِ وَالأَعْلَامِ.
  - ٥- صَنَعْتُ فِهْرِسًا لِشُيُوخِ المُصَنِّفِ.
- ٦- صَنَعْتُ فِهْرِسًا لِلرُّوَاةِ وَالأَعْلَامِ المُتَرْجَمِ لَهُمْ.
  - ٧- تَرْجَمْتُ لِلْمُصَنِّفِ.
- ٨- تَكَلَّمْتُ عَنْ مَنْهَجِ المُصَنِّفِ فِي الكِتَابِ، وَعَنْ مَسْأَلَةِ التَّدْلِيسِ الَّتِي عُرفَ بِهَا، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَوْفَ يَرَاهُ القَارِئُ فِي مُقَدِّمَةِ الدِّرَاسَةِ.

هَذَا هُوَ خُلَاصَةُ مَا قُمْتُ بِهِ مِنْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُ اللهَ بِمَنِّهِ وَإِحْسَانِهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ يَوْمَ لِقَائِهِ، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

كَتَبَهُ

رَاجِي رَحْمَةِ رَبِّهِ القَدِيرِ، المُعْتَرِفُ بِالعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّوْمَعِيُّ البَيْضَانِيُّ

اليَمَنِيُّ الأَصْلِ المَكِّيُّ مُجَاوَرًا وَكَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدِ اللهِ الحَرَامِ - مَكَّةَ - زَادَهَا اللهُ تَشْرِيفًا بِتَارِيخ ٢١/ ١/ ١٤٤٢هـ

البَرِيدُ الإِلِكْتُرُ ونِيُّ: Abohammam ٣٣٣@gmail.com

ترجمة المصنف \_\_\_\_\_



#### اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هُوَ الْإِمَامُ العَلَّامَةُ المُفْتِي الحَافِظُ النَّاقِدُ مُحَدِّثُ الوَقْتِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ البَغْدَادِيُّ.

#### مَوْلِدُهُ:

وُلِدَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَظِلْتُهُ سَنَةَ (٣٩٢هـ)(١) بِقَرْيَةِ «هَنِيقِيَا» مِنْ أَعْمَالِ نَهْرِ المَلِكِ(٢).

#### طَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ ﴿ لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ أَنَّهُ تَرَعْرَعَ فِي بَيْتِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ، (وَكَانَ أَبُوهُ خَطِيبًا بِقَرْيَةِ (دَرْزِيجَانَ) وِمِمَّنْ تَلَا القُرْآنَ عَلَى أَبِي حَفْصِ الكَتَّانِيِّ، فَحَضَّ وَلَدَهُ أَحْمَدَ عَلَى السَّمَاعِ وَالفِقْهِ فَسَمِعَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً (٣)، قَالَ فَحَضَّ وَلَدَهُ أَحْمَدَ عَلَى السَّمَاعِ وَالفِقْهِ فَسَمِعَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَلَاتُ فِي يَوْمِ الْمَاعِ وَالفِقْهِ فَسَمِعَ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَلَاتُ فِي يَوْمِ الْمَاعِ وَالْفِقْهِ وَقَدْ بَلَغْتُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً وَلِاتُ فِي يَوْمِ

<sup>(</sup>١) (السِّيَرُ) (٢٧٠/١٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» (١٩٠/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٣٧).

<sup>(</sup>٣) (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (١٣٤/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٩٨١).

الخَمِيسِ لِسِتِّ بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ (٣٩٢هـ)، وَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُ فِي المُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ (٤٠٣هـ)» (١).

#### مَشَايخُهُ:

لَقَدْ سَمِعَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ عَلَيْكُ الْحَدِيثَ مِنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ جِدًّا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ مَنْ يَلِي:

١- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ البَرَّازُ المَعْرُوفُ بِابْنِ رِزْقَوَيْهِ، وَهُو أَوَّلُ شَيْخٍ
 كَتَبَ عَنْهُ، قَالَ عِلْكَهُ: "وَأَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ سَنَةَ (٣٠٤هـ) كَتَبْتُ عَنْهُ إِمْلَاءً
 مَخْلِسًا وَاحِدًا ثُمَّ انْقَطَعْتُ عَنْهُ إِلَى أَوَّلِ سَنَةِ سِتِّ، وَعُدْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ كُفَّ بَصَرُهُ،
 فَلَازَمْتُهُ إِلَى آخِرِ عُمُرِهِ (٢)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ المُصَنِّفُ فِي هَذَا الكِتَابِ "الجَامِعِ" فِي أَكْثَرُ مِنْ (١٤٠) مَوْضِعًا، وَأَوَّلُ رِوَايَةٍ لَهُ فِيهِ بِرِقْمِ (١٤).

آبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الأَزْهَرِيُّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ كَثِيرًا فِي «الجَامِع» وَأُوَّلُ رِوَايَةٍ لَهُ فِيهِ بِرَقْمِ (٥).

٣- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُوَارِزْمِيُّ المَعْرُوفُ بِأَبِي بَصْرٍ البَرْقَانِيِّ، وَقَدْ كَانَ خَيْرَ مُوجِّهٍ لَهُ، وَكَانَ الْخَطِيبُ عَلَيْهِ يَسْتَشِيرُهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَوْضِعَ الشِّقَةِ فِيمَا يُشِيرُ عَلَيْهِ مُوجِّهٍ لَهُ، وَكَانَ الْخَطِيبُ عَلَيْهِ يَسْتَشِيرُهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَوْضِعَ الشِّقَةِ فِيمَا يُشِيرُ عَلَيْهِ بِهِ، وَلِهَذَا عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَلَ إِلَى مِصْرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّحَاسِ اسْتَشَارَهُ بِهِ، وَلِهَذَا عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَرْحَلَ إِلَى مِصْرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّحَاسِ اسْتَشَارَهُ

(۱) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (۱۳٥/۱۳) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٩٨١).

<sup>(</sup>٢) (آتارِيخُ بَغْدَادَ) (٢١٢/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٢٩).

نرجمة المصنف \_\_\_\_\_\_

هَلْ يَرْحَلُ إِلَيْهِ أَمْ إِلَى نَيْسَابُورَ فَقَالَ لَهُ: «إِنْ خَرَجْتَ إِلَى مِصْرَ إِنَّمَا تَخْرِج إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ فَاتَكَ ضَاعَتْ رِحْلَتُكَ، وَإِنْ خَرَجْتَ إِلَى نَيْسَابُورَ فَفِيهَا جَمَاعَةُ»، قَالَ: «فَخَرَجْتُ إِلَى نَيْسَابُورَ» (١).

وَعِنْدَمَا أَرَادَ الرِّحْلَةَ إِلَى أَبِي نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيِّ الحَافِظِ كَتَبَ لَهُ البَرْقَانِيُّ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيِّ الحَافِظِ كَتَبَ لَهُ البَرْقَانِيُّ إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ تَزْكِيَةً أَشَادَ بِهِ وَبِعِلْمِهِ فِيهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْحَطِيبُ فِي كِتَابِهِ هَذَا «الجَامِعِ» وَهِيَ فِيهِ بِرَقْمِ (٦٧٨)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الكِتَابِ بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٦).

٤- عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ تَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ مَوْضِعًا، بَدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٨).

٥- عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ البَرَّازُ، رَوَى
 عَنْهُ فِي الكِتَابِ فِيمَا يَزِيدُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (١٣).

٦- عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، رَوَى عَنْهُ بِهَذَا الْإَسْمِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ، بِدَايَتُهَا بِرَقْمِ (٣٣١)، وَأَكْثَرَ عَنْهُ بِ (عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيِّ) فِي أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (١٥).

٧- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَتِيقِيُّ، رَوَى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْمِ فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ جِدًّا قَدْرَ ثَلَاثَةٍ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٨٢٣)، وَأَمَّا بِـ(أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيِّ) فَرَوَى عَنْهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ مَوْضِعًا، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>١) «تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ» (١١٣٧/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠١٥).

٨- عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظُ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، رَوَى عَنْهُ
 فِي مَوَاضِعَ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٢١٥).

٩- الحسن بْنُ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ البَزَّازُ، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٥٥).

١٠ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ المُعَدَّلُ (١)، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٦٢).

١١- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٦٦).

وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ «بَغْدَادَ» هُمْ مِمَّنْ أَكْثَرَ عَنْهُمُ الرِّوَايَةَ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى فِي الكِتَابِ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَهَؤُلَاءِ رَوَى عَنْهُمْ قَبْلَ رَحَلَاتِهِ العِلْمِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَمَا أَخَذَ عَنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ رَحَلَ إِلَى عُلَماءِ البلدَانِ الأُحْرَى كَمَا سَيَأْتِى ذَلِكَ.

رِوَايَّهُ الْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ عَلَيْكُ عَنِ العُلَمَاءِ القَادِمِينَ إِلَى بَغْدَادَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى الْحَجِّ أَوْ عِنْدَ رُجُوعِهمْ مِنْهُ:

كَانَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ رَجْالِكُ حَرِيصًا عَلَى أَخْذِ العِلْمِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) المُعَدَّلُ: قَالَ ابْنُ مَاكُولَا ﷺ: إِذَا رَوَى -يَعْنِي الرَّاوِيَ- عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحُكَامِ يُقَالُ: أَخْبَرَنَا فُلَانُ المُعَدَّلُ. «الإِكْمَالُ» (٢٧٤/٧)، وَيُنظر «الأَنْسَاب» (٣٤٢/١٢).

ترجمة المصنف -----

يَقْدَمُونَ إِلَى بَغْدَادَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى (مَكَّةَ) لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ ذَكَرَهُمْ فِي الكِتَابِ:

١- أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ الحَلِيلِ المَالِينِيُّ، وَهُو مَنْ تَوَصَّلَ الحَطِيب بِهِ إِلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ابْنِ عَدِيٍّ، فَرَوَى عَنْهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا فِي الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (١٥٥)، قَالَ فِي عَنْهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا فِي الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (١٥٥)، قَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَيْنَا فِي سَنَةِ (٢٠٩هـ) وَسَمِعْنَا مِنْهُ فِي «رِبَاطِ الصُّوفِيَّةِ» الَّذِي تَرْجَمَتِهِ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَيْنَا فِي سَنَةِ (٢٠٩هـ) وَسَمِعْنَا مِنْهُ فِي مَنْهَا إِلَى مِصْرَ عِنْدَ «جَامِع المَنْصُورِ» فَإِنَّهُ نَزَلَ هُنَاكَ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى (مَكَّةَ) وَمَضَى مِنْهَا إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ سَنَةَ (٢١٤هـ)(١).

١- أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذِيٍّ الْهَمَذَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (١٦٨٠)، أَخَذَ عَنْهُ عِنْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الْحَجِّ، قَالَ فِي تَرجَمَتِه: «كَتَبْتُ عَنْهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ، قَالَ فِي تَرجَمَتِه: «كَتَبْتُ عَنْهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ (٤٠٩هـ)(٢).

٣- أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحِيرِيُّ الضَّرِيرُ، رَوَى عَنْهُ فِي موَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٩٢)، قَالَ فِي تَرجَمَتِهِ: «اصْطَحَبَ مَعَهُ كُتُبَهُ عَازِمًا عَلَى المُجَاوَرَةِ بِـ(مَكَّة) وِقْرَ بَعِيرٍ، وَفِي حِمْلَتِهَا «صَحِيحُ البُخَارِيِّ»، وَكَانَ تَعْبَهُ مِنَ الكُشْمِيهَنِيِّ عَنِ الفِرَبْرِيِّ فَلَمْ يُقْضَ لِقَافِلَةِ الحَجِيجِ التُّفُوذُ فِي تِلْكَ السَّنةِ سَمِعَهُ مِنَ الكُشْمِيهَنِيِّ عَنِ الفِرَبْرِيِّ فَلَمْ يُقْضَ لِقَافِلَةِ الحَجِيجِ التُّفُوذُ فِي تِلْكَ السَّنةِ

<sup>(</sup>١) (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٢٤/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥١١).

<sup>(</sup>٢) (اتَارِيخُ بَغْدَادَ) (٩٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥).

لِفَسَادِ الطَّرِيقِ، وَرَجَعَ النَّاسُ فَعَادَ إِسْمَاعِيلُ مَعَهُمْ إِلَى نَيْسَابُورَ، وَلَمَّا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِأَيَّامٍ خَاطَبْتُهُ فِي قِرَاءَةِ كِتَابِ «الصَّحِيج» فَأَجَابَنِي إِلَى ذَلِكَ، فَقَرَأْتُ جَمِيعَهُ عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَةِ بَجَالِسَ؛ اثْنَانِ مِنْهَا فِي لَيْلَتَيْنِ كُنْتُ أَبْتَدِئُ القِرَاءَةَ وَقْتَ صَلَاةِ المَعْرِبِ وَأَقْطَعُهَا عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَبْلَ أَنْ أَقْرَأَ المَجْلِسَ الثَّالِثَ عَبَرَ الشَّيْخُ إِلَى المَعْرِبِ وَأَقْطَعُهَا عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَبْلَ أَنْ أَقْرَأَ المَجْلِسَ الثَّالِثَ عَبَرَ الشَّيْخُ إِلَى المَعْرِبِ وَأَقْطَعُهَا عِنْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَبْلَ أَنْ أَقْرَأَ المَجْلِسَ الثَّالِثَ عَبَرَ الشَّيْخُ إِلَى الْمَعْرِبِ الشَّرْقِ مِع طَائِفَةٍ مِنْ الْجَانِبِ الشَّرْقِ مَعَ القَافِلَةِ وَنَزَلَ الْجَزِيرَةَ بِ "سُوقِ يَحْيَى» فَمَضَيْتُ إِلَيْهِ مَعَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا حَضَرُوا قِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي اللَّيْتَيْنِ المَاضِيَتَيْنِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الجَزِيرَةِ مَنْ المَعْرِبِ إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَفَرَغْتُ مِنَ الكَتَابِ وَرَحَلَ الشَّيْحُ فِي صَبِيحَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَعَ القَافِلَةِ (١).

١- رَوحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (١٠١٣)، قَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ: قَدِمَ عَلَيْنَا «بَغْدَادَ» حَاجًّا وَحَدَّثَ بِهَا فَكَتَبْنَا عَنْهُ سَنَةَ (١٠١هـ(٢٠).

فَهَذِهِ إِشَارَةٌ فَقَطْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْخَطِيبُ رَجَٰ اللَّهُ مِنْ حِرْصٍ كَبِيرٍ عَلَى أَخْذِ العِلْمِ وَالسَّمَاعِ عَن القَادِمِينَ إِلَى بَغْدَادَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى (مَكَّةَ) أُو الرَّاجِعِينَ مِنْهَا. رَحَلَاتُهُ:

لَقَدْ رَحَلَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُ عَلَيْهُ إِلَى عِدَّةِ بُلْدَانٍ لِأَخْذِ العِلْمِ عَنْ عُلْمَائِهَا، سَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ البُلْدَانُ قَرِيبَةً لِبَلَدِهِ «بَغْدَادَ» أَمْ بَعِيدَةً، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ بَعْدَ

(١) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣١٧/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٨/٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٤٦٧)، وَلَقِيَهُ كَذَلِكَ فِي الكَرْجِ.

تَلَقِّيهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ «بَغْدَادَ» أَخَذَ عَنِ عُلمَاء المُدُنِ القَرِيبَةِ مِنْهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ أَسْمَاءِ تِلْكَ البُلْدَانِ فِي كِتَابِهِ هَذَا «الجَامِع»، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ رِوَايَتَهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ ثُمَّ يُسَمِّي البَلَدَ الَّتِي سَمِعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بِهَا، وَسَأُورِدُهَا هُنَا عَلَى حَسَبِ تَرْتيبِهَا فِي الكِتَابِ، وَهِي كَالتَّالِي:

١- نَيْسَابُورَ: لَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا أَنَّ الإِمَامَ البَرْقَانِيَّ أَشَارَ عَلَى الخَطِيبِ بِالرِّحْلَةِ إِلَى «نَيْسَابُورَ»، وَقَدْ أَخَذَ الْخَطِيبُ عَلْكَ بِتِلْكَ الإِشَارَةِ وَانْطَلَقَ إِلَى «نَيْسَابُورَ» وَقَدِمَ إِلَيْهَا ﴿ لِلَّهِ سَنَةَ (٤١٥هـ)، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ وَفَاةَ عَلِيٌّ بْنِ أَحْمَدَ كَانَتْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ حَسَبَ مَا أَخْبَرُوهُ، ثُمَّ قَالَ: "وَقَدِمْتُ أَنَا (نَيْسَابُورَ) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ"(١) يَعْنِي مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ، وَقَالَ نَحْوَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ غَيْرِهِ (٢)، وَقَدْ أَخَذَ بِهَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدَوِيِّ، كَمَا فِي السَّند رَقْمِ (١)، وَأَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى بْنِ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيِّ بِرَقْمِ (١٦)، وَأَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَن بْن أَحْمَدَ الْحَرَشِيِّ بِرَقْمِ (٢١)، وَأَبِي سَهْلِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الدَّلَّالِ بِرَقْمِ (٦٥)، وَأَبِي الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّلِيطِيِّ بِرَقْمِ (٧٢)، وَأَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيِّ الحَافِظِ بِرَقْمِ (١١٠)، وَأَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأُشْنَانِيِّ بِرَقْمِ (٢٠١)، وَأَبِي القَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّرَّاجِ بِرَقْمِ (٧٠٩)، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرِ الطِّرَازِيِّ بِرَقْمِ (٧٩٢)،

<sup>(</sup>١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٣٢/١٣) مِنْ تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الأَهْوَازِيِّ، بِرَقْمِ (٦١٠٨).

<sup>(</sup>٢) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٥٨١/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٤٨٠).

وَأَبِي نَصْرٍ مَنْصُورِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المُفَسِّرِ بِرَقْمِ (٨٦٠)، وَأَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأُرْمَوِيِّ بِرَقْمِ (١١٣٦)، وَأَبِي رُشَيْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَدْمِيِّ الزَّاهِدِ بِرَقْمِ (١٤٩٦).

فَهَوُلَاءِ هُمْ مَنْ ذُكِرُوا فِي الكِتَابِ، وَذَكَرَ المُصَنِّفُ بَرِّاللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُمْ بِنَيْسَابُورِيِّينَ رَوَى عَنْهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُمْ، بِنَيْسَابُورِيِّينَ رَوَى عَنْهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ بِالرَّيِّ، مِثْلُ أَبِي عَلِيٍّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَصَالَةَ النَّيْسَابُورِيِّ بِرَقْمِ (١٧٥٦)، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ بِالرَّيِّ.

٢- حُلْوَانُ: وَهِيَ حُلْوَانُ العِرَاقِ، وَهِيَ أُوَّلُ المَرَاكِزِ الَّتِي مَرَّ بِهَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى نَيْسَابُورَ (١)، حَدَّثَ بِهَا عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ بن الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيِّ، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ، بِدَايَةُ ذَلِكَ بِرَقْمِ (٢).

٣- أَصْبَهَانُ: وَلَمَّا رَحَلَ إِلَيْهَا عِلْقَ قَاصِدًا العَالِمَ الجَلِيلَ أَبَا نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيَّ كَتَبَ لَهُ شَيْخُهُ أَبُو بَحْرٍ البَرْقَانِيُّ تَزْكِيَةً إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ أَثْنَى فِيهَا عَلَى الأَصْبَهَانِيَّ كَتَبَ لَهُ شَيْخُهُ أَبُو بَحْرٍ البَرْقَانِيُّ تَزْكِيَةً إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ أَثْنَى فِيهَا عَلَى الخَطِيبِ وَعَلَى عِلْمِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَلِينَ لَهُ وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ فِيمَا يُورِدُهُ مِنَ الخَطِيبِ وَعَلَى عِلْمِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَلِينَ لَهُ وَأَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ فِيمَا يُورِدُهُ مِنَ الإَسْتِكْثَارِ، وَقَدْ أَوْرَدَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ المُصَنِّفُ فِي الكِتَابِ بِرَقْمِ (١٧٨)، وَالَّذِي الطَّهَرُ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَيْهَا سَنَةَ (١٤٤ه) فَقَدْ ذَكَرَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلْهَرُ أَنَّهُ مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ (٤١١ه) قَالَ: "وَكُنْتُ غَائِبًا عَنْ (بَغْدَادَ) فِي عَلَانَ أَنَّهُ مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ (٤١٤هـ) قَالَ: "وَكُنْتُ غَائِبًا عَنْ (بَغْدَادَ) فِي

<sup>(</sup>١) «مَوَارِدُ الْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ» (ص٣٧).

رِحْلَتِي إِلَى (أَصْبَهَانَ)(١)، وَقَدْ سَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيِّ كَمَا فِي الكتَابِ بِرَقْمِ (٢)، وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ الْإِمَامِ بِرَقْمِ (٢٨)، وَأَبِي عَلِيِّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيِّ بِرَقْمِ (٨٢)، وَأَبِي سَعِيدٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الكَاتِبِ بِرَقْمِ (٩٩)، وَأَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ اليَزْدِيِّ بِرَقْمِ (١١٥)، وَأَبِي القَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ المُؤَدِّبِ بِرَقْمِ (١١٨)، وَأَبِي الفَرَجِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيِّ بِرَقْمِ (١٣٤)، وَأَبِي الحَسَن عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ الْإِمَامِ بِرَقْمِ (١٥٩)، وَأَبِي القَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْن عَلِيِّ السُّوذَرْجَانِيِّ بِرَقْمِ (٣٩٨)، وَأَبِي القَاسِمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ المُؤَدِّبِ بِرَقْمِ (٤٧٦)، وَأَبِي القَاسِمِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيِّ بِرَقْمِ (٧٨٧)، وَأَبِي الفَضْلِ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ الكَاتِبِ بِرَقْمِ (٨٢٢)، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الكَاغَذِيِّ بِرَقْمِ (٨٢٦)، وَأَبِي بَصْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى العَطَّارِ بِرَقْمِ (٩٧١)، وَأَبِي الفَتْحِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدُّلَيْلِيِّ بِرَقْمِ (٩٨٧)، وَأَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيِّ بِرَقْمِ (١٥٦٦)، وَأَبِي الحُسَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيِّ بِرَقْمِ (٢٤٧).

٤- عَيْنُ زَرْبَةَ: ذُكِرَتْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَرَوَى فِي هَذَا المَوْضِعِ عَنْ

(١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٥٤٥-٥٤٥/) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٣٤).

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَقِيبَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧)، وَسَمَّاهَا يَاقُوتُ (١) بِ (عَيْنِ زَرْبَى) (٢)، وَقَالَ: «إِنَّهَا مِنْ نَوَاحِي المِصِّيصَةِ».

٥- البَصْرَةُ: وَكَانَتْ رِحْلَتُهُ إِلَيْهَا سَنَةَ (١٢ه) (٣)، وَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي عُمَر القَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيِّ بِرَقْمِ (٣٢)، وَأَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَرَّازِ بِرَقْمِ (٢٤)، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ القَاسِمِ بْنِ الحَسَنِ الْجَسَنِ الْمُودِيِّ بْنِ الْجَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْجَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْجَسَنِ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ المُؤَدِّبِ بِرَقْمِ (٩٧).

7- الرَّيُّ: وَقَدْ مَرَّ بِهَا الْخَطِيبُ عَلِيًّ إِبَّانَ مَسِيرِهِ وَسَيْرِهِ إِلَى نَيْسَابُورَ، فَسَمِعَ بِهَا مِنْ أَبِي عَلِيٍّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ النَّيْسَابُورِيِّ بِرَقْمِ (١٢٠)، وَأَبِي طَاهِرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْعَلَوِيِّ بِرَقْمِ (٧٨٣)، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَنِ بْنِ زَيْدٍ الْعَلَوِيِّ بِرَقْمِ (٧٨٣)، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ المُورِيِّ بِرَقْمِ (١١٥٣)، وَأَبِي بَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السِّرْخَابَاذِيِّ بِرَقْمِ (١١٥٨).

٧- دِمَشْقُ: زَارَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ عَلَيْكُ دِمَشْقَ سَنَةَ (٤٤٦هـ)، فَقَدْ ذَكَرَ

(١) فِي المُعْجَمِ البُلْدَانِ ال ١٧٧/٤) طَا: دَار صَادِر، بَيْرُوتَ.

<sup>(</sup>٢) وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي العَيْنِ زَرْبى: بِفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ وَاليَاءِ السَّاكِنَةِ بَعْدَهَا نُونُ وَالزَّايِ المَهْمَلَةِ وَاليَاءِ السَّاكِنَةِ وَالبَاءِ المُوَحَّدَةِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (عَيْنِ زَرْبَةَ) وَهِيَ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ المَفْتُوحَةِ وَالرَّاءِ السَّاكِنَةِ وَالبَاءِ المُوَحَّدَةِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (عَيْنِ زَرْبَةَ) وَهِيَ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ المَّهْتُورَةِ تُقَارِبُ الرُّهَا وَحَرَّانَ. «الأَنْسَابُ» (٤٢٨/٩) بِرَقْمِ (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) «تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ» (١١٣٦/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠١٥).

أَنَّ وَفَاةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ الْخَبَّازِ كَانَتْ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الجُمُعَةِ السَّادِسِ وَالعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ (٤٤٦هـ)، قَالَ: «وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ بِالشَّامِ"(١)، وَكَانَ ﴿ اللَّهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْحَجِّ، وَلِذَا قَالَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الرِّفَاعِيِّ: مَاتَ بِـ (بَغْدَادَ) سَنَةَ (٤٤٥هـ)، وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ فِي بَرِّيَّةِ السَّمَاوَةِ قَاصِدًا (دِمَشْقَ) لَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الحَجِّ (٢)، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مِنْ شُيُوخِ بِلَادِ (دِمَشْقَ) عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ وَبِلَادِ الشَّامِ عُمُومًا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ فِيهَا سِوَى مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ لِقِصَرِ المُدَّةِ بَيْنَ مَوْسِمِ الحَجِّ وَوُصُولِهِ إِلَيْهَا وَمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ وَقْتٍ لِلْوُصُولِ إِلَى (مَكَّةَ)، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُطِل المُكْثَ بِهَا فَعَادَ مَعَ قَافِلَةِ الحَجِّ عَنْ طَرِيقِ الشَّامِ، وَلِذَا قَالَ فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ العَلَوِيِّ: مَاتَ بِـ (بَغْدَاد) فِي لَيْلَةِ الأَرْبِعَاء، وَدُفِنَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ صَفَرِ سَنَةَ (٤٤٦هـ)، وَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ فِي طَرِيقِ الحِجَازِ رَاجِعًا إِلَى الشَّامِ مِنْ مَكَّةَ (٣)، وَقَدْ وَصَلَ رَجَّاكُ إِلَى دِمَشْقَ فَكَانَ فِيهَا فِي الثَّانِي مِنْ جُمَادَى الأُولَى مِنَ السَّنَةِ (٤) نَفْسِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ قَريبًا قَوْلُهُ عَنْ وَفَاةِ شَيْخِهِ الخَبَّازِ: وَدُفِنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ (٤٤٦هـ)، وَكُنْتُ إِذْ

<sup>(</sup>١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٠٧/١١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٧٥/١١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١١٥/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٨٢)، وَيُنْظَرُ مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِهِ (ص٢٩-٣٠) لِلدُّكْتُورِ بَشَّارِ عَوَّاد.

<sup>(</sup>٤) «مُقَدِّمَة تَحْقِيق تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٩/١-٣٠) لِلدُّ كْتُور بَشَّار عَوَّاد.

ذَاكَ بِالشَّامِ (١). وَلَمْ يَمْكُثْ هُنَاكَ مُدَّةً طَوِيلَةً، فَقَدْ عَادَ إِلَى (بَغْدَادَ) فِي سَنَةِ (١٤٤ه) نَفْسِهَا، حَيْثُ كَانَ بِ(بَغْدَادَ) فِي أُوَّلِ مُحَرَّمٍ مِنْ سَنَةِ (١٤٤٧ه)، إِذْ صَلَّى فِيهَا عَلَى شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيِّ فِي اليَوْمِ الثَّانِي مِنَ الشَّهْرِ نَفْسِهِ (١).

وَأَمَّا سَفَرُهُ الَّذِي كَانَ إِلَى (دِمَشْقَ) سَنَةَ (١٥١ه) فَإِنَّمَا كَانَ بِسَبَ الفِتَنِ المُتَلَاطِمَةِ كَمَا وَثَقَ ذَلِكَ هُو نَفْسُهُ فِي "تَارِيخِهِ" (٣)، وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُمْ فِي (دِمَشْقَ) أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِرَقْمِ (١٢٢)، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ البَاقِي التَّنُوخِيُّ بِرَقْمِ (١٥٧٠)، وَدَرَّسَ عَلَيْهُ فِي "جَامِع دِمَشْقَ" فَكَانَتْ لَهُ فِيهِ عَبْدِ البَاقِي التَّنُوخِيُّ بِرَقْمِ (١٥٧٠)، وَدَرَّسَ عَلَيْهُ فِي "جَامِع دِمَشْقَ" فَكَانَتْ لَهُ فِيهِ حَلْقَةٌ يُدرِّسُ فِيهَا الحَدِيثَ وَغَيْرَهُ (٤)، وَمَكَثَ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ عَادَ إِلَى حَلْقَةٌ يُدرِّسُ فِيهَا الحَدِيثَ وَغَيْرَهُ (٤)، وَمَكَثَ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ عَادَ إِلَى (بَغْدَادَ) وَقَدْ بَلَغَ السَّبْعِينَ عَامًا مِنْ عُمُرِهِ (٥)، وَقَدْ كَانَ إِبَّانَ مُكْثِهِ بِ (دِمَشْقَ) فِي شَوْقٍ إِلَى (بَغْدَادَ)؛ وَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَ بَعْضُهُمْ "جَامِع دِمَشْقَ" أَوْ "صُورَ" وَرَأَى حَلْقَةً شُوقٍ إِلَى (بَغْدَادَ)؛ وَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَ بَعْضُهُمْ "جَامِع دِمَشْقَ" أَوْ "صُورَ" وَرَأَى حَلْقَةً عَلَيْمَةً لِلْخَطِيبِ وَالمَجْلِسُ غَاصٌ يَسْمَعُونَ مِنْهُ الحَدِيثَ قَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ وَكَأَنَّهُ اسْتَكْثَرَ الجَمْعَ فَقَالَ لَهُ الخَطِيبُ: "القُعُودُ فِي (جَامِع المَنْصُورِ) -أَيْ بِبَعْدَادَ - مَعَ السَّبَكُثَرَ الجَمْعَ فَقَالَ لَهُ الْخَطِيبُ: "القُعُودُ فِي (جَامِع المَنْصُورِ) -أَيْ بِبَعْدَادَ - مَعَ

(١) (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (١٠٧/١١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٦٠٥/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٥١١).

<sup>(</sup>٣) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١/١١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٩٦٠) وَ(٧٩/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) "تَذْكِرَةُ الْحُقَّاظِ" (١١٣٨/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠١٥).

<sup>(</sup>٥) «المُنْتَظَمُ فِي تَارِيخِ المُلُوكِ وَالأَمَمِ» (١٣٠/١٦)، «مَوَارِدُ الْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ» (ص٤٧)، «مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٦/١).

ترجمة المصنف \_\_\_\_\_

نَفَرٍ يَسِيرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذَا(١).

هَمَذَانُ: وَقَدْ دَخَلَهَا أَيَّامَ سَيْرِهِ إِلَى (نَيْسَابُورَ)، وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ بِهَا: أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَزَّازُ بِرَقْمِ (١٢٣)، وَأَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ المُحْتَسِبُ بِرَقْمِ (٨٧٤)، وَأَبُو بَحْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ المُحْتَسِبُ بِرَقْمِ (٨٧٤)، وَأَبُو بَحْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الأَصْبَهَانِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالفَيْجِ بِرَقْمِ (١٤٦٢)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِي بْنِ حَمُّوْيَهُ بْنِ أَبْرَكَ بِرَقْمِ (٢٧٨).

النَّهْرَوَانُ: وَهِيَ مِنَ المُدُنِ القَرِيبَةِ لِـ (بَغْدَادَ)، وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ بِهَا: أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَنْ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرُ بْنِ رَوْحٍ النَّهْرَاوِنِيُّ بِرَقْمِ (١٦٣)، وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ هَارُونَ المُعَدَّلُ (٢) بِرَقْمِ (١٣٢٨)، وَكَانَ دَخُولُهُ النَّهْرَوَانَ هُوَ أَثْنَاءَ سَيْرِهِ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ المُعَدَّلُ (٢) بِرَقْمِ (١٣٢٨)، وَكَانَ دَخُولُهُ النَّهْرَوَانَ هُو أَثْنَاءَ سَيْرِهِ إِلَى (نَيْسَابُورَ)، فَقَدْ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ المَعْرُوفِ بِابْنِ كُرْدِيِّ: (كَتَبْتُ عَنْهُ بِالنَّهْرَوَانِ فِي رِحْلَتِي إِلَى (نَيْسَابُورَ) سَنَةَ (١٤٥ه)»(٣).

الدِّينَوَرُ: وَقَدْ كَانَ دُخُولُ الْخَطِيبِ لَهَا سَنَةَ (٤١٥هـ)، وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي رَحَلَ فِيهَا إِلَى (نَيْسَابُورَ)، وَقَدْ ذَكَرَ تَارِيخَ سَمَاعِهِ بِهَا فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ رِضْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) "مُعْجَمُ الأُدَبَاءِ" (٣٩١/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المُعَدَّلُ: بِفَتْحِ الدَّالِ، قَالَ ابْنُ مَاكُولَا عَلْكَ: إِذَا رَوَى -أَيِ الرَّاوِي- عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الحَاكِمِ يُقَالُ: أَخْبَرَنَا فُلَانُّ المُعَدَّلُ. «الإِكْمَالُ» (٢٧٥/٧)، و«اللُّبَاب» (٢٣٣/٣).

<sup>(</sup>٣) "تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٣/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦١١٠)، وَقَالَ ذَلِكَ -أَيْضًا- فِي (٨١/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٤٨١).

الدِّينَوَرِيِّ فَقَالَ: "وَكَتَبْتُ عَنْهُ -أَيْضًا- بِالدِّينَوَرِ فِي سَنَةِ (١٥هه)" (١)، وَمِمَّنْ سَمِعَ عَلَيْهِ -أَيْضًا- بِهَا: أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ زَكْرِيَّا المُقْرِئُ بِرَقْمِ كَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ زَكْرِيَّا المُقْرِئُ بِرَقْمِ (٣٨٤)، وَأَبُو الفَتْحِ مَنْصُورُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَحْمَدُ الزُّهْرِيُّ بِرَقْمِ (١٨٥٦).

عُكْبَرَا: وَهِيَ -أَيْضًا- مِنَ البُلْدَانِ القَرِيبَةِ لِـ (بَغْدَادَ)، وَمِمَّنْ سَمِعَ الْحَطيبُ مِنْهُ بِهَا: أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ شِهَابِ بْنِ الْحَسَنِ الْعُكْبَرِيُّ بِرَقْمِ (١٢٠٠)، وَكَانَ الْخَطِيبُ مُتواجِدًا فِي هَذِهِ البَلْدَةِ سَنَةَ (٤١٠هـ)، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢).

فَهَذِهِ بَعْضُ البُلْدَانِ الَّتِي رَحَلَ الْحَطِيبُ البَعْدَادِيُّ عَلَيْهَا، وَجَاءَ ذِكْرُهَا فِي كِتَابِهِ هَذَا «الجَامِع»، وَهَوُلَاءِ الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنْ مَشَايِخِهِ هُمْ بَعْضُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ فِي تِلكَ البُلْدَانِ فِي كِتَابِه، بَيْدَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ البُلْدَانِ فِي كِتَابِه، بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ ذِكْرَ البَلَدِ الَّتِي سَمِعَ مِنْهُمْ فِيها، وَمُرَادِي هُنَا إِنَّمَا هُو ذِكْرُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ ذِكْرَ البَلَدِ الَّتِي سَمِعَ مِنْهُمْ فِيها، وَمُرَادِي هُنَا إِنَّمَا هُو ذِكْرُ البَلْدَانِ المَذْكُورَةِ فِي الكِتَابِ الَّتِي رَحَلَ إِلَيْهَا، وَأُمَّا ذِكْرُ أَسْمَاءِ المَشَايِخِ المَذْكُورِينَ البُلْدَانِ المَذْكُورَةِ فِي الكِتَابِ الَّتِي رَحَلَ إِلَيْهَا، وَأُمَّا ذِكْرُ أَسْمَاءِ المَشَايِخِ المَذْكُورِينَ البُلْدَانِ المَذْكُورَةِ فِي الكِتَابِ الَّتِي رَحَلَ إِلَيْهَا، وَأُمَّا ذِكْرُ أَسْمَاءِ المَشَايِخِ المَذْكُورِينَ مَصَّى مِنْهُم فِي تِلْكَ البُلْدَانِ فَإِنَّمَا ذَكُرْتُهُمْ تَبَعًا لِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهُنَاكَ بُلْدَانُ أُخْرَى لَمُ مَنْ يَعْدَادَ»، وَذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ وَمَنْ تِلْكَ البُلْدَانِ: هُوَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ مَنْ مَشَايِخَ مِنْهَا وَذَكَرَهَا فِي كِتَابِهِ الْمَدَادَ»، وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ فِيهَا، وَمِنْ تِلْكَ البُلْدَانِ:

(١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٣١/٩) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٤٩٢).

 <sup>(</sup>٢) (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٥/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٩٩٥) قَالَ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ العُكْبَرِيِّ:
 ( كَتَبْتُ عَنْهُ بِعُكْبَرَا فِي سَنَةِ (٤١٠هـ)».

الكَرَجُ: وَقَدْ دَخَلَهَا الْخَطِيبُ سَنَةَ (٤٢١هـ)، فَقَدْ رَوَى فِي هَذَا الكِتَابِ «الجَامِعُ» بِرَقْمِ (١٠١٣) عَنِ القَاضِي أَبِي زُرْعَةَ رَوْحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْنَ سَمِعَ مِنْهُ، بَيْدَ أَنَّهُ فِي «تَارِيخُ بَغْدَادَ» قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا بَغْدَادَ حَاجًا، وَحَدَّثَ بِهَا، فَكَتَبْنَا عَنْهُ فِي سَنَةِ (٤٢٣هـ)، وَلَقِيتُهُ -أَيْضًا- بِـ «الكَرَج» فِي سَنَةِ وَحَدَّثَ بِهَا، فَكَتَبْنَا عَنْهُ هُنَاكَ» (١).

وَهُنَاكَ بُلْدَانُ دَخَلَهَا الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَذَكَرَ مَشَايِخَ لَهُ أَخَذَ عَنْهُمْ فِيهَا وَلَكِن لَيْسَتْ لَهُمْ رِوَايَةً فِي «الجَامِع»، وَمِنْ تِلْكَ البُلْدَانِ:

صُورُ: فَقَدْ دَخَلَهَا عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الحَجِّ سَنَةَ (٤٤٦هـ)، قَالَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَرْهَانَ الغَزَّالِ: "وَانْتَقَلَ عَنْ (بَغْدَادَ) إِلَى الشَّامِ) فَسَكَنَ بِالسَّاحِلِ فِي مَدِينَةِ (صُورَ) وَبِهَا لَقِيتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ عِنْدَ رُجُوعِي مِنَ الحَجِّ، وَذَلِكَ سَنَةَ (٤٤٦هـ))(٢).

بَيْتُ الْمَقْدِسِ: وَقَدْ دَخَلَهَا الْخَطِيبُ -أَيْضًا- سَنَةَ (١٤٤٦ه) بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الْحَجِّ، فَقَدْ قَالَ فِي تَرْجَمَةِ المُطَهَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّحَافِيِّ: «تُوفِيِّ اللَّحَافِيُّ بِإِيذَجَ (٣) فِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ (١٤٤٥ه)، وَبَلَغَتْنَا وَفَاتُهُ وَنَحْنُ بِـ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) بَعْدَ رُجُوعِنَا مِنَ رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ (١٤٤٥ه)،

<sup>(</sup>١) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٨/٩) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٩٧/١٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) بَلْدَةً بَيْنَ خُوزِسْتَانَ وَأَصْبَهَانَ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٨٨/١).

الحَجِّ اللهُ عَنَا الْحَجِّ عِنَ الْحَجِّ يُصَادِفُ (١٤٦ه) كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ (١).

وَقَدْ دَرَّسَ الْخَطِيبُ بِـ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ)، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ (تَ:٥٠ه) كَمَا فِي «الْمَنْثُورِ مِن الحِكَايَات وَالسؤالَات» بِرَقْمِ (٥٦): «سَمِعْتُ أَصْحَابَنَا بِـ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) يَقُولُونَ: لَمَّا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ الْقُدْسَ كَانَ يَقْرَأُ الْحَدِيثَ بِنَفْسِهِ وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ...».

مَكَّةُ: وَأَمَّا مَكَّة فَقَدْ حَجَّ سَنَةَ (٤٤٥ه)، وَقَرَأَ بِهَا عَلَى كَرِيمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ المَرْوَزِيَّةِ «صَحِيحَ البُخَارِيِّ» فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ<sup>(٣)</sup>.

فَهَذِهِ هِيَ أَشْهَرُ المُدُنِ وَالبُلْدَانِ الَّتِي دَخَلَهَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَغَفَرَ لَهُ-.

#### الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ:

لَقَدْ حَدَّثَ البَغْدَادِيُّ ﴿ اللهِ وَعُمُرُهُ عِشْرُونَ عَامًا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْهُ عَقِبَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٣٢)، فَرَوَى عَنْهُ جَمُّ غَفِيرٌ، مِنْهُمْ: أَبُو بَصْرٍ البَرْقَانِيُّ -وَهُوَ مِنْ شُهُمْ: أَبُو بَصْرٍ البَرْقَانِيُّ -وَهُوَ مِنْ شُيُوخِهِ -، وَأَبُو نَصْرِ بنُ مَاكُولَا، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَأَبُو الفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ، وَالمُبَارَكُ بْنُ الظّيُورِيِّ، وَأَبُو بَنُ الخَاضِبَةِ، وَأَبُقُ النَّرْسِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الطُّيُورِيِّ، وَأَبُو بنُ أَحْمَدَ بْنِ

<sup>(</sup>١) «تَاريخُ بَغْدَادَ» (٢٩٤/١٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٧١٤٠).

<sup>(</sup>٢) وَيُنْظَرُ: «مُقَدِّمَةُ تَحْقِيقِ تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٠/١) مَعَ الحَاشِيَةِ لِلدُّكْتُورِ بَشَّارِ عَوَّاد.

<sup>(</sup>٣) «المُنْتَظَمُ» (١٢٩/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٤٠٦)، وَ«السِّيرُ» (٢٣/١٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١١٠).

نرجمة المصنف ٢٥

السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَالمُرْتَضَى مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَسَنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الأَكْفَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ (١).

#### مُؤَ لَّفَاتُهُ:

أُمَّا بِالنِّسْبَةِ لِكُتُبِ الْخَطِيبِ وَمُؤَلَّفَاتِهِ، فَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

لِذَا قَالَ السَّمْعَانِيُّ: «صَنَّفَ قَرِيبًا مِنْ مِائَةِ مُصَنَّفٍ، صَارَتْ عُمْدَةً لِأَصْحَابِ الحَدِيثِ؛ مِنْهَا «التَّارِيخُ الكَبِيرُ» لِمَدِينَةِ السَّلَامِ»(٢).

وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» جَمَلَةً مِنْهَا: «الكِفَايَةُ»، وَ«السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ»، وَ«المُثَيِّفِ المُهْمَلِ»، وَ«غُنْيْهُ المُقْتَبِسِ فِي تَمْيِيزِ المُلْتَبِسِ»، وَ«غُنْيْهُ المُقْتَبِسِ فِي تَمْيِيزِ المُلْتَبِسِ»، «مَنْ وَافَقَتْ كُنْيتُهُ السُمَ أَبِيهِ»، «الأَسْمَاءُ المُبْهَمَةُ»، «مَنْ حَدَّثَ وَنَبِي»، «التَّطْفِيلُ»، «القُطْفِيلُ»، «القُفْيةُ أَهُ»، «تَمْيِيزُ مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»، «القُنُوتُ»، «الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ»، «الفَقِيهُ وَالمُتَفَقِّهُ»، «تَمْيِيزُ مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»، «الحِيلُ»، «الرِّبْنَاءِ»، «الرَّبْنَاءِ»، «الرِّبْنَاءِ»، «الرِّبْنَاءِ»، وهُوَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا.

#### ثَنَاءُ الأَئمَّة عَلَيْه:

قَالَ ابْنُ مَاكُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي التَّهْذِيبُ مُسْتَمِرِّ الأَوْهَامِ الْأَوْهَامِ الْأَوْمَامِ اللَّهُ عَيَانِ

<sup>(</sup>١) «السِّيَرُ» (٢٧٣/١٨).

<sup>(</sup>٢) «السِّيَرُ» (٢٧٩/١٨)، «الأَنْسَابُ» (١٦٦/٥) بِرَقْمِ (١٤٢٩) وَقَارِنْ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) (السِّيَرُ) (۲۸۹/۱۸).

<sup>(</sup>٤) «تَهْذِيبُ مُسْتَمِرِّ الأَوْهَامِ» (ص٥٥).

مِمَّنْ شَاهَدْنَاهُ مَعْرِفَةً وَإِثْقَانًا وَحِفْظًا وَضَبْطًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ، وَتَفَنَّنًا فِي عِلَلِهِ وَأَسَانِيدِهِ، وَخِبْرَةً بِرُوَاتِهِ وَنَاقِلِيهِ، وَعِلْمًا بِصَحِيحِهِ وَغَرِيبِهِ، وَفَرْدِهِ وَمُنْكَرِهِ، وَسَقِيمِهِ وَمَطْرُوحِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَغْدَادِيِّينَ بَعْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ مَنْ يَجْرِي وَمَطْرُوحِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَغْدَادِيِّينَ بَعْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ بنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيٍّ مَنْ يَجْرِي عَمْرَاهُ، وَلَا قَامَ بَعْدَهُ بِهَذَا الشَّأْنِ سِوَاهُ، وَقَدِ اسْتَفَدْنَا كَثِيرًا مِنْ هَذَا اليَسِيرِ الَّذِي نَعْرِفُهُ بِتَنْبِيهِهِ وَمِنْهُ...».

وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ عَلْكَهُ: «رَأَيْتُ الحُفَّاظَ فِي دِيَارِ الإِسْلَامِ أَرْبَعَةً: أَبَا ذَرِّ عَبْدَ بْنَ مُمَيْدٍ، وَالصُّورِيَّ، وَالأُرْمَوِيَّ، وَأَبَا بَكْرِ الخَطِيبَ»(١).

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ سَعْدَوَيْهِ عَلَانَ الْخَطِيبُ إِمَامَ هَذِهِ الصَّنْعَةِ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ» (٢).

وَقَالَ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ الْجِيلِيُّ رَجَّاللَهُ: «وَانْتَهَى إِلَيْهِ الْحِفْظُ وَالْإِتْقَانُ، وَالْقِيَامُ بِعُلُومِ الْحَدِيثِ»(٣).

قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ عِظْلَكُم: «وَلَا شُبْهَةَ عِنْدَ كُلِّ لَبِيبٍ أَنَّ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ عِيَالٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الخَطِيبِ»(٤).

<sup>(</sup>١) ((الوَافِي بِالوَفَيَاتِ) (١٩٦/٧).

<sup>(</sup>٢) «السِّيَرُ» (١٨/٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٤) "تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ" (١٠٣/١).

ترجمة المصنف

قَالَ الذَّهِيُ رَجُاللَهُ: «أَحَدُ الحُفَّاظِ الأَعْلَامِ، وَمَنْ خُتِمَ بِهِ إِتْقَانُ هَذَا الشَّأْنِ، وَصَاحِبُ التَّصَانِيفِ المُنْتَشِرَةِ فِي البُلْدَانِ»(١).

#### وَفَاتُهُ:

قَالَ مَكِّ الدُّمَيْكُ بِحَالَكُهُ: «مَرِضَ الْخَطِيبُ فِي نِصْفِ رَمَضَانَ إِلَى أَنِ اشْتَدَّ الْحَالُ بِهِ فِي غُرَّةِ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَوْصَى إِلَى ابْنِ خَيْرُونَ، وَوَقَّفَ كُتُبَهُ عَلَى يَدِهِ، وَفَرَّقَ جَمِيعَ مَالِهِ فِي وُجُوهِ البِرِّ وَعَلَى المُحَدِّثِينَ، وَتُوفِي فِي رَابِعِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الإثْنَيْنِ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ» (1)، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقِبُ (1).

~db≈

(١) "تَارِيخُ الإِسْلَامِ" وَفَيَاتُ سَنَةِ (٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) (السِّيَرُ) (١٨/٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) «وَفَيَاتُ الأَعْيَانِ» (٩٣/١).



قَسَّمَ عُلَمَاءُ الحديثِ التَّدْلِيسَ أَقْسَامًا، وَمِنْ تِلْكَ الأَقْسَامِ قِسْمُ يُعْرَفُ بِهِ؟ بِ (تَدْلِيسِ الشُّيُوخِ): وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِاسْمِ الشَّيْخِ أَوْ كُنْيَتِهِ عَلَى خِلَافِ المَشْهُورِ بِهِ؟ تَعْمِيَةً لِأَمْرِهِ وَتَوْعِيرًا لِلْوُقُوفِ عَلَى حَالِهِ.

### وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ المَقَاصِدِ.

- فَتَارَةً يُكْرَهُ؛ كَمَا إِذَا كَانَ أَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ أَوْ نَازِلَ الرِّوَايَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

- وَتَارَةً يَحْرُمُ؛ كَمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَدَلَّسَهُ؛ لِئَلَّا يُعْرَفَ حَالُهُ، أَوْ أَوْهَمَ أَنَّهُ رَجُلُ آخَرُ مِنَ الشِّقَاتِ عَلَى وَفْقِ اسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ (١).

وَلَمَّا تَكَلَّمَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ هَذَا القِسْمِ قَالَ: «وَتَسَمَّحَ<sup>(٢)</sup> بِذَلِكَ جَمَاعَةُ مِنَ الرُّوَاةِ المُصَنِّفِينَ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ».

وَقَدْ سَبَقَ ابْنَ الصَّلَاحِ بِوَصْفِ المُصَنِّفِ بِهَذَا التَّدْلِيسِ ابْنُ مَاكُولًا -كَمَا سَيَأْتِي-، وَكَذَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ كَالِحَافِظِ العِرَاقِيِّ، وَيَرَى -أَعْنِي العِرَاقِيَّ- أَنَّ الْخَطِيبَ

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ: «اخْتِصَارُ عُلُومِ الْحَدِيثِ» (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) أَيْ: تَسَاهَلَ.

يَفْعَلُهُ إِيهَامًا؛ لِيَتَكَثَّرَ بِذَلِكَ مِنَ الشُّيُوخِ.

وَقَدْ مَرَّ بِي مِنْ هَذَا مَا جَعَلَنِي أَقِفُ حَيْرَانَ أَتَفَكَّرُ، وَأُحَدِّثُ نَفْسِي مَاذَا يُرِيدُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ؟ أَصَحِيحُ يُرِيدُ الإِيهَامَ وَالتَّعْمِيةَ -وَإِنْ كُنَّا نُنْبِلُهُ عَنْ ذَلِكَ-، أَمْ شَحْذَ الأَذْهَانِ وَتَحْرِيكَ الهِمَمِ لِلتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ وَالبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ عَنْ ذَلِكَ-، أَمْ شَحْذَ الأَذْهَانِ وَتَحْرِيكَ الهِمَمِ لِلتَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ وَالبَحْثِ وَالتَّنْقِيبِ عَنْ هَوُلَاءِ الشُّيُوخِ المُسَمَّيْنَ أَوِ المُكَنَّيْنَ أَوِ المُلَقَّبِينَ أَوِ المَنْسُوبِينَ؟ الله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ.

وَقَدْ مَرَّ بِي مِنْ هَذَا القَبِيلِ مَا أَتْعَبَنِي فِي البَحْثِ عَنْهُ، وَأَضَاعَ عَلَىَّ الوَقْتَ لَا سِيَّمَا عِنْدَمَا عَمِلْتُ عَلَى كِتَابَيْهِ: «تَقْيِيدُ العِلْمِ» وَ«الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ»، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَه فِي هَذَا الكِتَابِ «الجَامِعُ» فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٢٢٩) فَقَد ذَكر شَيْخَهُ المَعْرُوفَ بِـ (الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الخَلَّالِ) فَقَالَ: «أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبِ»، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي جَمِيعِ المَوَاضِعِ مِنَ الكِتَابِ إِلَّا بِهَذَا، وَفِي السَّنَدِ رَقْمِ (٨٩) قَالَ عَنْ غَيره: «أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ»، وَبِرَقْمِ (١٥٧) قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقِ»، وَبِرَقْمِ (٤١١) قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الفَضْلِ»، وَبِرَقْمِ (١٢٩٣) قَالَ: «أَخْبَرَنَا ابْنُ الفَصْل»، وَالكُلُّ وَاحِدُ، وَقَالَ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١١): «أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ» ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْكِتَابِ، وَهُوَ «الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ»، وَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤٣) قَالَ: «أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيِّ الوَرَّاقُ»، وَهُوَ المَشْهُورُ بِــ(الأَزَجِيِّ)، وَقَالَ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٧٢): «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المُجَهِّزُ»، وَقَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٧٣): "وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ"، وَقَالَ فِي السَّنَدِ

رَقْمِ (٣٣): «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ»، وَالكُلُّ وَاحِدُ، وَهُوَ المَعْرُوفُ بِالعَتِيقِيِّ كَمَا فِي السَّندِ رَقْمِ (٨١٢)، وَكُنْتُ فِي عَمَلِي السَّابِقِ عَلَى كِتَابِ «المُصنِّفِ «الرِّحْلَةُ» وَ«تَقْيِيدُ العِلْمِ» بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى كِتَابِ «الإِكْمَالِ» «الرِّحْلَةُ» وَ«تَقْيِيدُ العِلْمِ» بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى كِتَابِ «الإِكْمَالِ» (١٥٠/٧) لِابْنِ مَاكُولًا فَذَكَرَهُ بِ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ العَتِيقِيِّ) ثُمَّ قَالَ: «كَانَ الخَطِيبُ الحَافِظُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ وَرَوَى عَنْهُ، وَهُو فِي الحَيَاةِ يَقُولُ: العَبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ؛ لِسُكْنَاهُ فِي (قَطِيعَةِ أُمِّ عِيسَى)، ثُمَّ بَعَنْتُ عَنْهُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ؛ لِسُكْنَاهُ فِي (قَطِيعَةِ أُمِّ عِيسَى)، ثُمَّ بَعَنْتُ عَنْهُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ؛ لِسُكْنَاهُ فِي (قَطِيعَةِ أُمِّ عِيسَى)، ثُمَّ بَعْنُ عَنْهُ وَهُو فِي الْمَعْرُوفَ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» فَوَجَدْتُهُ فِيهِ، بَلْ زَادَ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَتِهِ (المُجَهِّزَ المَعْرُوفَ إِلْكَانِي عَنْهُ إِلْمُ الْمَعْرُوفَ الْمَعْرُوفَ إِلْكَالُهِ إِلْكَ لِتُعْمَدُ إِلَى (القَطِيعِيِّ) أَوْ (جَعْفَرٍ) أَو (ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ). وَلَمْ يُشِرْ بِأَدْنَى إِشَارَةٍ إِلَى (القَطِيعِيِّ) أَوْ (جَعْفَرِ) أَو (ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ).

وَهَذَا الفِعْلُ مِنْهُ عَلَىٰهُ جَعَلَ ابْنَ مَاكُولَا وَغَيْرَهُ يَصِفُونَهُ بِالتَّدْلِيسِ -أَيْ: تَدْلِيسِ الشُّيُوخِ - كَمَا تَقَدَّمَ، بَيْدَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْخَطِيبَ لَمْ يَفْعَلْهُ لِلإِيهَامِ، وَلَيْسَ قَصْدُهُ التَّكَثُّرَ مِنَ الشُّيُوخِ -كَمَا قَالَ العِرَاقِيُّ-، وَلَكِنْ لِأَمْرِ آخَرَ.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَطْلَقَهُ: «لَمْ يَكُنِ الْحَطِيبُ يَفْعَلُهُ إِيهَامًا لِلْكَثْرَةِ، فَإِنَّهُ مُكْثِرُ مِنَ الشُّيُوخِ وَالمَرْوِيَّاتِ، وَالنَّاسُ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ قَإِنَّهُ مُكْثِرُ مِنَ الشَّيْخِ المَرْوِيَّاتِ، وَالنَّاسُ بَعْدَهُ عِيَالٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ تَفَنَّنَا فِي العِبَارَةِ، وَرُبَّمَا أَدَّتْ ضَرُورَةُ التَّصْنِيفِ إِلَى تَكْرَارِ الشَّيْخِ الوَاحِدِ عَنْ قُرْبٍ؛ فَيُنَوِّعُ أَوْصَافَهُ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ مُبْتَذَلًا يَنْفِرُ السَّمْعُ مِنْهُ لِلتَّكْرَارِ المَحْضِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ».

وَكَذَا الْحَافِظُ السَّخَاوِيُ عَلَّكُ مَسْلَكَ مَسْلَكَ شَيْخِهِ ابْنِ حَجَرٍ - رَحِمَ اللهُ الْجَمِيعَ - فَقَالَ: «وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ النَّاظِرِ قَدْ يَتَوَهَّمُ الإِكْثَارَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِفَاعِلِهِ، بَلِ الظَّنُّ بِالأَئِمَّةِ -خُصُوصًا مَنِ اشْتَهَرَ إِكْثَارُهُ مَعَ وَرَعِهِ - خِلَافُهُ؛ لِمَا لِفَاعِلِهِ، بَلِ الظَّنُّ بِالأَئِمَّةِ -خُصُوصًا مَنِ اشْتَهَرَ إِكْثَارُهُ مَعَ وَرَعِهِ - خِلَافُهُ؛ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ التَّشَبُّعِ وَالتَّزَيُّنِ الَّذِي يُرَاعِي تَجَنَّبَهُ أَرْبَابُ الصَّلَاج... وَلَا مَانِعَ مِنْ يَتَضَمَّنُ مِنَ التَّشَبُّعِ وَالتَّزَيُّنِ الَّذِي يُرَاعِي تَجَنَّبَهُ أَرْبَابُ الصَّلَاج... وَلَا مَانِعَ مِنْ قَصْدِهِمْ بِهِ الإِخْتِبَارَ لِلْيَقَظَةِ وَالإِلْفَاتِ إِلَى حُسْنِ النَّظَرِ فِي الرُّوَاةِ وَأَحْوَالِهِمْ وَلَا فَاتِ إِلَى حُسْنِ النَّظَرِ فِي الرُّوَاةِ وَأَحْوَالِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ إِلَى قَبَائِلِهِمْ وَبُلْدَانِهِمْ وَحِرَفِهِمْ وَأَلْقَابِهِمْ...».

قُلْتُ: وَعَلَى أَيَّةِ حَالٍ فَقَدْ أَتْعَبَ الْخَطِيبُ عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مُرَادُهُ؛ فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُقالُ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ الحَافِظَانِ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وَمِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّهُ أَحْيَانًا يَفْعَلُ ذَلِكَ التَّدْلِيسَ فِي بَعْضِ المَوَاطِنِ، ثُمَّ يُوضِّحُ ذَلِكَ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ، وَمِنْ هَذَا أَنَّه رَوَى فِي التَّدْلِيسَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ عَنِ (الحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ)، وَلَمَّا تَرْجَمَ لَهُ فِي اللهَ عَلَى اللهُ وَعَيْ المَوَاضِعِ عَنِ (الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي طَالِبٍ)، وَلَمَّا تَرْجَمَ لَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ (١) بِ (الحَسَنِ بْنِ عُلِيٍّ أَبو مُحَمَّدٍ الخَلَالِ) أَعْقَبَ ذَلِكَ تَرْجَمَتِهِ (١) بِ (الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبو مُحَمَّدٍ الخَلَالِ) أَعْقَبَ ذَلِكَ الْعَمْيَة وَوْعِيرَ الوُقُوفِ عَلَى شَخْصِهِ وَاسْمِهِ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإيضَاحَ، بَلْ قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الإيضَاحَ، وَإِنَّمَا فِي شُيُوخِهِ، فَيَنْسِبُهُمْ إِلَى أَمْرِ لَكُ عَيْرُ شُيُوخِهِ، فَيَنْسِبُهُمْ إِلَى أَمْرِ لَلْكَ الْقَائِدَةِ، فَهَذَا الْمَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ صَاحِبُ كِتَابِ "تَارِيخُ أَسْمَاءِ الفَقَاتِ» عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ صَاحِبُ كِتَابِ "تَارِيخُ أَسْمَاءِ الظَقَاتِ»

<sup>(</sup>١) مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٥٤/٨) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٩٥٠).

وَغَيْرِهِ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي السَّندِ رَقْمِ (١٤٤٢): «أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَقَّارُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَرُّوذِيُّ» فَنَسَبَهُ -كَمَا تَرَى- بِـ(الْمَرْوَرُّوذِيُّ)، وَلَمَّا تَرْجَمَ لَهُ فِي اثْنَاءِ تَرْجَمَتِهِ ذَكَرَ عَنِ تَرْجَمَ لَهُ فِي اثْنَاءِ تَرْجَمَتِهِ ذَكَرَ عَنِ الْمُتَرْجَمِ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَصْلُنَا مِنْ مَرْوَرُّوذَ مِنْ كُورِ خُرَاسَانَ»(١) فَكَأَنَّه ذَكَرَ ذَلِكَ فِي السَّنَد حَتَّى يُلفِت الأَذْهَانَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ كِي يُعْرَفَ إِذَا ذُكِرَ بِهِ.

وَمِنْ هَذَا -أَيْضًا-: مَا جَاء فِي السَّندِ رَقْمِ (۸۷٥) قَالَ: «أَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الطَّنَاجِيرِيُّ، نَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ أَحْمَد بْنِ جَعْفَرِ الدَّقَاقُ» فَنَسَبَهُ بِذَلِكَ، وَلَمَّا تَرْجَمَ لَهُ فِي «تَارِيخ بِعْدَادَ» لَمْ يَنْسِبْهُ بِذَلِكَ فِي التَرْجَمَةِ، لَكِنَّهُ فِي أَثْنَائِهَا قَالَ: «حَدَّثَنِي عَنْهُ الحُسَيْنُ بْنُ بَعْدَادَ» لَمْ يَنْسِبْهُ بِذَلِكَ فِي التَرْجَمَةِ، لَكِنَّهُ فِي أَثْنَائِهَا قَالَ: «حَدَّثِنِي عَنْهُ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيًّ الطَّنَاجِيرِيُّ، وَذَكرَ لِي أَنَّهُ يَبِيعُ الدَّقِيقَ» (٢)، فَكَأَنَّهُ عَلَيْهَا، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِطْهَارَ هَذِهِ الفَائِدَةِ النَّتِي قَدْ تَحْفَى عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الفَنِّ، فَنَبَّه بِذَلِكَ إِلَيْهَا، وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَنِ اتَّهِمَ بِالوَضْعِ، وَمَا كَانَ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْمِيةِ لِئَلَّا يُوقَفَ عَلَى حَالِهِ فَهُو يَعْلَمُ خُطُورَة ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ يَذُكُرُ تِلْكَ النِّسْبَة أَوْ ذَلِكَ اللَّقَبَ لِذَلِكَ المَّتَهِمِ اللَّقِ يَعْدَدُ لَكَ المَّتَهِمِ اللَّيْ الطَّنَاقِي كَا اللَّقَبَ لِذَلِكَ المُتَّهَمِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ .

وَمِنْ ذَلِكَ: مَا جَاءَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٧٣٨) قَالَ: «أَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَلَمْ يَرِدْ بِ (الكَاتِبِ) سِوَى فِي هَذَا المَوْضِع، فَلَعَلَّهُ ﴿ الْكَاتِبِ ) سِوَى فِي هَذَا المَوْضِع، فَلَعَلَّهُ ﴿ الْكَاتِبِ ) سَوَى فِي هَذَا المَوْضِع، فَلَعَلَّهُ ﴿ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٣٣/١٣-١٣٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٩٨١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ السَّمْعَانِيُّ: «هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى الدَّقِيقِ وَعَمَلِهِ وَبَيْعِهِ». «الأَنْسَابُ» (٣٦١/٥) بِرَقْمِ (١٦٠٤).

لِمَا تَقَدَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى لَو ذُكِرَ بِذَلِكَ عُرِفَ ولَم يَخْفَ علَى أَهْلِ الفَنِّ، وَيُنْظَرُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٨٣)، فَهَذَا مَا تَوَصَّلْتُ إِلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُنْظُرُ: «عُلُومُ الْحَدِيثِ» (١/٤٥٤) مَعَ «التَّقْيِيدِ وَالإِيضَاحِ»، وَ«شَرْحُ التَّبْصِرَةِ وَاللَّيَظُرُ: «عُلُومُ الْحَدِيثِ» (١/٢٥٠)، وَ«فَتْحُ المُغِيثِ» (١/٣٥٠-التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ» (٢٤٠/١)، وَ«التُّكَتُ الوَفِيَّةُ» (٢٤/١)، وَ«فَتْحُ المُغِيثِ» (٣٦٩/١)، وَ«تَوْضِيحُ الأَفْكَارِ» (٣٦٩/١).





تَكَلَّمَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَلَّكُ فِي كِتَابِهِ "لِسَانِ المِيزَانِ" (١) مِنْ تَرْجَمَةِ (مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ)، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ الْحَافِظُ الشَّهِيرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعَيْمِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ، هَكَذَا يَقُولُ الْحَطِيبُ إِذَا أَخْرَجَ عَنْهُ فِي "تَارِيخِهِ" وَفِي غَيْرِهِ".

كَذَا قَالَ، وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ الْحَطِيبَ يُدَلِّسُ اسْمَهُ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَمْرًا أَوْرَثَ عِنْدِي شَكَّا وَأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ هُو غَيْرُ الْحَطِيبِ، لأَنَّ هذَا الاسْمَ -وَهُوَ (مُحَمَّدُ بْنُ عَيْمٍ) - لَا يَأْتِي إِلَّا إِذَا رَوَاهُ الْحَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ لَهُ مُعَيَّنٍ، وَهُو (مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ) - لَا يَأْتِي إِلَّا إِذَا رَوَاهُ الْحَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ لَهُ مُعَيَّنٍ، وَهُو (مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ) وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الكِتَابِ "الجَامِعِ" هُوَ مِنْ طَرِيقِهِ، وَجَاءَ عَنْ أَحْمَد بْنِ يَعْقُوبَ)، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الكِتَابِ "الجَامِعِ" هُوَ مِنْ طَرِيقِهِ، وَجَاءَ عَنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ)، لَكِنْ ذَاكَ آخَرُ، كَمَا فِي رَقْمِ (١٢٢٩)، وَإِلَيْكَ أَرْقَامَ طَرِيقِ غَيْرِهِ (مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ)، لَكِنْ ذَاكَ آخَرُ، كَمَا فِي رَقْمِ (١٩٢٨)، وَإِلَيْكَ أَرْقَامَ مَوَاضِعِ ذَلِكَ مِنَ الكِتَابِ: (١٢) و(٩٠) و(١٧٨) و(١٥٢١) و(١٨٦١) و(١٨٢٩) و(١٨٢٩) و(١٩٤٩) و(١٩٤١) و(١٩٤١) و(١٩٤١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٢١) و(١٨٨١) و(١٨٢٨) و(١٨٢٨) و(١٩٨١) ورويو وروي ورويو وروي ورويو وروي ورويو ور

<sup>(</sup>١) (١٧/٢١) برَقْمِ (٢٦/٨).

فَهَذِهِ (٢٦) مَوْضِعًا يَقُولُ فِيهَا الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّبِيِّ»، وَبَعْضُهَا يَقُولُ: «مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ» فَيَرْوِي ذَلِكَ لَيْعُقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ الضَّبِيُّ»، وَبَعْضُهَا يَقُولُ: «مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ» فَيَرْوِي ذَلِكَ لُلُهُ عَنْ طَرِيقِ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ)، وَكَذَلِكَ لَوْ بَحَثَ البَاحِثُ فِي «تَارِيخ بَعْدَادَ» لَوَجَدَهُ كَذَلِكَ، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْخَطِيبِ، وَإِنَّمَا هُو مِنْ شَيْخِهِ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ)، وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَتَقَصَّدَ الْخَطِيبُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ لَمْ يَفْعَلْ، وَقَدْ وَجَدْتُ فِي التَّارِيخِ بَعْدَادَ» ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَإِنْ جَاءَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ لَمْ يَفْعَلْ، وَقَدْ وَجَدْتُ فِي التَارِيخِ بَعْدَادَ» ذَلِكَ كَذَلِكَ إِلَّا فِي قَدْرِ مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ جَاءَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ لَمْ يَفْعَلْ، وَلَكَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ عَيْرِ طَرِيقِهِ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ عَيْرِ طَرِيقِهِ فَهُ مَلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ فَهُ مَا عَنْدَ الْخَلِكَ إِلَّا فِي قَدْرِ مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ جَاءَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ، وَلَكَ عَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ، وَلَكِي لَوْلَ عَنْ عَيْرِ طَرِيقِهِ، وَهَذَا لَوْلَ مَا عِنْدَ الْخَطِيبُ مِنَ التَّدْلِيسِ فَعَلَهُ إِذَا رَوَاهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، وَهَذَا لَوَاهُ مَنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، وَهَذَا لَا يَكَادُ يُذْكَرُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَلَمْ أَقِفْ عَلَى تَنْبِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى ذَلِكَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَقَدْ حَاوَلْتُ أَنْ أَجْتَ عَنْ طَرِيقِ «الشَّامِلَةِ» فَوَجَدْتُهُ فِي «تَارِيخِ بَعْدَادَ» مِنْ ط: الدُّكْتُور بَشَّارِ عَوَّاد فِي (٤/٨٥٤): (مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ) فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الأَصْلِ لِلْمُقَابَلَةِ -وَهُو فِيهِ (ص٤٦٠)- لَمْ أَجِدْ فِيهِ (ابْنَ شَيْبَةَ) فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الأَصْلِ لِلْمُقَابَلَةِ -وَهُو فِيهِ (ص٤٦٠)- لَمْ أَجِدْ فِيهِ (ابْنَ شَيْبَةَ) فَلَمَّا مُخذِفَ مِنْهُ أَوْ خَطَأُ مِنَ «الشَّامِلَةِ». وَالله أَعْلَمُ.

# المُن المُن

المُتَأَمِّلُ فِي أَسَانِيدِ كِتَابِ «الجَامِعِ» يَجِدُ الْحَطِيبَ عَظَلْتُهُ يَرْوِي ذَلِكَ بِالصِّيغِ المَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ «سَمَاعٍ» أَوْ «تَحْدِيثٍ» أَوْ «إِخْبَارٍ»، وَالأُوَّلُ قَلِيلُ فِي المَعْرُوفَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ «سَمَاعٍ» أَوْ «تَحْدِيثٍ» أَوْ «إِخْبَارٍ»، وَالأُوَّلُ قَلِيلُ فِي المَكَاتَبَةُ»، وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى عُلُوِّ هِمَّتِهِ مِعْلَكَ، الكِتَابِ جِدًّا، وَمِمَّا يَرْوِي بِهِ -أَيْضًا- «المُكَاتَبَةُ»، وَهَذَا دَلِيلُ عَلَى عُلُوِّ هِمَّتِهِ مِعْلِكَ، فَإِنَّهُ كَاتَبَ إِلَى عَنْهُمْ، فَكَاتَبَ إِلَى فَإِنَّهُ كَاتَبَ مِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الوصُولَ إِلَيْهِمْ فَكَتَبُوا لَهُ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُمْ، فَكَاتَبَ إِلَى «تَصْرِيب»، وَ«الكُوفَةِ»، وَ«دِمَشْقَ»، وَ«الرَّيِّ»، وَ«أَصْبَهَانَ»، وَ«مِصْرَ».

# فَأَمَّا «تَكْرِيتُ» فَإِنَّهُ كَاتَبَ فَقِيهَهَا وَعَالِمَهَا (1):

١- الفَرَجَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ القَاضِي، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٩٤):
 «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الحُسَيْنِ الفَرَجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ القَاضِي مِنْ تَكْرِيتَ»، وَرَوَى عَنْهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ فَقَطْ.

# وَأَمَّا «الكُوفَةُ» فَقَدْ كَاتَبَ مُسْنِدَهَا الإِمَامَ المُحَدِّثَ الثِّقَةَ العَالِمَ الفَقِيهَ (٢):

٢- مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيَّ الْكُوفِيَّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٠٤٦): «كَتَبَ

<sup>(</sup>١) «غَايَةُ النَّهَايَةِ» (٨/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٥٥١) لِإبْنِ الجَزَرِيِّ، وَ«العِقْدُ المُذَهَّبُ فِي طَبَقَاتِ حَمَلَةِ المَذْهَبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٤٣) لِإبْنِ المُلَقِّنِ.

<sup>(</sup>٢) "سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٦٣٦/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٣٠).

إِلَّيَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيَّ مِنَ الكُوفَةِ"، وَرَوَى عَنْهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَطْ.

## وَأُمَّا «دِمَشْقُ» فَقَدْ كَاتَبَ مُسْنِدَ الشَّامِ وَمُحَدِّثَهَا(١):

٣- عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيَّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٣٤٢): 
( كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيَ... ( وَهَذِهِ المُكَاتَبَةُ هِيَ مِنْ 
 دِمَشْقَ، فَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْمَهَا مُحَدِّثَ الشَّامِ، وَالبَعْدَادِيُّ عِنْدَمَا دَخَلَ الشَّامَ 
 دِمَشْقَ، فَقَدْ كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْمَهَا مُحَدِّثَ الشَّامِ، وَالبَعْدَادِيُّ عِنْدَمَا دَخَلَ الشَّامَ 
 كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْمَهَا مُحَدِّثَ الشَّامِ، وَالبَعْدَادِيُّ عِنْدَمَا دَخَلَ الشَّامَ 
 كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْمَهَا مُحَدِّثَ الشَّامِ، وَالبَعْدَادِيُّ عِنْدَمَا دَخَلَ الشَّامَ 
 كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَوْمَهَا مُحَدِّثَ الشَّامِ، وَالبَعْدَادِيُّ عِنْدَمَا دَخَلَ الشَّامَ 
 كَانَ نَبْدَةُ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ تُوفِيِّ سَنَةَ (٢٠٤هـ)، وَدُخُولُ الخَطِيبِ كَانَ سَنَةَ (٢٤٤هـ)، 
 فَبَيْنَ وَفَاتِهِ وَدُخُولِ الْخَطِيبِ الشَّامَ قَدْرُ (٢٦ عَامًا)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْخَطِيبُ فِي 
 فَبَيْنَ وَفَاتِهِ وَدُخُولِ الْخَطِيبِ الشَّامَ قَدْرُ (٢٦ عَامًا)، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْخَطِيبُ فِي 
 (١٣٤٢) و(١٣٤٢) و(١٣٤٢) و(١٨٥٣) و(١٧٤٧) و(١٨٥٩).

#### وَأُمَّا «الرَّيُّ» فَقَدْ كَاتَبَ الإِمَامَ المُحَدِّثَ الْحَافِظَ الوَاعِظَ:

٤- أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيَّ المُلَقَّبَ بِ (خَامُوشَ) (٢)، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٣٨٠): «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الوَاعِظُ مِنَ السَّنَدِ رَقْمِ (١٣٨٠): «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الوَاعِظُ مِنَ الرَّيِّ»، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَطِيب لَمْ يَلْقَهُ حِينَ دَخَلَ «الرَّيَّ» وَإِلَّا لَمَا رَوَى عَنْهُ مُكَاتَبَةً، وَدُخُولُهُ إِلَيْهَا كَانَ إِبَّانَ رِحْلَتِهِ إِلَى «نَيْسَابُورَ» سَنَةَ (٤١٥)، وَخَامُوشُ بَقِيَ إِلَى حُدُودِ سَنَةً (٤١٥)، وَخَامُوشُ بَقِيَ إِلَى حُدُودِ سَنَةً (٤١٥)، فَلَعَلَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ فِي «الْجَامِع» بِرَقْمِ (١٣٨٠)

<sup>(</sup>١) "سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٣٦٧/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) "سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٦٢٤/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) (تَارِيخُ الإِسْلَامِ) (٤٨٤/٩) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٧٤).

و(١٥٥١) وَفِي الإِحَالَةِ الأَخِيرَةِ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو حَاتِمٍ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الوَاعِظُ مِنَ «الرَّيِّ» بِخَطِّهِ»، فَزَادَ ذَلِكَ إِيضَاحًا، وَأَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ لَهُ بِخَطِّهِ.

#### وَأَمَّا أَصْبَهَانُ فَقَدْ كَاتَبَ المُحَدِّثَ المُسْنِدَ الثِّقَةَ:

٥- عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الأَصْبَهَانِيَّ الْخَرْجَانِيَّ (١)، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٧٤): «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٧٤): «كَتَبَ إِلَيَّ بَالُوجَازَةِ بِمَا المَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حَامِدِ الأَصْبَهَانِيِّ»، وَقَالَ عَنْ إِجَازَتِهِ لَهُ: «كَتَبَ إِلَيَّ بِالْإِجَازَةِ بِمَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ» (٢).

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَامِدٍ تُوفِيَّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَطِيبُ أَصْبَهَانَ، وَإِلَّا لَمَا رَوَى عَنْهُ إِجَازَةً، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ هُوَ مَا قَالَهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ لَمَا رَوَى عَنْهُ إِجَازَةً، وَمِمَّا يُؤيِّدُ ذَلِكَ هُو مَا قَالَهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ»: «مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ (٤٢٠ه)، وَكُنْتُ غَائِبًا عَنْ «بَغْدَادَ» فِي رِحْلَتِي إِلَى أَصْبَهَانَ» (٣) كَذَا قَالَ، وَعَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانَ» وَكُنْتُ غَائِبًا عَنْ «بَغْدَادَ» فِي رِحْلَتِي إِلَى أَصْبَهَانَ» (٣) كَذَا قَالَ، وَعَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانَ» وَكُنْتُ عَائِبًا عَنْ «بَعْدَادَ» فِي رِحْلَتِي إِلَى أَصْبَهَانَ» وَلَا قَالَ، وَعَلِي بْنُ أَصْبَهَانَ» وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي رَوَى أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِي مُاتَ سَنَةَ (٤٢٠ه) أَنَّهُ كَاتَبَهُ مِنْ «أَصْبَهَانَ»، وَالمَوَاضِعُ الَّتِي رَوَى عِنْهُ فِيهَا فِي «الجَامِعِ» هِيَ: (٤٢٤) و(٣٥) و(١٣٢٤) و(١٥٧٤) و(١٥٧٤).

<sup>(</sup>١) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (خَرْجَانَ) مَحَلَّةٍ بِـ(أَصْبَهَانَ). «الإِكْمَالُ» (٢٣٠/٣)، «الأَنْسَابُ» (٨٠/٥).

<sup>(</sup>٢) (السِّيَرُ) (٤٢٠/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٤٤/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) «السِّيَرُ» (٤٢١/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٧٥).

## وَمِمَّنْ كَاتَبَهُ مِنْ أَهْلِ «أَصْبَهَانَ»: العَالِمُ الْحَافِظُ الرَّحَّالُ الثِّقَةُ:

7- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ المُعَدَّلُ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٧٩٦): «أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ»، وَقَدْ تُوفِيِّ أَبُو بَكْرٍ الأَصْبَهَانِيُّ قَبْلَ ذَهَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيُّ قَبْلَ ذَهَابِ الْخَطِيبِ إِلَى «أَصْبَهَانَ»، فَإِنَّهُ تُوفِيِّ سَنَةَ (١٩٤ه)(١)، وَالْخَطِيبِ إِلَى «أَصْبَهَانَ»، فَإِنَّهُ تُوفِيِّ سَنَةَ (١٩٤ه)(١)، وَالْخَطِيبِ إِلَى «أَصْبَهَانَ»، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ فِي «الجَامِع» بِرَقْمِ (١٧٩٦).

### وَأُمَّا «مِصْرُ» فَكَاتَبَ نَزِيلَهَا المُسْنِدَ الْجَلِيلَ(٢):

٧- الحَسنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَاضِي الأَنْبَارِيَّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٣٦): «أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو القَاسِمِ الْحَسنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَىَّ مِنْ مِصْرَ»، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا فِي هَذَا المَوْضِعِ مِنَ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَىَّ مِنْ مِصْرَ»، وَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْحَلَ إِلَيْهَا لِلسَّمَاعِ «الجَامِعِ»، وَلَمْ يَدْخُلِ الْخَطِيبُ إِلَى «مِصْرَ»، وَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْحَلَ إِلَيْهَا لِلسَّمَاعِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النَّحَاسِ فَاسْتَشَارَ شَيْخَهُ أَبَا بَصْرٍ البَرْقَانِيَّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالرِّحْلَةِ إِلَى نَيْسَابُورَ (٣)، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

فَهَؤُلَاءِ هُمْ مَنْ رَوَى عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ «الجَامِعِ» مُكَاتَبَةً.

<sup>(</sup>١) (السِّيَرُ» (٤٣٤/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٤١٧/٩) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) «تَذْكِرَةُ الحُقَّاظِ» (١٣٧/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠١٥).

وَمِمَّا يَرْوِي بِهِ -أَيْضًا- قَوْلُهُ: «دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابَهُ»، وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَمَّنْ لَقِيهُ وَأَعْظَاهُ كِتَابَهُ لِيَقْرَأَ مِنْهُ وَيَنْقُلَ مِنْهُ، وَمِنْ هَوُلَاءِ عِالِمُ القِرَاءَاتِ(١):

١- عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُقْرِئُ الحَذَّاءُ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٢١٣) و (٣٧١): "دَفَعَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُقْرِئُ الحَذَّاءُ كِتَابَهُ فَقَرَأْتُ فِيهِ..."، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ "بَغْدَادَ" مَاتَ سَنَةَ (٤١٥هـ)، وَهَذِهِ السَّنَةُ هِيَ الَّتِي رَحَلَ فِيهَا الْخَطِيبُ إِلَى (نَيْسَابُورَ)، وَلَمْ يَرْوِ بِذَلِكَ سِوَى فِي هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ.

وَمِمَّا يَرْوِي بِهِ -أَيْضًا- قَوْلُهُ: «قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ»، وَرَوَى بِذَلِكَ عَنْ سَبعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ، وَهُمْ:

١- الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٨٠)
 و(١٢٤٢) و(١٥٥٦): "قَرَأْتُ عَلَى الحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ».

٢- مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٧): «قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقِ»، وَفِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤١١): «قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الفَطْلِ»، وَفِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٧٤): «قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ القَطَّانِ»، وَفِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٧٤): «وَقَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الفَضْلِ».
 السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٧٤): «وَقَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الفَضْلِ».

٣- أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٦٠) و(٣٩٣) و(٥٠٩) و(١٦٥١):
 «قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ»، وَقَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٧١٧):
 بَكْرِ البَرْقَانِيِّ».

\_

<sup>(</sup>١) "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٥٨٠/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٤٧٩).

٤- الحُسَيْن بْن مُحَمَّدٍ أَخُو الخَلَّالِ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٤٧): "قَرَأْتُ
 عَلَى الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي الخَلَّالِ»، وَفَعَلَ هَذَا عَنْه فِي هَذَا المَوْضِعِ فَقَطْ.

الحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥١٧): "قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُمَرَ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظِ"، وَفَعَلَ هَذَا عَنْهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ فَقَطْ.

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٩٤): "قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ»، وَفَعَلَ هَذَا عَنْهُ فِي هَذَا المَوْضِعِ فَقَطْ.

٧- أَبُو حَازِمٍ العَبْدَوِيُّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٥٧): "وَأَنَا أَبُو حَازِمٍ - أَيْطًا- قِرَاءَةً عَلَيْهِ"، وَفِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤٠٧) قَالَ: "أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ العَبْدَوِيُّ بِنَيْسَابُورَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ.

وَالَّذِين رَوَى عَنْهُمْ مِنْ هَولاءِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ جَاءَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ رِوَايَتُهُ عَنْهُمْ -أَيْضًا- بِ(أَخْبَرَنَا)، مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ البَرْقَانِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَاضِعِ رِوَايَتُهُ عَنْهُمْ -أَيْضًا- بِ(أَخْبَرَنَا)، مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ البَرْقَانِيّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَاضِعِ رِوَايَتُهُ عَنْهُمْ الْعَبْدَوِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ، وَهَوُلاءِ كُلُّهُمْ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانِ، وَأَبِي حَازِمٍ الْعَبْدَوِيِّ فَإِنَّهُ نَيْسَابُورِيُّ وَقَدِمَ إِلَى «بَغْدَادَ»، مِنْ سَاكِنِي «بَغْدَادَ» سِوَى أَبِي حَازِمٍ الْعَبْدَوِيِّ فَإِنَّهُ نَيْسَابُورِيُّ وَقَدِمَ إِلَى «بَغْدَادَ»، وَقَالَ فِي بَيْدَ أَنَّ المُصَنِّفَ سَمِعَ مِنْهُ بِهِ إِنَيْسَابُورَ»، وَلِهَذَا أُوْرَدَهُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ»، وَقَالَ فِي بَيْدَ أَنَّ المُصَنِّفَ سَمِعَ مِنْهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ كِتَابَهُ هَذَا «الجَامِع». وَكَتَبْتُ عَنْهُ الكَثِيرَ» (۱)، وَقَدْ صَدَّرَ بِهِ المُصَنِّفُ كِتَابَهُ هَذَا «الجَامِع».

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» (۱٤٤/۱۳) ترجمة برقم (۹۹۳).

### وَرَوَى فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِالإِجَازَةِ، وَهَذَا عَنْ شَيْخِهِ:

١- مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الحِنَّائِيِّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٨٥١): "وَقَدْ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الحِنَّائِيُّ إِجَازَةً، وَهَذَا -كَمَا تَقَدَّمَ- هُوَ المَوْضِعُ الوَحِيدُ الَّذِي رُوَى فِيهِ بِذِكْرِ الإِجَازَةِ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ المَوَاضِعِ فَإِنَّهُ يَرْوِيهَا عَنْهُ بِـ "حَدَّثَنَا» وَهُوَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ بِرَقْمِ (٢٤٤)، أَوْ بِـ "أَخْبَرَنَا»، وَ"أَنْبَأَنَا» وَهَذَا فِي بَقِيَّة الموَاضِع، وَهُو قَدْ كَتَبَا الحَدِيثَ عَنِ الحِنَّائِيِّ، فَقَدْ قَالَ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ»: "كَتَبْنَا عَنْهُ...»(١).

وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ المُصَنِّفُ عَلَيْهُ فِي كَتَابِه هَذَا مَا سَمِعَهُ لَفْظًا فِي حَالِ الإِمْلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ، فَأَمَّا ذِكْرُهُ لِمَا أَخَذَهُ لَفْظًا فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْ:

١- يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ الطَّلِيِّبِ الدَّسْكَرِيِّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٢) و(٢٦) و(٩١٥) و(٩١٥) و(١٦٦٧): «نَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ الطَّيْبِ اللَّسْكَرِيُّ لَفْظًا بِحُلْوَانَ».

٢- وعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ الوَرَّاقِ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤٣) و(١٧٦٣)
 و(١٩٠٧): «نَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ لَفْظًا».

٣- ومُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ القَطَّانِ النَّيْسَابُورِيِّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٥): «نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ القَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ لَفْظًا»، وَبِرَقْمِ (١٧٩٠) قَالَ:
 «نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الأَعْرَجُ النَّيْسَابُورِيُّ لَفْظًا».

<sup>(</sup>١) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٨٣/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٠٢).

٤- وأَبِي حَازِمٍ عُمَر بْنِ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدَوِيِّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ
 (٥٦): «نَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدَوِيُّ لَفْظًا».

٥- وعَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٨٨٤): «نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَن بْن مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقُ لَفْظًا».

- وأَبِي القَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السُّوذَرْجَانِيُّ، قَالَ فِي السَّندِ رَقْمِ
 (١٠٤٣): «حَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السُّوذَرْجَانِيُّ لَفْظًا بِأَصْبَهَانَ»، وَقَالَ ذَلِكَ -أَيْضًا- فِي السَّندِ رَقْمِ (١١٩٣) و(١٥١٨) و(١٩٢٨).

٧- وأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانَ الهِيتِيِّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ
 (١٧٣٥): «حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَانَ الهِيتِيُّ لَفْظًا».

## وَأُمَّا مَا ذَكَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ إِمْلاءً: فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْ:

١- عُمَر بْنِ أَحْمَد العَبْدَوِيّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١) و(١٧٩) و(٣٥٦) و(٤١٦) و(٤١٦) و(٤٧٣): «نَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ وَ(٤١٦) و(٤٧٣): «نَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدَوِيُّ الحَافِظُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ»، وَهَذَا المَوْضِعُ هُو أَتَمُّ الْمَوَاضِعِ ذِكْرًا لِاسْمِهِ، فَبَعْضُهَا اقْتَصَرَ عَلَى كُنْيَتِهِ، وَبَعْضُهَا لَا ذِكْرَ لِنَيْسَابُورَ فِيهِ.

- وأَبِي نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيِّ الحَافِظِ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٨٤) و(١٤٨٣):
 (نَا أَبُو نُعَيْمِ الحَافِظُ إِمْلَاءً».

٣- ومَنْصُورِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُفَسِّرِ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ
 (٨٦٠): «أَنَا أَبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المُفَسِّرُ إِمْلَاءً
 بِنَيْسَابُورَ».

٤- وعَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٤٣): "نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيًّ الْبَصْرِيُّ إِمْلَاءً».

وَقَدْ يَذْكُرُ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ إِمْلَاءً وَيُبَيِّنُ وَيُوَضِّحُ أَنَّ ذَلِكَ الإِمْلَاءَ مِنْ حِفْظِهِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ:

١- عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ الشَّاهِدُ، قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٧٦٥): «نَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الحَسَنِ الشَّاهِدُ إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ».

وَقَدْ يَرْوِي عَنْ شَخْصَيْنِ اثْنَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا أَخَذَ عَنْهُ إِمْلَاءً، وَالثَّانِي قِرَاءَةً، فَيُمَيِّزُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا:

١- أَبُو الْحَسَنِ البَرَّارُ.

٢- وَأَبُو نَصْرٍ النَّرْسِيُّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٩٤٥) - وَهُو آخِرُ مَا خَتَمَ بِهِ الكِتَابَ-: «نَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ البَزَّازُ إِمْلَاءً، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَحْمَد بْن حَسْنُونَ النَّرْسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ».

وَقَدْ يَرْوِي عَنْ شَيخَين اثْنَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا أَخَذَ عَنْهُ قِرَاءَةً، وَالآخَرِ مِنْ لَفْظِهِ، فَيَذْكُرُ ذَلِكَ ثُمَّ يُبَيِّنُ الصِّيغَةَ الَّتِي تَحَمَّلَ بِهَا عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا:

#### ١- أَبُو حَازِمِ العَبْدَوِيُّ.

٢- وَأَبُو طَالِبٍ الدَّسْكَرِيُّ، فَقَدْ قَالَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٠٧): «أَنَا أَبُو حَازِمٍ
 عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ العَبْدَوِيُّ بِنَيْسَابُورَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَنَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ الدَّسْكَرِيُّ بِحُلْوَانَ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُ: حَدَّثَنَا...».

فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْخَطِيبِ عِلْكُ فِي إِيرَادِ رِوَايَاتِهِ فِي أَسَانِيدِ كِتَابِهِ «الجَامِعِ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ»، فَيَرْوِي بِالتَّحْدِيثِ لِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ بِقَوْلِهِ «لَفْظًا» أَوْ «مِنْ لَفْظِهِ»، وَمَا كَانَ «مُكَاتَبَةً» أَوْ «إِجَازَةً» يَقُولُ فِيهِ: «أَخْبَرَنَا»، وَيَزِيدُ ذَلِكَ إِيضَاحًا بِقَوْلِهِ: «فِي كِتَابِهِ»، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ «إِمْلَاءً» بَيَّنَهُ، وَقَدْ يَزِيدُهُ إِيضَاحًا بِقَوْلِهِ: «مِنْ حِفْظِهِ»، وَإِذَا أَوْرَدَ الرِّوَايَةَ مِنْ طَرِيقَيْنِ بَيَّنَ سَبِيلَ التَّحَمُّل عَنْ كُلِّ طَرِيقِ كَيْفَ وَقَعَ لَهُ، وَأَنَّ الأُوَّلَ تَحَمَّلَ عَنْهُ «إِمْلَاءً»، وَالثَّانِيَ «قِرَاءَةً»، وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ صِيَغَ التَّحَمُّلِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَنَّ الأَوَّلَ بِـ«أَخْبَرَنَا»، وَالثَّانِي بِـ «حَدَّثَنَا»، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَدْ يَذْكُرُ الإِجَازَةَ بِـ «أَخْبَرَنَا»، وَمُرَادُهُ عَلْفٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ هُوَ إِظْهَارُ وَتَحْلِيَةُ الحَالَةِ الَّتِي تَحَمَّلَ بِهَا تِلْكَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى دِقَّةِ مَسْلَكِهِ فِي ذَلِكَ، وَمُجْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُشْعِرٌ بِبُعْدِهِ عَن التَّدْلِيسِ القَبِيحِ الَّذِي ذَمَّهُ أَهْلُ العِلْمِ، وَمُؤَيِّدٌ لِمَا قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ (١)، وَهُوَ قَوْلُهُ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ تَفَنُّنًا فِي العِبَارَةِ...».

<sup>(</sup>١) تَحْتَ عُنْوَانِ: «الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَتَدْلِيسُ الشُّيُوخِ».

فَقَدْ ظَهَرَ التَّفَنُّنُ بِجِلَاءٍ وَوُضُوحٍ فِي أَسَانِيدِ هَذَا الكِتَابِ وَطَرِيقَةِ سَوْقِ تِلْكَ المَرْوِيَّاتِ فِيهِ بِمَا يُبْهِرُ العُقُولَ، فَلِلَّهِ دَرُّهُ مِنْ مُحَدِّثٍ! فَقَدْ أَبْدَعَ فِيهِ أَيَّمَا إِبْدَاعٍ، وَأَتْقَنَ أَيَّمَا إِثْقَانٍ، وَللهِ دَرُّ القَائِلِ: وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى وَأَتْقَنَ أَيَّمَا إِثْقَانٍ، وَللهِ دَرُّ القَائِلِ: وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهَا، وَلَا شُبْهَةَ عِنْدَ كُلِّ لَبِيبٍ أَنَّ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ عِيَالٌ عَلَى مِثْلُهَا، وَلَا شُبْهَةَ عِنْدَ كُلِّ لَبِيبٍ أَنَّ المُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ عِيَالٌ عَلَى أَيْ بَحْرٍ الخَطِيبِ» (١).

فَرَحِمَهُ اللهُ، وَغَفَرَ لَه! آمِينَ آمِينَ.



(١) «التَّقْيِيدُ لِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (٣٣٣/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٧٦).



لَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْحَطِيبُ عَلَيْكُ فِي كِتَابِهِ «الْجَامِع» عَنِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ وَالإَبْنَاءِ وَالإَبْنَاءِ وَالإَبْنَاءِ وَالأَبْنَاءِ وَالإَخْوَةِ وَالأَقْرَانِ:

فَأَمَّا الأَوَّلُ: وَهُوَ رِوَايَتُهُ عَنِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ أَبٍ وَابْنِهِ، أَمَّا الأَبُ فَهُوَ:

١- أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرٍ المُعَدَّلُ، رَوَى عَنْهُ الخَطِيبُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، وَهِيَ كَالتَّالِي: رَقْمِ (٥٢) و(٦٤) و(٢٢٥) و(٢٣٦) و(١٣٢٠) و(١٣٨٠) و(١٨٤٠) قالَ فِي أُوَّلِ مَوْضِعٍ مِنْهَا: «أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرِ المُعَدَّلُ»، وَأَمَّا الإبْنُ فَهُوَ:

الشَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ الفَارِسِيُّ، كَذَا ذَكَرَهُ، وَرَوَى عَنْهُ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ مِنَ الكِتَابِ، وَهُوَ بِرَقْمِ (٩٧٠) فقال: «نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ وَاحِدٍ مِنَ الكِتَابِ، وَهُوَ بِرَقْمِ (٩٧٠) فقال: «نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ الفَارِسِيُّ»، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا السَّمْعَانِيُّ فِي «اللَباقَرْجِيِّ» (١)، وَذَكَرَ رِوَايَةَ المُصَنِّفِ عَنْهُمَا.

وَأُمَّا رِوَايَتُهُ عَنِ الإِخْوَةِ: فَقَدْ رَوَى عَنْ أَخَوَيْنِ اتَّفَقَا فِي الإسْمِ، وَحَتَّى

<sup>(</sup>١) «الأَنْسَابُ» (١/٩٤-٥٢).

يَحْصُلَ تَمْيِيزُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنِ الآخَرِ فَإِنَّهُ إِذَا رَوَى عَنِ الكَبِيرِ وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ: «الأَكْبَرِ»، فَأَمَّا الأَوَّلُ مِنْهُمَا -وَهُوَ أَكْبَرُهُمَا- فَهُوَ:

١- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ «الأَكْبَرُ»، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكَتَابِ، وَهِيَ رَقْمِ (١٤٣) و(٥٢٥) و(٦٠٥) قَالَ فِي المَوْضِعِ الأَوَّلِ: «أَخْبَرَنِي لكَتَابِ، وَهِيَ رَقْمِ (١٤٣) و(٥٢٥) و(٦٠٥) قَالَ فِي المَوْضِعِ الأَوَّلِ: «أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٍ «الأَكْبَرُ»، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ:

٢- أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَوَى عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الكِتَابِ، وهي: (٤٤٤) و(٧٧٥) و(٧٣١) و(١٣٢) و(١٢٦) و(١٠٢٠) و(١٠٠٠) و(١٠٠٠) و(١٠٠٠) و(١٠٠٥) و(١٩٣٩)، قَالَ فِي المَوْضِعِ الأُوَّلِ: "أَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ"، وَقَدْ يَشْتَبِهُ بِهِمَا -أَيْضًا- شَيْخُ المُصَنِّفِ النَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّذِي رَوَى عَنْهُ بِرَقْمِ (٣١) (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّوْنِ فَهُو يُصُعْلَى أَبَا طَاهِرٍ.

### وَرَوَى -أَيْضًا- عَنْ أَخَوَيْنِ آخَرَيْنِ؛ الأَوَّلُ مِنْهُمَا:

الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، فَإِذَا رَوَى عَنْهُ فِي الكِتَابِ قَالَ: «أَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخُو الخَلَّالِ»، كَذَا يَقُولُ، وَلَعَلَّ الَّذِي حَمَلَهُ أَنْ يَقُولَ: «أَخُو الخَلَّالِ» هُوَ أَنَّهُ لَوْ تَصَحَّفَ (الحُسَيْنُ) إِلَى (الحَسَنِ) يُمَيَّرُ بِقَوْلِهِ: (أَخُو الخَلَّالِ) هُوَ أَخُوهُ (الحَسَنُ)، مَعَ أَنَّهُ فِي الكِتَابِ إِذَا رَوَى عَنِ الخَلَّالِ)؛ لِأَنَّ (الخَلَّالِ) هُوَ أَخُوهُ (۱) (الحَسَنُ)، مَعَ أَنَّهُ فِي الكِتَابِ إِذَا رَوَى عَنِ

(١) أَيْ: أَخُو الْحُسَيْنِ، وَاسْمُهُ الْحَسَنُ.

(الحَسَنِ) يَقُولُ: «حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا فَإِنَّهُ سَيَطُنُ أَنَّ الحُسَيْنَ صَوَابُهُ الحَسَنُ وَأَنَّه تَصحف، وَقَدْ رَوَى المُصَنِّفُ عَنِ (الحُسَيْنِ) فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٢٥٠) و(١٠٤٩) و(١٢٤٧) و(١٤٤٧) و(١٥٧٦) فَقَالَ: «أَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ أَخُو الخَلَّالِ» كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٢٥٠)، وَأَمَّا أَخُوهُ:

الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الحَلَّالُ؛ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ فِي السَّندِ رَقْمِ (١٢٤) و(٢٢٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(٢١٩) و(١١٣٤) و(١١٣٤) و(١٨٣١)، وَفِي كُلِّ هَذِهِ المَوَاضِعِ يَرْوِي عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «أَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِاسْمِهِ كَامِلًا وَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْصُلَ الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِاسْمِهِ كَامِلًا وَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْصُلَ لَلْسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ (الحُسَيْنِ) لَوْ صُحِّفَ مِنَ (الحَسَيْنِ) إِلَى (الحَسَنِ)، فَإِذا رَوَى عَنِ الحَسَنِ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّ لَهُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.
 وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَأُمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَقْرَانِهِ: فَقَدْ رَوَى عَنْ قَرِينِهِ وَرَفِيقِهِ فِي الرِّحْلَةِ إِلَى خُرَاسَانَ، وَهُوَ:

المَعْرُوفُ بِابْنِ الفَتِّيِّ، وَبِابْنِ أَبِي مُعَاذٍ؛ رَوَى عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ «الكِتَابِ»؛ المَعْرُوفُ بِابْنِ الفَتِّيِّ، وَبِابْنِ أَبِي مُعَاذٍ؛ رَوَى عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ «الكِتَابِ»؛ فَقَدْ رَوَى عَنْ أَحَدِ شُيُوخِهِ بِعُلُوِّ مُكَاتَبَةً، ثُمَّ رَوَاهُ عَمَّنْ سَمِعَ هَذَا الشَّيْخَ بِنُزُولٍ مِنْ طَرِيقِ قَرِينِهِ المَذْكُورِ، قَالَ فِي السَّندِ رَقْمِ (٣٦): «أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو القَاسِمِ طَرِيقِ قَرِينِهِ المَذْكُورِ، قَالَ فِي السَّندِ رَقْمِ (٣٦): «أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو القَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلِيَّ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ إلَي مَنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ إلَيْ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ إلَيْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْ مِنْ «مِصْرَ» وَحَدَّثَنِيهِ إلَيْ مَنْ أَوْمِ الْقَاسِمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ فَيْ لِيَعْ الْمُعْتَبَهُ مِنْ أَوْمِ الْمُعْمَا اللْمُعْمَالِهُ إلْمُ الْمِيمَ الْمُنْ الْمِيمَ الْمُؤْمِ الْمُورِ الْمَالِي الْمَسْرَة الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْقَاسِمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْرِيقِ قَلْمِ الْمُعْمَالِ اللْمُؤْمِ الْمُعْرِيقِ قَلْمُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْمِالِهُ الْمُعْرَالِهِ إلْمَالِمُ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِهِ الْمِيْرِيقِ الْمِيمَ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِ مُعْرَادٍ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمِعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرَادُ

رَفِيقِي فِي الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الغَالِبِ عَنْهُ».

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ قَرِينِهِ فِي الرِّحْلَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ نَفْيَ التَّدْلِيسِ المَذْمُومِ عَنْهُ.

فَإِنَّ المُدَلِّسِيْنَ فِي العَادَةِ يَحْذِفُونَ أَقْرَانَهم ويَذَكُرُونَ الرِّوايَةَ مُعَنْعَنَةً عَنْ شُيخِهِ وتَحدِيثًا شُيوخِهِم أُمَّا أَبُو بَكْرٍ مِحْالِكَ فَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ بَلْ رَوَاهُ مُكَاتَبَةً عَنْ شَيْخِهِ وتَحدِيثًا عَنْ شَيخِهِ بِوَاسِطَةِ رفيقِهِ مَعَ أَنَّه مُمْكُنُ أَنْ يَروِيَهُ مُكَاتَبَةً عَنْ شَيْخِهِ فَحَسْب كَمَا رَوَى عَنْ غَيرِهِ فِي هَذَا الكِتَابِ، فَرَحِمَ اللهُ أَبَا بَكرِ وَغَفَرَ لَهُ آمِين آمِين.





## أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقَةِ المُصَنِّفِ الَّتِي سَلَكَهَا فِي تَأْلِيفِ كِتَابِهِ: فَمِنَ المُمْكِنِ إِجْمَالُهَا بِمَا يَلِي:

١- بَدَأَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ وَحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ «شَرَفُ أَصْحَابِ الحديثِ» مَا يَحْدُو ذَا الهِمَّةِ عَلَى تَتَبُّعِ آثَارِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَالإِجْتِهَادِ فِي طَلَيِهَا وَالحِرْضِ عَلَى سَمَاعِهَا، وَالإِهْتِمَامِ بِجَمْعِهَا، وَالإِنْتِسَابِ إِلَيْهَا، وَأَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ طَرِيقَةً يَنْبَغِي لِأَهْلِهِ أَنْ يَسْلُكُوهَا، وَآلَاتٍ يَجِبُ وَالإِنْتِسَابِ إِلَيْهَا، وَأَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ طَرِيقَةً يَنْبَغِي لِأَهْلِهِ أَنْ يَسْلُكُوهَا، وَآلَاتٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْلُكُوهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ رَأَى أَنَاسًا يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ رَأَى أَنَاسًا يَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ وَلَيْسُوا هُمْ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنَّهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِمَّا يَدَّعُونُ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الآثَارِ الَّتِي فِيهَا الذَّمُّ لِمِثْلُ هَوُلَاءِ.

٦- ثُمَّ بَوَّبَ (بَابَ النِّيَّةِ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ) بَدَأَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّة فِي طَلَبِهِ، وَيَكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ سُبْحَانَهُ» وَذَكَرَ سَنَدَهُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ المَشْهُورِ بِ«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَذَكَرَ بَعْدَهُ جُمْلَةً مِنَ الآثَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَهَمِّيَّةٍ إِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِي العَمَلِ، وَحَذَّرَ مِنْ جَعْلِ العِلْمِ سَبِيلًا إِلَى نَيْلِ الأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةٍ، وَذَكَرَ أَدِلَةً تُبَيِّنُ خُطُورَة ذَلِكَ جَعْلِ العِلْمِ سَبِيلًا إِلَى نَيْلِ الأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَذَكَرَ أَدِلَةً تُبَيِّنُ خُطُورَة ذَلِكَ

وَعَاقِبَتَهُ الوَخِيمَةَ، وَحَذَّرَ -أَيْضًا- حَامِلَ العِلْمِ مِنْ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلْمُفَاخَرَةِ وَالمُبَاهَاةِ بِهِ، أَوْ لِنَيْلِ المَكَانَةِ وَالرِّئَاسَةِ، وَحَثَّ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي المَحْفُوظِ، وَبَيَّنَ لِطَالِبِ العِلْمِ أَوْ لِنَيْلِ المَكَانَةِ وَالرِّئَاسَةِ، وَحَثَّ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي المَحْفُوظِ، وَبَيَّنَ لِطَالِبِ العِلْمِ أَوْ لَنَا لَهُ لَلهِ العَلْمِ، وَسَاقَ أَدِلَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ.

٣- ثُمَّ بَوَّبَ بِـ (بَابِ ذِكْرِ مَا يَنْبَغِي لِلرَّاوِي وَالسَّامِعِ أَنْ يَتَمَيَّزَا بِهِ مِنَ الأَخْلَاقِ الشَّرِيفَةِ)، وَمَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ مِنَ الإحْتِرَافِ لِلْعِيَالِ وَاكْتِسَابِ الحَلَالِ.

وَتَكَلَّمَ عَنْ إِيثَارِ العُزُوبَةِ لِلطَّالِبِ وَتَرْكِهِ التَّزْهِيجَ، وَذَكَرَ أَنَّ المُسْتَحَبَّ لِطَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ عَزَبًا مَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَقْتَطِعَهُ الإِشْتِغَالُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ بِالمَعِيشَةِ عَنِ الطَّلَبِ.

ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُ حِفْظِهِ عَلَى الحَدِيثِ، فَوَجَّهَ الطَّالِبَ إِلَى البَدْءِ بِحِفْظِ كِتَابِ اللهِ وَخَلِّ، وَأَتْبَعَ ذَلِكَ بِالأَدِلَّةِ المُرَغِّبَةِ فِي ذَلِكَ وَالمُحَذِّرَةِ مِنْ فِسْيَانِهِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ وَخَلِّ، وَأَتْبَعَ ذَلِكَ بِالأَدِلَّةِ المُرغِّبَةِ فِي ذَلِكَ وَالمُحَذِّرةِ مِنْ فِسْيَانِهِ بَعْدَ حِفْظِهِ، وَحَثَّ -أَيْضًا- عَلَى الإشْتِغَالِ بِسَمَاعِ السُّنَنِ وَطَلَبِ الحديثِ، وَذَكرَ حَفْظِهِ، وَحَثَّ -أَيْضًا- عَلَى الإشْتِغَالِ بِسَمَاعِ السُّنَنِ وَطَلَبِ الحديثِ، وَذَكرَ الأَحَادِيثَ وَالآثَارَ المُرَغِّبَةَ فِي ذَلِكَ، وَذَكرَ أَدِلَتَهُ عَلَى ذَلِكَ.

٤- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ القَوْلِ فِي الأَسَانِيدِ العَالِيَةِ)، وَحَثَّ فِيهِ عَلَى المُبَادَرَةِ إِلَى السَّمَاعِ وَأَنْ يَبْدَأَ الطَّالِبُ بِشُيُوخِ مِصْرِهِ وَأَقْدَمِهِمْ سَمَاعًا، وَيُدِيمَ الإِخْتِلَافَ السَّمَاعِ وَأَنْ يَبْدَأَ الطَّالِبُ بِشُيُوخِ مِصْرِهِ وَأَقْدَمِهِمْ سَمَاعًا، وَيُدِيمَ الإِخْتِلَافَ السَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ شَيْئًا إِلَيْهِمْ، وَحَثَّ عَلَى أَخْذِ عَالِي الأَسَانِيدِ، وَبَيَّنَ اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ شَيْئًا مِنَ الآثَارِ عَمَّنْ كَانَ يَسْمَعُ الحَدِيثَ نَازِلًا ثُمَّ يَطْلُبُهُ عَالِيًا، وَذَكَرَ مَنْ مَدَحَ العُلُوَّ مِنَ الآثَارِ عَمَّنْ كَانَ يَسْمَعُ الحَدِيثَ نَازِلًا ثُمَّ يَطْلُبُهُ عَالِيًا، وَذَكَرَ مَنْ مَدَحَ العُلُوَ

وَذَمَّ النُّزُولَ، وَمَنِ اخْتَارَ النَّازِلَ بِالثِّقَاتِ عَلَى العَالِي عَن غَيْرِ الثِّقَاتِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أُدِلَّتَهُ عَلَى ذَلِكَ.

٥- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ القَوْلِ فِي تَخَيُّرِ الشُّيُوخِ إِذَا تَبَايَنَتْ أَوْصَافُهُمْ فِي الرِّوَايَةِ وَالمَكَانَةِ، وَمَاذَا يُقَدِّمُ عَنْ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الرِّوَايَةِ عَمَّنْ تَبَايَنَتْ أَوْصَافُهُمْ فِي الرِّوَايَةِ وَالمَكَانَةِ، وَمَاذَا يُقَدِّمُ الطَّالِبُ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَسْأَلَ عَمَّنْ أَرَادَ الأَخْذَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ العِلْمَ دِينُ، وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ بِجُمْلَةٍ مِنَ الأَثَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَذَكَرَ مَنْ تُجْتَنَبُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَذَكَرَ مَنْ تُجْتَنَبُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَذَكَرَ مَنْ عُجْمَلَةٍ مِنَ الآثَارِ عَنِ امْتِحَانِ السَّلَفِ لِلرَّاوِي، سَوَاءُ عَنْ وَقْتِ سَمَاعِهِ، أَوْ عَنِ الْمَحْلَةِ مِنَ الآثَارِ عَنِ امْتِحَانِ السَّلَفِ لِلرَّاوِي، سَوَاءُ عَنْ وَقْتِ سَمَاعِهِ، أَوْ عَنِ الْمَحْفُوظِ، وَكَذَا ذَكَرَ تَرْكَ السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ لِكَايَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ خِلَافَ المَحْفُوظِ، وَكَذَا ذَكَرَ تَرْكَ السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْعِبَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ، وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ، وَكَرَاهَةَ السَّمَاعِ مِنَ الضُّعَفَاءِ.

7- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ آدَابِ الطَّلَبِ) فَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الطَّالِبُ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا أَمْكَنَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِالسُّنَنِ وَتَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا يَتَحَلَّى بِهِ مِنَ الآدَابِ، وَأَنْ يَعْتَنِيَ بِالبُكُورِ إِلَى مَجَالِسِ الحَدِيثِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآدَابِ، وَأَنْ يَعْتَنِيَ بِالبُكُورِ إِلَى مَجَالِسِ الحَدِيثِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآدَابِ سَوَاءً فِي مَشْيِهِ أَوْ مَلْبَسِهِ أَوْ هَيْئَتِهِ، وَذَكَرَ أَدِلَّتَهُ عَلَى ذَلِكَ.

٧- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ الإسْتِئْذَانِ عَلَى المُحَدِّثِ)، وَذَكَرَ شَيْئًا مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ
 يَكُونَ عَلَيْهِ الطَّالِبُ سَوَاءٌ عِنْدَ الوُقُوفِ عَلَى بَابِ المُحَدِّثِ، أَوْ طَرْقِ ذَلِكَ البَابِ،
 وَصِفَةِ ذَلِكَ الطَّرْقِ وَتَعْريفِهِ نَفْسَهُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الإسْتِئْذَانِ.

٨- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ أَدَبِ الدُّخُولِ عَلَى المُحَدِّثِ) فَذَكَرَ فِي ذَلِكَ تَقْدِيمَ الأَكَابِرِ، وَكَرَاهَةَ تَسْلِيمِ الحَاصَّةِ، وَعَدَمَ المَشْي عَلَى البِسَاطِ مُنْتَعِلًا، وَجُلُوسَ الطَّالِبِ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَالنَّهْي عَنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ، وَعَنْ إِقَامَةِ آخَرَ الطَّالِبِ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ، وَالنَّهْي عَنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ، وَعَنْ إِقَامَةِ آخَرَ وَالجُلُوسِ مَكَانَهُ، وَعَنِ الجُلُوسِ وَسُطَ الحَلْقَةِ، وَعَنِ الجُلُوسِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، وَالْتَعُودِ فِي مَوْضِعِ مَنْ قَامَ وَهُو يُرِيدُ العَوْدَةَ إِلَى المَجْلِسِ، وَاسْتِحْبَابَ السلامِ عِنْدَ الإنْصِرَافِ، وَذَكَرَ أَدِلَتَهُ عَلَى ذَلِكَ.

٩- ثُمَّ بَوَّبَ بِ(بَابِ تَعْظِيمِ المُحَدِّثِ وَتَبْجِيلِهِ) وَذَكَرَ فِيهِ هَيْبَةَ الطَّالِبِ لِلْمُحَدِّثِ، وَجَوَازَ القِيَامِ لَهُ وَالأَخْذَ بِرِكَابِهِ، وَتَقْبِيلَ يَدِهِ وَرَأْسِهِ، وَالإعْتِرَافَ بِحَقِّهِ، وَتَوْقِيرَ مَجْلِسِ الحَدِيثِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَذْكُرُ فِيهِ أُدِلَّتَهُ.

١٠- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ أَدَبِ السَّمَاعِ) وَتَكَلَّمَ فِيهِ عَنْ أَوَّلِ مَا يَلْزَمُ الطَّالِبَ عِنْدَ السَّمَاعِ مِنَ الصَّمْتِ وَالإِصْغَاءِ إِلَى مَا يَرْوِيهِ المُحَدِّثِ، وَأَوْرَدَ الآثَارَ عَلَى اسْتِمَاعِ العِلْمِ وَالإِنْصَاتِ لَهُ، وَحِفْظِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَلَى مَا إِذَا عَرَضَ لِلطَّالِبِ العِلْمِ وَالإِنْصَاتِ لَهُ، وَحِفْظِهِ وَالعَمَلِ بِهِ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَلَى مَا إِذَا عَرَضَ لِلطَّالِبِ أَمْرُ وَأَرَادَ أَنْ يَذْكُرهُ فِي مَجْلِسِ الحدِيثِ وَجَبَ عَلَيْهِ خَفْضُ صَوْتِهِ حَتَّى لَا يُفْسِدَ السَّمَاعَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَمَاذَا عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْهُ صَوْتُ الرَّاوِي، وَأَيْنَ يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ السَّمَاعَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَمَاذَا عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْهُ صَوْتُ الرَّاوِي، وَأَيْنَ يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ السَّمَاعَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَمَاذَا عَلَى مَنْ لَمْ يَصِلْهُ صَوْتُ الرَّاوِي، وَأَيْنَ يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقْعُدَ مِنَ المُحَدِّثِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْبَلِ عَلَى المُحَدِّثِ بِوَجْهِهِ وَلَا يَلْتَفِتَ عَنْهُ، وَلَا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَمَاعِهِ مِنَ المُحَدِّثِ، وَأَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ، لِجَوَازِ أَنْ يَصُولَ اللهِ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ سَمَاعِهِ مِنَ المُحَدِّثِ، وَأَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ، لِجُوازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ

١١- ثُمَّ بَوَّبَ بِ(بَابِ أَدَبِ السُّؤَالِ لِلْمُحَدِّثِ) فَتَكَّلَّمَ فِيهِ عَن اخْتِلَافِ مَذَاهِبِ المُحَدِّثِينَ فِي مَسْأَلَةِ الرِّوايَة وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُحَدِّثُ حَتَّى يُسْأَلَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْتَدِئُ بِذَلِكَ احْتِسَابًا دُونَ أَنْ يُسْأَلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَنَّعُ إِذَا سُئِلَ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ يَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ السَّائِلُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الشَّيْءِ اليَسِيرِ دُونَ تَوسُّعٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ التَّوْجِيهَاتِ لِلطَّالِبِ، مِنْهَا: أَنْ لَا يَسْأَل المُحَدِّثَ أَثْنَاءَ تَحْدِيثِهِ، وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ سُؤَالَهُ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مَشْغُولًا، وَلَا يَسْأَلُهُ التَّحْدِيثَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا وَهُوَ يَمْشِي، وَأَنَّ عَلَيْهِ التَّوَدُّدَ إِلَيْهِ عِنْدَ السُّؤالِ مَعَ تَعْيِينِ الحَدِيثِ المَسْئُولِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ نَصَّ السَّائِلُ عَلَى أَحْسَنِهَا، وَتَكَلَّمَ فِيهِ -أَيْضًا- عَنْ كَرَاهَةِ إِمْلَالِ الشُّيُوخِ؛ لِأَنَّ الإِضْجَارَ يُغَيِّرُ الأَفْهَامَ وَيُفْسِدُ الأَخْلَاقَ، وَيُحِيلُ الطِّبَاعَ، وَأَنَّ عَلَى الطَّالِبِ احْتِمَالَ غَضَبِ المُحَدِّثِ، وَالرِّفْقَ بِهِ، وَمَا يَنْبَغي أَنْ يَسْأَلَ شَيْخَهُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُجِيدُ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِنْ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ حَضرَ المَجْلِسَ، وَتَكَلَّمَ عَلَى كِتَابَةِ العِلْمِ، وَأَحَالَ عَلَى كِتَابِهِ «تَقْيِيدُ العِلْمِ»، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَلَامَ السَّلَفِ.

١٢- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ كَيْفِيَّةِ الحِفْظِ عَنِ المُحَدِّثِ)، وَذَكَرَ تَحْتَ ذَلِكَ البَابِ تَوْجِيهَاتٍ لِطَالِبِ العِلْمِ، مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يُطِيقُهُ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ضَبْطِهِ وَإِحْكَامِ حِفْظِهِ، وَذَكَرَ آثَارًا عَنِ السَّلَفِ فِي أَنَّ مَنْ طَلَبَ العِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً، وَخَوْ ذَلِكَ، وَمَاذَا يَعْمَلُ مَنْ كَانَ حِفْظُهُ ثَقِيلًا، وَكَيْفَ يَصُنُ المُحَدِّثِ الحَدِيثَ حَالَ وَكَيْفَ يَصُدُ المُحَدِّثِ الحَدِيثَ حَالَ وَكَيْفَ يَكْبُ الحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ إِعَادَةَ المُحَدِّثِ الحَدِيثَ حَالَ

الرِّوَايَةِ لِيُحْفَظَ مِنْهُ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَنْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَبَةِ لِلْحَدِيثِ بَعْدَ حِفْظِهِ لِيَتْبُتَ عِنْدَهُمْ، وَأَنَّ الطَّالِبَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُذَاكِرُهُ ذَاكَرَ ذَلِكَ الحَدِيثَ مَعَ نَفْسِهِ لِيَتْبُتَ عِنْدَهُمْ، وَأَنَّ الطَّالِبِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُذَاكِرُهُ ذَاكَرَ ذَلِكَ الحَدِيثَ مَعَ نَفْسِهِ وَكَرَّرَهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَذَكَرَ -أَيْضًا- إِعَارَةَ المُحَدِّثِ الْكِتَابَ لِلطَّالِبِ لِيَنْقُلَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ حِفْظَهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الطَّوِيلَةِ، وَذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ.

17- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ التَّرْغِيبِ فِي إِعَارَةِ كُتُبِ السَّمَاعِ، وَذَمِّ مَنْ سَلَكَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ البُخْلِ وَالإمْتِنَاعِ)، وَذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ البُخْلِ وَالإمْتِنَاعِ)، وَذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ كَرَاهَةَ حَبْسِ الكُتُبِ المُسْتَعَارَةِ عَنْ أَصْحَابِهَا، وَمَا جَاءَ فِي الأَمْرِ بِتَعْجِيلِ رَدِّهَا لِكَتُبِ المُسْتَعَارَةِ عَنْ أَصْحَابِهَا، وَمَا جَاءَ فِي الأَمْرِ بِتَعْجِيلِ رَدِّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا، وَكَذَا ذَكَرَ مَا يَجِبُ عَلَى المُسْتَعِيرِ مِنَ الشُّكْرِ لِلمُعِيرِ، وَأَيَّدَ كُلَّ ذَلِكَ بِالآثَارِ مَعَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الأَشْعَارِ.

١٤- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ فِي الْكُتُبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَدَبِ) فَتَكُلَّمَ تَحْتَ ذَلِكَ الْعُنْوَانِ عَنْ كَيْفِيَّةِ كَتْبِ الْحَدِيثِ وَعَنْ آلَاتِ النَّسْخِ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ الْحَدِيثِ وَعَنْ آلَاتِ النَّسْخِ، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ القَلَمِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَصُونَ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ تَصُونُ أَدَاةُ بَرْيِ وَعَنْ كَيْفِيَّةِ القَلَمِ اللَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَصُونَ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ تَصُونُ أَدَاةُ بَرْيِ الْأَقْلَامِ، وَتَكَلَّمَ عَنِ الْحِبْرِ وَالكَاغَدِ -الوَرَقِ-، وَذَكَرَ بَعْضَ الآثَارِ، وَخَتَمَ ذَلِكَ بِأَبْيَاتِ شِعْرِ.

١٥- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ تَحْسِينِ الْحَطِّ وَتَجْوِيدِهِ) فَتَكَلَّمَ فِيهِ عَنْ جَوْدَةِ الْحَطِّ وَالْشِحْبَابِ مَا كَانَ مِنْهُ عَرِيضًا، وَكَرَاهَةِ التَّدْقِيقِ فِيهِ، وَكَيْفَ كَانَ يُدَقِّقُ بَعْضُ السَّلَفِ فِي الْخَطِّ لِأَجْلِ السَّفَرِ، وَتَكَلَّمَ عَنِ التَّحْقِيقِ وَاخْتِيَارِهِ دُونَ المَشْقِ وَالتَّعْلِيقِ، وَمَاذَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَبْدَأُ بِهِ فِي الكِتَابَةِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ البَسْمَلَة،

وَأَنْ يَكْتُبَ اسْمَ الرَّاوِي فِي المَنْقُولِ عَنْهُ، وَيَذْكُرَ اسْمَ الحَاضِرِينَ لِذَلِكَ، وَأَنْ يُقَيِّدَ الأَسْمَاءَ بِالشَّكْلِ وَالإِعْجَامِ حَذَرًا مِنْ بَوَادِرِ التَّصْحِيفِ وَالإِيهَامِ، وَكَيْفَ يَكْتُبُ الطَّسَلَةَ عَلَى النَّبِيِّ وَكَيْفَ بَيْنَ كُلِّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ وَكَتْبُ الدَّائِرَةِ آخِرَ كُلِّ حَدِيثٍ لِتَكُونَ فَاصِلَةً بَيْنَ كُلِّ حَدِيثِينِ، وَذَكَرَ أَحْوَالَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

17- ثُمَّ بَوَّبَ بِ(بَابِ المُعَارَضَةِ بالكِتَابِ لِتَصْحِيحِهِ وَإِزَالَةِ الشَّكِ وَالإرْتِيَابِ) فَتَكَلَّمَ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ مُعَارَضَةِ مَا كَتَبَ الطَّالِبُ عَنْ نُسْخَةِ أَصْلِ الشَّيْخِ، وَنَقْطِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَقْطٍ، وَضَبْطِ وَشَكْلِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الأَسْمَاءِ، وَأَنْ يَضْرِبَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الأَسْمَاءِ، وَأَنْ يَضْرِبَ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، وَأَنْ لَا يَحُكَّهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ المُسْتَحَبُ، وَأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى صِحَّةِ الكِتَابِ بِالضَّرْبِ وَالتَّخْرِيجِ، وَخَتَمَ ذَلِكَ بِأَبْيَاتِ شِعْرِ.

٧١- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ القِرَاءَةِ عَلَى المُحَدِّثِ وَأَدِيهَا وَمَا يُخْتَارُ مِنَ الْأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِهَا)، وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ، وَذَكَرَ بَعْضَ أَخْبَارِ أَهْلِ الوَهَمِ وَالتَّحْرِيفِ، وَالمَحْفُوظَ عَنْهُمْ مِنَ الْحَطَا وَالتَّصْحِيفِ، وَمَنْ صَحَّفَ فِي مُتُونِ الأَحَادِيثِ، وَكَذَا وَالمَحْفُوظَ عَنْهُمْ مِنَ الْحَطَا وَالتَّصْحِيفِ، وَمَنْ صَحَّفَ فِي مُتُونِ الأَحَادِيثِ، وَكَذَا ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ المُصَحِّفِينَ فِي القُرْآنِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَنْ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الحَقِّ فِي تَقْدِيمِ أُولِي السَّبْقِ، فَيُقَدِّمُ المُحَدِّثُ مَنْ سَبَقَ مِنَ الطُّلَّابِ، وَمَاذَا يَجِبُ عَلَى الطَّالِبِ تُجَاهَ المُحَدِّثِ، وَتَكَلَّمَ عَمَّنْ رَأَى وُجُوبَ التَّسُويَةِ بَيْنَ الطُّلَابِ وَكَرَاهَتَهُ الطَّالِبِ تُجَاهَ المُحَدِّثِ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ الأَثَرَةُ لِأَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَذَكَرَ مَنْ كَانَ إِيثَارَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ الأَثَرَةُ لِأَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَذَكَرَ مَنْ كَانَ إِيثَارَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ الأَثَرَةُ لِأَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَذَكَرَ مَنْ كَانَ يَكُونُ الشَّبَانَ وَيُؤْثِرُهُمْ عَلَى المَشَايِخِ وَذَوِي الأَسْنَانِ.

١٨- ثُمَّ بَوَّبَ بِـ (بَابِ ذِكْرِ أَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِهِ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ

أَتْبَاعِهِ وَأَصْحَابِهِ)، وَذَكَرَ الأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ، وَذَكَرَ مَنْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ بِبَلَدٍ فِيهِ مِنَ المُحَدِّثِينَ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ، وَمَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْهُ أَوْ أَعْلَمُ، وَمَا قِيلَ فِي طَلَبِ الرِّئَاسَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَذَمِّ المُثَابِرِ عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقِّهَا، وَذَمِّ المُثَابِرِ عَلَيْهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقِّهَا، وَمَا هُوَ مَبْلَغُ السِّنِّ الَّذِي يُسْتَحْسَنُ مَعَهُ التَّحْدِيثُ.

19- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ كَرَاهَةِ التَّحْدِيثِ لِمَنْ لَا يَبْتَغِيهِ، وَأَنَّ مِنْ ضَيَاعِهِ بَذْلَهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ) فَتَكُلَّمَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ وَعَمَّنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ أَهْلَ البِدَعِ، وَعَنْ تَرْكِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ) فَتَكُلَّمَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ وَعَمَّنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ أَصْحَابَ التَّحْدِيثِ لِمَنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ أَصْحَابَ التَّحْدِيثِ لِمَنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ أَصْحَابَ اللَّهُ عَنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ السَّلَاطِينَ، وَمَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ عَلَى سَبِيلِ المُبَاهَاةِ، الرَّأْيِ، وَمَنْ كَانَ لَا يُحَدِّثُ السَّلَاطِينَ، وَمَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ عَلَى سَبِيلِ المُبَاهَاةِ، وَمَنْ كَانَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُحَدِّثَ مَنْ لَا نِيَّةً لَهُ فِي الحَدِيثِ، وَكَرَاهَةَ الإمْتِنَاعِ مِنْ بَذْلِ الحَدِيثِ لِأَهْلِهِ.

• ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ تَوْقِيرِ المُحَدِّثِ طَلَبَةَ العِلْمِ وَأَخْذِهِ نَفْسَهُ بِحُسْنِ الإحْتِمَالِ لَهُمْ وَالحِلْمِ)، وَذَكَرَ أَدِلَّةَ ذَلِكَ، وَكَذَا ذَكَرَ إِكْرَامَ المُحَدِّثِ المَشَايِخَ وَأَهْلَ المُعْرِفَةِ وَتَعْظِيمَهُ مَنْ كَانَ رَأْسًا فِي طَائِفَتِهِ، المَعْرِفَةِ وَتَعْظِيمَهُ مَنْ كَانَ رَأْسًا فِي طَائِفَتِهِ، وَكَبِيرًا عِنْدَ أَهْلِهِ وَنِحْلَتِهِ، وَإِكْرَامَهُ الغُرَبَاءَ مِنَ الطَّلَبَةِ، وَتَقْرِيبَهُمْ وَاسْتِقْبَالَهُمْ بِالتَّرْحِيبِ، وَتَوَاضُعَهُ لَهُمْ وَحَسِينَ خُلُقِهِ مَعَهُمْ، وَالرِّفْقَ بِمَنْ جَفَا طَبْعُهُ مِنْهُمْ.

٢١- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ ذِكْرِ مَا يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنْهُ مِنْ
 أَخْذِ الأَعْوَاضِ عَلَى الحديثِ)، وَذَكَرَ الأَدِلَّةَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا ذَكَرَ مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ مِنَ
 المُحَدِّثِينَ عَنْ قَبُولِ أَمْوَالِ السَّلَاطِينِ، وَمَنْ تَوَرَّعَ أَنْ يَسْتَقْضِيَ سَامِعَ الحديثِ

مِنْهُ حَاجَةً، وَعَنْ إِعْزَازِ المُحَدِّثِ نَفْسَهُ وَتَرَفُّعِهِ عَنْ مُضِيِّهِ إِلَى مَنْزِلِ مَنْ يُرِيدُ السَّمَاعَ مِنْهُ.

٢٠- ثُمَّ بَوَّبَ بِـ (بَابِ إِصْلَاحِ المُحَدِّثِ هَيْئَتَهُ وَأَخْذِهِ لِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ زِينَتَهُ) فَذَكَرَ أَدِلَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرَ الإبْتِدَاءَ بِالسِّوَاكِ، وَقَصَّ الأَطَافِر إِذَا طَالَتْ، وَالأَخْذَ مِنَ الشَّارِب، وَتَسْكِينَ شَعَرِ الرَّأْسِ عَنْ شَعَثِهِ، وَغَسْلَ الثَّوْبِ إِذَا اتَّسَخَ، وَتَنْقِيَةَ يَدَيْهِ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا زُهْمًا، وَتَجَنُّبَ المَأْكَلِ الَّذِي لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَتَغْيِيرَ شَيْبِهِ بِالخِضَابِ وَإِنْ صَفَّرَهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْسِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا، وَكَرَاهَةَ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ، وَأَنْ يَلْبَسَ مَا كَانَ مُسْتَحَبًّا كَالبَيَاضِ، وَكَرَاهَةَ لُبْسِهِ لِلْخَلِق وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الجَدِيدِ، وَيَكُونُ قَمِيصُهُ مُشَمَّرًا، وَيَلْبَسُ القُلُنْسُوةَ وَالعِمَامَةَ، وَيُسَرِّحُ لِخْيَتَهُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَنْظُرُ فِي المِرْآةِ، وَيَنْتَعِلُ وَيَبْدَأُ بِاليُّمْنَى عِنْدَ ذَلِكَ، وَلَا يَلْبَسُهَا وَهُوَ قَائِمُ، وَيَقْتَصِدُ فِي مَشْيِهِ، وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ، وَإِذَا دَخَلَ مَجْلِسَهُ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ فِيهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ، وَيَمْنَعُ مَنْ كَانَ جَالِسًا مِنَ القِيَامِ لَهُ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ آفَاتِ النَّفْسِ، وَأَنْ يَتَرَبَّعَ فِي جِلْسَتِهِ، وَيَكُونَ مُتَخَشِّعًا، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ لَطِيفَ الخِطَابِ وَيَتَحَفَّظَ فِي مَنْطِقِهِ وَيَتَجَنَّبَ المِزَاحَ مَعَ أَهْلِ المَجْلِسِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ النَّكِيرُ بالرفْق دُونَ الإغْلَاظِ، وَذَكَرَ الأَحْوَالَ الَّتِي يُكْرَهُ التَّحْدِيثُ فِيهَا، وَمَنْ كَرِهَ التَّحْدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَمَنْ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَكَيْف يَكُونُ كَجُلِسُهُ مَعَ جَمَاعَتِهِ وَحَالَ الرِّوَايَةِ، وَاسْتِحْبَابَ خَفْضِ صَوْتِهِ، وَمَتَى يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّمَهُّلُ فِي الإِلْقَاءِ، وَيُكْرَهُ لَهُ سَرْدُ الحَدِيثِ، وَمَا يُقَالُ فِي

المَجْلِسِ مِنَ الذِّكْرِ، وَكَرَاهَةَ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ وَإِعَادَتِهِ.

77- ثُمَّ بَوَّبَ بِ(بَابِ تَحَرِّي المُحدِّثِ الصَّدْق فِي مَقَالِهِ وَإِيثَارِهِ ذَلِكَ عَلَى الْخُتِلَافِ أُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ)، وَأَنْ يَحْذَرَ رَاوِي الحَدِيثِ إِذَا رَوَى وَيَتَوَقَّ خَوْفًا مِنَ الوُقُوعِ فِي الزَّلِ وَالوَهِمِ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَرْوِيَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لَهُ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزَّلِ وَالوَهِمِ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَرْوِيَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لَهُ مِن الوَقُوعِ فِي الزَّلِ وَالوَهِمِ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَرْوِيَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ لَهُ مِن الحَيْظِةِ وَتَأْدِيةِ الحَدِيثِ الحَيْظِةِ وَتَأْدِيةِ الحَدِيثِ المَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَنْ رَدِّ الحَدِيثِ إِلَى الصَّوَابِ إِذَا خَالَفَ رَاوِيهِ مِعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَنْ رَدِّ الحَدِيثِ إِلَى الصَّوَابِ إِذَا خَالَفَ رَاوِيهِ مُوجِبَ الإِعْرَابِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَعَلِّمِ النَّحْوِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَعَمَّنْ عَابَ اللَّحْنَ وَشَدَّدَ مُوجِبَ الإِعْرَابِ، وَالتَّرْغِيبِ فِي تَعَلِّمِ النَّحْوِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَعَمَّنْ عَابَ اللَّحْنَ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ، مُوجِبَ الإِعْرَابِ، وَالتَرْغِيبِ فِي تَعَلِّمِ النَّحْوِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَعَمَّنْ عَابَ اللَّحْنَ وَشَدَّد فِي ذَلِكَ، وَعَمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى جَوَازِ رِوَايَةِ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى وَمَا حُفِظَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَعَنَ المُحَدِّثِ عِنْدَ المُذَاكَرَةِ، وَذَكَرَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْلَةً مِنَ الاَثَارِ.

17- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ ذِكْرِ الحُّمْ فِيمَنْ رَوَى مِنْ حِفْظِهِ حَدِيثًا فَخُولِفَ فِيهِ) فَبَيَّنَ تَحْتَ ذَلِكَ العُنْوَانِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَأَنَّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ لِي فَيُطَالِعُهُ وَيَسْتَثْبِتُ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَمَّا خُولِفَ فِيهِ إِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ إِلَى أَصْلِ كِتَابِهِ فَيُطَالِعُهُ وَيَسْتَثْبِتُ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَمَّا خُولِفَ فِيهِ إِذَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ إِلَى قَوْلِ أَصْلِ كِتَابِهِ فَيُطَالِعُهُ وَيَسْتَثْبِتُ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَمَّا خُولِفَ فِيهِ إِذَا ظَهرَ لَهُ أَنَّهُ الرَّجُوعُ إِلَى قَوْلِ أَخْطأً، وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ عَمَّنْ خَالَفَهُ آخَرُ أَحْفَظُ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ المُحَدِّثِ وَتَوْقِيفِهِ عِنْدَمَا يُشَكُّ فِي رِوَايَتِهِ، وَعَنِ الأَحْفَظ، وَتَكَلَّمَ عَنْ مُرَاجَعَةِ المُحَدِّثِ وَتَوْقِيفِهِ عِنْدَمَا يُشَكُ فِي رِوَايَتِهِ، وَعَنِ الأَحْفَظ وَتَعْلَمُ عَنْ مُرَاجَعَةِ المُحَدِّثِ وَتَوْقِيفِهِ عِنْدَمَا يُشَكُّ فِي رِوَايَتِهِ، وَعَنِ الأَحْفَظ وَتَعْ المُحَدِّثِ وَالتَّكْفِيرِ لِمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُحَدِّثَ وَعَنْ قَوْلِ المُحَدِّثِ: المُحَدِّثِ اللَّحْبَةِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ .

٠٥- ثُمَّ بَوَّبَ بِ(بَابِ إِمْلَاءِ الْحَدِيثِ وَعَقْدِ الْمَجْلِسِ لَهُ) فَتَكُلَّمَ عَنِ الْمَجْلِسِ لَهُ) الْتَحْبَابِ عَقْدِ الْمَجَالِسِ لِذَلِكَ، وَعَمَّنْ كَانَ يَعْقِدُ الْمَجْلِسَ يَوْمَ الْحَمِيسِ لِذَلِكَ،

وَعَمَّنْ لَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْحَدِيثِ نَهَارًا فَحَدَّثَ لَيْلًا، وَعَنْ تَعْيِينِ المُحَدِّثِ لِلطَّلَبَةِ يَوْمَ المَجْلِسِ، وَعَنْ عَقْدِ المَجَالِسِ فِي المَسَاجِدِ، وَجُلُوسِ المُحَدِّثِ تُجَاهَ القِبْلَةِ، وَعَنِ المَجْلِسِ، وَعَنْ صَعَةِ الحَلْقَةِ، فَذَكَرَ الأَدِلَّةَ لِمَا أَرَادَهُ. التَّحْلِيقِ قَبْلَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ، وَعَنْ سَعَةِ الحَلْقَةِ، فَذَكَرَ الأَدِلَّةَ لِمَا أَرَادَهُ.

٢٦- وَبَوَّبَ بِ(بَابِ اتِّخَاذِ المُسْتَمْلي) فَذَكَرَ دَلِيلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَكَلَّمَ عَنْ إِشْرَافِ المُسْتَمْلِي عَلَى النَّاسِ وَاتِّبَاعِهِ لِلَفْظِ المُحَدِّثِ، وَبِمَاذَا يَبْدَأُ مِنَ القَوْلِ وَاسْتِنْصَاتِهِ لِلنَّاسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالمُسْتَمْلِي، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابَ الكُنَى مِنَ المُحَدِّثِينَ وَالتَّلَطُّفَ لِسُؤُالِ المُحَدِّثِ عَن اسْمِهِ، وَعَنْ نِسْبَةِ المُحَدِّثِ إِلَى أُمِّهِ، وَعَنْ تَعْرِيفِهِ بِمَا فِيهِ نَقْصُ كَالعَمَى وَالعَوَرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الآفَاتِ، وَعَمَّنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَدَحَهُ، وَعَنِ اسْتِحْبَابِ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَى شَيْخٍ وَاحِدٍ، وَتَجَنُّبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالمُخَالِفِينَ مِنْ أَهْلِ البِدَع وَالْأَهْوَاءِ، وَعَنِ السَّمَاعِ القَدِيمِ وَمَزِيَّتِهِ، وَعَمَّنْ رَوَى حَدِيثًا نَازِلًا وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ آخِرًا عَالِيًا، وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا فَذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ شَيْخَهُ عَنْهُ حَتَّى حَدَّثَهُ بِهِ، وَمَنْ رَوَى حَدِيقًا يَتَفَرَّدُ بِهِ، وَمَنْ رَوَى حَدِيثًا اشْتَرَطَ فِي رِوَايَتِهِ البَرَاءَةَ مِنْ عُهْدَتِهِ، وَتَكَلَّمَ عَنِ اسْتِحْبَابِ رِوَايَةِ المَشَاهِيرِ وَالصُّدُوفِ عَنِ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ، وَاخْتِبَارِ جِيَادِ الأَحَادِيثِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّرَدُّمِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّرَدُّم وَمَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الإمْلَاءِ لِكَافَّةِ النَّاسِ، وَمَا يُكْرَهُ خَوْفَ دُخُولِ الشُّبْهَةِ وَالْإِلْبَاسِ، وَكَرَاهَةِ رِوَايَةِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وَتَكَلَّمَ -أَيْضًا- عَنْ إِمْلَاءِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَمَنَاقِبِهِمْ، وَالنَّشْرِ لِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمْ، وَعَنْ كَلَامِ المُحَدِّثِ

عَلَى الحديثِ وَوَصْفِهِ إِيَّاهُ بِالصَّحَةِ وَالشُّبُوتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَاتِ وَالنُّعُوتِ، وَعَنْ كَرَاهَةِ إِمْلَالِ السَّامِعِ وَإِضْجَارِهِ بِطُولِ إِمْلَاءِ المُحَدِّثِ وَإِكْثَارِهِ، وَعَنْ خَتْمِ المَجْلِسِ بِالحِكَايَاتِ وَمُسْتَحْسَنِ النَّوَادِرِ وَالإِنْشَادَاتِ، وَعَمَّا سُنَّ فِي المَجْلِسِ عِنْدَ انْقِضَائِهِ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، وَالحَمْدِ لللهِ عَلَى آلَائِهِ، وَعَنِ المُعَارَضَةِ بِالمَجْلِسِ عِنْدَ انْقِضَائِهِ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، وَالحَمْدِ لللهِ عَلَى آلَائِهِ، وَعَنِ المُعَارَضَةِ بِالمَجْلِسِ المَكْتُوبِ وَإِنْقَانِهِ وَإِصْلَاحِ مَا أَفْسَدَ مِنْهُ زَيْغُ القَلَمِ وَطُغْيَانُهُ، وَعَمَّا قِيلَ فِي فَوَاتِ المَحْلِسِ وَالإِعَادَةِ، ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ البَابَ بِالكَلَامِ عَنْ إِجَازَةٍ وَاسْتِدْعَاءٍ كُتِبَ عَلَى المَجْلِسِ وَالإِعَادَةِ، ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ البَابَ بِالكَلَامِ عَنْ إِجَازَةٍ وَاسْتِدْعَاءٍ كُتِبَ عَلَى وَرَقَةٍ فَعَرَضَهُ عَلَى المُجِيزِ ابْنِ رِزْقَوَيْهِ لِيُجِيزَ مَنْ فِيهِ فَأَجَازَهُمْ.

٢٧- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ المُنَافَسَةِ فِي الحَدِيثِ بَيْنَ طَلَبَتِهِ وَكِتْمَانِ بَعْضِهِمْ
 بَعْضًا لِلضَّنِّ بِإِفَادَتِهِ)، وَذَكَرَ الآثَارَ عَلَى ذَلِكَ.

٢٨- ثُمَّ بَوَّبَ بِـ (بَابِ وُجُوبِ المُنَاصَحَةِ فِيمَا يُرْوَى وَذِكْرِ إِفَادَةِ الطَّلَبَةِ
 بَعْضِهِمْ بَعْضًا)، وَدَلَّلَ عَلَى ذَلِكَ بِالآثَارِ.

79- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ القَوْلِ فِي انْتِقَاءِ الحَدِيثِ وَانْتِخَابِهِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ كَثْبِهِ عَلَى الوَجْهِ وَاسْتِيعَابِهِ) فَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَشْيَاءَ، مِنْهَا: رَسْمُ الحَافِظِ العَلَامَةَ عَلَى كَثْبِهِ عَلَى الوَجْهِ وَاسْتِيعَابِهِ) فَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَشْيَاءَ، مِنْهَا: رَسْمُ الحَافِظِ العَلَامَةَ عَلَى مَا يَنْتَخِبُهُ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدِفَ عَنِ الْإِشْتِغَالِ بِهِ فِي الْإِنْتِقَاءِ فَيَنْتَقِي الأَسَانِيدَ العَالِيَةَ وَالطُّرُقَ الوَاضِحَةَ وَالأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالرِّوَايَاتِ المُسْتَقِيمَةَ، وَلَا العَالِيَةَ وَالطُّرُقَ الوَاضِحَة وَالأَحَادِيثَ الصَّحِيحَة وَالرِّوَايَاتِ المُسْتَقِيمَةَ، وَلَا يُنْفِ وَالطُّرُقِ الوَاضِحَة وَالأَحَادِيثَ الصَّحِيحَة وَالرِّوَايَاتِ المُسْتَقِيمَةَ، وَلَا يُنْفَعِبُ وَقْتَهُ فِي التَّرَّهَاتِ مِنْ تَتَبُّعِ الأَبَاطِيلِ وَالمَوْضُوعَات، وَتَطَلُّبِ الغَرَائِبِ وَالمَوْضُوعَات، وَتَطَلُّبِ الغَرَائِبِ وَالمُنْكَرَاتِ، وَذَكَرَ بَعْضَ الكُتُبِ الْقِي لَيْسَ يَصِحُ فِيمَا تَضَمَّنَتُهُ شَيْءً سِوَى وَالمَّيْرِ وَالتَّفْسِيرِ، وَمَا صَحَّ وَمَا لَمْ وَالمَّيْرِ وَالتَّفْسِيرِ، وَمَا صَحَّ وَمَا لَمْ المُ المُعَازِي وَالسِّيرِ وَالتَّفْسِيرِ، وَمَا صَحَّ وَمَا لَمْ

يَصِحَّ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الحُفَّاظِ مِنْ بَيَانِ أَحْوَالِ الكَذَّابِينَ، وَمَنِ الَّذِي يَجُوزُ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ فِي وَصْفِهِ بِالحَافِظِ، وَعَنْ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ المَوْصُوفِينَ بِالإِكْثَارِ مِنْ كُتُبِ اللَّفْظِ فِي وَصْفِهِ بِالحَافِظِ، وَعَنْ ذِكْرِ بَعْضِ أَخْبَارِ المَوْصُوفِينَ بِالإِكْثَارِ مِنْ كُتُبِ الطَّلْظِ فَي وَصَمَاعِهِ، ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِفَصْلٍ أَرْشَدَ فِيهِ الطَّالِبَ إِلَى إِخْلاصِ النِّيَّةِ فِي الطَّلَبِ، وَأَنْ يُجَدِّدَ لِلصَّبْرِ عَلَيْهِ عَزِيمَتَهُ، فَإِذَا فَعَلَ كَانَ جَدِيرًا أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بُغْيَتَهُ، وَذَكَرَ بَعْضَ الآثَارِ وَالشِّعْرِ لِذَلِكَ.

٣٠- ثُمَّ بَوَّبَ بِـ (بَابِ القَوْلِ فِي كَتْبِ الحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ وَعُمُومِهِ، وَذِكْر الحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ فِي الجَمْعِ لِأَصْنَافِ عُلُومِهِ) فَأَرْشَدَ فِي ذَلِكَ الطَّالِبَ إِلَى مَا يَنْبَغي أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ شِدَّةِ الحِرْصِ عَلَى السَّمَاعِ وَالمُسَارَعَةِ إِلَيْهِ، وَالمُلَازَمَةِ لِلشُّيُوخِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِسَمَاعِ الأُمَّهَاتِ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الأَثَرِ وَالأُصُولِ الجَامِعَةِ لِلسُّنَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ ذَلِكَ، بِدَايَةً بِ«الصَّحِيحَيْنِ»، ثُمَّ السُّنَنِ، ثُمَّ ذَكَرَ كُتُبَ المَسَانِيدِ وَالأَحْكَامِ وَالعِلَلِ وَالتَّوَارِيخِ، وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِزَ مِثْلَ تِلْكَ الكُتُبِ، ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ المُسْنَدَاتِ وَالمَوْقُوفَاتِ وَالمُرْسَلَاتِ، وَكُتُبِ المَقْطُوعَاتِ فَيَكْتُبُهَا، وَكَذَلِكَ تُكْتَبُ الضِّعَافُ وَأَحَادِيثُ مَنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ لِمَعْرِفَتِهَا حَتَّى لَا تُقْلَبَ إِلَى أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ، وَكَتْبِ أَحَادِيثِ التَّفْسِير وَالمَغَازِي وَحُرُوفِ القِرَاءَاتِ وَأَشْعَارِ المُتَقَدِّمِينَ وَالتَّوَارِيخِ وَكَلَامِ الحُفَّاظِ فِي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى كَتْبِ الأَئِمَّةِ لِلْحَدِيثِ وَإِعَادَةِ كَتْبِهِ تَحْتَ عُنْوَانِ: كَتْبِ الأَحَادِيثِ المُعَادَةِ، وَكَتْبِ الطُّرُقِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَا لَا يَفْتَقِرُ كَتْبُهُ إِلَى الإِسْنَادِ، وَعَنْ سَمَاعِ الحَدِيثِ الوَاحِدِ مِنَ الجَمَاعَةِ وَالكِتَابَةِ عَنِ الأَقْرَانِ، وَكِتَابَةِ الأَكَابِرِ

عَنِ الأَصَاغِرِ، وَمَنْ قَالَ: يُكْتَبُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالإِكْثَارِ مِنَ الشُّيُوخِ، وَذَكَرَ جُمْلَةً مِنَ الآثَارِ يُدَلِّلُ بِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ.

٣١- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ الرِّحْلَةِ فِي الحَدِيثِ إِلَى البِلَادِ النَّائِيَةِ لِلِقَاءِ الحُقَّاظِ بِهَا وَتَحْصِيلِ الأَسَانِيدِ العَالِيَةِ) فَبَيَّنَ تَحْتَ هَذَا البَابِ أَنَّ المَقْصُودَ مِنَ الرِّحْلَةِ فِي الْحَدِيثِ أَمْرَان:

أَحَدُهُمَا: تَحْصِيلُ عُلُوِّ الإِسْنَادِ وَقِدَمِ السَّمَاعِ.

وَالثَّانِي: لِقَاءُ الحُفَّاظِ وَالمُذَاكَرَةُ لَهُمْ وَالإسْتِفَادَةُ عَنْهُمْ.

وَأَنَّ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ إِذَا وُجِدَا فِي بَلَدِ الطَّالِبِ وَعُدِمَا فِي غَيْرِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الرِّحْلَةِ، وَالْاقْتِصَارُ عَلَى مَا فِي البَلَدِ أَوْلَى، وَذَكَرَ مَنْ رَحَلَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ بَعْضَ الأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَحَالَ عَلَى كِتَابِهِ «الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الحدِيثِ»، وَتَكلَّم عَنْ السَّيْئَذَانِ الأَبَوَيْنِ فِي الرِّحْلَةِ، وَذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِمَا، وَتَرْكِ الرِّحْلَةِ عَنْ السَّعْمَا، وَتَرْكِ الرِّحْلَةِ القِيَامُ كِعُقُوقِ الرَّوْجَةِ، مَعَ كَرَاهَتِهِمَا ذَلِكَ وَسُخْطِهِمَا، وَعَمَّنْ مَنَعَهُ عَنِ الرِّحْلَةِ القِيَامُ كِعُقُوقِ الرَّوْجَةِ، وَتَعَدُّرُ النَّفَقَةِ، وَتَكلَّمَ عَنِ الْتِهْمَاسِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الرِّحْلَةِ، وَالإِسْتِخَارَةِ فِي السَّفَرِ، وَعَنْ تَوْدِيع الإِخْوَانِ وَالمَعَارِفِ، وَمَا يُقَالُ وَعَنِ اليَوْمِ اللَّوْدِيعِ، وَمَا يُقَالُ المَوافَقَةِ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ وَجَمِيلِ المُوافَقَةِ، وَمَا يُقَالُ عَنْ تَوْدِيعِ الإِخْوَانِ وَالمَعَارِفِ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوْدِيعِ، وَمَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي المُرَافَقَةِ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ وَجَمِيلِ المُوافَقَةِ، وَمَا يُقَالُ وَعَنْ تَوْدِيعِ اللَّوْدِيعِ، وَمَا يَقِلَ المُوافَقَةِ، وَتَكلَّمَ عَنْ النَّوْدِيعِ، وَمَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِي المُرَافَقَةِ مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ وَجَمِيلِ المُوافَقَةِ، وَمَا يَثَارُ إِنِهُ البَلَدَ النَّذِي إِلَيْهِ رَحَلَ، وَتَكلَمَ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنْ عَوْدِ الطَّالِبِ إِلَى وَطَنِهِ وَاخْتِيَارِ إِقَامَتِهِ عَلَى سَفَرِهِ، وَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيما

حَصَّلَ مِنَ الأَسَانِيدِ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ فِيمَا جَمَعَهُ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ جُمْلَةً مِنَ الآثَارِ عَن السَّلَفِ.

٣٦- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ حِفْظِ الحَدِيثِ وَنَفَاذِ البَصِيرَةِ فِيهِ وَإِنْعَامِ النَّظْرِ فِي أَصْنَافِهِ وَصُرُوبِ مَعَانِيهِ)، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الطَّالِبَ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي دَارِهِ وَانْقَضَتْ مِنَ السَّفَرِ وَالإِغْتِرَابِ أَوْطَارُهُ فَلْيَأْخُذْ نَفْسَهُ بِالنَّظَرِ فِيمَا كَتَبَ وَالتَّدَبُّرِ لِعِلْمِ مَا طَلَبَ، السَّفَرِ وَالإِغْتِرَابِ أَوْطَارُهُ فَلْيَأْخُذْ نَفْسَهُ بِالنَّظْرِ فِيمَا كَتَبَ وَالتَّدَبُّرِ لِعِلْمِ مَا طَلَبَ، وَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي القَلْبِ، ثُمَّ وَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي القَلْبِ، ثُمَّ وَكَرَ أَنَّ المَعْرِفَةَ بِالحَدِيثِ لَيْسَتْ تَلْقِينًا، وَإِنَّمَا هُوَ عِلْمُ يُحْدِثُهُ اللهُ فِي القَلْبِ، ثُمَّ وَذَكَرَ الأَسْبَابَ الَّتِي يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الحِفْظِ لِلْحَدِيثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَكلَّمَ ذَكَرَ الأَسْبَابَ الَّتِي يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الحِفْظِ لِلْحَدِيثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَكلَّمَ فَرَالَ المُسْتَحَبِّ تَنَاوُلُهَا وَالمَأْمُورِ بِاجْتِنَابِهَا لِلْحِفْظِ، وَمَاذَا عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُولِقَلُهُ عَلَى المُسْتَحَبِّ تَنَاوُلُهَا وَالمَأْمُورِ بِاجْتِنَابِهَا لِلْحِفْظِ، وَمَاذَا عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُولِيهِ وَتَكْرِيثِ فِي اللَّالِي وَإِذَامَةِ دَرْسِهِ وَتَكْرِيثِ وَالْأَقْرَانِ وَالأَثْورَ عَلَى نَظْمِ وَمُذَاكَرَةِ الحَدِيثِ مَعَ عَامَّةِ النَّاسِ وَالأَثْبَاعِ، وَالأَصْرَابِ، وَالشَّيُوخِ وَذُوي الأَسْنَانِ، وَذَكَرَ الآثَارَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كُلِهِ وَلَا الْقَلْبِ وَالشَّيُوخِ وَذُوي الأَسْنَانِ، وَذَكَرَ الآثَارَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .

٣٣- ثُمَّ بَوَّبَ بِ (بَابِ البَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ لِفَضْلِ الجَمْعِ وَالتَّصْنِيفِ) فَتَكَلَّمَ عَنِ التَّصْنِيفِ، وَعَنْ أُوَّلِ مَنْ صَنَّفَ مَعَ ذِكْرِ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَوَجَّهَ مَنْ أَرَادَ التَّصْنِيفَ أَنْ يُفَرِّغَ قَلْبَهُ لِذَلِكَ، وَيَجْمَعَ لَهُ هَمَّهُ وَيَصْرِفَ إِلَيْهِ شُغْلَهُ، وَيَقْطَعَ بِهِ التَّصْنِيفَ أَنْ يُفَرِّع وَإِعَادَة تَدَبُّرِهِ وَقَتُهُ، وَلَا يَضَعُ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا مِمَّا صَنَّفَهُ إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَحْرِيرِهِ وَإِعَادَة تَدَبُّرِهِ وَتَصْفِيهِ، وَقَرْدِرِهِ وَإِعَادَة تَدَبُّرِهِ وَتَصْفِيهِ، وَقَصْفَ لَهُ طَرِيقَةَ التَّصْنِيفِ الَّتِي يُصَنِّفُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَصَحَّ طُرُقِ السُّنَنِ الَّتِي يُصَنِّفُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَصَحَّ طُرُقِ السُّنَنِ الَّتِي تُرْوَى بِهَا فِي الْحَرَمَيْنِ، وَفِي الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، وَأَنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ رِوَايَاتِ السُّنَنِ الَّتِي تُرْوَى بِهَا فِي الْحَرَمَيْنِ، وَفِي الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، وَأَنَّهُ مَعَ كَثْرَة رِوَايَاتِ

الكُوفِيِّينَ وَالبَصْرِيِّينَ، إِلَّا أَنَّ رِوَايَاتِهِمْ كَثِيرَةُ الدَّعَلِ قَلِيلَةُ السَّلَامَةِ مِنَ العِلَلِ، وَتَكَلَّمَ عَنْ مَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ الَّذِينَ تُرْوَى عَلَيْهِمُ الأَحَادِيثُ الحُكْمِيَّةُ، وَالمَسَائِلُ الفِقْهِ، وَعَنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا أَبْوَابُ الفِقْهِ، وَعَنْ الفِقْهِ، وَعَنْ تَرْتِيبِ مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ مَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ لَشَّنِ وَالمَسَانِيدِ، وَعَنْ تَرْتِيبِ مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ مَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ، وَعَنْ تَرْتِيبِ مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ مَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ النَّيْوِي تَدُورُ عَلَيْهِمُ الأَسَانِيدُ، وَعَنْ تَصْنِيفِ كُتُبِ العِلَلِ، وَعَنْ مَعْمِ الأَبْوَابِ وَكَيْفِيَةِ ذَلِكَ، وَعَنْ جَمْعِ الأَبْوابِ وَكَيْفِيةِ ذَلِكَ، وَعَنْ جَمْعِ الأَبْوابِ وَكَيْفِيةِ فَلِكَ، وَعَنْ جَمْعِ الأَبْوابِ وَكَيْفِيةِ فَلِكَ، وَعَنْ جَمْعِ الْأَبْوابِ وَكَيْفِيةِ فَلِكَ، وَعَنْ جَمْعِ الْأَبْوابِ وَكَيْفِي اللَّهُ فَيْ اللَّيْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْفِ اللَّهُ الْتِيلِي اللْهِ اللَّيْفِي وَالْمَعْقَلِيقِ اللْهَ السَّلُفِ.

٣٤- ثُمَّ خَتَمَ الكِتَابَ بِ (بَابِ قَطْعِ التَّحْدِيثِ عِنْدَ كِبَرِ السِّنِّ تَخَافَةَ اخْتِلَالِ الحِفْظِ وَنُقْصَانِ الذِّهْنِ)، وَذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ أَقْصَرُ بَابٍ فِي الكِتَابِ مُقَارَنَةً بِغَيْرِهِ مِنَ الأَبْوَابِ.

فَهَذَا هُوَ خُلَاصَةُ مَا أَوْدَعَهُ المُصَنِّفُ كِتَابَهُ «الجَامِعَ».



### أُمَّا بِالنِّسْبَةِ لِطَبَعَاتِ الكِتَابِ: فَهُنَاكَ ثَلَاثُ طَبَعَاتٍ لِلْكِتَابِ:

الأُولَى: بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّد عَجَّاجِ الْخَطِيب، وَطُبِعَتْ بِـ«مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ» بِـ«بَيْرُوتَ».

وَالثَّانِيَةُ: بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُور مَحْمُود الطَّحَّان، وَطُبِعَتْ بِـ «مَكْتَبَةِ المَعَارِفِ» بِـ «الرِّيَاضِ».

وَالثَّالِثَةُ: بِتَحْقِيقِ الدُّكْتُور مُحَمَّد رَأْفَت السَّعِيد، وَطُبِعَتْ بِـ«دَارِ الوَفَا» بِـ«مِصْرَ».

وَأَمَّا الحَامِلُ لِي عَلَى إِعَادَةِ تَحْقِيقِ الكِتَابِ: فَهُوَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى عِنَايَةٍ بِضَبْطِ النَّصِّ وَتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ، وَالحُصْمِ عَلَيْهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الإخْتِصَاصِ، وَسَيَظْهَرُ ذَلِكَ جَلِيًّا مِنْ خِلَالِ هَذَا العَمَلِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: «إِنَّ المُحَقِّقِينَ الأَفَاضِلَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ آنِفًا مِمَّنْ حَقَقُوا الكِتَابَ قَدْ حَصَلَ لَهُمُ السَّبْقُ وَالشَّرَفُ لِخِدْمَةِ الكِتَابِ، حَفِظَ اللهُ مَنْ مَاتَ.

وَأُنَبّهُ إِلَى شَيْءٍ: وَهُو أَنّهُ فِي وَقْتِ عَمَلِهِمْ لَمْ تَكُنْ لَدَيْهِمْ مِنَ الوَسَائِلِ مَا تَيَسَّرَتْ لَنَا نَحْنُ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي العَمَلِ، وَمِنْ ذَلِكَ الفَهَارِسُ العِلْمِيَّةُ، وَالكُتُبُ وَالأَجْزَاءُ الحَدِيثِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطْبَعْ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ عَمَلِهِمْ، إِضَافَةً إِلَى وَسَائِلِ وَالأَجْرَاءُ الحَدِيثِيَّةُ اللَّهِ الْمَرْعِ الحَدِيثِيَّةِ، كَ «المَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ»، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ البَحْثِ الأُخْرَى، مِثْلَ البَرَامِجِ الحَدِيثِيَّةِ، كَ «المَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ»، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَيَسَّرَ لَنَا مَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ (١)، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى هَذَا عَلِمَ أَنَّ مَا قَدْ يُعَدُّ مِنَ القُصُورِ تَيَسَّرَ لَنَا مَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُمْ (١)، فَمَنْ نَظَرَ إِلَى هَذَا عَلِمَ أَنَّ مَا قَدْ يُعَدُّ مِنَ القُصُورِ فِي العَمَلِ قَدْ يُعْتَذَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا مَا فِي وُسْعِهِمْ، فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ فِي العَمَلِ قَدْ يُعْتَذَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ قَدْ بَذَلُوا مَا فِي وُسْعِهِمْ، فَلَابُدَ مِنْ ذِكْرِ هَا المُتَأَخِّرُ حَقَّ مَنْ سَبَقَهُ وَتَقَدَّمَهُ فِي العَمَلِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ هَذَا، وَلَابُدَ أَنْ يَعْرِفَ المُتَأَخِّرُ حَقَّ مَنْ سَبَقَهُ وَتَقَدَّمَهُ فِي العَمَلِ، لَا سَيْعَا الْأَعْلَامِ، أَسْأَلُ الله أَنْ يَحْرِفَ المُتَأَخِرُ وَقَ مَنْ سَبَقَهُ وَتَقَدَّمَهُ فِي العَمَلِ، لَا سَلَيْعا اللهَ أَنْ يَحْبُونَ بِثُرَاثِ أَيْمَتِنَا الأَعْلَامِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْبُونَ بِثُواتِ أَيْمَتِنَا الأَعْلَامِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْبُونَ بِثَرَاثِ أَيْمَتِنَا الأَعْلَامِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْبُونَ بِثَرَاثِ أَيْمَتِنَا الْأَعْلَامِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْبُونَ بِثَرَاثِ أَيْمَةً مِنَا الْمُعَلِيمِ، إِنَّهُ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

#### ~do~

(١) أَقُولُ ذَلِكَ وَأَنَا لَا أَعْرِفُ الكِتَابَةَ عَلَى «الكُمْبِيُوتَرِ»، وَلَا أَعْرِفُ مَا يُسَمَّى القَصَّ وَاللَّصْق وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيَّ أَنْنِي أَعْرِفُ اسْتِخْرَاجَ الحدِيثِ أَوِ الأَثَرِ مِنَ «الشَّامِلَةِ»، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى المَصْدَرِ الأَصْلِيِّ لَهُ، أَمَّا الكِتَابَةُ عَلَى «الكُمْبِيُوتَرِ» فَلَا أَعْرِفُ لَهَا، وَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلْتُ عَلَى إلى المَصْدَرِ الأَصْلِيِّ لَهُ، أَمَّا الكِتَابَةُ عَلَى «الكُمْبِيُوتَرِ» فَلَا أَعْرِفُ لَهَا، وَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلْتُ عَمَلٍ عَمِلْتُ عَلَىٰهِ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِي أَكْتُبُهُ بِيدِي، وَهَذَا العَمَلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ -أَخِي القَارِئُ- قَدْ كَتَبْتُهُ عَلَىٰهِ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِي أَكْتُبُهُ بِيدِي، وَهَذَا العَمَلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ -أَخِي القَارِئُ- قَدْ كَتَبْتُهُ بِيدِي فِي أَكْتُرُ مِنْ (١٦٠٠) صَفْحَةٍ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ لِمَنْ يَصْتُبُهُ وَيَصُفُهُ، وَكُلُّ أَعْمَالِي أَحْتَفِظُ بِهَا بِيَدِي فِي أَكْتُرُ مِنْ (١٦٠٠) صَفْحَةٍ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ لِمَنْ يَصْتُبُهُ وَيَصُفُهُ، وَكُلُّ أَعْمَالِي أَحْتَفِظُ بِهَا فِخَطَّى، وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



# أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِوَصْفِ النُّسَخِ الْحَطِّيَّةِ وَالمُعْتَمَدَةِ فِي تَحْقِيقِ الكِتَابِ فَهِيَ كَالتَّالِي:

الأُولَى: وَهِي مُصَوَّرَةٌ عَنِ النَّسْخَةِ المَوْجُودَةِ بِسَمَكْتَبَةِ بَلَدِيَّةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ»، وَهِيَ الوَحِيدَةُ الَّتِي تُعْتَبَرُ كَامِلَةً، وَعَدَدُ أَجْزَائِهَا عَشَرَةٌ، وَكُتِبَتْ سَنَةَ (٥٠٠)، وَخَطُّهَا وَاضِحٌ، وَجَاءَ عَلَى أَجْزَائِهَا سَمَاعٌ، وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ، وَعَدَدُ لَوْحَاتِهَا كَامِلَةً عَدَا عِلَلَافِ كُلِّ جُزْءٍ (١٨٧) لَوحةً، وَمَعَ أَغْلِفَةِ الأَجْزَاءِ (١٩٧) لَوْحَةً، فِي كُلِّ لَوْحَةٍ عِلَلَافِ كُلِّ جُزْءٍ (١٨٧) لَوحةً، وَمَعَ أَغْلِفَةِ الأَجْزَاءِ (١٩٧) لَوْحَةً، فِي كُلِّ لَوْحَةٍ وَرَقَتَةٍ (٢٢) سَطْرًا، وَنَاسِخُهَا هُو مُحَمَّدُ (١) بْنُ مَاكِنِ، وَعَدَدُ أَسْطُرِ كُلِّ وَرَقَةٍ (٢٢) سَطْرًا، وَنَاسِخُهَا هُو مُحَمَّدُ (١) بْنُ سَاكِنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْلُوفٍ)، وَلَمْ يَذْكُرْ بِالنَّسْخَةِ المَنْقُولَةِ وَصَحَّحَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَاكِنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْلُوفٍ)، وَلَمْ يَذْكُرْ بِالنَّسْخَةِ المَنْقُولَةِ وَصَحَّحَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَاكِنِ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْلُوفٍ)، وَلَمْ يَذْكُرْ لِنَا مَعْلُومَاتٍ عَنْ هَذَا الأَصْلِ الَّذِي نَقَلَ مِنْهُ، وَجَاءَ فِي آخِرِكُلِّ جُزْءٍ: (فُوبِلَ بِهِ) أَوْ (تُوبِلَ بِهِ) أَوْ (تُوبِلَ بَعِي نَقَلَ مِنْهُ، وَجَاءَ فِي آخِرِكُلِّ جُزْءٍ: (قُوبِلَ بِهِ) أَوْ (بَلْعَرْضَ) أَوْ (تُوبِلَ بَعِيعُهُ)، وَخَوْ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُ عَلَى عِنَايَةِ النَّاسِخِ بِالْكِتَابِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ، وَهُو كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي تَوْجَمَتِهِ قَرِيبًا، والمَعْرِفَةِ، وَهُو كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ قَرِيبًا،

(١) سَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ مَعَ تَرَاجِمِ نُسَّاخِ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ لِلْكِتَابِ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا هُوَ: (سَاكِنٍ) وَلَيْسَ (شَاكِرٍ) كَمَا أَثْبَتَهُ كُلُّ مَنْ سَبَقَ لَهُ تَحْقِيقُ الكِتَابِ.

وَهَذَا هُوَ خُلَاصَةُ الكَلَامِ عَنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ، وَعِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِ أَجْزَاءِ هَذِهِ النُّسْخَةِ النُّسْخَةِ مَعَ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ نُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّةِ فَقَدْ جَعَلْتُ الجُزْءَ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ الكَّامِلَةِ أَصْلًا، وَذَاكَ رَمَزْتُ لَهُ بِـ(ظ).

الثّانِيةُ: جُزْءٌ وَاحِدٌ فَقَطْ، وَهُوَ الجُزْءُ الرَّابِعُ مِنَ الكِتَابِ مِنْ نُسْخَةِ «دَارِ الكُتُبِ الظّاهِرِيَّةِ» يَقَعُ فِي مَجْمُوعِ (٥٥) مِنَ الوَرَقَةِ (١٤٩-١٦٣)، وَنُسْخَةُ هَذَا الجُزْءِ الكُتُبِ الظّاهِرِيَّةِ» يَقَعُ فِي مَحْمُوعَةٌ عَلَى مُصَنِّفِهَا، كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي السَّمَاعَاتِ، تُعْتَبَرُ نُسْخَةً قَيِّمَةً، وَهِي مَسْمُوعَةٌ عَلَى مُصَنِّفِهَا، كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي السَّمَاعَاتِ، وَأَصْلُ هَذَا الجُزْءِ مِنْ نُسْخَةٍ كَامِلَةٍ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، والنَّذِي جَعَلَنِي وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ»، وَهَذَا «المُنْتَقَى» انْتَقَاهُ أَقُولُ ذَلِكَ هُو أَنْنِي وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ «المُنْتَقِي مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مَا يُرِيدُهُ، فَبَدَأُ أَحُمُدُ بْنُ أَيْبَكَ الحُسَامِيُّ، وَطَرِيقَتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَنْتَقِي مِنْ كُلِّ جُزْءٍ الأَوَّلِ» فَيَنْتَقِي مِنْهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الأَجْزَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ بِقَوْلِهِ: «وَمِنَ الجُزْءِ الأَوَّلِ» فَيَنْتَقِي مِنْهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الأَجْزَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ لِلْحُرْءِ الرَّابِعَ عَشَرَ وَهُو آخِرُ الكِتَابِ»، فَهَذَا لِللَّهُ فِي الإِنْتِقَاءِ، وَقَالَ إِنَّهُ انْتَقِي ذَلِكَ مِنْ نُسْخَةٍ تَتَأَلَفُ مِنْ أَرْبَعَة عَشَرَ جُزَءً الرَّابِع عَشَرَ وَهُو آخِرُ الكِتَابِ»، فَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقَتِهِ فِي الإِنْتِقَاءِ، وَقَالَ إِنَّهُ انْتَقَى ذَلِكَ مِنْ نُسْخَةٍ تَتَأَلَفُ مِنْ أَرْبَعَة عَشَرَ جُزءًا.

وَأَمَّا كُوْنُ هَذَا الْجُزْءِ -وَهُوَ الرَّابِعُ المَحْفُوظُ بِـ «مَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ»- يُعْتَبَرُ مِنْ تِلْكَ النُّسْخَةِ، فَلِمَا يَلى:

١- أَنَّ هَذَا الجُزْءَ الرَّابِعَ مِنْ نُسْخَةِ الظَّاهِرِيَّةِ جَاءَ فِي السَّمَاعَاتِ المَكْتُوبَةِ
 عَلَيْهِ أَنَّ بَرَكَاتٍ الخُشُوعِيَّ سَمِعَ ذَلِكَ الجُزْءَ عَلَى مُؤَلِّفِهِ الْحَطِيبِ، وَمِمَّنْ سَمِعَ مَعَهُ
 هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الأَكْفَانِيُّ.

٢- أَنَّنَا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى «المُنْتَقَى» سَنَجِدُ فِي السَّمَاعَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ المَنْقُولَةِ مِنْ أَصْلِهِ، أَنَّ حَفِيدَ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ -وَاسْمُهُ -أَيْضًا- بَرَكَاتُ- سَمِعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ عَلَى هُصَنِّفِهِ عَلَى هُصَنِّفِهِ اللهِ بْنِ الأَكْفَانِيِّ الَّذِي كَانَ حَاضِرًا مَعَ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ الجِدِّ عَلَى مُصَنِّفِهِ الْخَطِيبِ.

٣- أَنَّ تِلْكَ النُّسْخَةَ الَّتِي مِنْهَا الجُزْءُ الرَّابِعُ كَانَتْ مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ الخُشُوعِيِّينَ
 مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ، كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ السَّمَاعَاتِ المُدَوَّنَةِ عَلَيْهِ.

4- أَنَّ صَاحِبَ «المُنْتَقَى» ذَكَرَ أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي انْتَقَى مِنْهَا مَادَّةَ ذَلِكَ الكِتَابِ أَكْثَرُهَا بِخَطِّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ الأَنْمَاطِيِّ، وَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الكِتَابِ أَكْثُرُهَا بِخَطِّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعَاتِ جُزْءِ «الظَّاهِرِيَّةِ» وَجَدْنَا أَحَدَ السَّمَاعَاتِ بِخَطِّهِ النُّسُوعِيِّ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى سَمَاعَاتِ جُزْءِ «الظَّاهِرِيَّةِ» وَجَدْنَا أَحَدَ السَّمَاعَاتِ بِخَطِّهِ مَعَ حُضُورِهِ لِذَلِكَ المَجْلِسِ.

٥- أَنَّ صَاحِبَ «المُنْتَقَى» ذَكَرَ -أَيْضًا- أَنَّهُ وَجَدَ عَلَى النُّسْخَةِ الأَصْلِ سَمَاعًا لِشَيْخِ مَشَايِخِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ بِقِرَاءَةِ وَالدِهِ، وَهَذَا السَّمَاعُ مِنْهُ مَا جَاءَ عَلَى النُّسْخَةِ لِجُزْءِ «الظَّاهِرِيَّةِ» وَقَالَ كَذَلِكَ: «إِنَّ وَالدِهِ، وَهَذَا السَّمَاعُ مِنْهُ مَا جَاءَ عَلَى النُّسْخَةِ لِجُزْءِ «الظَّاهِرِيَّةِ» وَقَالَ كَذَلِكَ: «إِنَّ الجَّامِعِ» كَانَ فِي ثَانِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِينَ وَخَمْ المِن لِقِرَاءَةِ الكِتَابِ «الجَامِع» كَانَ فِي ثَانِي صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِد «دِمَشْقَ»..»، وَقَالَ: «إِنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ خَطِّ ابْنِ الأَنْمَاطِيِّ»، وَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى التَّارِيخِ المَذْكُورِ وَجَدْتُهُ كَمَا قَالَ، وَلَوْلَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ مَا عَرَفْنَا ذَلِكَ؟ رَجَعْتُ إِلَى التَّارِيخِ المَذْكُورِ وَجَدْتُهُ كَمَا قَالَ، وَلَوْلَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ مَا عَرَفْنَا ذَلِكَ؟ لِعَدَمِ وُضُوحِ الْخَطِّ فِي النَّسْخَةِ الْحَطِّيَةِ مِنْ جُزْءِ الظَّاهِرِيَّةِ.

## وأُنَبِّهُ على أمْرٍ وَهُوَ:

أَنَّ الجُزْءَ الَّذِي هُوَ الرَّابِعُ مِنْ مَخْطُوطَةِ «الظَّاهِرِيَّةِ» لَمْ يَكُن مَنْسُوخًا مِنْ مَخْطُوطَةِ «الظَّاهِرِيَّةِ» لَمْ يَكُن مَنْسُوخًا مِنْ مَخْطُوطَةِ «مَكْتَبَةِ بَلَدِيَّةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ» لِإخْتِلَافِ السَّمَاعَاتِ المَوْجُودَةِ عَلَى الكِتَابِ، سَوَاءٌ لِمَنْ سَمِعُوهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.

أَنَّ مَكَانَ سَمَاعَاتِ النُّسْخَةِ الَّتِي انْتُقِيَ مِنْهَا «المُنْتَقَى» وَسَمَاعَاتِ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ هُوَ دِمَشْقُ، وَأَمَّا نُسْخَةُ «الإِسْكَنْدَرِيَّةِ» فَالَّذِي ظَهَرَ أَنَّ سَمَاعَاتِهَا كَانَتْ بِـ«بَغْدَادَ»، وَيُنْظَرْ لِذَلِكَ مَا عَلَقْتُهُ عَلَى السَّمَاعِ رَقْمِ (١) مِنْ تِلْكَ السَّمَاعَاتِ.

القَّالِقَةُ: أَمَّا النَّسْخَةُ القَّالِفَةُ مِنَ النَّسَخِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نُسْخَةً مُسْتَقِلَّةً لِلْكِتَابِ، وَإِنَّمَا هِي نُسْخَةً لِجُزْءٍ مُنْتَقَى مِنْ كِتَابِ «الجامِع» انْتَقَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ الحُسَامِيُ وَإِنَّمَا هِي نُسْخَةً لَجُزْءٍ مُنْتَقَى مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ النَّسْخَةِ الَّتِي حُفِظَ مِنْهَا الجُزْءُ الرَّابِعُ فِي «المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ»، وَقَدِ انْتَقَى مِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ تِلْكَ النَّسْخَةِ مَا أَرَادَ الْتَقَاءَهُ مِنْهَا، بَدَأَ بِالجُزْءِ الأَوْلِ مِنْهَا، وَانْتَهَى بِالجُزْءِ الأَخِيرِ، وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ، وَقَدْ النَّقَاءَهُ مِنْهَا، بَدَأَ بِالجُزْءِ الأَوْلِ مِنْهَا، وَانْتَهَى بِالجُزْءِ الأَخِيرِ، وَهُوَ الرَّابِعَ عَشَرَ، وَقَدْ النَّسَخَةِ مَا أَرَادَ نَقَلَ السَّمَاعَاتِ الَّتِي عَلَى الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وَقَدِ السَّقَفَدْتُ مِنَ هَذَا الجُزْءِ فِي عِدَّةِ مَقَلَ السَّمَاعَاتِ الَّتِي عَلَى الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وَقَدِ السَّقَفَدْتُ مِنَ هَذَا الجُزْءِ فِي عِدَّةِ مَا السَّمَاعَاتِ الَّتِي عَلَى الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وَقَدِ السَّقَفَدْتُ مِنَ هَذَا الجُزْءِ فِي عِدَّةِ مَنَ الكِتَابِ، مِنْ ذَلِكَ مَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٩٣٦)، وَهُو خَطَأُ تَتَابَعَتْ عَلَيْهِ مُواضِعَ مِنَ الكِتَابِ، مِنْ ذَلِكَ مَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٩٣١)، وَهُو خَطَأُ تَتَابَعَتْ عَلَيْهِ فَي المَحْطُوطَةِ، بَيْنَمَا الصَّوَابُ هُو (مُحَمَّدُ بْنُ الجُنَيْدِ الإِيَادِيُّ ) وَالسَّبَبُ أَنَّهُ عَيْرُ وَاضِحِ إِللْمُنْتَقَى » بِرَقْمِ (١٤٤) بِتَحْقِيقِي، وَهَذِهِ النُسْخَةُ لِهَذَا الجُزْءِ هِي نُسُخَةً جَيِّدَةً كُتِبَتْ «اللهُ المَاتَقَى» بِرَقْمِ (١٤٤) بِتَحْقِيقِي، وَهَذِهِ النُسْخَةُ لِهَذَا الجُزْءِ هِي نُسُخَةً جَيِّدَةً كُتِبَتْ

بِخَطِّ وَاضِحٍ، كَتَبَهَا المُنْتَقِي بِيَدِهِ، وَهِيَ مِنْ مَحْفُوظَاتِ «المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ» بِرقْمِ وَاضِحٍ، كَتَبَهَا المُنْتَقِي بِيَدِهِ، وَهِيَ مِنْ (١٨-٢٠)، وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ صَفَحَاتٍ بِهِ الْإِمْشُقَ» بِرَقْمِ وَعَدَدُ أَسْطُرِ صَفَحَاتِهَا تَتَرَاوَحُ مِنْ (٣٨ - ٣٩) سَطْرًا، وَمِمَّا فِيهَا وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْهَا، وَعَدَدُ أَسْطُرِ صَفَحَاتِهَا تَتَرَاوَحُ مِنْ (٣٨ - ٣٩) سَطْرًا، وَمِمَّا يُعَزِّزُهَا أَنَّهَا مُقَابَلَةً بِالأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، فَقَدْ جَاءَ بَعْدَ كُلِّ حَدِيثٍ أَوْ أَثَرٍ دَائِرَةً مُغْلَقَةً مَنْقُوطَةً كَذَا ۞، وَهَذِهِ إِشَارَةً مِنَ المُصَنِّفِ إِلَى أَنَّهُ قَابَلَ ذَلِكَ مَعَ الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وَهَذِهِ إِشَارَةً مِنَ المُصَنِّفِ إِلَى أَنَّهُ قَابَلَ ذَلِكَ مَعَ الأَصْلِ المَنْقُولِ مِنْهُ، وَهَذِهِ اللَّهُ المَنْتَقَى» قَدْ ذَكَرَهَا العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ عَلَيْكَ، فَقَد ذَكَرَهَا العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُ مِعْلِكَةً المَنْقُولِ مِنْهُ مُعْطُوطَاتِ الْحَدِيثِ» بِرَقْمِ الْمُنْتَقَى الْمُنْتَقَى الْمُنْتَقَى الْمُنْتَقَى الْمُنْتَقِي مَنْ عَنْطُوطَاتِ الْحَدِيثِ» بِرَقْمِ (٩٥٠)، وَقَالَ عَنْهُ: «جُزْءٌ مُنْتَقَى» انْتِقَاءُ أَحْمَد بْنِ أَيْبَكَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَامِيّ، حَدِيث (٩٥٠)، وَقَالَ عَنْهُ: «جُزْءٌ مُنْتَقَى» انْتِقَاءُ أَحْمَد بْنِ أَيْبَكَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَامِيّ، حَدِيث (٩٥٠)» وَقَالَ عَنْهُ: (٣٠٤) (ق٨٥-٢٢)» اهـ

وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الكِتَابِ سَمَاعَاتُ تَخُصُّهُ، إِنَّمَا نُقِلَتْ إِلَيْهِ سَمَاعَاتُ كَانَتْ عَلَى الأَصْلِ الَّذِي انْتُقِيَ مِنْهُ، وَهُوَ ثَابِتُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ أَيْبَكَ الحُسَامِيِّ، فَقَدْ جَاءَ فِي وَرَقَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِآخِرِ المَخْطُوطِ مَا يَلِي:

(انْتَقَيْتُ هَذَا «المُنْتَقَى» مِنْ كِتَابِ «الجَامِع» لِلْخَطِيبِ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، أَكْثَرُهُ بِخَطِّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ الأَنْمَاطِيِّ(١)، وَقَدْ سَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الأَنْمَاطِيِّ، رَحَلَ فِي طَلَبِ الحديثِ وَسَمِعَ مِنْهُ الكَثِيرُ بِمِصْرَ وَبَغْدَادَ وَمَكَّةَ وَإِرْبِلَ وَحَلَبَ وَدِمَشْقَ... وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ، حَرِيصًا عَلَى تَحْصِيلِ الفَوَائِدِ، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، سَمْحًا وَإِرْبِلَ وَحَلَبَ وَدِمَشْق... وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ، حَرِيصًا عَلَى تَحْصِيلِ الفَوَائِدِ، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، سَمْحًا بِإِعْلَى وَلَمْ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ النَّائِيةِ عَنْهُ، وَكَانَ يَضْبِطُ سَمَاعَ الطَّلَبَةِ وَيُؤَدِّبُهُمْ فِي مَجَالِسِ

الخُشُوعِيِّ (١) بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هِبَةِ اللهِ (٢) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَكْفَانِيِّ سَمَاعَهُ مِنَ الخَطِيبِ بِجَمِيعِهِ خَلَا الجُرْءِ الأَوَّلِ، فَبِإِجَازَتِهِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، سَمَاعَهُ مِنَ الخَطِيبِ بِجَمِيعِهِ خَلَا الجُرْءِ الأَوَّلِ، فَبِإجَازَتِهِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، وَسَمِعَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ شَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ شَاكِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّنُوخِيُّ بِقِرَاءَةِ وَالدِهِ (٤)، وَصَحَّ ذَلِكَ فِي شَاكِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّنُوخِيُّ بِقِرَاءَةِ وَالدِهِ (٤)، وَصَحَّ ذَلِكَ فِي جَالِسَ آخِرُهَا ثَانِي عَشَرَ صَفَرٍ سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ بِدِمَشْقَ، نَقَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَطِّ ابْنِ الأَنْمَاطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

=

الحديثِ، وَيَكْتُبُ الطِّبَاقَ بِحَطِّهِ... حَصَّلَ مِنَ المَسْمُوعَاتِ وَالفَوَائِدِ جُمْلَةً كَثِيرَةً، وَكَتَبَ جِعَطِّهِ الكَثِيرَ، وَقَطَعَ جُلَّ عُمُرِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ، وَاسْتَجَازَ لِخَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ المِصْرِيِّينَ الكَثِيرَ، وَقَطَعَ جُلَّ عُمُرِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ، وَاسْتَجَازَ لِخَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ المِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنْ أَكْثَرِهِمْ، وَلَمْ يُحَدِّثْ إِلَّا بِاليسِيرِ مِمَّا حَصَّلَهُ، تُوفِيًّ وَالشَّامِينَ وَغَيْرِهِمُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنْ أَكْثَرِهِمْ، وَلَمْ يُحَدِّثْ إِلَّا بِاليَسِيرِ مِمَّا حَصَّلَهُ، تُوفِيًّ سَنَةَ (1198هـ) بِدِمَشْقَ. «بُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (1717/ء - 1717)، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أُولُ مَنْ كَتَبَ الإِجَازَةَ فِي طِبَاقِ السَّمَاعِ. كَمَا فِي «الشَّذَا الفَيَّاحِ» (197/).

- (۱) هُو الشَّيْخُ العَالِمُ المُحَدِّثُ المُعَمَّرُ مُسْنِدُ الشَّامِ أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرِ بْنِ النَّهَبِيُ نِسْبَةً إِلَى مَحَلَّةِ حَجَرِ الدَّهَبِ، بَرَكَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ الْحُشُوعِيُّ الأَنْمَاطِيُّ الرَّفَّا الدَّهَبِيُ نِسْبَةً إِلَى مَحَلَّةِ حَجَرِ الدَّهَبِ، وَأَجَازَ لَهُ الحَرِيرِيُّ سَمِعَ مِنْ هِبَةِ اللهِ بْنِ الأَكْفَانِيِّ فَأَكْثَرَ، رَوَى الكثيرَ وَتَفَرَّدَ وَتَكَاثَرُوا عَلَيْهِ، وَأَجَازَ لَهُ الحَرِيرِيُّ صَاحِبُ «المَقَامَاتِ»، وَأَجَازَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ الحَدَّادُ مِنْ أَصْبَهَانَ، وَأَبُو صَادِقٍ المَدِينِيُّ، وَالفَرَّاءُ مِنْ مَوْتِهِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٥٩٨ه.). «سِيَرُ مِصْرَ، وَعِدَّةُ، وَمَا ظَهَرَتْ لَهُ إِجَازَةُ الحَدَّادِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٥٩٨ه.). أَعْدَرِم النَّبَلَاءِ » (١٨٦/٥٥) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٨٦).
- (٢) قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيرَ، وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتًا مُتَيَقِّظًا مَعْنِيًّا بِالحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، غَيْرُ أَنَّهُ كَانَ عَسِرًا فِي التَّحْدِيثِ». «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٧٦/١٩) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٣٠).
  - (٣) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٢٣٨/١٥) بِرَقْمِ (٤٩).
  - (٤) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (٣/٩/٣) بِرَقْمِ (٢٤٤٢).

وَشَاهَدْتُ عَلَى هَذِهِ النُسْخَةِ سَمَاعَ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِنَا عَلَى أَبِي مُحَمَّةٍ السَّمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ التَّنُوخِيِّ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ شَرَفِ الدِّينِ أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَدُ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاوِيِّ، مِنْهُمْ: عَلِيُّ (٢) بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ بْنِ عَبْدِ المَوْمِنِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ العَرْقِيُّ، وَعِيسَى (٣) بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَسَاكِرَ بْنِ سَعْدٍ القَيْسِيُّ، وَكُلُّ جُزْءٍ عَلَيْهِ طَبَقَةُ السَّمَاعِ كِخَطِّ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ عَرَبْشَاهُ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي نَصْرِ الهَمَذَانِيِّ عَلَيْهِ طَبَقَةُ السَّمَاعِ كِخَطِّ مُحَمَّدِ (١) بْنِ عَرَبْشَاهُ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي نَصْرِ الهَمَذَانِيِّ عَلَيْهِ طَبَقَةُ السَّمَاعِ كِخَطِّ مُحَدِ الْأَوَّلِ فَالطَّبَقَةُ عَلَيْهِ بِخَطِّ عَبْدِ الحَافِظِ (٥) بْنِ عَبْدِ المُنْعِمِ بْنِ غَازِيِّ المَقْدِسِيِّ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَجْلِسًا آخِرُهَا خَامِسُ شَهْرِ صَفَرٍ عَبْدِ المُنْعِمِ بْنِ عَازِيِّ المَقْدِسِيِّ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَجْلِسًا آخِرُهَا خَامِسُ شَهْرِ صَفَرٍ مَثْ مَنْ مَنْ مَنْ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَجْلِسًا آخِرُهَا خَامِسُ شَهْرِ صَفَرٍ سَنَةً خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَسِتِّينَ وَسِتِّياقَةٍ (٦٦٥ه) بِ ﴿ الْجَامِعِ دِمَشْقَ ﴾ المَحْرُوسَةِ، نَقَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَطِّ عَبْدِ الحَافِظِ المَقْدِسِيِّ.

وَشَاهَدْتُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ -أَيْضًا- سَمَاعَ شَيْخِنَا عَبْدِ الرَّحِيمِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ التَّنُوخِيِّ عَلَى جَدِّهِ أَبِي مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) كَانَ خَطِيبَ دِمَشْقَ وَمُحَدِّثَهَا وَمُقْرِئَهَا. (تَذْكِرَةُ الْحُقَّاظِ» (١٤٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «مُعْجَمِ شُيُوخِ السُّبْكِيِّ» بِرَقْمِ (٨٦)، وَ«ذَيْلِ التَّقْيِيدِ فِي رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (١٥٧/٣) بِرَقْمِ (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «مُعْجَمِ شُيُوخِ السُّبْكِيِّ» بِرَقْمِ (٩٨)، وَ«ذَيْلِ التَّقْييدِ» (٢٥٣/٣) بِرَقْمِ (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ الإِسْلَامِ" (٥٥/١٥٥) بِرَقْمِ (٣٩١) لِلذَّهَبِيِّ.

<sup>(</sup>٥) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «الدُّرَر الكَّامِنَةِ» (١٩٣/٢) برَقْمِ (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ» (٨/٣) بِرَقْمِ (١٢٥٠)، «وَمُعْجَمِ الشُّيُوخِ الكَبِيرِ» (٣٨٧/١) بِرَقْمِ (٤٣٦) للذَّهَبي.

إِسْمَاعِيلَ لِجَمِيعِ هَذَا الكِتَابِ خَلَا الجُزْءِ القَّامِنِ<sup>(١)</sup> فَلَيْسَ فِيهِ سَمَاعُهُ، وَذَلِكَ بِقِرَاءَةِ أَحْمَدَ<sup>(٢)</sup> بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ الفَرَجِ الفَارُوثِيِّ (٣) الوَاسِطِيِّ، وَكَتَبَ السَّمَاعَ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ.

وَسَمِعَ الْكِتَابَ مَعَهُمَا جَمَاعَةً مِنْهُمْ: نَجْمُ الدِّينِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ هِلَالٍ الأَرْدِيُّ، وَصَحَّ ذَلِكَ فِي مَجَالِسَ آخِرُهَا حَادِي عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ (٧٠٦ه) بِ «دِمَشْقَ المَحْرُوسَةِ»، وَنَقَلْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ نُسْخَةِ الأَصْلِ سَبْعِينَ وَسِتِّمائَةٍ (سُهُ عَنْ اللَّهُ الْمَحْرُوسَةِ»، وَنَقَلْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ نُسْخَةِ الأَصْلِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَيْنِ فِي أَصْلِ سَمَاعِ شُيُوخِنَا وَشَيْخِ شُيُوخِنَا، وَمُسْتَقَرُّهَا (٥) بِ «دَارِ الْحَدِيثِ الشِّي فِي أَصْلِ سَمَاعِ شُيُوخِنَا وَشَيْخِ شُيُوخِنَا، وَمُسْتَقَرُّهَا (٥) بِ «دَارِ الْحَدِيثِ الضِّيائِيَّةِ» (٢) بِ «سَفْحِ جَبَلِ قَاسْيُونَ» ظَاهِرِ «دِمَشْقَ»، وَهِي وَقْفُ عَلَاءِ الدِّينِ الضِّيائِيَّةِ» (٢)، وَكَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَّامِيُّ حَامِدًا للهِ). اهـ

(١) كَذَا هُنَا: (الشَّامِنِ)، وَعِنْدَ الفَاسِيِّ فِي «ذَيْل التَّقْيِيدِ»: (السَّابِعِ)، وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ عَدَمِ مَعْرِفَةِ قِرَاءَةِ النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (١٥/١٥) بِرَقْمِ (٢٠٣)، وَ«ذَيْلِ التَّقْيِيدِ» (١٥/٢) بِرَقْمِ (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) الفَارُوثِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ بَيْنَ وَاسِط وَالمَذَارِ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٢٩/٤)، «لُبُّ اللُّبَابِ» (١٩٢/١) لِلسُّيُوطِيِّ.

<sup>(</sup>٤) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ» (١٨٠/٢) بِرَقْمِ (١٤٧٧).

<sup>(°)</sup> أَيْ: مَكَانُهَا.

<sup>(</sup>٦) المَدْرَسَةُ الضِّيَائِيَّةُ المُحَمَّدِيَّةُ، كَانَتْ بِـ«سَفْحِ قَاسِيُونَ» شَرْقِيَّ «الجَامِعِ المُظَفَّرِيِّ» وَبَانِيهَا هُوَ الفَقِيهُ ضِيَاءُ اللَّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَكِيُّ. «الدَّارِسُ فِي تَارِيخِ المَدَارِسِ» الفَقِيهُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ المَقْدِسِيُّ الحَنْبَكِيُّ. «الدَّارِسُ فِي تَارِيخِ المَدَارِسِ» (٩١/٢) برَقْمِ (١٤٩).

<sup>(</sup>٧) هُوَ عَلَاءُ الدِّينِ الحِصْنِيُّ عَلِيُّ بْنُ سَالِمِ بْنِ سَلْمَانَ وَالِي زُرَعَ، سَمِعَ الكَثِيرَ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ

قُلْتُ: وَقَدْ سُقْتُ كَلَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ: مِنْ قَوْلِهِ: (انْتَقَيْتُ هَذَا «المُنْتَقَى» مِنْ كِتَابِ «الجَامِعِ» لِلْخَطِيبِ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَكَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَامِيُّ)؛ زِيَادَةً فِي تَوْثِيقِ نِسْبَةِ هَذَا «المُنْتَقَى» إِلَيْهِ وَأَنَّهُ هُوَ مَنِ انْتَقَاهُ، وكَذَا لِمَعْرِفَةِ النُّسْخَةِ الَّتِي انْتَقَى مِنْهَا هَذَا الْجُزْءَ وَأَنَّهَا تَتَكُوَّنُ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا.

فَهُوَ كِتَابٌ ثَابِتٌ لِمُنْتَقِيهِ العَالِمِ المُفِيدِ أَحْمَدَ بْنِ أَيْبَكَ الْحُسَامِيِّ عَلْكَ.

فَهَذِهِ هِيَ النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ فِي التَّحْقِيقِ، وَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ بَعْضِ النُّسَخِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي بَعْضِ المَّكْتَبَاتِ، وَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا وَجَدْتُهَا مَنْسُوخَةً عَنْ نُسْخَةِ «مَكْتَبَةِ الْمِكْنَدَرِيَّةِ» فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْصِيلُ حَاصِلٍ لَا فَائِدَةَ بِالإِنْشِغَالِ بِهِ.

~db~

=

وَخَلْقٍ، وَكَتَبَ الأَجْزَاءَ وَحَدَّثَ وَوَقَفَ أَجْزَاءَهُ، صُودِرَ وَطُلِبَ مِنْهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَعُصِرَ فَشَنَقَ نَفْسَهُ بِالعَذْرَاوِيَّةِ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ (٦٨٨هـ). قَالَ الذَّهَبِيُّ: "وَلَعَلَّهُمْ شَنَقُوهُ سِرًا". «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٦١٣/١٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥١٥).



هَذِهِ تَرَاجِمُ ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ قَامُوا بِنَسْخِ هَذِهِ المَخْطُوطَاتِ الشَّلَاثِ المُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ، أَحْبَبْتُ أَنْ أُتُرْجِمَ لَهُمْ وَأُبَيِّنَ مَكَانَتَهُمُ العِلْمِيَّةَ؛ فَإِنَّهُ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تَزْدَادُ عِنْدَنَا قِيمَةُ ذَلِكَ الغَمَلِ الَّذِي قَامُوا بِهِ، وَأَبْدَأُ بِنَاسِخِ النُّسْخَةِ الأَصْلِ الكَامِلَةِ المُصَوَّرَةِ عَنْ أَصْلِهَا فِي «مَكْتَبَةِ بَلَدِيَّةِ الإِسْكَنْدَريَّةِ» وَهُوَ:

١- الشَّيْخُ الجَلِيلُ العَالِمُ مُحَمَّدُ بْنُ سَاكِنِ (١) بْنِ عِيسَى بْنِ مَخْلُوفٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحِمْيرِيُّ المِصْرِيُّ، جَمَعَ لِنَفْسِهِ مَشْيَخَةً ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَ القُرْآنَ بِهِ اللهِ الحِمْيرِيُّ المِصْرِيُّ، جَمَعَ لِنَفْسِهِ مَشْيَخَةً ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَ القُرْآنَ بِهِ المُعْرِيُّ إِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَصْرَ بْنِ الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحَصْرَعِيِّ نِفْطُويَهُ، وَالشَّرِيفِ الخَطِيبِ أَبِي الفُتُوحِ نَاصِرِ بْنِ الحَسَنِ الزَّيْدِيِّ، وَأَبِي الحَصْرَ بِي الْحَسَنِ الزَّيْدِيِّ، وَأَبِي العَبْاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحُطَيْئَةِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحُطَيْئَةِ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَبْنِ الكِيزَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَبِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ الطَّاهِرِ المَعْرُوفِ بِابْنِ الكِيزَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَبِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِمِ الطَّاهِرِ الطَّهْمَانِيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُكَنْدَرِيَّةِ مِنَ الْحَافِظِ أَبِي الطَّاهِرِ الطَّهْمَ اللهِ عُنْ المُعْرَافِيِّ ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عُمْدَ اللهِ مُعَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عُنْ العَثْمَانِيِّ، وَأَبِي الطَّاهِرِ الطَّاهِرِ الطَّهُمْ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ العَوْمَ الْمَاهِرِ الْمُعْرَافِي اللهُ الْعُرْمِ اللهُ عَرْهِ اللهِ الْمُعْرَاقِيْ الطَّاهِرِ اللهِ المُعْرَاقِيْ المِلْولِيْلِ الْمُعْرَاقِيْلِ اللهِ الْمُعْرَاقِيْمَ اللهِ الْمُعْرَاقِيْلِ الْعُنْمَاقِيْلِ الْعَبْدِ اللهِ الْعَلَيْلِ الْمُعْرَاقِيْلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِاقِ الْمُعْمَاقِيْلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِلِيْلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْمِولِ الْمُعْرِاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَاقِيْلَ الْمُعْرَاقِيقِ ا

<sup>(</sup>١) كَذَا هُوَ (سَاكِن)، أَمَّا كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَلَى الكِتَابِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ لَهُمُ العَمَلُ عَلَيْهِ فَعِنْدَهُمْ (شَاكِر) بَدَلَ (سَاكِن).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَكِّيِّ بْنِ عَوْفٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَبِمُنْيَةِ زِفْتَا(١) مِنَ الفَقِيهِ أَبِي الحَسَنِ وَحُشِيِّ بْنِ عَبْدِ الغَالِبِ السَّعْدِيِّ. وَحَدَّثَ وَجَمَعَ مَجَامِيعَ وَتَصَدَّرَ بِ«الجامِع العَتِيقِ» بِ«مِصْرَ» وَخَطَبَ بِ«جِيزَةِ الفُسْطَاطِ» مُدَّةً.

#### وَفَاتُهُ:

وَتُوُفِّيَ سَنَةَ (٥٨٩هـ)(٢).

وَالثَّانِي: الَّذِي خَطَّ النُّسْخَةَ الَّتِي انْتَقَى مِنْهَا أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ»، ومِنْهَا «جزء الظَّاهريَّة» فَقَدْ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ فَقَالَ عَنْ ذَلِكَ الأَصْلِ المُنْتَقَى مِنْهُ: «وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا أَكْثَرُهُ خِظًّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ الأَنْمَاطِيِّ» اهـ المُنْتَقَى مِنْهُ: «وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا أَكْثَرُهُ خِطِّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ الأَنْمَاطِيِّ» اهـ

هُوَ أَبُو الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ أَبِي بَحْرِ بْنِ هِبَةِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المَعْرُوفِ بِابْنِ الأَنْمَاطِيِّ، رَحَلَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ، وَسَمِعَ مِنْهُ الكَثِيرَ بِالمِصْرَ» وَ«بَعْدَادَ» وَ«مَكَّة» وَ«إِرْبِلَ» وَ«حَلَب» وَ«دَلَب» وَ«دَمَشْق»... وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ حَرِيصًا عَلَى تَحْصِيلِ الفَوَائِدِ، حَسَنَ الأَخْلَاقِ، سَمْحًا بِإِعَارَةِ الكُتُبِ وَأُصُولِهِ حَتَّى إِلَى البِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْهُ، وَكَانَ يَضْبِطُ سَمَاعَ الطَّلَبَةِ وَيُؤدِّبُهُمْ فِي مَجَالِسِ الحَدِيثِ، وَيَحْتُبُ الطِّبَاقَ بِخَطِّهِ... حَصَّلَ مِنَ الطَّلَبَةِ وَيُؤدِّبُهُمْ فِي مَجَالِسِ الحَدِيثِ، وَيَحْتُبُ الطِّبَاقَ بِخَطِّهِ... حَصَّلَ مِنَ الطَّلَبَةِ وَيُؤدِّبُهُمْ فِي مَجَالِسِ الحَدِيثِ، وَيَحْتُبُ الطِّبَاقَ بِخَطِّهِ... حَصَّلَ مِنَ

<sup>(</sup>١) هِيَ شَمَالَيْ مِصْرَ عَلَى فُوَّهَةِ النَّهْرِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى دِمْيَاطَ وَزِفْتَا بِكَسْرِ الزَّايِ وَالفَاءِ سَاكِنَةً. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢١٨/٥) لِيَاقُوتَ الحَمَويِّ.

<sup>(</sup>٢) «التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَّقَلَةِ» (١٩٢/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٢)، «تَارِيخُ الْإِسْلَامِ» (٨٨٢/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٥٩).

المَسْمُوعَاتِ وَالفَوَائِدِ جُمْلَةً كَثِيرَةً، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الكَثِيرَ، وَقَطَعَ جُلَّ عُمُرِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكَانَ كَثِيرَ الإِفَادَةِ، وَاسْتَجَازَ لِخَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ المِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمُ الْعِلْمِ، وَكَانَ كَثِيرٍ مِنَ المِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمُ الْعِلْمِ، وَكَانَ كَثِيرٍ مِنَ المِصْرِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمُ الْعَيْدِهِمُ الْعَيْدِ مِنْ غَيْرِ سُوَّالٍ مِنْ أَكْثَرِهِمْ، وَلَمْ يُحَدِّثْ إِلَّا بِاليَسِيرِ مِمَّا حَصَّلَهُ.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ سَنَةَ (٦١٩هـ) بِــ«دِمَشْقَ»<sup>(١)</sup>.

القَّالِثُ: صَاحِبُ نُسْخَةِ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ».

هُوَ الْإِمَامُ المُفِيدُ الْحَافِظُ مُحَدِّثُ مِصْرَ أَبُو الْعَبَّاسِ(٢) أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَامِيُّ المِصْرِيُّ الدِّمْيَاطِيُّ، شِهَابُ الدِّينِ بْنُ عِزِّ الدِّينِ، الشَّافِعِيُّ الْجُنْدِيُّ، عُرِفَ بِابْنِ الدِّمْيَاطِيِّ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ لِأُمِّهِ (٣).

#### مَوْلِدُهُ:

وُلِدَ سَنَةَ (٧٠٠هـ)(٤).

<sup>(</sup>۱) «بُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (٦٦٧/٤-٦٧٠)، «الشَّذَا الفَيَّاحُ» (٢٩٣/١)، وَقَدْ جَاءَ اسْمُهُ فِي بَعْضِ مَجَالِسِ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ السَّمَاعُ رَقْمِ (٨) فَهُوَ هُنَاكَ كَاتِبُ أَسْمَاءِ حُضُورِ ذَلِكَ السَّمَاعِ.

<sup>(</sup>٢) «المُعْجَمُ المُخْتَصُّ» (ص١٤) لِلذَّهَيِّ.

<sup>(</sup>٣) «أَعْيَانُ العَصْرِ وَأَعْوَانُ النَّصْرِ» (١٧٥/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٥).

<sup>(</sup>٤) (المُعْجَمُ المُخْتَصُّ) (ص١٤).

#### شُيُوخُهُ:

سَمِعَ عَلَى الْحَجَّارِ (۱)، وَأَحْمَدَ (۲) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دُرَادَةَ، وَأَبِي عَلِيِّ الْحَسَنِ (۳) بْنِ عُمَرَ الكُرْدِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الدَّمَّاغ، وَمُحَمَّدِ (۱) بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحُصَيْنِیِّ، الْحُسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحُصَيْنِیِّ، وَشَهْدَة (۱) بِنْتِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحُصَيْنِیِّ، وَوَزِيرَةً (۱) بِنْتِ عُمَرَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ الْمُنَجَّا، وَأَثِيرِ الدِّينِ أَبِي حَيَّانَ الأَنْدَلُسِيِّ (۷)،

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ نِعْمَةَ ابْنِ الشِّحْنَةِ، قَالَ عَنْهُ الذَّهِيُّ وَقَالَ: عِنْدَ المُعَظِّمِيَّةِ شَيْخُ لِلطَّلَبَةِ سَنَةَ (٢٠٧هـ)، فَنَبَّةَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَلَبِيَّةِ المُقْرِئُ، وَقَالَ: عِنْدَ المُعَظِّمِيَّةِ شَيْخُ كَجَّارُ مِنْ أَهْلِ الصَّالِحِيَّةِ، سَلُوهُ هَلْ سَمِعَ شَيْئًا؟ فَإِنَّ هَذَا رَجُلُّ مُسِنُّ وَعُمُرُهُ بِالجَبَلِ، فَلَعَلَّهُ قَدْ صَجَّارُ مِنْ أَهْلِ الصَّالِحِيَّةِ، سَلُوهُ هَلْ سَمِعَ شَيْئًا؟ فَإِنَّ هَذَا رَجُلُّ مُسِنُّ وَعُمُرُهُ بِالجَبَلِ، فَلَعَلَّهُ قَدْ سَمِعَ، فَأَتَوْهُ وَسَأَلَهُ الشَّيْخُ مُحِبُّ الدِّينِ: أَمَا سَمِعْتَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: كَانَ شَيْءُ وَرَاحَ! فَسَأَلُوهُ عَنِ السَّمِع، فَأَتَوْهُ وَسَأَلُهُ الشَّيْخُ مُحِبُّ الدِّينِ: أَمَا سَمِعْتَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: كَانَ شَيْءُ وَرَاحَ! فَسَأَلُوهُ عَنِ السَّمِهِ، وَفَتَشُوا الطِّبَاقَ، فَظَهَرَ السُمُهُ عَلَى ابْنِ اللَّقِيِّ فِي أَجْزَاءٍ، ثُمَّ ظَهَرَ السُمُهُ إِلَى أَوْرَاقِ الأَسْمَاءِ السَّمِعِي البُخَارِيِّ، وَقُصِدَ بِالسَّمَاعِ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا صَارَ، فَأَتَيْتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ سَنَةَ لِسَامِعِي البُخَارِيِّ، وَقُصِدَ بِالسَّمَاعِ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا صَارَ، فَأَتَيْتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ سَنَة لَلْسَامِعِي البُخَارِيِّ، وَقُصِدَ بِالسَّمَاعِ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا صَارَ، فَأَتَيْتُهُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ سَنَة لِسَامِعِي البُخَارِيِّ، وَقُصِدَ إِلسَّمَاعِ، وَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا صَارَ، فَأَتَوْمُ أُتَوْمُ أُلْعَجِيبَةُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ السَّعَامِ السَّيْونِ خَالِيَ اللَّهُ مُنْ أَوْمَالِ الْعَجِيبَةُ مِنْهُ مَلْهُ مَا السَّيْمِ فَالْوَالِقُومُ اللَّيْ الْقَرْعُ فَيْ الْمُعْتِي الْمُعْتِمِةُ مَنْهُ المَقْورِةِ الْمُلْونَ عَلَوْمَ الْمُسَامِعِي الْمُعْتَمِ السَّهُ الْمُ السَّيْمِ فَي الْمُعْتِمِ اللْمُعْتِيلَةُ مِنْهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَةُ الْمَعْتِيلِةُ مَالِقُومِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقُومُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقُلُومُ السَّهُ الْمَلْمُ اللْلَقِيقِيلَ الْمَعْرَاءُ الْمُعْتَلُومُ السَّهُ الْمُعْتَقُومُ اللَّسُمُ السَّهُ الْمُعْتَلُومُ الْمُعْتَلِهُ اللْمُعْتِعُ الْمُعْرِقُ الْمُومُ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْتَمُ اللْمُعَلِي

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةً مُخْتَصَرَةً فِي «الدُّرَرِ الكَامِنَةِ» (٩٩/١) بِرَقْمِ (٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «أَعْيَانِ العَصْرِ وَأَعْوَانِ النَّصْرِ» (٢٢٨/٢) بِرَقْمِ (٥٨١)، وَقِصَّةُ ظُهُورِهِ قَرِيبَةٌ مِنْ قِصَّةِ الحَجَّارِ.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ: «الدُّرَرُ الكَامِنَةُ» (٢٦٠/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٧٧).

<sup>(°)</sup> ذَكَرَهَا الحَافِظُ فِي «الدُّرَرُ الكَامِنَةُ» (١١٥/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٩٤٥)، وَقَالَ: «حَضَرْتُ عَلَى السِّبْطِ، وَسَمِعْتُ مِنَ الرَّشِيدِ العَطَّار».

<sup>(</sup>٦) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُا مِنْ «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ فِي رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (٤٥٣/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٩٨).

 <sup>(</sup>٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَيَّانَ الأَنْدَلُسِيُّ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «أَعْيَانِ العَصْرِ وَأَعْوَانِ النَّصْرِ»
 (٣٢٥/٥) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٨٣١).

وَفَتْحِ الدِّينِ ابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ، وَصَلَاحِ الدِّينِ الصَّفَدِيِّ (١)، فِي آخَرِينَ (٢)، وَسَمِعَ بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الغَرَّافِيِّ وَغَيْرِهِ، وَبِدِمْيَاطَ (٤) مِنْ جَمَاعَةٍ (٥)، وَرَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ بِآخِرِهِ (٢).

#### الَّذِينَ سَمِعُوا عَلَيْهِ:

وَمِمَّنَ سَمِعَ عَلَيْهِ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ؛ فَإِنَّهُ خَرَّجَ لَهُ جُزْءًا فَسَمِعَهُ عَلَيْهِ قَالَ: (خَرَّجْتُ لَهُ جُزْءًا؛ سَمِعَ مِنِّي وَسَمِعْتُ مِنْهُ (٧).

وَمِمَّنْ سَمِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الجُزْءَ -أَيْضًا-: أَبُو الخَيْرِ ابْنُ خَلِيلِ بْنِ كَيْكَلَدِيٍّ العَلَائِيُّ (^). العَلَائِيُّ (^).

(١) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «أَعْيَانِ العَصْرِ وَأَعْوَانِ النَّصْرِ» (٢٠١/٥) بِرَقْمِ (١٧٧٢)، قَالَ الصَّفَدِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَيْبَكَ مِنْ «أَعْيَانِ العَصْرِ» (١٧٥/١): «وَكَتَبَ عَنِّي وَسَمِعَ بِقِرَاءَتِي بِالقَاهِرَةِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَثِيرِ الدِّينِ وَفَتْحِ الدِّينِ».

<sup>(</sup>٢) «أَعْيَانُ العَصْرِ وَأَعْوَانُ النَّصْرِ» (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «مُعْجَمِ الشُّيُوخِ الكَبِيرِ» (١٢٨/١) بِرَقْمِ (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) هِيَ بَلْدَةً مَشْهُورَةً مِنْ دِيَارِ مِصْرَ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ. «اللُّبَابُ فِي تَهْذِيبِ الأَنْسَابِ» (٥٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) «أُعْيَانُ العَصْرِ» (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٦) «الدُّرَرُ الكَامِنَةُ» (٦٧/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) «المُعْجَمُ المُخْتَصُّ بِالمُحَدِّثِينَ» (ص١٤)، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَامَ أَرْبَعِينَ وَاسْتَفَدْنَا مِنْهُ.

<sup>(</sup>٨) «الدُّرَرُ الكَّامِنَةُ» (٦٧/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٩٩).

#### مُؤَلَّفَاتُهُ:

كَتَبَ جِحَطِّهِ، وَحَصَّلَ الأُصُولَ وَالفُرُوعَ، وَانْتَقَى عَلَى الشُّيُوخِ، وَجَمَعَ جَامِيعَ وَأَرَّخَ الوَفَيَاتِ» الَّتِي جَمَعَهَا المُنْذِرِيُّ ثُمَّ الحُسَيْنِيُّ، وَخَرَّجَ الوَفَيَاتِ» الَّتِي جَمَعَهَا المُنْذِرِيُّ ثُمَّ الحُسَيْنِيُّ، وَخَرَّجَ لِلدَّبُوسِيِّ (٢) مُعْجَمًا (٣)، وَجَمَعَ مَشْيَخَةً لِلْقَاضِي ضِيَاءِ الدِّينِ بْنِ الخَطِيبِ (٤) فِيهَا لِلدَّبُوسِيِّ (٢) مُعْجَمًا كُلِّ حَدِيثٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (٥)، وَخَرَّجَ مَشْيَخَةً لِسَيْفِ الدِّينِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا تَكَلَّمَ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (٥)، وَخَرَّجَ مَشْيَخَةً لِسَيْفِ الدِّينِ الحَاجِّ مِنْ كِبَارِ الأُمْرَاءِ وَالمَشَايِخِ (٢)، وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ (٧)، وَخَرَّجَ جُزْءًا لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَاجِ مِنْ كِبَارِ الأُمْرَاءِ وَالمَشَايِخِ (٢)، وَقُرِئَتْ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ (٧)، وَخَرَّجَ جُزْءًا لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الإِسْعَرْدِيِّ (١)، وَخَرَّجَ مُعْجَمًا لِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَافِي السُّبْكِيِّ (٩)، وَخَرَّجَ لِلأَمِيرِ أَحْمَدَ الإِسْعَرْدِيِّ (١)، وَخَرَّجَ مُعْجَمًا لِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الكَافِي السُّبْكِيِّ (٩)، وَخَرَّجَ الْأَمِيرِ مُحَمَّد بْنِ جَنْكِلِيِّ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا حَدَّثَ بِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ (١٠)، وَخَرَّجَ «مَشْيَخَةَ الوَانِيِّ»

(١) «أُعْيَانُ العَصْرِ» (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «ذَيْلِ التَّقْيِيدِ فِي رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (٣٥٧/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) «الدُّرَرُ الكَّامِنَةُ» (٦٧/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ بِرَقْمِ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «أَعْيَانِ العَصْرِ» (٦١٢/٥) بِرَقْمِ (١٩٧٦).

<sup>(°) «</sup>أَعْيَانُ العَصْرِ» (١٧٦/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨٥)، و(١٦٥/٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٧٦)، وَقَدْ كَتَبَ الصَّفَدِيُّ تَقْريطًا لِابْن أَيْبَكَ عَلَى تِلْكَ الأَرْبَعِينَ، ذَكَرَهُ فِي «أَعْيَانِ العَصْرِ» (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «أَعْيَانِ العَصْرِ» (٦١٨/١) بِرَقْمِ (٣٣٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>٧</sup>) يُنْظَرُ: «أَعْيَانُ العَصْرِ» (٦١٨/١) بِرَقْمِ (٣٣٥).

<sup>(^)</sup> كَمَا فِي تَرْجَمَةِ الإِسْعَرْدِيِّ مِنْ «أَعْيَانِ العَصْرِ» (٢٩٩/٤) بِرَقْمِ (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٩) كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى» (٣١٧/٥) بِرَقْمِ (١٣٩٣).

<sup>(</sup>١٠) «الوَافِي بِالوَفَيَاتِ» (٣١١/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٧٥٥).

لِعَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الوَانِيِّ (١)، وَلَهُ «المُسْتَفَادُ مِنْ ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ»، وَ«المُنْتَقَى مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ لِلْخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ».

#### ثَنَاءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

### أَكْتَفِي هُنَا بِثَنَاءِ إِمَامَيْنِ جَلِيلَيْنِ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلَامِ:

الأُوَّلُ مِنْهُمَا: هُوَ الإِمَامُ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُ عَلَّكُ، فَإِنَّ مِمَّا قَالَهُ عَنْهُ: «الإِمَامُ المُفِيدُ الحَافِظ... كَتَبَ وَأَلَّفَ وَخَرَّجَ وَتَمَيَّزَ، وَصَارَ مِنْ أَعْيَانِ الطَّلَبَةِ، خَرَّجَ لِجُمَاعَةٍ، قَدِمَ عَلَيْنَا عَامَ أَرْبَعِينَ وَاسْتَفَدْنَا مِنْهُ وَظَهَرَتْ مَعْرِفَتُهُ وَحُسْنُ مُشَارَكَتِهِ، خَرَّجْتُ لَهُ جُزْءًا؛ سَمِعَ مِنِي وَسَمِعْتُ مِنْهُ »(٢).

وَأَمّا الثّانِي: فَهُو صَلَاحُ الدّينِ خَلِيلُ بْنُ أَيْبَكَ الصَّفَدِيُ وَلَا يَوْقَفْتُ عَلَى «الأَرْبَعِينَ حَدِيثًا» الَّتِي خَرَّجَهَا المُتَرْجَم لِضِيَاءِ الدِّينِ الخَطِيبِ فَقَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى «الأَرْبَعِينَ حَدِيثًا» الَّتِي خَرَّجَهَا المُتَرْجَم لِضِيَاءِ الدِّينِ الخَطِيبِ فَقَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ الَّذِي لَا يَرُدُّهُ نَاظِرٌ، وَلَا يَدْفَعُ أَدِلَّتُهُ مُنَاظِرٌ، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ مُذَاكِرٌ وَلَا مُعَنظِرٌ، وَلَا يُشْبِهُ حُسْنَهُ إِلَّا الرِّيَاضُ النَّوَاضِرُ، عَلَى أَنَّهُ لَمْعَةً مِنْ مُذَاكِرٌ وَلَا مُعَلَى أَنَّهُ لَمْعَةً مِنْ عَمَابٍ؛ لِأَنَّ مُخَرِّجَهُ شِهَابٍ، وَهَمْعَةً مِنْ سَحَابٍ، وَجَرْعَةً مِنْ شَرَابٍ، وَدَفْعَةٌ مِنْ عُبَابٍ؛ لِأَنَّ مُخَرِّجَهُ شِهَابُ زَيْنِ لَيْلِ العِلْمِ الدَّاجِ، وَجَرْعَةٌ مِنْ شَرَابٍ، وَدَفْعَةٌ مِنْ عُبَابٍ؛ لِأَنَّ مُخَرِّجَهُ شِهَابُ زَيْنِ لَيْلِ العِلْمِ الدَّاجِ، وَجَرْعَةٌ مِنْ شَرَابٍ، وَدَوْوَائِدُهُ أَمْوَاجُ، فَلَوْ عَاصَرَهُ ابْنُ عَمَاكِرَ لَمْ يُذَاكِرْ، أَو الخَطِيبُ لَمَا كَانَ يَطِيبُ، أَو ابْنُ الجُوزِيِّ لَانْكَسَرَ قَلْبُهُ، عَسَاكِرَ لَمْ يُذَاكِرْ، أَو الخَطِيبُ لَمَا كَانَ يَطِيبُ، أَو ابْنُ الجُوزِيِّ لَانْكَسَرَ قَلْبُهُ،

(١) «فِهْرِسُ الفَهَارِسِ وَالأَثْبَاتِ» (٦٣٨/٢) بِرَقْمِ (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) «المُعْجَمُ المُخْتَصُّ بِالمُحَدِّثِينَ» (ص١٤).

وَذَهَبَ لُبُّهُ، أَوِ ابْنُ نُقْطَةَ لَغَرِقَ فِي بَحْرِهِ، وَبَلَّهُ وَبْلُهُ بِقَطْرِهِ، أَوِ الحاكِمُ لَقَضَى لَهُ بِالتَّفْضِيل، وَلَمْ يَنْظُرْ فِي جَرْحٍ وَلَا تَعْدِيل، خَرَّجَهُ لِمَوْلًى جَمَّلَ البَلَدَيْن، وَرَئِيسٍ يُوضَعُ تَاجُ سِيَادَتِهِ عَلَى فَرْقِ الفَرْقَدَيْنِ:

غَـدًا فِـي مَجْدِهِ بَـادِي السَّـنَاءِ فَ يَمْلَأُ جَوَّهَ اللَّهِ الثَّنَاءِ وَإِنْ يَخْفَكِي فَذُو حَسَدٍ يُرَائِكِي وَهَبْنِي قُلْتُ هَلْدًا الصَّبْحُ لَيْلٌ أَيعْمَى العَالِمُونَ عَن الضِّياءِ

كَريمٌ سَادَ بالأَفْضَالِ حَتَّىٰ لَــهُ ذكْــرٌ يُطبِّــقُ كُــلَّ أَرْض فَمَا يَخْفَىٰ عُلَاهُ عَلَىٰ بَصِير

فَلَا أَعْلَمُ تَخْرِيجًا أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلَا جُزْءًا غَيْرَهُ كُلُّ الفَوَائِدِ تُؤْخَذُ عَنْهُ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَبَلَغَ فِيهِ إِلَى غَايَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ آيَةٌ، فَالله كَشْكُرُ سَعْيَهُ، وَيَتَوَلَّى رَعْيَهُ، بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ...»(١).

#### وَ فَاتُـهُ:

تُوُفِّيَ سَنَةَ (٧٤٩هـ).

قَالَ الصَّفَدِيُّ عِلْلَكُه: «وَلَمْ يَزَلْ يَسْمَعُ وَيَنْتَقِي، وَيَرْتَفِعُ فِي الْإِنْتِخَابِ وَيَرْتَقِي، وَيَمْتَاحُ مِنْ قَلِيبِ الدَّوَاةِ ويَسْتَقي، إِلَى أَنْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِوَفَاتِهِ وَذَهَبَتْ ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ، وَذَلِكَ فِي طَاعُونِ مِصْرَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) «أَعْيَانُ العَصْرِ وَأَعْوَانُ النَّصْرِ» (١٧٦/١ - ١٧٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨٥).

<sup>(</sup>٢) «أَعْيَانُ العَصْرِ وَأَعْوَانُ النَّصْرِ» (١٧٦/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨٥).



أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّمَاعَاتِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى النُّسَخِ الْحَطِّيَّةِ فَقَدْ جَاءَتْ عَلَى الخُوْءِ الرَّابِعِ المُصَوَّرِ عَنْ طَرِيقِ أَصْلِهِ خَطُوطَةِ «مَكْتَبَةِ بَلَدِيَّةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ»، وَعَلَى الجُوْءِ الرَّابِعِ المُصَوَّرِ عَنْ طَرِيقِ أَصْلِهِ فِي «دَارِ الكُتُبِ الظَّاهِرِيَّةِ»، وَأَمَّا جُوْءُ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ» فَلَمْ تُذْكَرْ عَلَيْهِ سَمَاعَاتُ أَصْلِهِ «الجَامِع» نَقَلَهَا إِلَيْهِ المُنْتَقِي مِنَ الْجَامِع» نَقَلَهَا إِلَيْهِ المُنْتَقِي سَمَاعَاتُ أَصْلِهِ «الجَامِع» نَقَلَهَا إِلَيْهِ المُنْتَقِي عِنْدَمَا انْتَقَاهُ مِنْ ذَلِكَ الأَصْلِ، فَالسَّمَاعَاتُ الَّتِي عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ لِأَصْلِهِ لَا لَهُ.

#### فَأَمَّا مَخْطُوطَةُ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَسَمَاعَاتُهَا كَالتَّالِي:

## 

لَقَدْ تَحَمَّلَ كِتَابَ «الجَامِعِ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ» إِجَازَةً عَنْ مُصَنِّفِهِ: أَبُو القَاسِمِ المُبَارَكُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ (٢) المَعْرُوفِ بِابْنِ البُزُورِيِّ، مُصَنِّفِهِ: أَبُو القَاسِمِ المُبَارَكُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطِيبِ: سَعْدُ الْخَيْرِ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثُمُّ سَمِعَهُ عَلَى البُزُورِيِّ بِحَقِّ رِوَايَتِهِ لَهُ عَنِ الْخَطِيبِ: سَعْدُ الْخَيْرِ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ السَّمْعَانِيُّ: «شَيْخُ صَالِحُ سَدِيدُ كَتَبْتُ عَنْهُ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ ابْنِ الظَّاهِرِ، وَكَانَتْ لَهُ إِجَازَةٌ صَحِيحَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيبِ الحَافِظِ». «الأَنْسَابُ» (٢١٤/٢) بِرَقْمِ (٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) كَذَا هُوَ: (الحُسَيْنِ) وَلَيْسَ (الحَسَنِ).

<sup>(</sup>٣) هُوَ سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَبُو الْحَسَنِ المَغْرِبِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ الأَنْصَارِيُّ، سَافَرَ مِنْ بِلَادِ

سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ، وَبَنَاتُهُ: فَاطِمَةُ (١) وَزَيْنَبُ وَلَيْلَى وَرَابِعَةُ، وَفَتَاهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِقِرَاءَةِ حَامِدِ (٢) بْنِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ أَبِي بَكْرِ المَدِينِيِّ.

### فَقَدْ جَاءَ فِي كُلِّ آخِرِ جُزْءٍ مِنَ النُّسْخَةِ مَا يَلِي:

«سَمِعَ الجُزْءَ جَمِيعَهُ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي القَاسِمِ المُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ المَعْرُوفِ بِالبُرُورِيِّ -أَبْقَاهُ اللهُ- بِحَقِّ إِجَازَتِهِ عَنِ الخَطِيبِ عَلْسَهُ: الشَّيْخُ الإِمَامُ المَعْرُوفِ بِالبُرُورِيِّ -أَبْقَاهُ اللهُ- بِحَقِّ إِجَازَتِهِ عَنِ الخَطِيبِ مَعْلَسَّهُ: الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو الحَسَنِ سَعْدُ الخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الأَنْصَارِيُّ وَبَنَاتُهُ: فَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ، وَحَضَرَتْ لَيْلَى وَرَابِعَةُ، وَفَتَاهُ نَافِعُ بِقِرَاءَةِ حَامِدِ بْنِ أَبِي الفَتْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ المَدِينِيِّ المَدينِيِّ المَدينِيِّ اللَّصْبَهَانِيِّ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الآخرِ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ».

=

الأَنْدَلُسِ إِلَى بِلَادِ الصِّينِ وَرَكِبَ البَحْرَ وَقَاسَى الشَّدَائِدَ ثُمَّ دَخَلَ «بَغْدَادَ» وَتَفَقَّهَ عَلَى أَبِي حَامِدٍ الغَزَالِيِّ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ شُيُوخِ خُرَاسَانَ الغَزَالِيِّ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ شُيُوخِ خُرَاسَانَ وَقَارًا الغَزَالِيِّ، وَسَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ شُيُوخِ خُرَاسَانَ وَقَرَأَ الأَدَبَ عَلَى أَبِي زَكْرِيَّا، وَحَصَّلَ كُتُبًا نَفِيسَةً وَحَدَّثَ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ ثِقَةً صَحِيحَ السَّمَاعِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، وَكَانَ ثِقَةً صَحِيحَ السَّمَاعِ، تُوفِيِّ سَنَةَ (٥٤١ه). قَالَهُ ابْنُ الجُوزِيِّ فِي «المُنْتَظَمُ» (٥١/١٨) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤١٢٤).

<sup>(</sup>۱) قَدِمَتْ «بَغْدَادَ» مَعَ أَبِيهَا مِنْ أَصْبَهَانَ، وَحَضَرَتِ السَّمَاعَ عَلَى خَلْقٍ كَفَاطِمَةَ الجُوزِدَانِيَّةِ، وَزَاهِرٍ الشَّحَّائِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بْنِ الحُصَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ نَجَا الوَاعِظُ وَزَاهِرٍ الشَّحَّائِيِّ، وَأَبِي القَاسِمِ بْنِ الحُصَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ نَجَا الوَاعِظُ وَنَقَلَهَا مَعَهُ، وَسَكَنَ بِهَا مِصْرَ، وَحَدَّثَتْ بِهَا بِالكَثِيرِ. تُوفِّيتْ سَنَةَ (٢٠٠ه). «ذَيْلُ تَارِيخ بَغْدَادَ» وَنَقَلَهَا مَعُهُ، وَسَكَنَ بِهَا مِصْرَ، وَحَدَّثَتْ بِهَا بِالكَثِيرِ. تُوفِّيَتْ سَنَةَ (٢٠٠هـ). مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٠٨)، وَلِزِيَادَةِ فَائِدَةٍ عَنْهَا يُنْظَرُ: «التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ التَقَلَةِ» (١٤/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الحَافِظُ مِنْ أَعْيَانِ الطَّلَبَةِ، وَكَانَ مِنَ العُلَمَاءِ العُبَّادِ الرُّهَّادِ، مَاتَ سَنَةَ (٥٤٩هـ)، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «السِّيرُ» (٢٤٩/٢٠) بِرَقْمِ (١٦٦).

هَذَا التَّارِيخُ هُو مَا جَاءَ عَلَى جَمِيعِ الأَجْزَاءِ عَدَا الأَوَّلِ وَالثَّانِي، فَإِنَّ الشَّهْرَ فِيهِمَا رَبِيعٌ الأَوَّلُ، وَزَادَ مِنَ السَّامِعِينَ فِي آخِرِ الجُزْءِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَآخِرِ التَّاسِعِ: أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ(۱) بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الأَنْصَارِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ. وَمِمَّا جَاءَ آخِرَ الجُزْءِ: وَسَمِعَ مِنْ مَوْضِعِ تَشْمِيرِ ثِيَابِهِ (۲) إِلَى آخِرِ الجُزْءِ الثَّانِي.

فهَذَا هُوَ السَّمَاعُ الَّذِي جَاءَ عَلَى أَجْزَاءِ مَخْطُوطَةِ الأَصْلِ.

<sup>(</sup>١) هُو عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، مِنْ أَهْلِ الشِلْبَ وَقَاضِيهَا، يُحْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، رَوَى بِقُرْطُبَةَ عَنْ أَبِي بَحْدٍ اللَّسِدِيِّ وَأَبِي القَاسِم بْنِ صَوَابٍ وَأَبِي الحَسَنِ بْنِ مُغِيثٍ، وَكَتَبَ إلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَوْلاِئِي، وَأَبُو عِيِّ الصَّدِيقُ وَعَيْرُهُمَا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالأُصُولِ وَالفُرُوع، وَالحِفْظِ لِلحَدِيثِ وَرِجَالِهِ وَمَسَائِل الخِلَافِ مَعَ المَعْرِفَةِ بِالعَرِييَّةِ... رَحَلَ حَاجًا إِلَى المَشْرِق، وَدَخَلَ المَهْدِيَّةَ فَلَقِي بِهَا أَبَا عَبْدِ اللهِ المَازَرِيَّ، وَأَقَامَ فِي مُحْبَتِهِ غُوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى مِصْرَ سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَخَمْسِياتَةٍ، وَأَقَامَ بِمَكَة مُعْرِينَ وَخَمْسِياتَةٍ، وَأَقَامَ بِهَا مُحْرَيقِ بُورَاءً وَحَمَّ كَانِيَةً سَنَةَ قَمَانٍ وَعِشْرِينَ، وَلَقِي فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِرَمَكَّةً) أَبَا بَحْرٍ عَتِيقَ بْنَ مُحْمَلِ عَنْهُ، وَدَخَلَ العِرَاقَ وَخُرَاسَانَ، وَأَقَامَ بِهَا أَعْوَامًا، تُوفِيًّ بِهَرَاةً فِي عَبْدِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ السَّنَةِ (٥٩٥- ٥٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٩٨٥) عَنْهُ، وَدَخَلَ العِرَاق وَخُرَاسَانَ، وَأَقَامَ بِهَا أَعْوَامًا، وَالْمُسْمِعُ هُو -أَيْضًا - بَعْدَادَيُّ، وَكَذَلِكَ مَنْ شَارَكُهُ فِي المَجْلِسِ -وَهُو سَعْدُ الحَيْرِ فَيَا الْمُؤَاء فَى المَجْلِسِ -وَهُو سَعْدُ الحَيْرِ فَيَا الْمَرْقَ وَلَيْلُهُ أَعْلَمُ وَلَيْكَافِ وَلَيْكَافِ مَنْ شَارَكُهُ فِي المَجْلِسِ -وَهُو سَعْدُ الحَيْرِ هُو الْمُعْمُ مُجِيعًا كَانَ هُواللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٢) وَهَذَا العُنْوَانُ يَبْدَأُ بِالأَثَرِ رَقْمِ (١٩٩).

## وَأَمَّا جُزْءُ مَخْطُوطِ «الظَّاهِرِيَّةِ» فَسَمَاعَاتُهُ كَالتَّالِي:

## Y

#### سَمَاعٌ سَنَةَ (٤٥٧هـ)

## سَمِعَ الكِتَابَ كَامِلًا عَلَى مُؤَلِّفِهِ كُلُّ مِنْ:

بَرَكَاتِ<sup>(۱)</sup> بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُشُوعِيِّ، وَوَلَدَيْهِ عَلِيِّ<sup>(۲)</sup> وَطَاهِرٍ<sup>(۳)</sup>، وَأَبِي الفَتْحِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ تَمِيمٍ إِمَامِ «الجَامِعِ» (٤)، وَابْنِ بِنْتِهِ هِبَةِ اللهِ (٥) بْنِ أَحْمَدَ الأَكْفَانِيِّ،

- (١) بَرَكَاتُ هَذَا هُوَ جَدُّ أَبِي طَاهِرٍ الْخُشُوعِيِّ، بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَاهِرِ بْنِ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيُّ، الَّذِي يَنْ وَعَنْ هَنَا حَتَّى لَا يَخْصُلَ لَبْسُ فِيمَا سَيَأْتِي مِنَ السَّمَاعَاتِ.
- (٢) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ بَرَكَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُشُوعِيُّ، قَالَ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «مُعْجَمِ السَّفَرِ» بِرَقْمِ (٨٩٢) و(٨٩٣): «سَمِعَ كَثِيرًا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُمَيْدِيِّ الْحَافِظِ عَلَى شُيُوخِ بَلَدِهِ وَالقَادِمِينَ عَلَيْهِمْ دِمَشْقَ… وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ: أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ المِصْرِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَعُمَّدُ بْنُ مَكِيٍّ المِصْرِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِيٍّ المِصْرِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَمُ مَكَّ المِصْرِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَمُ مَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْحَطِيبُ البَعْدَادِيُّ، وَأَجَازَ لَهُ جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِ مِصْرَ. اه، وَمَاتَ سَنَةَ (٥٠٠). «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٢٨٠/٨) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٨١٥).
  - قُلْتُ: فَهَذَا السَّمَاعُ عَلَى الْخَطِيبِ كَانَ فِي "دِمَشْقَ"، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ بَعْدُ.
- (٣) هُوَ طَاهِرُ بْنُ بَرَكَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَبُو الفَضْلِ الدِّمَشْقِيُّ المَعْرُوفُ بِالخُشُوعِيِّ، سَمِعَ أَبَا القَاسِمِ الحِنَّائِيَّ، وَأَبَا القَاسِمِ بْنَ مَكِّيٍّ، وَعَبْدَ الدَّائِمِ الهِلَالِيَّ، وَالكَتَّانِيَّ، وَالْحَطِيبَ وَطَبَقَتَهُمْ، مَاتَ سَنَةَ (٤٨٢هـ). «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٥٠٨/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧).
- (٤) أَيْ: جَامِعِ دِمَشْقَ، كَمَا فِي «السِّيَرِ» (١١٠/١٩)، وَقَوْلُهُ: «إِمَامِ الجَامِعِ» يُوحِي ذَلِكَ أَنَّ القِرَاءَةَ كَانَتْ فِي هَذَا الجَامِعِ وَهُوَ «جَامِعُ دِمَشْقَ».
- (٥) هُوَ الشَّيْخُ الإِمَامُ المُتَفَنِّنُ المُحَدِّثُ الأَمِينُ مُفِيدُ الشَّامِ أَبُو مُحَمَّدٍ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هُوَ الشَّيْخُ الإِمَامُ المُتَفَنِّنُ المُحَدِّثُ الأَمْسِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الأَكْفَانِيِّ، مَاتَ سَنَةَ (٥٤٢هـ)، قَالَ هِبَةِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَارِسِ الأَنْصَارِيُّ الدِّمَشْقِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الأَكْفَانِيِّ، مَاتَ سَنَةَ (٥٤٢هـ)، قَالَ

وَالشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ الحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ النَّخَاسِ التِّنِيسِيِّ، وَوَلَدَيْهِ مُحَمَّدٍ (٢) وَطَلْحَةَ، وَالشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ (٣) بْنِ أَبِي نَصْرٍ الحُمَيْدِيِّ، وَطُلْحَةَ، وَالشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ (١ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ وَمِعْضَادِ (٤) بْنِ عَلِيٍّ الدَّارَانِيِّ، وَحَامِدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّسَوِيِّ، وَمُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَبِي الوَفَاءِ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَسَلْمَانَ (٦) بْنِ حَمْزَةَ الحَدَّادِ،

=

عَنْهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيرَ، وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتًا مُتَيَقِّظًا مَعْنِيًّا بِالحَدِيثِ وَجَمْعِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَسِرًا فِي الحَدِيثِ». «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٧٦/١٩ه) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٣٠).

<sup>(</sup>۱) قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «مِنْ أَهْلِ تِنِّيسَ، قَدِمَ دِمَشْقَ وَمَعَهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَطَلْحَةُ، وَسَمِعَ بِهَا الكَثِيرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَطِيبِ...». «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٩٢/٢٧)، وَهَذَا النَّصُّ وَاضِحُ فِي أَنَّ هَذَا السَّمَاعَ كَانَ فِي «دِمَشْقَ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «قَدِمَ دِمَشْقَ مَعَ أَبِيهِ فَسَمِعَ بِهَا أَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ...». «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٣٧/٥٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ "الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ"، رَحَلَ إِلَى المَشْرِقِ سَنَةَ (١٤٤٨ه) فَحَجَّ وَلَقِيَ بِمَكَّةَ كَرِيمَةَ المَرْوَزِيَّةَ وَغَيْرَهَا، وَسَمِعَ بِإِفْرِيقِيَّةَ وَمِصْرَ كَثِيرًا، وَسَمِعَ بِالشَّامِ وَالعِرَاقِ وَاسْتَوْطَنَ بَعْدَادَ، وَمِنْ شُيُوخِهِ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيبُ، وَأَبُو نَصْرِ ابْنُ مَاكُولًا... مَاتَ سَنَةَ (١٨٨٨هـ) بـ "بَغْدَادَ». "الصِّلَةُ" (١٩٢/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مِعْضَادُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَبُو الْحَسَنِ الْخَوْلَانِيُّ الدَّارَانِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٤٦٠هـ). «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٥٩/٥٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الوَفَاءِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ المُقْرِئُ المَعْرُوفُ بِقُوتِ القُلُوبِ، سَكَنَ دِمَشْقَ وَسَمِعَ بِهَا... "تَارِيخُ دِمَشْقَ " (١٨٤/٥٦)، تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٠٨٦).

<sup>(</sup>٦) هُوَ سَلْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَبُو تَمِيمِ السُّلَمِيُّ الْحَدَّادُ، سَمِعَ أَبَا القَاسِمِ الْحِنَّافِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ، وَحَدَّثَ بِاليسِيرِ، مَاتَ سَنَةَ (٤٩٥هـ)، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ دِمَشْقَ» وَأَبَا بَكْرٍ الْخَطِيبَ، وَحَدَّثَ بِاليسِيرِ، مَاتَ سَنَةَ (٤٩٥هـ)، وتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ دِمَشْقَ»

وَأَيِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وَحَيْدَرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ صفر الدرنبك (٢)، وأَبِي القَاسِمِ عَبْدِ المَلِكِ (٣) بْنِ يَحْيَى الحَضْرَمِيِّ، وَكَانَ هَذَا السَّمَاعُ سَنَةَ (٧٥٤هـ)، جَاءَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا آخِرَ الجُزْءِ.

وَهَذَا السَّمَاعُ كَانَ فِي مَدِينَةِ «دِمَشْقَ»، فَقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا فِي رَحَلَاتِ الْحَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ إِلَى دِمَشْقَ أَنَّ آخِرَ سفرةٍ لَهُ إِلَى هُنَاكَ كَانَتْ سَنَةَ (٤٥١ه) وَمَكَثَ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، فَيَكُونُ هَذَا السَّمَاعُ حَصَلَ فِي دِمَشْقَ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ هُو مَا يَقَدَّمَ مَعَنَا قريبًا فِي تَرَاجِمِ هَؤُلَاءِ الحَاضِرِينَ لِمَجْلِسِ هَذَا السَّمَاع، فَإِنَّهُ جَاءَ فِي تَرْجَمَةِ عَلَى القادِمِينَ دِمَشْقَ وَذُكِرَ مِنْهُمُ الْخَطِيبَ.

وَفِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ النَّخَاسِ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: «قَدِمَ دِمَشْقَ وَمَعَهُ ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَطَلْحَةُ، وَسَمِعَ بِهَا -أَيْ: دِمَشْقَ - الكَثِيرَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الخَطِيبِ»، وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدٍ وَلَدِهِ: «قَدِمَ دِمَشْقَ مَعَ أَبِيهِ فَسَمِعَ بِهَا أَبَا بَكْرٍ الخَطِيبَ»، وَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الوَفَاءِ: «سَكَنَ دِمَشْقَ وَسَمِعَ بِهَا».

=

<sup>(</sup>۲٦١/٢١) بِرَقْمِ (٢٦٠١)، وَ «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٧٦٨/١٠) بِرَقْمِ (٢١٦).

<sup>(</sup>١) وُلِدَ بِـ «دِمَشْق» وَسَمِعَ بِهَا أَبَا بَكْرٍ الخَطِيبَ وَ... قَالَ عَنْهُ السَّلَفِيُّ: كَانَ فَاضِلًا عَالِمًا ثِقَةً ذَا لَسَنٍ، وَكَانَ قَدْ رُزِقَ حَظًّا مِنَ الأَدَبِ، وَإِذَا قَرَأَ الحَدِيثَ أَعْرَبَ وَأَغْرَبَ، وَقَالَ الدَّقَّاقُ: صَحِبَ الْحَلِيبَ وَتَكَلْمَذَ لَهُ، مَاتَ سَنَةَ (٥١٦هـ)، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «تَارِيخِ دِمَشْق» (٤١/٢٧) بِرَقْمِ (٣١٥). (٣١٥٨)، وَ«تَارِيخِ الْإِسْلَامِ» (٢٥٠/١١) بِرَقْمِ (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) وَقَدْ يُقْرَأُ: (الدربندي).

 <sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ السَّلَفِيُّ ذِكْرًا فِي «مُعْجَمُ السَّفَرِ» عَقِبَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠٨٥)، وَفِي ثَنَايَا التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠٤٣).

## شِمَاعُ سَنَةَ (۸۰**٤هـ**)

تَقَدَّمَ مَعَنَا قَبْلُ أَنَّ مِمَّنْ سَمِعَ هَذَا الْجُزْءَ عَلَى مُصَنِّفِهِ الْخَطِيبِ هُوَ طَاهِرَ بْنَ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيَّ، وَقَدْ سَمِعَ مَعَهُ عَلَى طَاهِرٍ المَذْكُورِ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ (١)، وَعَبْدُ اللهِ (٢) ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَابِرٍ السُّلَمِيُّ، وَكَانَ هُوَ القَارِئَ، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ (٨٠٤هـ)، فَقَدْ جَاءَ عَلَى غِلَافِ الْجُزْءِ مَا يَلى:

«سَمِعَ مِنْ هَذَا الْجُزْءِ مَا عَلَيْهِ عَلَامَةُ (ع) عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الفَضْلِ طَاهِرِ بْنِ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ وَيُوْقِيَّهُ: وَلَدُهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِقِرَاءَةِ كَاتِبِ السَّمَاعِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَابِرٍ السُّلَمِيِّ فِي ذِي القَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمائَةٍ»، جَاءَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا عَلَى غِلَافِ النُسْخَةِ.

(١) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٤٩/٦) بِرَقْمِ (٤٢١)، وَقَالَ: «تُوُفِّيَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ الثَّانِي وَالعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ (٣٤٥هـ)، وَشَهِدْتُ دَفْنَهُ بِبَابِ الفَرَادِيسِ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَابِرِ بْنِ عُمَرَ أَبُو القَاسِمِ السُّلَمِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ سِيدَهْ، كَتَبَ الكَثِيرَ وَاسْتَوْرَقَ وَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ، مَاتَ سَنَةَ (٤٩٣هـ). «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٩/٢٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ الكَثِيرَ وَاسْتَوْرَقَ وَحَدَّثَ بِاليَسِيرِ، مَاتَ سَنَةَ (٤٩٣هـ). «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٩/٢٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٥٧).

## <del>لَّ كُنُّكُ</del> سَمَاعُ سَنَةَ (٥٢٠هـ)

تَقَدَّمَ مَعَنَا قَبْلُ أَنَّ مِمَّنْ سَمِعَ ذَلِكَ عَلَى مُصَنِّفِهِ: ابْنَ الأَكْفَانِيِّ، وَبِحَقِّ هَذَا السَّمَاعِ سَمِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ طَاهِرِ بْنِ بَرَكَاتٍ الشَّمَاعِ سَمِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الْخُشُوعِيُّ الْقُرَشِيُّ (١)، وَأَبُو الْخُشُوعِيُّ، وَابْنُ أَبُو طَاهِرٍ بَرَكَاتُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُشُوعِيُّ الْقُرَشِيُّ (١)، وَأَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُسْلِمِ بْنِ هِلَالٍ، وَابْنُ أُخْتِهِ الْحَسَنُ بْنُ الْمُسْلِمِ بْنِ هِلَالٍ، وَابْنُ أُخْتِهِ الْحَسَنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَاهِرٍ الْخُشُوعِيُّ، وَلَدُ أَبِي طَاهِرٍ بَرَكَاتِ الْخُشُوعِيِّ، مَاتَ سَنَةَ (٥٣٠هـ). "تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٤٤٩/٦) بِرَقْمِ (٤٢١).

<sup>(</sup>٢) مَاتَ سَنَةَ (٩٩٨هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «السِّيرِ» (٢١/٣٥٥) بِرَقْمِ (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) كَذَا (القُرَشِيُّ) بِالقَافِ، وَفِي بَعْضِ المَصَادِرِ (الفُرشِيُّ) بِالفَاءِ، وَضَبَطَهُ المُنْذِرِيُّ فِي «التَّكْمِلَةِ» (٣٢٠/١) فَقَالَ: (الفُرشِيُّ) بِضَمِّ الفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ المُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا شِينُ مُعْجَمَةٌ، نِسْبَةٌ إِلَى بَيْعِ الفُرْشِ. اه، وَكَذَا فَعَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (١١٦٥/٣)، وَابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ فِي «تَوْضِيحِ الفُرْشِ. اه، وَكَذَا فَعَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (١١٦٥/٣)، وَابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ فِي «تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ» (٧٤/٧) ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: ذَكَرَ ابْنُ خَلِّكُنَ أَنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى قُرَيْشٍ تَصْحِيفٌ، وَقَدْ وَجَدْتُهُ مَنْسُوبًا بِالقَافِ مِحَمِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الحُسُوعِيِّ المَذْكُورِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الحُسُوعِيِّ المَذْكُورِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الحُسُوعِيِّ المَذْكُورِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الحُسُوعِيُّ القُرشِيُّ، وَبِالقَافِ هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَمَا أَجْودَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الفَتْعِ عُمَرُ بْنُ الْحَاجِبِ الأَمْمِينِيُّ فِي «مَشْيَخَتِهِ» فَقَالَ -فِيمَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّهِ-: «إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَرُاهِيمَ بْنِ القُرَشِيُّ المَعْرُوفُ بِالْحُشُوعِيِّ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرُ» (٢٩/٨٥٣): «وقَدْ مَبْطَهُ بِالقَافِ ابْنُ خَلِيل وَالضِّياءُ، وَتَرَكَ جَمَاعَةٌ هَذِهِ النِّسْبَةَ لِلْخُلْفِ الوَاقِعِ فِيهَا».

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: "سَمِعَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَأَكْثَرَ السَّمَاعَ، وَحَصَلَتْ لَهُ نُسَخُ كَثِيرَةٌ وَكُتُبُ حِسَانُ

عَبْدِ الوَاحِدِ، وَوَهْبُ<sup>(۱)</sup> بْنُ سَلْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ<sup>(۲)</sup> بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الجَنْزَوِيُّ (۳).

وَكَانَ هَذَا السَّمَاعُ سَنَةَ (٥٠٠هـ) كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي وَرَقَةٍ مُلْحَقَةٍ بِالْجُزْءِ.

## َ مَنْهُ (۷۷۲هـ)

تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ المُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (٤) أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ بَرَكَاتِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحُشُوعِيَّ (٤) أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ بَرَكَاتِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحُشُوعِيَّ (٤) سَمِعَ هَذَا الْجُزْءَ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى مُصَنِّفِهِ، وَقَدْ سَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ جَمَاعَةُ مِنْهُمْ: ابْنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرَاهِيمُ وَأَبُو الفَضْلِ، وَالشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَمْزَةَ الفَرَّاءُ،

=

مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ المَعْرِ فَةِ... مَاتَ سَنَةَ (٥٣٧هـ)». «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٢٠٧/٥٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٩٦٩).

<sup>(</sup>۱) قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ: «... كَانَ مُوَاظِبًا عَلَى قِرَاءَةِ القُرْآنِ، مُدِيمًا عَلَى الإعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَبِلَتْ شَهَادَتَهُ القُضَاةُ، سَمِعْتُ مِنْهُ جُزْأَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَأَدْرَكَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ فِي حَدِّ كُهُولَتِهِ، مَاتَ سَنَةَ (٥٠٤٩)، (٣٦٤/٦٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) مَاتَ سَنَةَ (٥٨٨ه)، وَلَهُ تَرْجَمَةُ فِي «ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٩٥/٢) بِرَقْمِ (١٠٠٣) لإبْنِ الدُّبَيْفِيِّ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: «الجَنْزَوِيُّ: بِفَتْحِ الجِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الوَاوِ، وَبَعْدَهُ اليَاءُ». «تَكْمِلُهُ الإِكْمَالِ» (٥٢٦/٢)، وَهَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «جَنْزَةَ» قَالَ يَاقُوتُ: «اسْمُ أَعْظَمِ مَدِينَةٍ بِأَرَّانَ وَهِيَ بَيْنَ شِرْوَانَ وَأَذْرَبِيجَانَ». «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) سُئِلَ وَالِدُهُ إِبْرَاهِيمُ: لِمَ سُمُّوا الْخُشُوعِيِّينَ؟ فَقَالَ: «كَانَ جَدُّنَا الأَعْلَى يَؤُمُّ النَّاسَ فَتُوفِيِّ فِي المِعْرَابِ فَسُمِّيَ الْخُشُوعِيَّ». «التَّكْمِلَةُ» (٤٢٠/١) لِلْمُنْذِرِيِّ.

وَأَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَصْرٍ القُرْطُبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ، وَهُو كَاتِبُ الأَسْمَاءِ، وَالشَّيْخُ الفقيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو الفَصْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اللَّحْيَةِ الْحَمَوِيُّ، وَأَبُو السَّلَمِيُّ، وَأَبُو الفَصْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اللَّحْيَةِ الْحَمَويُّ، وَأَبُو القَاسِمِ مَحْمُودُ بْنُ أَبِي بَصْرٍ، وَالشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ (٣) بْنُ نَاصِرِ بْنِ طَعَانٍ (٤) الطَّرِيفِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ فِهْرِ بْنِ شَاكِرٍ.

وَكَانَ هَذَا السَّمَاعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ (٥٧٢هـ)، جَاءَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا بِوَرَقَةٍ بآخِر المَخْطُوطِ.

# 

وَمِمَّنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الخُشُوعِيِّ بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ: ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ (٥)، وَبَهَاءُ الدِّينِ أَبُو المَوَاهِبِ الْحَسَنُ (٦) بْنُ هِبَةِ اللهِ بْنِ مَحْفُوظٍ

<sup>(</sup>١) كَانَ مَوْلِدُهُ بِقُرْطُبَةَ سَنَةَ (٥٦٨هـ)، وَتُوفِيَّ سَنَةَ (٥٩٧هـ) بِدِمَشْقَ. «التَّكْمِلَةُ لِكِتَابِ الصِّلَةِ» (١٨٤/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٥) لِإبْنِ الأَبَّارِ.

<sup>(</sup>٢) مَاتَ سَنَةَ (٦١٧هـ) بِالعُقَيْبَةِ ظَاهِرِ «دِمَشْقَ»، «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٤٩٤/١٣) بِرَقْمِ (٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ ابْنُ نُقْطَةَ فِي "تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ" (٢٧/٤) بِرَقْمِ (٣٨٩٤).

 <sup>(</sup>٤) طِعَان: بِكَسْرِ الطَّاءِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ. «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٥) مَاتَ سَنَةَ (٦٤٠هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ الإِسْلَامِ" (٣١٣/١٤) بِرَقْمِ (٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) مَاتَ سَنَةَ (٨٦هه)، وَلَهُ تَرْجَمَةُ فِي "ذَيْلِ تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٤٤/٣) بِرَقْمِ (١٢٥٥) لِابْنِ الدُّبَيْقِيِّ، وَ"التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (١٤٦/١) بِرَقْمِ (١٢٦)، قَالَ ابْنُ الدُّبَيْقِيِّ: "إِنَّ اسْمَهُ كَانَ فِي سَمَاعَاتِهِ القَدِيمَةِ (نَصْرُ اللهِ)».

صَصْرَى، وَهُوَ القَارِئُ لِذَلِكَ، وَعَلِيُّ<sup>(١)</sup> بْنُ عَقِيلِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هِبَةِ اللهِ الثَّعْلَبِيُّ <sup>(٢)</sup> الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ كَاتِبُ السَّمَاعِ، وَغَيْرُهُمْ.

وَكَانَ مَكَانُ السَّمَاعِ فِي «جَامِعِ دِمَشْقَ»، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِيَ التَّارِيخُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قَبْلَ السَّمَاعِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إِلَى وَفَيَاتِ بَعْضِ الحَاضِرِينَ لِلْمَجْلِسِ.

فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تُوفِقِّ سَنَةَ (٨٦هـ) وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ.

## ﴿ ﴿ ﴾ لَنَّ الْاَهُ (٥٩٣هـ )

وَمِمَّنْ سَمِعَهُ أَيْضًا عَلَى أَبِي طَاهِرٍ -أَيْضًا بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ جَمَاعَةُ، وَهُمْ: نَجِيبُ الدِّينِ أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ المَهْدَوِيُّ، وَهُو القَارِئُ لِذَلِكَ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ شَيْبَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلْطَانَ بْنِ هِبَةَ بْنِ مُبَارَكِ التَّنُوخِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، وَهُو مُثْبِتُ الشَّمَاعِ بِخَطِّهِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ (٩٩هه) السَّمَاعِ بِخَطِّهِ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ (٩٩هه) بِمَحَلَّةِ «حَجَرِ الذَّهَبِ» وَاللَّهُ بِدَارِ الجُلُولِيِّ.

<sup>(</sup>١) مَاتَ سَنَةَ (٢٠١هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي «التَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (٧١/٢) بِرَقْمِ (٨٩٧)، وَ«تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٤٣/١٣) بِرَقْمِ (٣٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المُنْذِرِيُّ: «الثَّعْلَبِيُّ: بِفَتْحِ الثَّاءِ المُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ». «التَّكْمِلَةُ» (٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) حَجَرُ الذَّهَبِ: هِيَ مَحَلَّةٌ بِـ (دِمَشْقَ)، وَقَدْ نُسِبَ إِلَيْهَا أَبُو طَاهِرٍ الحُشُوعِيُّ. قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّير» (٣٥٥/٢١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٨٦).

# سَمَاعُ سَنَةَ (١٩٥هـ)

وَكَذَلِكَ سَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الْخُشُوعِيِّ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: غَالِبُ بْنُ عَبْدِ الْحَالِقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرْشِيُّ، وَالنَّجِيبُ أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، وَعُمَرُ (١) بْنُ بَدْرِ بْنِ سَعِيدٍ المَوْصِلِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مَنْصُورٍ، وَكَاتِبُ الطَّسْمَاءِ إِسْمَاعِيلُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ الأَنْمَاطِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ الطَّسْمَاءِ إِلسَّمَاعِيلُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ الأَنْمَاطِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ (٥٩٤هـ) جَاءَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا بِآخِرِ الجُزْءِ فِي وَرَقَةٍ خَاصَّةٍ بِالسَّمَاعَاتِ.

## ُوْ و سَمَاعُ سَنَةَ (٥٩٦هـ)

وَكَذَلِكَ سَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الخُشُوعِيِّ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ (٣) بْنُ أَبِي الْيُسْرِ شَاكِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّنُوخِيُّ، وَوَلَدُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ (٤)، وَمَوْلَاهُمَا أَيْبَكُ التُّرْكِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ العَزِيزِ (٥)، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (٦) ابْنَا أَبِي طَاهِرٍ المُسْمِع، التُّرْكِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ العَزِيزِ (٥)، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (٦) ابْنَا أَبِي طَاهِرٍ المُسْمِع،

- (۱) لَهُ مُؤَلَّفَاتُّ، مِنْهَا «الوُقُوفُ عَلَى المَوْقُوفِ»، مَاتَ سَنَةَ (٦٢٢هـ)، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (١٦٢/٣) بِرَقْمِ (٢٠٧٢)، وَ«تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٧١٨/١٣)، وَ«السِّيرِ» (٢٨٧/٢٢) بِرَقْمِ (١٦٤).
  - (٢) تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ ضِمْنَ "تَرَاجِمِ نَاسِخِي نُسَخِ المَخْطُوطِ المُعْتَمَدِ فِي التَّحْقِيقِ".
  - (٣) مَاتَ سَنَةَ (٦٤٠هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (٣٢٩/٣) بِرَقْمِ (٢٤٤٢).
    - (٤) مَاتَ سَنَةَ (٦٧٢هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخُ الإِسْلَامِ" (٢٣٨/١٥) بِرَقْمِ (٤٩).
    - (٥) مَاتَ سَنَةَ (٦٣٧هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٢٤٥/١٤) بِرَقْمِ (٤٨٥).
  - (٦) مَاتَ سَنَةَ (٦٣٦هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي «التَّكْمِلَةِ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ» (٥٠٠/٣) بِرَقْمِ (٢٨٥٢).

وَالْحَضِرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَضِرِ بْنِ عَبْدَانَ، وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>(۲)</sup>، وَيُوسُفُ<sup>(۳)</sup> بْنُ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ<sup>(٤)</sup> ابْنُ إِلْيَاسَ بْنِ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مَكِيِّ السِّنْجَارِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ<sup>(٥)</sup> بْنُ حَامِدِ بْنِ وَيُوسُفُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ مَكِيِّ السِّنْجَارِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ<sup>(٥)</sup> بْنُ حَامِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.

وَهَذَا السَّمَاعُ لَمْ يَتَّضِحِ التَّارِيخُ مَتَى كَانَ، بَيْدَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ أَيْبَكَ الحُسَامِيَّ ذَكَرَ فِي «المُنْتَقَى» (٦): أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي اليُسْرِ سَمِعَ الكِتَابَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الحُشُوعِيِّ بِقِرَاءَةِ وَالِدِهِ، وَأَنَّ آخِرَ المَجَالِسِ كَانَ سَنَةَ (٩٦٥ه)، وَهُو -أَعْنِي الخُشُوعِيِّ بِقِرَاءَةِ وَالِدِهِ، وَأَنَّ آخِرَ المَجَالِسِ كَانَ سَنَةَ (٩٦٥ه)، وَهُو -أَعْنِي النُّمَاعِيلَ المَذْكُورَ - حَاضِرُ المَجْلِسَ، وَوَالِدُهُ هُوَ القَارِئُ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ أَيْبَكَ، وَقَدْ كَانَ تَارِيخُ جَبَالِسِ السَّمَاعِ غَيْرَ وَاضِحٍ، إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَمُقَارَنَةِ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ هُوَ التَّارِيخُ كَمَا قَالَ.

(١) مَاتَ سَنَةَ (٦١٦هـ) وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٤٦٧/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) مَاتَ سَنَةَ (٦٤٦هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ الإِسْلَامِ" (١٤٩/١٤).

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةٌ مُطَوَّلَةٌ فِي «السِّيَرِ» (١٥١/٢٣)، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ (٦٤٨)، وَكَانَ هَذَا السَّمَاعُ لَهُ مِنَ الخُشُوعِيِّ بَعْدَمَا تَجَاوَزَ الثَّمَانِينَ مِنْ عُمُرِهِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنَ «السِّيَرِ».

<sup>(</sup>٤) هُوَ خَلِيلُ بْنُ إِلْيَاسَ بْنِ خَلِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ العَدِيمِ: «حَدَّثَ بِـ «حَلَبَ» عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْحُشُوعِيِّ، تُوُفِّيَ الأَرْبِعَاءَ خَامِس وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ (٦٤٠هـ) بـ «حَلَبَ». «بُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (٣٣٧٧/٧).

<sup>(</sup>٥) مَاتَ سَنَةَ (٢٠٥هـ)، «السِّيَرُ» (٢٨/٢٢)، تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ كَلَامُهُ بِطُولِهِ (ص٧٤).

### <u>سِّرُ ١٠</u> سَمَاعُ سَنَةَ (١٥٣هـ)

وَمِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الْحُشُوعِيِّ: وَلَدُهُ عَبْدُ اللهِ (١)، وَجِحَقِّ هَذَا السَّمَاعِ سَمِعَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ جَمَاعَةُ، مِنْهُمْ: مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ الصَّابُونِيُّ وَوَلَدُهُ أَحْمَدُ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الكُرْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ القَوِيِّ بْنِ عَبْدِ البَاقِي التَّنُوخِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَقْدِسِيُّ، وَعِيسَى بْنُ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ المَقْدِسِيُّ، وَعَيشَى بْنُ مُوسَى بْنِ يُوسُفَ المَقْدِسِيُّ، وَعَيْرُهُمْ.

وَهَذَا السَّمَاعُ كَانَ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ (٦٥٣هـ) بـ «دَار الحَدِيثِ الأَشْرَفِيَّةِ» (٣) دَاخِلَ دِمَشْقَ.

## <u>۱۱ ﴾</u> سَمَاعُ سَنَةَ (۱۷۱هـ)

تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٩) أَنَّ مِنَ الَّذِينَ سَمِعُوا عَلَى بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ: هُوَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي اليُسْرِ (٤)، وَبِحَقِّ هَذَا السَّمَاعِ سَمِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ،

<sup>(</sup>١) مَاتَ سَنَةَ (٨٥٨هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٨٨٢/١٤) بِرَقْمِ (٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) مَاتَ سَنَةَ (٦٨٠هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «مُعْجَمِ الشيُوخِ الكَبِيرِ» (٢٤٧/٢) بِرَقْمِ (٨٠٢) لِلذَّهَبِيِّ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ: «الدَّارِسُ فِي تَارِيخِ المَدَارِسِ» (١٩/١)، بِرَقْمِ (٨)، وَرَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٤) قَالَ المُنْذِرِيُّ: «وَاليُسْرُ: بِضَمِّ اليَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ رَاءُ مُهْمَلَةٌ». «التَّكْمِلَةُ لَوَفَات النَّقَلَة» (٣٢٩/٣).

مِنْهُمْ: كَاتِبُ السَّمَاعِ إِسْمَاعِيلُ<sup>(۱)</sup> بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَالِمِ بْنِ بَرَكَاتٍ الخَبَّازُ وَالِدُهُ، وَوَلَدُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup>، وَكَانَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَآخَرُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَخْلِسَيْنِ؛ آخِرُهُمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ رَابِعَ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ (۲۷۱هـ) بِالحَائِطِ الشَّمَالِيِّ مِنْ «جَامِعِ دِمَشْق».

~db~

(١) مَاتَ سَنَةَ (٧٠٣هـ)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «أَعْيَانِ العَصْرِ وَأَعْوَانِ النَّصْرِ» (٤٩٢/١) بِرَقْمِ (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ التَّقِيُّ الفَاسِيُّ، وَمِمَّا قَالَ: «وَحَضَرَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ «الجَامِعَ» لِلْخَطِيبِ، مَاتَ سَنَةَ (٧٥٦هـ)». «ذَيْلُ التَّقْيِيدِ لِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (١٦٩/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٤).





#### مَا جَاءَ عَلَى غِلافِ النُّسْخَةِ

#### جَاءَ عَلَى غِلَافِ النُّسْخَةِ:

مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ: إِسْمَاعِيلُ<sup>(١)</sup> بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَالِمِ الخَبَّازُ وَالِدُهُ -عَفَا اللهُ عَنْهُ-، وَمَعَهُ وَلَدُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ<sup>(٢)</sup> حَبَرَهُ اللهُ<sup>(٣)</sup>.

وَكَذَلِكَ جَاءَ عَلَيْهِ: «سَمِعَ جَمِيعَهُ وَعَارَضَ كِتَابَهُ عَلِيُّ (٤) بْنُ عَقِيلِ بْنِ عَلِيًّ»، وَجَاءَ كَذَلِكَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ (٥) بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ سَمِعَهُ وَعَارَضَهُ، وَجَاءَ كَذَلِكَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ (٥) بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ سَمِعَهُ وَعَارَضَهُ، وَجَاءَ كَذَلِكَ الْعَلَامَةِ (ع) عَبْدُ اللهِ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ صَابِرِ السُّلَمِيُّ»، وَجَاءَ كَذَلِكَ اسْمُ يُوسُفَ (٧) بْنِ خَلِيلِ الدِّمَشْقِيِّ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٣) أَيْ: جَعَلَهُ فِي حَبْرَةٍ، وَهِيَ السُّرُورُ وَالنَّعْمَةُ، وَيُنْظَرُ: «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٦).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٣).

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٩).







## صُورٌ لِنَمَاذِجِ المَخْطُوطَاتِ







صُورَةً لِغِلَافِ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

71

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

والصاف الحد المنظم المستعل الحدث و وندع ما الدورة عن المنطوال المدورة والمالة المؤدي المالة المؤدي المالة والمالة المؤدي المالة المؤدي المالة والمالة المؤدي المالة والمالة والمالة

ساوه في لتناول خيالله البكور الم مجالة الحديث

والدر وصلى المده على المده حرفام السيروم السيروم المداوم المروري القاداسة والناء الله ومن القاداسة والناء الله عداد المروري القاداسة والناء الله عداد المرور المرور القادات وما اله فاطه ومن المرور ا

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

وَفِي أَسْفَلِهَا سَمَاعَاتُ لِجَمَاعَةٍ عَلَى المُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ البُزُورِيِّ، وَهُمْ: سَعْدُ الخَيْرِ الأَنْصَارِيُّ وَبَنَاتُهُ: فَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ وَلَيْلَى وَرَابِعَةُ، وَفَتَاهُ نَافِعٌ، وَحَامِدُ بْنُ أَبِي الفَتْحِ بْنِ الْأَنْصَارِيُّ وَبَاتُهُ وَالْقَارِئُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (١).

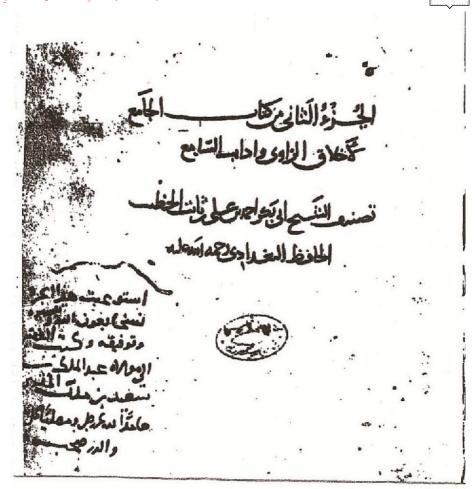

صُورَةُ لِغِلَافِ الجُزْءِ الثَّانِي مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

## البُحوز الحَجَالنِر لِلْمَنَ

احتمقا الوالمنته على الفساللنساه وبالبصرة كمتل البنخة الملاداي كا ستغدع علاوا والأرسول الدصل اللهعل بلرالله عادكا المح الماء الله والكيني يُكورها تعالى طل لعاوالم المول ال الوالفقيم مسور وتعدراجد الأعرى الخطيط الدينوله على الدين إروالهداك اجرير في والحادُو < قال قال على الحديث الشيخ الماسخ الحاسمة المدعدات الاحدالمنشاب المنتمر وتفعلا كأكرن فنعنكا والخضبكا والقل ينوكفا عدالكه ماداف شكفتف والترج العقدا درالعذوات وكالبيف إلحافظ كالمحرول حدك للسراع وعفرون فينبدن عليهد المدر حعيفرا لمدمى سمعتك يرسعيد القطارو ذكرواطل الحست فعالك ندخج مرالمت فبالغداه والراح الكافسيمه والعامل ورعرالمفرى المعاري فالخائظ الخطري عدالله الجرب إدال تمع الي تؤل كنت في الدُّد المحود الي الحسف المناف وسورح فودوالناره حن صعوا وكندائهاتكوت المجلسر لوبطرع الزوعي

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأُولَى لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

رخالترم كالمستعمد الاصنع من المواطع الما المقالة المتعمر المسالة المساحة المارة المتعمد المارة المتعمد المواطع المارة المتعمد المواطع المارة المتعمد المواطع المواطعة ا

ملوه فح الجزداننالذان الله اكاروف الحافظ ك سلمن العمالطة الفاعدالله والحروبل

و صلى لا به على سدها في النوعلى إلى العلم الطاع و وسد يسلنها و مده المسلنة المسلمة ال

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ لِلْجُزْءِ الثَّانِي لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعَاتُ سَعْدِ الخَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، وَمَن تَقَدَّمُوا فِي سَمَاعِ الجزءِ الأولِ عَلَى المُبَارَكِ البُزُورِيِّ، وَفِي هَذَا السَّمَاعِ زَادَ مَعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى بْنِ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (١).

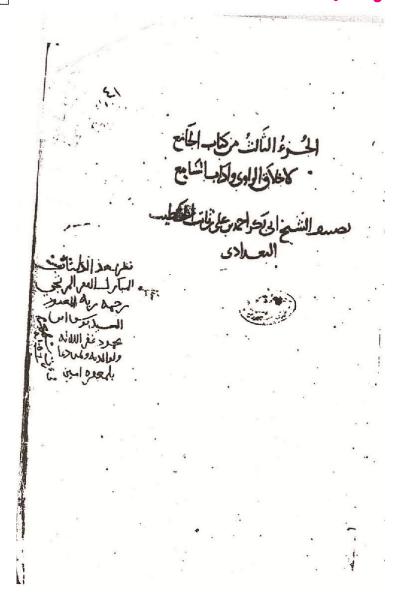

صُورَةٌ لِغِلَافِ الجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَوْلَى مِنَ الجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَريَّةِ

واليا الفالد لله المراد والحدد والتها خون باطافانا: وقد واولها حدّد من المحدد الفواد و المحدد المحد

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ لِلْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَآخِرُهَا سَمَاعَاتُ لِسَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ، يُنْظَرُ لَهَا السَّمَاعُ رَقْمِ (١)

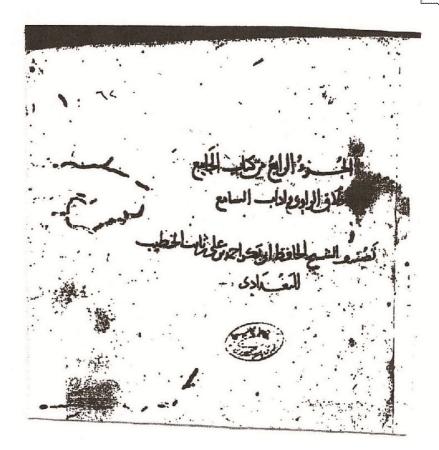

صُورَةً لِغِلَافِ الجُزْءِ الرَّابِعِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ الرَّابِعِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

الماعمة والعصم وكحك فد معالك الحصار جدالك واحد كالعد عمود له فانحكا كمأب فتغنف واليع فتعن المعاملوك الملاغن القار فبعظ المه الفك لنا سعاله إوالي وراهدر ودقال عيز راج ماحدر رايعي محدرداود اعلى عد ارونتر عالمادات الغنياوالسلاطين وفوينهعند الاعترم وقوه وحاجده ماكدام مالد للميد معال من المستلمان وعلى المستندي والدائن الملخف يوعدا فكالقاض لم متراك اج وتحق في اللط وي الكالك وي عدالكان وي ارعىدالله البزاز فالصعبع عدرت عيني ونوح تقوا معد محرعه والطباع مغول المدواللاوَقاء هَويما صحائب الماجمة عواقال فما متراليا وانت يُجُلُ مستحدك المقافية وانشير وانسطود ودكت فديقه والماجرو محروعدالله ارخلدالك تداك الواشخ الدهم زجير رحى أمزي كاح منعد الوحر الدغو في عدال الزجعفيزخاقا والمزوز والوجه تعفر ضالح مروالي علي عوسن مراليك والاز و وعلمو ما هنوالقصيان كانعكم ترايطاه هد معفران الروالاحسام المم وينتخ فالمنفحاكي تينا وامزالاموزلة العظام فيغ والدي منسه وتدعشل عداه الففراوا اخار ماي مع دنديا متلود والديه مرتن فنسهم الحدث مرتز في من مراطة المراطقة المرعظ والمصلاة على تدوروط إله الطبيرة السلام

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ لِلْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعَاتُ سَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى المُبَارَكِ البُزُورِيِّ، وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعَاتُ سَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى المُبَارَكِ البُزُورِيِّ، وَبِأَسْفَاعُ رَقْمِ (١)



صُورَةٌ لِغِلَافِ الجُزْءِ الخَامِسِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

فالصعت بالحائد تأناه المرافث العيذ الم تعدد المستب المتدا ك ذُكُ وُرك السَّين الدَّهُ وَنَصِع لَي مَ الرَّعِيم إِذَكُ وَالْحُوَ الْمُوالِدُ مَا لِلْهُ عَلَيْكُ تبعد الأسرا اذهب المعكوغ غرضها عله الرسيل لعضا فعال اغ وعن والاازماد مه و حلد السّارع نرجه الم يُتا معلاله اللسيد عمد الشف عدد المرمنها و والمحرر الجستان المعدالله وجعف كالعفول عناوا والتوزة الملكة عدالزا وجال عت النعيز الزير طوث ازي موسف والوري في والأ لحترما مديناز وواله المرشول ازليغ عامنك على المستيط تولي فسز للك فينخ فرج علجا وتراجئ وعاليا عدالع لفق معت عقالك المسرفعال العالم الحاجره والأده ع فينها الخص عَلطاوس مع عَلِيها وحوَّما لَمُنت غُرُهُ مِعالَ لَم مُولِعَدُ والمنوا مناغ والمقرع طاوتر يؤجهوه واللعنوا المعاليك البناعالنافا والماا الزوعة المكاهم والعافضة مناسا فرجع الرسول فاخرج الرجل الرجل الذي ومسكما فانعته والبه معال الكرالدي حيتكوديال فالكر بسنة منكر شيأفال فالعلقك بعادة صغيم فالمع فيناكر الحوء حُينَ وصَعْده فال فعد بله فاذاه وبالضرمة لدنت عليها الحنصوف فالفاد فلعب بمااليه ١٥١٥ اوانففل عروايدهم واسعيا بزعمد والحمار وعداد الح والوعفر عرون دالنه البصري المحدر بعبد الوهاب الفوافال سعت الحد ومنعبور بعول بعد موري فالده الحسعين فالتمام وريار فالحال الرسول ٠ ل الواز أنطرماعله مال ووتورار لعدر والنوطالقة وعندى منذماتدات

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ الخَامِسِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

سَبُّوذِجه عالَ لَم د عاليَّه لَ ذَالزد مُجُوند وادْ اكانْ فِي عَد م لَحْي هُ شاوه الفَوكِ (والحدث الحالحَواب اذاكا زَاوِمِ فَرَخَالَمُ وَجَالِهُ عَالِمَ

والمجادنة وصلوان على سدوا عمر النبي على اله الطبية المطاهر وسكافاه سهواي هيده على النبه المالية المرجدة عمدالي المعروف البروري العاد الله عق ادارة معالم المعادي المالية الأمام الوالي سعد الدين عدد المالا المعارف المعاددة المعارفة المعاددة المعارفة ا رسامة عاطمه وزيف وحضرت المالي ورابعه وقداه ما فع فواله المعارفة المعارفة المعاددة المعارفة المعاددة الم

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الجُزْءِ الخَامِسِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعً لِسَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ السَّمَاعُ رَقْمِ (١)

12

النول وذا لجات الضول اذا دراه مد له ظالعم ج مغير وك ذوايد الدستعالفظ مكاورة والمدشيطية الدالم وبمعاد صداك ولانعند وفي المرالتانين ومعترعدالسرنج برووا فيسول عروهمدس سوس ن عي واحدورووان سنمرس من إيراسية ما مجرون عدا الماصال مرون مفعورة والعنزع رتهاؤه والكالدمع ولخرة الدن مديهماسمع سفلات اوهيم وخلفال مي ماعد الجباديا المعتبر عرفحاذه وعمواذا وآمعتسر ك بطيرة الحدث قداد عاسم م المجرز اجروجي ب منتو الرسحان عروا عسم المفرى عدالته برج البقوى اليخ تغيران الزايل شفري سعوان عبا فالمشه فالصنارد فافعاع الغرفا فيقولكا الزي تععنديه المانوف للافظ كارهم ومجر الرخي المرك ويراعي السراح يكعسر السرسعدا أوي الاستودير والمرشادا والشيل رغل درارعوز على ضور المدكان كي وللدف و الاعام الحروع المقرى الوطاهم الرافي الموسى معسد اللدك الراج سعدة المفضر والحال ومسمة وكاذا فاوراع الحناث فاليونك كالكوالع بتبقد لشانة الحالا ولاندكان ومنصالا لطفطعنه احازه اصلاح الإداخد سوسنكرالز والميمعن فينزلك لعدار نفاالله ومركار بكن اتساعالماسمع في إلو وابد موروا يوهم النسترى و الكعلى المعلى المعسَّللة من عدى التعق السراري عدالاسر عمديه عمر من تنت ما عفار طال الديد ما وهم المنستوى ال حدر عرفسرا يل واداده نوع تحرف وحسين عراج والدقاق احدرا الحوالهماوي الخدرعد الحرف سمعت معلى وسيفوا يحث مادا لفول فراع بالم الما وللزيدة فأليد زواس المرشع الصواب ونلا الخرفيدوا وكارفد سمط عالان الطي لجيل الحديداء ويصرالح الم طلالاوالحلاحراما فلالنزم انباع السار وماضد

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأُولَى لِلْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

انعدالج طلعاليم والتكرك لذاحذ عج علوري معدالاعجم فأدداهم عراستال مد أكانوف المافظ الواح عدالة والحالظ الوعيالة فهاني والمرزوك اعدار يماتورد الانطاكي والمستراعد المدنك تواواة متركارهوي الضيع المعيوالمعش والعموا المعواء للكهد المعموع ليعلمه والمعم إزاني التعلم أومناطساملنا عراما القاملي والقيرز يخف في يحرز إجراة زم كالو

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ تَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعُ سَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى المُبَارَكِ البُزُورِيِّ، وَيُنْظَر لِذَلِكَ السَّمَاعُ رَقْمِ (١)



المُن المُن

وفوساتمعه

صُورَةً لِغِلَافِ الجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

الدجيمي اجرم كدالبري إبوالول والطالغ التمع شعيد مواجري المرافي المالط النافي التمام المالية العنهاارود ٢ الماع والخير الفضا القطار المحداسة عفى تعقوب سفحد والعار بعد العرب المعارة المدارة المارية المارية المعارية

الوَرَقَةُ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

QE المديدة احدر اسخوالنهاوندي المسير رعبد الزحز برخلارة عبداله واحدر معدان فجعور يحدا لارني فالسمعت محدار مال فنكف في المان المان و والنصيف الكرا المن المرابعة والدلاله طالنهم والنبياء علاواما منوا والماع ذاك النعو الطالب والمعط للتطأيس معمانكة تبيدم عرط كاجروهم الدكر وخزين كماوردعن السَّلَفَةِ ذِلِكَ انسالته م سَاوُه ماسور وجود المناتحه في انزوا وذكرافاكه الطكبه لعميه لعضا . والجسيالوا وعلى المحالك

الوَرَقَةُ الأَخِيرَةُ مِنَ الجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعٌ، يُنْظَرُ لَهُ السَّمَاعُ رَقْمِ (١)

90

الجُسْزَءُ النَّامِرُ مِكَامِلِكَامِعِ الْحَامِعِ الْحَامِعِ الْمَامِعِ الْمُامِعِ الْمَامِعِ الْمَامِعِ الْمَامِعِ الْمَامِعِ الْمَامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُامِعِ الْمُحْمِدِي الْمُعْمِلِينِ الْمُحْمِدِي الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلَّالِينِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلَّيِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِي الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِي

صُورَةُ لِغِلَافِ الجُرْءِ الثَّامِنِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

اول مؤكد المرف الخدر الاعدر الدين المعلى النظم وانوعلى والختواف واجرح تغفرهما زوالؤا كاعماله والعواج

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ الثَّامِنِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

والناه الروان المعاللان ومخالل فورم في المعقوم المناه المن ومان المارك المارك المالونوسة سمعت عدالهم عزوة والحاطاع برالمار الوسي والحابيطاف انتعله والعقر والعدالع وواستعدد فتيه وميد، والمدعن والمالي والمدين وعرف والطالة في المناه وعدة وعلى وعداله المرزي العادا في معادي المارك على المداعدان من وفالعدالله المارك والمارك المداعدات وفي والمارك والما المسام والمداد والعامة الطاطري العكازير والعقاعة وموافد كدام كالعفود الكالوب والكالمعة عزقرق مخارع الماليخا قالر بالتفضع عزاد فيعين ع جنازه المد و المحالية الماروم و الماروق على الماروق الماروق المحالية الماروق عادى أرياء والمقرارالا معاليدا الموفالة ومعمع عفاظا فراح المرتي كمن بركاتها لا أسرك معلق في العالية والدين المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة خُعلُ اعرض عَلَيم الاسلام وادعُ مُ إلك معل السالة وعُول الخفيد وعام علية وتنع في الم دَالَالْتِي لِللَّهُ مِلْ اللهُ إعفالاحن وكاز الدَّعْقُولُ على التَّعَلِيدُ و ، معضة وعال ابوالم از مال سنيت ع ماللك مل من والدين علي والم الوميَّة النَّفَى الحاد (سول المصل الله على إجام وأضاعه وعال المنهور الكاله الله وانك دسوله وصلت المقلواد ومم فالنقمة وقد فتعضا وأند الذكاه فعالله النتي ماليد علمام مات علي قد أكار خال المداد و فسولامه والمسه وصلوات على فيري والتعلام

صح البرحسيد على الشج الماسيرا المبرون عمر ألى المعروع في البنزوري ابنا 10 الله عق أو ادن عن صف وجه الله الشج (العام الألك بسنطال في المبارك الشجاء) ومَا مَا قاطه ووجه وحضرت المبارورا بعدون الشكل كا فع بتزاد حامد الماللام الكذا المدس الاصحال للذا لذي مرسم الارمرسة تسع وعروز بها ب

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الجُزْءِ الشَّامِنِ لِمَخْطُوطِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعٌ لِسَعْدِ الخَيْرِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى البُزُورِيِّ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ: السَّمَاعُ رَقْمِ (١)

صُورَةً لِغِلَافِ الجُزْءِ التَّاسِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

مرتنزله يالقم بهنازت المجراع بعالمقاق الاستقالهاورى الظلا كا دخويد وعجوا لنسكانوري عدية كالحراب مو الفازى والمتعن على المدى فيقول الفعه في عاد المت صف العلم ومع ومَع ومُ الزوالصم العلم ١٥١٥ المترس الماص الاجرال تزميقتم المقنوى فالتمعد الالقفال الماتر غالفضال لفطال بقوك مع العلارهم المعمر وورعل موال معتصور عبده مول والمادار عدا الدناع عد معال الله لاحرف كراوكا القول لحوث وسول المدمعادم احترى يجرا والقسم الازواع محرر الحقر من المقرى العراق علا المتراكم المحدوالقسيال دم والسمع المالقسم صع بفول سمع العق المناه من المالية حسراله عن في تعديد معال العص القوم عاد فعالهم ما الموالد بك الرك حي معمد عيرك و ال إنوعبد الله المستعدد ومقال المنوال كالوعبد عنر بن جررع واله وافع والعرام والتعديد على معرف والم كتي لخوشه سيره فازلد لغائكتن وكتب اكابو بحراله واخوا فالغالي النعالى وندع عدالله والتحالم الفي عنار محروالت عتطي فول وحدى يجروشه البشابورى المجرعدالله الحافظ

صُورَةٌ لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ التَّاسِعِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

والبيد الالعام ويعقد عول معنالعام وكالاورى مول معناية



صُورَةٌ لِغِلَافِ الجُزْءِ العَاشِرِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

بيدر إدراج متولا ليؤاد المهاوعدالله وستراد والحادف واعترا لت زيوي عدال هريضة المنقع كامهالة إلى المالية والقل الاوزعة عدارج رعيرو فالوسه والمتعنيقدرع لحراضة عوز مالح اسداكرون الازمنان محدر المسادية وكانوعام محدق الولى الشاهد الريافة في وعد الله الولف العرق المعنا العبار الفا والوال الملز زاع بعك يندكرما عندك وستقدما لترعدك والاالوالغ الاسادىء وروار الحزينه والطال تعوز كجود عنواؤس التوفية فاذا تأماله ربع ويما المالخ المرابغ فعليه فاستعادته المتعوزها فتصل الماح لعص ام القابل معلمان تكافر اللهذ م المالوالف معرون عه اراح الزمى لخطب الدورا على العرب على الشد الكاجر وي الحادث العالم الماد والعالم المادة والعالم المادة المديستة كاذر يترف عفوائه عنالمداكر مح وعدالا ووكيع وارعمت والوراء وعدا الراق والعلي من اله شهوتهم لله و والعلي والحروقية وصد الحرارات فواعر فاركاح الاكالج الزادان المواحداني النجب عد الغيفاذ رعد الواحد ألا زموي واحرة والتعيد النبيع المفوى بفوار سمعة أما المسر مخاص اللحي يقول يمعة المستاذ والقيد

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأُولَى مِنَ الجُزْءِ العَاشِرِ لِمَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ

صُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الجُزْءِ العَاشِرِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَصُورَةً لِلْوَرَقَةِ الأَضْكَانَةِ مَنَ السَّمَاعَاتِ وَبِأَسْفَلِهَا سَمَاعً، وَيُنْظَرُ: رَقْمُ (١) مِنَ السَّمَاعَاتِ



صُورَةٌ لِغِلَافِ الجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الظَّاهِرِيَّةِ
وَعَلَيْهِ سَمَاعٌ لإِبْرَاهِيمَ الخُشُوعِيِّ وَوَلَدِهِ،
وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَابِرِ السُّلَمِيُّ وَهُوَ القَارِئُ لِذَلِكَ،
وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَابِرِ السُّلَمِيُّ وَهُوَ القَارِئُ لِذَلِكَ،
وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (٣)

اسر برمك فالعنا نظون عندالين المائه عليه فلتسع منه الحدث فا د المهب التاعدناه فبالمناحن فبفله وأخنزنا مسافا بالنيكادة فاخزنا احدبكامل يرتره اخترا الوالفرج عيد مرعمة فرتح المماء احتواا بولكو احدر بوسف بزغلاد العطار دشاسعيد بزنفة الطبر وشناعد زعسى الدامعاني عشازافت باسلين عزاسة المعرث مشرعنا يرتزعه علعلى فالانذا ودرا وغينوا فلرلمب المستن يسلام منتا البرغسار عن عبد السلام رعاج ع علام المرعاس فال افاستعفر من منااه مناحد ثيا فنذاحة وه بينكره احنة ناميد بعبد الحماص وعيفه وعزا بزخلاد عدتنا متعد بزنمة مدننا كعمد غلسي الدامعا لاحتسارافن ئرسلمني اسد الرع عمس عنهد المريدة وعد المدر فالم استعلى عداله براحد بهالمدنت اى واعدة المستعلى المتال اختاعة بزاركم المترى مناعدان بالاس عدالعاد حشانوهم واللفطلان منولا كالا مدتنا فشيم امندنا الجاج والزاى ليلى عما قالديا نكوز عدمات

عزيمة شرواغااة ادمرسير قالوماة انتيا احمامن المجرات احتض جفاعن المرةى مرازعتية م احز المعلى عليتى وعبد العر الهمدان عا عدننا ال العنفل سلم بزاحدا لما وقد النبيم مدنيا البوعمد معنوين أحمد مد ساطنين بزالشجاع الومنة المزديلي البزارسند المدروسيعيد ومايين أن علي بزالمين دور ديث استريز والمح آلمية مقال يشريز والح العنز في الم نبي بزمعين محلف از لاتروي بدشانعدما غلط على المبين فلم تبدث جن مات ق اختر فا اجرع عدر عالم قال مينالنا الوسير الحدر الرعيم الأشرجاني النائية اللؤسي نفر على عجاب ا مصور المرسط المتراجياب الحدث نقالوا انه لايد لمنامز تعل الغزال والجيث وأنتر لاغذ نزنا قال فاغا أجد تعرفا ولساجد ف قال حدثنا عاد يزد بدهد تنا الزمن بزعر سن فقالواله الفاهوا والمؤرثة فقال ارجعوا المحمكان احسن المراد العمر عداد المامع وسلوه في المي المثلل الماصر مرجعة وسور المام والمدية العام وطواته عارسه فأعمان والأوسي تسكرا ه وحسناان دموالوطر التدويم عالم المامام الحافظ الوجاهد عالي المقيد المجارة المرادة دعم مع الرعافي و الدي يعالت راد هررع لي السوع ريم مع التورار المع عمالهم مرسموا مار لعامع والدا بنته أو عدهمات راود العقائح المجاوع عداله بالسرار طلح رالفاسر الملفي وداد عدوط ما والوعمالة عمد اعتفر المدي ويعضا دير علالا الا إي عامد والسوى وعدا عالوقا المترقدة والما فردين إلداد المدوى والعد عسالواهر مصوري مالامد مسا والسياد ومنت الد العد الماستة والعرب لطان هد مهار السوح الرسع و دارد ما الا

## الوَرَقَةُ الأَخِيرَةُ لِلْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ مَخْطُوطَةِ الظَّاهِرِيَّةِ

## وَبِأُسْفَلِهَا سَمَاعَانِ:

الأَوَّلُ: سُمِعَ عَلَى الخَطِيبِ البَغْدَادِيِّ، سَمِعَهُ عَلَيْهِ بَرَكَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الخُشُوعِيُّ وَوَلَدَاهُ عَلِيُّ وَطَاهِرُّ، وَمَعَهُمْ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ بِنْتِهِ هِبَةُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الأَكْفَانِيُّ، وَجَمَاعَةُ غَيْرُهُمْ، تُنْظَرُ أَسْمَاؤُهُمْ فِي السَّمَاعِ رَقْمِ (١) لِسَمَاعَاتِ جُزْءِ الظَّاهِرِيَّةِ.

وَالشَّانِي: سُمِعَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الخُشُوعِيِّ بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ، وَالسَّامِعُونَ هُمْ: أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، وَالفَقِيهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ مُعَدَّ بْنُ سُلْطَانَ بْنِ هِبَةَ بْنِ مُبَارَكِ التُّنُوخِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، يُنْظُرُ لِذَلِكَ الشَّمَاعُ رَقْمِ (٧).

اجمائي لا ها زوج المحال المعنايات والماسالي و والمعالات الماسالي و والمعالات الماسالي و والمعالات الماسالي و والمعالات و المعالات و

صُورَةٌ لِسَمَاعَيْنِ كُتِبَا بِآخِرِ الجُزْءِ فِي وَرَقَةٍ مُلْحَقَّةٍ بِالمَخْطُوطِ:

الأَقَّلُ مِنْهُمَا: لِجَمَاعَةٍ سَمِعُوهُ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيّ، مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَاهِرٍ الحُشُوعِيُّ، وَوَلَدُهُ بَرَكَاتُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُسْلِمِ بْنِ هِلَالٍ، وَابْنُ أُخْتِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، وَوَهْبُ بْنُ سَلْمَانَ السُّلَمِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَنْزَوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَيُنْظَرُ السَّمَاعُ رَقْمِ (٤). وَوَهْبُ بْنُ سَمِعَهُ جَمَاعَةً عَلَى بَرَكَاتٍ الْحُشُوعِيِّ بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى ابْنِ الأَكْفَانِيِّ، وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ، وَبَهَاءُ الدِّينِ أَبُو المَوَاهِبِ الْحَسَنُ بْنُ هِبَةِ اللهِ بْنِ مَحْفُوظٍ صَصْرَى وَهُو القَارِئُ، وَعَلِيُّ بْنُ عَتْمُ السَّمَاعُ رَقْمِ (٦). عَقِيلٌ بْنِ عَلَى اللهِ السَّمَاعُ رَقْمِ (٦).

صُورَةٌ لِسَمَاعَاتٍ ثَلَاثَةٍ كُتِبَتْ عَلَى وَرَقَةٍ مُلْحَقَةٍ بِالجُزْءِ، وَكُلُّهَا لِجَمَاعَةٍ سَمِعُوا ذَلِكَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ الخُشُوعِيِّ بَرَكَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِحَقِّ سَمَاعِهِ المُتَقَدِّمِ عَلَى هِبَةِ اللهِ بْنِ الأَكْفَانِيِّ المُتَقَدِّمِ، وَيُنْظَرُ لِلسَّمَاعِ الأَوَّلِ السَّمَاعُ رَقْمِ (٥)، وَالثَّانِي السَّمَاعُ رَقْمِ (٨)، وَالثَّالِثِ السَّمَاعُ رَقْمِ (٩).



سَمَاعُ كُتِبَ بِوَرَقَةٍ مُلْحَقَةٍ بِالمَخْطُوطِ، وَهُوَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي اليُسْرِ، بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى أِسْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي اليُسْرِ، بِحَقِّ سَمَاعِهِ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ، سَمِعَهُ جَمَاعَةُ، مِنْهُمْ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَالِمِ الْخَبَازُ، وَوَلَدُهُ مُحَمَّدُ، وَآخَرُونَ، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ السَّمَاعُ رَقْمِ (١١).



الوَرَقَةُ الأُولَى مِنْ مَخْطُوطَةِ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ» لِأَحْمَدَ بْنِ أَيْبَكَ الحُسَامِيّ وَيِأَعْلَى الصَّفْحَةِ السَّنَدُ المَنْقُولُ مِنْ عَلَى الأَصْلِ لـ«الجَامِعِ» الرقم الحصم ١- ١

الوَرَقَةُ الأَخِيرَةُ مِنْ مَخْطُوطِ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ» الَّذِي يَتَكُوَّنُ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَفِي الصُورَةِ لِلْمَخْطُوطِ قَوْلُهُ: «وَمِنَ الجُزْءِ الرَّابِعَ عَشَرَ، وَهُوَ آخِرُ المَخْطُوطِ».

ور ایج اکاد به مشوی ها به اکسد و هاده او هرف و کفیله ایدان و می ایدان ایدان ایدان و ا

وَرَقَةٌ جَاءَتْ بِآخِرِ المَخْطُوطِ وَفِي أَعْلَاهَا قَوْلُهُ: «وَمِنَ الجُزْءِ الحَادِي عَشَرَ» وَيَظْهَرُ لَنَا قَوْلُهُ: «انْتَقَيْتُ هَذَا المُنْتَقَى مِنْ كِتَابِ «الجَامِع» لِلْخَطِيبِ، وَهُوَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَأَكْثَرُهُ بِخَطِّ أَبِي طَاهِرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الأَنْمَاطِيِّ، وَسَمِعَهُ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ بَرَكَاتٍ الْخُشُوعِيِّ»، وَذَكَرَ السَّمَاعَاتِ الَّتِي وَجَدَهَا عَلَى الأَصْل المُنْتَقَى مِنْهُ.





أَخْبَرَنَا (إِجَازَةً) شَيْخُنَا المُعَمَّرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَقِيلٍ عَلْكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّاطِرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ السَّرِيِّ ح:

وَأَخْبَرَنَا شَيْخُنَا المُعَمَّرُ حَسَنُ بنُ حُسَيْنِ بَاسِنْدوهْ ﴿ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ حَمْدَانَ المَحْرسيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الحِبْشِيِّ ح:

وَأَخْبَرَنَا شَيْخُنَا المُعَمَّرُ سَعِيْدُ بْنُ مُسَاعِدٍ الحَارِثِيُّ عَلْكُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّد عَارِفٍ خُوقِير المَكِّيِّ، عَنْ حُسَينِ بْنِ مُحْسِنٍ الأَنْصَارِيِّ، كُلُّهُمْ (السَّرِيُّ وَالحِبْشِيُّ وَالأَنْصَارِيُّ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاصِرٍ الحَازِمِيِّ :

وَأَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا وَهُمْ: يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ المُدَرِّسُ العَظِيمُ آبَادِي، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بَخِيت، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَقِيلٍ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَقِيلٍ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّهْرَاذِيُّ، وَعَبْدُ الوَكِيلِ بْنُ عَبْدِ الحَقِّ الهَاشِمِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ وَالِدِ الأَخِيرِ عَبْدِ اللهِ الرَّهْرَاذِيُّ، عَنْ وَالِدِ الأَخِيرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمِ البَغْدَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ عَلَى الشَّوْكَانِيِّ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ يَحْيَى الأَهْدَلِ، عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ القَادِرِ (١) بْنِ أَحْمَدَ، عَن شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ يَحْيَى الأَهْدَلِ، عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ القَادِرِ (١) بْنِ أَحْمَدَ، عَن شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ يَحْيَى الأَهْدَلِ، عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ القَادِرِ (١) بْنِ أَحْمَدَ، عَن شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ يَحْيَى الأَهْدَلِ، عَنِ السَّيِّدِ عَبْدِ القَادِرِ (١) بْنِ أَحْمَدَ، عَن شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) بْنِ يَحْيَى المَّذِي الْعَلْلِ عَنْ عَبْدِ السَّيِّةِ عَبْدِ القَادِرِ (١) وَنْ أَحْمَدَ عَن شَيْخِهِ سُلَيْمَانَ (٢) وَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْقِ الْمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَمْلَ الْعَلَى الْعَل

<sup>(</sup>١) تَرْجَمَ لَهُ تِلْمِيذُهُ القَاضِي مُحَمَّدُ بِتَرْجَمَةٍ حَافِلَةٍ فِي "البَدْرِ الطَّالِعِ" بِرَقْمِ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «البَدْر الطَّالِعِ» بِرَقْمِ (١٨٨)، وَ«النَّفَسِ اليَمَانِيِّ» (ص٣٤).

السَّيِّدِ أَحْمَدُ (١) بْنِ مُحَمَّدٍ الأَهْدَلِ، عَنِ السَّيِّدِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الأَهْدَلِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (٢) بْنِ عَلِيِّ البَطَّاحِ الأَهْدَلِ، عَنْ يُوسُفَ (٣) بْنِ مُحَمَّدٍ البَطَّاحِ الأَهْدَلِ، عَنِ المَّايِّدِ طَاهِرِ (٤) بْنِ الحُسَيْنِ الأَهْدَلِ، عَنِ الحَافِظِ الدَّيْبَعِ (٥)، عَنْ جَلَالِ الدِّينِ السَّيِّدِ طَاهِرِ (١٤) بْنِ الحُسَيْنِ الأَهْدَلِ، عَنِ الحَافِظِ الدَّيْبَعِ (٥)، عَنْ جَلَالِ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السُّيُوطِيِّ، عَنْ أَبِي الفَصْلِ القَمِيصِيِّ، عَنْ أَبِي الفَرَجِ الغَزِّيِّ، عَنْ أَبِي الفَرْجِ الغَزِيِّ عَنْ أَبِي الفَصْلِ الْقَمِيصِيِّ، عَنْ أَبِي الفَرْجِ الغَرِّينِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي الفَصْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ بِشْرٍ المُقَيِّر، عَنِ الفَضْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ بِشْرٍ الرَّهْوَرَايِينِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الحَطِيبِ.

Mb.

(١) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «النَّفَسِ اليَمَانِيِّ» (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةُ فِي "نَيْلِ الوَطرِ" (١٢١/١) بِرَقْمِ (١٩) لِزَبَارَةَ، وَ"النَّفَسِ اليَمَانِيِّ" (ص١٣١).

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «النَّفَسِ اليَمَانِيِّ» (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ: «التَّفَسُ اليِّمَانِيُّ» (ص٨٣)، وَ«مَصَادِرُ الفِكْرِ الإِسْلَامِيِّ فِي اليِّمَنِ» (٦١١/٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّبِيدِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَالدَّيْبَعُ لَقَبُّ لِجَدِّهِ الأَّعْلَى، وَمَعْنَاهُ بِلُغَةِ النُّوبَةِ: الأَبْيَضُ. «الضَّوْءُ اللَّامِعُ» (٩٤/٤)، «البَدْرُ الطَّالِعُ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣١).





## النَّصُّ المُحَقَّقُ







مقدمة المصنف



الحمْدُ لِلَّهِ ذِي القُدْرَةِ وَالجَلَالِ، وَالنَّعَمِ السَّابِغَةِ وَالإِفْضَالِ، الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَتِهِ، وَهَدَانَا إِلَى الإِقْرَارِ بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، السَّامِي بِفَضْلِهِ عَلَى سَائِرِ العَالَمِينَ، الطَّاهِرِ الأَعْرَاقِ، الشَّرِيفِ الأَخْلَقِ، النَّذِي قَالَ اللَّهُ الكَّرِيمُ مُخَاطِبًا لَهُ فِي الذِّكْرِ الحَكِيمِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١)، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَالْذَيْمِ مَعْنَادِ وَتَابِعِيهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَزْلَفَ مَنْزِلَتَهُ لَدَيْهِ، وَعَلَى إِخْوَانِهِ وَأَقْرَبِيهِ، وَصَحَابَتِهِ الأَخْيَارِ وَتَابِعِيهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، دَائِمًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ «شَرَفُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» مَا يَحْدُو ذَا [الهِمَّةِ] (٢) عَلَى تَتَبُّعِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالإَجْتِهَادِ فِي طَلَبِهَا، وَالحِرْصِ عَلَى سَمَاعِهَا، وَالإهْتِمَامِ بِجَمْعِهَا وَالإنْتِسَابِ إِلَيْهَا. وَلِكُلِّ عِلْمٍ طَرِيقَةُ يَنْبَغِي لِأَهْلِهِ أَنْ يَسْمَاعِهَا، وَآلِاثُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا وَيَسْتَعْمِلُوهَا (٣).

وَقَدْ رَأَيْتُ خَلْقًا مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الْحَدِيثِ، وَيَعُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ

<sup>(</sup>١) القَلَمُ آيَةُ: [٤].

<sup>(</sup>٢) غَيْرُ وَاضِحٍ فِي المَخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: «وَيَسْتَعْمِلُونَهَا» وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَهُوَ «يَأْخُذُوا» فَحَقُّهُ أَنْ يُنْصَبَ بِحَذْفِ النُّونِ، وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ هُوَ مِنَ النَّاسِخ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مِنْ أَهْلِهِ، المُتَخَصِّصِينَ بِسَمَاعِهِ وَنَقْلِهِ، وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِمَّا يَدَّعُونَ، وَأَقَلُّهُمْ مَعْرِفَةً بِمَا إِلَيْهِ يَنْتَسِبُونَ، يَرَى الوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا كَتَبَ عَدَدًا قَلِيلًا مِنَ الأَجْزَاءِ، وَاشْتَغَلَ بِمَا إِلَيْهِ يَنْتَسِبُونَ، يَرَى الوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا كَتَبَ عَدَدًا قَلِيلًا مِنَ الأَجْزَاءِ، وَاشْتَغَلَ بِالسَّمَاعِ بُرْهَةً يَسِيرَةً مِنَ الدَّهْرِ، أَنَّهُ صَاحِبُ حَدِيثٍ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَلَمَّا يُجْهِدْ نَفْسَهُ وَيُتْعِبْهَا فِي طِلَابِهِ، وَلَا لَجَقَتْهُ مَشَقَّةُ الجِفْظِ لِصُنُوفِهِ وَأَبْوَابِهِ.

الحَافِظُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدَوِيُ (٣) الْحَافِظُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللّهِ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: «حَضَرْتُ المَأْمُونَ المَأْمُونَ الفَقْفِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: «حَضَرْتُ المَأْمُونَ المَأْمُونَ المَقْمِيصَةِ (٥)، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُّ بِيَدِهِ مَحْبَرَةٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، صَاحِبُ بِالمِصِّيصَةِ (٥)، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُّ بِيَدِهِ مَحْبَرَةٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، صَاحِبُ عَدِيثٍ مُنْقَطِعٌ بِهِ. قَالَ: فَوَقَفَ المَأْمُونُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْشِ تَحْفَظُ فِي بَابِ كَذَا وَكَذَا؟ حَدِيثٍ مُنْقَطِعٌ بِهِ. قَالَ المَأْمُونُ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ، وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ الأَعْوَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَذَا، حَتَّى عَدَّدَ لَهُ كَذَا حَدِيثًا، ثُمَّ فُلَانٍ، وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ الأَعْوَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَذَا، حَتَّى عَدَّدَ لَهُ كَذَا حَدِيثًا، ثُمَّ

(١) أَيْ: كَمَا «حَدَّثَنَا»، لِأَنَّ «نَا» رَمْزُ لِـ«حَدَّثَنَا» كَمَا أَنَّ «أَنَا» رَمْزُ لِـ«أَخْبَرَنَا».

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا عَارِفًا حَافِظًا يَسْمَعُ النَّاسُ بِإِفَادَتِهِ وَيَكْتُبُونَ بِانْتِخَابِهِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٣/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٩٣ه).

<sup>(</sup>٣) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «عَبْدَوَيْهِ»، إِنْ قِيلَ كَمَا يَقُولُ النَّحْوِيُّونَ: «عَبْدَوَيْهِ» فَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ «عَبْدُويَّ» قِالَهُ بِضَمِّ الدَّالِ فَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَبْدُوييٌّ» قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٩/ ١٨٨) بِرَقْم (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ الْخَلِيلِيُّ فِي "الْإِرْشَادِ" (١٦٤/١) بِرَقْمِ (٣): "ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيدٌ".

<sup>(</sup>٥) يُنْظَرُ: «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (١٤٤/٥).

مقدمة المصنف

قَالَ: أَيْشِ تَخْفَظُ فِي بَابِ كَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَسَرَدَ فِيهِ كَذَا حَدِيثًا، ثُمَّ قَالَ: أَخَدُهُمْ يَطْلُبُ الْحَدِيثِ، أَعْطُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُ حَدِيثٍ، أَعْطُوهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ»(١).

يُكُوْ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ لَفْظًا اللَّهِ عَلَيِّ بْنِ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ لَفْظًا بِعُلُوانَ (٣)، أَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ المُقْرِئِ بِأَصْبَهَانَ، نَا غَسَّانُ (٥) بْنُ رِضْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الحَسَنِ البَرَّازُ بِبَغْدَادَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ العَبَّاسِ غَسَّانُ (٥) بْنُ رِضْوَانَ بْنِ شُعَيْبٍ أَبُو الحَسَنِ البَرَّازُ بِبَغْدَادَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ العَبَّاسِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: «سَأَلْتُ أَحْمَدُ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفِ حَدِيثٍ، لَقَالُ: إِنَّهُ صَاحِبُ حَدِيثٍ، يُقَالُ: إِنَّهُ صَاحِبُ حَدِيثٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ كَذَا، يُرَوِّحُ صَاحِبُ حَدِيثٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثُمائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ كَذَا، يُرَوِّحُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ» (ص٣٠٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّمْعَانِيُّ فِي "أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١٤٦)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٩٠/٣٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إَسْمَاعِيلَ الْحَافِظِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ -وَهُو السَّرَّاجُ- بِهِ، وَيُنْظَرُ: "سِيَرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (٢٧٦/١٠) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٧).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ عَبْدُ الغَافِرِ الفَارِسِيُّ كَمَا فِي «المُنْتَخَبُ مِنْ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ
 (١٦٢٥): «خَادِمُ الفُقَرَاءِ وَشَيْخُ البَلَدِ وَالمُفْتِي وَالمُحَدِّثُ وَالقَاضِي...».

<sup>(</sup>٣) هِيَ حُلْوَانُ العِرَاقِ، وَهِيَ فِي آخِرِ حُدُودِ السَّوَادِ مِمَّا يَلِي الجِبَالَ مِنْ بَغْدَادَ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٩٠/٢)، وَ«الأَنْسَابُ» (٢١٣/٤) بِرَقْمِ (١١١٥).

<sup>(</sup>٤) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ»، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «السِّيرِ» (٣٩٨/١٦) بِرَقْمِ (٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٨٦/١٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٧٢٤)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ المُقْرِئِ الأَصْبَهَانِيُّ».

يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وَأُوْمَأً غَسَّانُ بِيَدِهِ كَذَا وَكَذَا، يُقَلِّبُهَا»(١).

﴿ كَ مَدَ نَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَاقُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، بِالبَصْرَةِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ (٢)، نَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ عُبْمَانَ التُسْتَرِيُّ، نَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: هَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ إِمْلَاءً، لَمْ يُعَدَّ صَاحِبَ حَدِيثٍ (٤).

وَهُمْ -مَعَ قِلَّةِ كَتْبِهِمْ لَهُ، وَعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ- أَعْظَمُ النَّاسِ كِبْرًا، وَأَشَدُّ الخَلْقِ تِيهًا وَعُجْبًا، لَا يُرَاعُونَ لِشَيْخٍ حُرْمَةً، وَلَا يُوجِبُونَ لِطَالِبٍ ذِمَّةً، يَخْرُقُونَ (٥)

 <sup>(</sup>١) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٢٦٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ».

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٢٠٧/٣): «كَانَ عِنْدِي يَسْرِقُ حَدِيثَ النَّاسَ، سَأَلْتُ عَبْدَانَ الأَهْوَازِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: «كَذَّابُّ». ثُمَّ سَاقَ لَهُ بَعْضَ الأَحَادِيثِ وَعَقَّبَ بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ: وَلِلْحَسَنِ الأَهْوَازِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: «كَذَّابُ». ثُمَّ سَاقَ لَهُ بَعْضَ الأَحَادِيثِ وَعَقَّبَ بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ: وَلِلْحَسَنِ ابْنِ عُثْمَانَ أَحَادِيثُ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مُنْكَرَةً كُنَّا نَتَهِمُهُ بِوَضْعِهَا، وَأَحَادِيثُ قَدْ سَرَقَهَا مِنْ قَوْمٍ ابْنِ عُثْمَانَ أَحَادِيثُ قَدْ سَرَقَهَا مِنْ قَوْمٍ يَقَاتٍ، وَهُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الصِّدْقِ». اهـ

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَهُوَ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٣٥٧) بِتَحْقِيقِي مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ التَّي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَمِنْ طَرِيقِ الرَّامَهُرْمُزِيِّ رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ فِي الطَّرِيقِ الرَّامَهُرْمُزِيِّ رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ فِي «المَجَالِسِ الخَمْسَةِ السَّلْمَانِيَّةِ» (١٠) بِرَقْمِ (١٠)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١١)، وَالسَّمْعَانِيُ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١١)، وَيُنْظَرُ: «التُّكَتُ عَلَى مُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاجِ» (١٥/٥-٤٥) لِلزَّرْكَشِيِّ، وَ«فِهْرِسُ الفَهَارِسِ وَيُنْظَرُ: «التُّكَتُ عَلَى مُقَدِّمَةِ ابْنِ الصَّلَاجِ» (١٨٥٥-٤٥) لِلزَّرْكَشِيِّ، وَ«فِهْرِسُ الفَهَارِسِ وَالأَثْبَاتِ» (٧٦/١) لِشَيْخِ مَشَا يِخِنَا: عَبْدِ الحَيِّ بْنِ عَبْدِ الكَبِيرِ الكَتَافِيِّ.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: يَطْعَنُونَ فِيهِمْ دُونَ عِلْمٍ بِحَالِهِمْ، وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ وَافْتَعَلُوهُ كَذِبًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَخَرَقُواْ لَهُو

قدمة المصنف \_\_\_\_\_\_

بِالرَّاوِينَ، وَيَعْنَفُونَ عَلَى المُتَعَلِّمِينَ، خِلَافَ مَا يَقْتَضِيهِ العِلْمُ الَّذِي سَمِعُوهُ، وَضِدُّ الوَاجِبِ مِمَّا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَقَدْ وَصَفَ أَمْثَالَهُمْ بَعْضُ السَّلَفِ فِيمَا:

الصَّيْمَرِيُّ أَخْبَرَنِي القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُسَيْنُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ اللَّهِ الحُسَيْنُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الرَّاذِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ: «مَا رَأَيْتُ أَحْمَدُ بْنُ رُهَيْرٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الجُمَحِيُّ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ: «مَا رَأَيْتُ عِلْمًا أَشْرَفَ وَلَا أَهْلًا أَسْخَفَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» (٣).

بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، قَالَ الفَرَّاءُ: «مَعْنَى خَرَقُوا: افْتَعَلُوا ذَلِكَ كَذِبًا». وَيُنْظَرُ: «لِسَانُ العَرَبِ» (٢٤٦/٢) مَادَّةُ (خَرَقَ)، وَوَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (يَحْرُفُونَ).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا وَافِرَ العَقْلِ جَمِيلَ المُعَاشَرَةِ عَارِفًا بِحُقُوقِ أَهْلِ العِلْمِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٣٤/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١١٦).

<sup>(</sup>٢) نِسْبَةً إِلَى نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ البَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: الصَّيْمَرُ، عَلَيْهِ عِدَّةُ قُرَى، خَرَجَ مِنْهَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّيْمَرِيُّ. قَالَهُ ابْنُ طَاهِرِ المَقْدِسِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٨/ ٣٦٥)، وَكَذَلِكَ الصَّيْمَرِيُّ نِسْبَةً إِلَى المُتَّفِقَةِ» بِرَقْمِ (١٤٧)، وَالسَّمْعَانِي فِي «الأَنْسَابِ» (٨/ ٣٦٥)، وَكَذَلِكَ الصَّيْمَرِيُّ نِسْبَةً إِلَى بَلْدَةٍ يُقَالُ لَهَا: الصَّيْمَرَةُ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ فِيهِ كَلَامٌ لِأَجْلِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيِّ مَطْعُونُ فِي ثِقَتِهِ، كَمَا فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٢٢٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨١٨ه)، بَيْدَ أَنَّ الأَثَرَ ثَابِتٌ، تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨١٨ه)، بَيْدَ أَنَّ الأَثَرَ ثَابِتٌ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٠٢٧/٢) بِرَقْمِ (١٩٦٤) مِنْ طَرِيقِ قَاسِمٍ -وَهُوَ ابْنُ أَصْبَغَ - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ بِهِ، وَالقَاسِمُ مُتَرْجَمٌ فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» (٣٨٦) بِرَقْمِ (٣٨٧٣).

تَنْبِيهُ: هَذَا القَوْلُ مِنْ عَمْرٍ و لَا يُرِيدُ بِهِ عُلَمَاءَ الحَدِيثِ قَطْعًا؛ لِأَنَّ عَمْرًا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ،

﴿ ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ (١)، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى، أَنَا عَلِيُّ (٣) بْنُ الْحُسَيْنِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ خَلَفٍ -وَكِيعٌ -، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ (٥) بْنُ

=

وَالمَصنَّفُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الكَلامُ فِي أَهْلِ الحَدِيثِ المُتَمَسِّكِينَ بِهِ التَّاشِرِينَ لَهُ لَبَيَّنَ ذَلِكَ، كَيْفَ لَا يُبَيِّنُ وَقَدْ أَلَّفَ كِتَابًا فِي مَنَاقِبِهِمْ سَمَّاهُ "شَرَفَ أَصْحَابِ الحَدِيثِ»، وَإِنَّمَا يُرِيدُ عَمْرُو، أَدْعِياءَ ذَلِكَ، وَمَنْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي سَاقَ المُصنِّفُ لِأَجْلِهِ أَثَرَ عَمْرُو، وَلَهَذَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ قَبْلُ: "وَهُمْ مَعَ قِلَّةٍ كَتْبِهِمْ لَهُ وَعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ كِبْرًا، وَأَشَدُ الْخَلْقَ تَيْهًا وَعُجْبًا...».

- (١) وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ، سَيَأْتِي تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٥)، وَهُوَ ثِقَةً.
- (٢) المَعْرُوفُ بِابْنِ جَنِيقَا، ثِقَةٌ كَانَ صَحِيحَ الكِتَابِ كَثِيرَ السَّمَاعِ ثَبْتَ الرِّوَايَةِ. يُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٠٩/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٩٤ه)، أَبُو القَاسِمِ الدَّقَّاقُ.
- (٣) هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ المَعْرُوفُ بِأَبِي الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيَّ، يُنْظَرُ كَلَامُ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ فِي التَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٣٧/١٣) تَرْجَمَةً رَقْمِ (٦٢٣١)، وَ«مِيزَانِ الإعْتِدَالِ» (١٢٣/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٠)، وَ«لِسَانِ المِيزَانِ» (١٩٥٥) وَ«سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠١/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٠)، وَ«لِسَانِ المِيزَانِ» (١٩٥٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٤٨)، وَمَعَ كَوْنِهِ بَصِيرًا كَانَ بِالأَنْسَابِ وَأَيَّامِ العَرَبِ وَالشِّعْرِ بَيْدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُونِ الرِّوَايَةِ.
- (٤) أَخْبَارِيُّ عَلَّامَةُ لَهُ تَصَانِيفُ، يَرْوِي عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ المُنَادِي: «أَقَلَّ النَّهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٢٦/٣) النَّاسُ عَنْهُ لِلِينٍ شُهِرَ بِهِ»، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَدُوقُ إِنْ شَاءَ اللهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٢٦/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٨٩) وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٨٩) وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «أَخْبَار القُضَاةِ».
- (٥) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦١٢/٤) بِرَقْمِ (١٧٦٩) بِـ (مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ اليَسَعِ أَبِي بَكْرِ الأَعْلَمِ البَصْرِيِّ)، وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَى عَنْهُمْ أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً.

مقدمة المصنف

إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: «لَا تَرَى صِنَاعَةً أَشْرَفَ، وَلَا قَوْمًا أَسْخَفَ مِنَ الحدِيثِ وَأَصْحَابِهِ»(١).

\* وَالوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ طَلَبَةُ الحَدِيثِ أَكْمَلَ النَّاسِ أَدَبًا، وَأَشَدَّ الحَلْقِ تَوَاضُعًا، وَأَعْظَمَهُمْ نَزَاهَةً وَتَدَيُّنًا، وَأَقَلَّهُمْ طَيْشًا وَغَضَبًا، لِدَوَامِ قَرْعِ أَسْمَاعِهِمْ بِالأَخْبَارِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى مَحَاسِنِ أَخْلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَآدَابِهِ، وَسِيرَةِ السَّلَفِ الأَخْيَارِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَطَرَائِقِ المُحَدِّثِينَ، وَمَآثِرِ المَاضِينَ، فَيَأْخُذُوا بِأَجْمَلِهَا وَأَحْسَنِهَا، وَيَصْدِفُوا عَنْ أَرْذَلِهَا وَأَدْوَنِهَا

﴿ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ (٣) بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٦) بْنَ عِيسَى الزَّجَّاجَ، يَقُولُ: اللهِ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٦) بْنَ عِيسَى الزَّجَّاجَ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثْرِ السَّابِقِ، فَالَّذِينَ أَرَادَهُمْ حَمَّادٌ -إِنْ ثَبَتَ هَذَا عَنْهُ- هُمُ الَّذِينَ أَرَادَهُمْ عَمْرُو ابْنُ الخَارِثِ فِي الأَثْرِ المُتَقَدِّم، وَيُنْظَرُ تَعْلِيقُ المُصَنِّفِ الآتِي لِيَظهَرَ لَكَ المُرَادُ مِنْ ذَلِكَ جَلِيًّا.

<sup>(</sup>٢) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ».

<sup>(</sup>٣) هُوَ الحَافِظُ الثَّقَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ المَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ. «(٢٧٦/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٦). «نِكُرُ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٩٠/٢)، «سِيَرُ أَعْلَامِ التُّبَلَاءِ» (٢٧٦/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٦).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (خربان).

<sup>(</sup>٥) حَافِظٌ مُتْقِنُّ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «طَبَقَاتِ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (٣/٧٥)، وَ«سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٣٩/٤) بِرَقْمِ (١٤٢).

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «طَبَقَاتِ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ»: «ثِقَةٌ»، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ

سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ هَذَا الحَدِيثَ فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى أُمُورِ الدُّنْيَا، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ»(١).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنُو بَكُمْ أَخُبَرَنِي أَبُو بَكْ مِ أَخُمَدُ ﴿ ﴿ فَهُ مَدُ ﴿ إِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَرْوَرُوذِي ﴾ نَا مُحَمَّدُ ﴿ ﴿ فَهَدُ ﴿ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ ﴿ ٤ ﴾ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيُ بِعَيْنِ زَرْبَةَ ﴿ ) ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيُ بِعَيْنِ زَرْبَةَ ﴿ ) ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيُ بِعَيْنِ زَرْبَةَ ﴿ ) ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَدَبُ اللّهِ مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَدَبُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا لَكُ مِنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ لِيُؤَدِّيَهُ عَلَى مَا أَدِي إِلْكُ وَسُولِهِ لِيُؤَدِّيهُ عَلَى مَا أَدِي إِلَيْهِ ، فَمَنْ سَمِعَ عِلْمًا فَلْيَجْعَلْهُ إِمَامَهُ حُجَّةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ ﴿ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الأَصْبَهَانِيُّ فِي "ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ" (١٩٥/٢): "ثِقَةٌ مَأْمُونٌ".

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ فَاضِلًا أَدِيبًا شَاعِرًا»، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٥١/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٩٨)، وَفَيَاتِ (٤٤٢)، وَوَصَفَهُ الذَّهَيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٤٤٢هـ) بِالإِمَامِ الفَقِيهِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ».

<sup>(</sup>٤) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، بَيْدَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الأَسَانِيدِ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لـ «عَسْقَلَانَ».

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ: «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص٧٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَعَنْ طَرِيقِهِ -أَيْضًا- عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٤٢) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي المُصَنِّفُ، وَعَنْ طَرِيقِهِ -أَيْضًا- عِيَاضٌ، وَعِنْدَ الْمِلْ (١٤٢) المَدينيُّ)، وَكَذَا عِيَاضُ، وَعِنْدَ الْبِي

مقدمة المصنف

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَبْدِ الجَبَّارِ السُّكَرِيُّ ، أَنَا أَبُو بَحْمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، نَا جَعْفَرُ ( ٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، نَا جَعْفَرُ ( ٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، نَا المُفَضَّلُ ( ٤) بْنُ عَسَّانَ الغَلَابِيُّ ، حَدَّثِنِي أَبِي أُو ابْنُ مِسْعَرٍ ( ٥) ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، أَنَّهُ المُفَضَّلُ ( ٤) بْنُ غَسَّانَ الغَلَابِيُّ ، حَدَّثِنِي أَبِي أُو ابْنُ مِسْعَرٍ ( ٥) ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ هُوَ المِيزَانُ الأَكْبَرُ ، فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الأَشْيَاءُ ، عَلَى خُلُقِهِ وَسِيرَتِهِ وَهَدْيِهِ ، فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ ( ٢) .

\* وَأَنَا أَذْكُرُ فِي كِتَابِي هَذَا -بِمَشِيئَةِ اللّهِ- مَا بِنَقَلَةِ الحَدِيثِ وَحُمَّالِهِ حَاجَةً إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ، مِنَ الأَخْذِ بِالحَلَائِقِ الزَّكِيَّةِ، وَالسُّلُوكِ لِلطَّرَائِقِ الرَّضِيَّةِ، فِي

عَسَاكِرَ: (المَدَنِيُّ).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا»، وَنَقَلَ عَنِ البَرْقَانِيِّ قَوْلَهُ: «شَيْخٌ»، وَأَنَّهُ حَسَّنَ أَمْرَهُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٥٤/١١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً. ﴿تَارِيخُ بَغْدَادَ﴾ (٤٨٣/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٠١٥).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، وَيُعْرَفُ بِالْبَاوَرْدِيِّ، وَبِالطُّوسِيِّ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٩٧/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦١٣).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «ثِقَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٥٦/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٠٦٠)، وَ«تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (١٢٦١/٥).

<sup>(</sup>٥) كَذَا رَوَاهُ المُفَضَّلُ عَنْ أَبِيهِ أَوِ ابْنِ مِسْعَرٍ بِالشَّكَ، أَمَّا أَبُوهُ فَثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٨٣/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٢٢)، وَأَمَّا ابْنُ مِسْعَرٍ فَهُو مُحَمَّدُ بْنُ مِسْعَرٍ أَبُو سُفْيَانَ التَّمِيمِيُّ البَصْرِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٨٠/٤) بِرَقْمِ (١٦٥٤)، وَمِمَّا قَالَ عَنْهُ: "وَكَانَ جَالَسَ ابْنَ عُيئنَة تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٨٠/٤) بِرَقْمِ (١٦٥٤)، وَمِمَّا قَالَ عَنْهُ: "وَكَانَ جَالَسَ ابْنَ عُيئنَة كُرُمُهُ وَيُقَدِّمُهُ، رَوَى عَنْهُ المُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الغَلَابِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو العَيْنَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدِمَ بَغْدَادَ، وَحَدَّتَ بِهَا».

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

السَّمَاعِ وَالْحَمْلِ وَالأَدَاءِ وَالنَّقْلِ، وَسُنَنِ الْحَدِيثِ وَرُسُومِهِ، وَتَسْمِيَةِ أَنْوَاعِهِ وَعُلُومِهِ، عَلَى مَا ضَبَطَهُ حُفَّاظُ أَخْلَافِنَا عَنِ الأَئِمَّةِ مِنْ شُيُوخِنَا وَأَسْلَافِنَا، لِيَتَّبِعُوا فِي ذَلِكَ كَلِيلَهُمْ، وَيَسْلُكُوا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ سَبِيلَهُمْ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ المَعُونَة عَلَى مَا يَرْضَى، وَاللَّهِ مَا يَرْضَى، وَاللَّهِ مِنَ النَّهَ المَعُونَة عَلَى مَا يَرْضَى، وَاللَّهِ مِنَ النَّهِ البَاطِلِ وَالهَوَى.

﴿ اللّٰهِ الْحُورِرِي اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللللللّٰمِلْمُ اللللللّٰمِلْمُلْمُ اللللللللّٰمِ الللللّٰمِلْمُ الللللّٰمُ الللللّٰمِلْمُ الللللّٰمِ

(١) هُوَ المَعْرُوفُ بِالبَرْقَانِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «... وَكَانَ ثِقَةً وَرِعًا مُتْقِنًا مُتَثَبِّتًا فَهِمًا لَمْ نَرَ فِي شُعُورِ الْمُعَرُوفُ بِالبَرْقَانِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «... وَكَانَ ثِقَمَ (٢٥١٥)، وَوَقَعَ فِي طَ: مُحَمَّد عَجَّاج: شُيُوخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥١٥)، وَوَقَعَ فِي طَ: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَبُو أَحْمَدَ) بَدَلَ (أَبُو بَكْرٍ).

<sup>(</sup>٢) وَثَقَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (١٩٧/٥) بِرَقْمِ (١٤٥٩)، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣١١/١٦) بِرَقْمِ (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ الهَرَوِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ خُرْمٍ، ثِقَةٌ. «السِّيَرُ» (١١٣/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦٧٩). بِرَقْمِ (٥٧).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارِ المَوْصِلِيُّ، ثِقَةٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ، وَلِتِلْمِيذِهِ الحُسَيْنِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ -أَيْضًا- كِتَابًا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الشُّيُوجِ»، يُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» عَنْهُ أَسْئِلَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ -أَيْضًا- كِتَابًا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الشُّيُوجِ»، يُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٩/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٠)، وَ«السِّيرَانِ» (٩٩/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٠)، وَ«لِسَانُ المِيرَانِ» (٩٩/٣) مِنْ تَرْجَمَةِ تَلْمِيذِهِ ابْنِ إِدْرِيسَ بِرَقْمِ (٢٦٧)، وَيُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» بِرَقْمِ (١١) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ المَوْصِلُ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٩٣).

مقدمة المصنف

كَيْفَ هَدْيُ القَاسِمِ (١) وَحَالُهُ(7).

﴿ اللّٰهِ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ الغَلَابِيِّ (٦)، نَا أَبِي (٧)، عَبْدِ اللّهِ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ الغَلَابِيِّ (٦)، نَا أَبِي (٧)، نَا إِبْرَاهِيمُ (٨) بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: «يَا بُنَيَّ، إِيتِ الفُقَهَاءَ وَالعُلَمَاءَ، وَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ، وَخُذْ مِنْ أَدَبِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَهَدْيِهِمْ، فَإِنَّ ذَاكَ أَحَبُ إِلَيَّ لَكَ مِنْ كَثِيرِ مِنَ الحَدِيثِ» (٩).

الله الحَسَنُ (١٠) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ

<sup>(</sup>١) هُوَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ثِقَةُ، أَحَدُ الفُقَهَاءِ بِالمَدِينَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: «مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ». «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَدُوقًا»، وَكَذَا نَقْلِهِ كَلَامَ البَرْقَانِيِّ: «شَيْخُ»، وَأَنَّهُ حَسَّنَ أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٦) هُوَ المُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨)، أَنَّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الأَزْهَرِ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" أَنَّهُ رَوَى عَنِ المُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الغَلَابِيِّ عَنْ أَبِيهِ. "تَارِيخُ ابْنِ مَعِينٍ" فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ هُوَ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٨٣/١٤) بِرَقْمِ (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٨) ثِقَةً. «تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٦٢).

<sup>(</sup>٩) سَنَدُهُ ثَابِتٌ إِلَى حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَلَّكُ.

<sup>(</sup>١٠) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ أَبُو عَلِيٍّ البَرَّازُ، ثِقَةً. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٠٣/٨)

الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ البُخَارِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو تَوْبَةَ (١)، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: قَالَ لِي تَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: «نَحْنُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ»(١). الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ»(١).

﴿ اللَّهُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَكْرِيَّا العَنْبَرِيَّ (٤)، يَقُولُ: «عِلْمُ بِلَا أَدَبٍ كَنَارٍ بِلَا حَطَبٍ، وَأَدَبُ بِلَا سَمِعْتُ أَبَا زَكْرِيَّا العَنْبَرِيَّ (٤)، يَقُولُ: «عِلْمُ بِلَا أَدَبٍ كَنَارٍ بِلَا حَطَبٍ، وَأَدَبُ بِلَا

تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٢٥)، وَ«السِّيرُ» (٤١٥/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٣).

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَبُو ثَوْبَةَ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٥٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ الجُوهُرِيُّ، ثِقَةٌ، وَأَبُو تَوْبَةُ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثِقَةٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي «إِبْرَاهِيمُ هُوَ الجُوهُرِيُّ، ثِقَةٌ، وَأَبُو تَوْبَةُ هُو الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ثِقَةٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (١١٣٥/٣) بِرَقْمِ (٢٤٥١) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ بَكَارٍ البَصْرِيُّ- قَالَ: «قَالَ مَحْلَهُ اللهُعْجَمِ» (١١٣٥/٣)، وَابْنُ النُّولِ المُعْجَمِ». وَذَكَرهُ، فَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، وَرَوَاهُ ابْنِ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٩٠٢)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٤٤٥/٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمِ الْحَلَبِيِّ عُبَيدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ بِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) هُو أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ صَاحِبُ كِتَابِ «المُسْتَدْرَكِ»، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَلْكَ فَقَالَ فِي «اللِّسَانِ» (٢٦/٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨٢٨): «مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ هُوَ الحَافِظُ الشَّهِيرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ هُوَ الحَافِظُ الشَّهِيرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ هُوَ الحَافِظُ الشَّهِيرُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ الحَاكِمُ؛ هَكَذَا يَقُولُ الحَطِيبُ إِذَا أَخْرَجَ عَنْهُ فِي «تَارِيخِهِ»، وَفِي غَيْرِهِ» اهـ وَلِلْفَائِدةِ: يُنْظَرُ (ص٤٣) تَحْتَ عُنْوَانِ: «تَدْلِيسُ الحَطِيبِ لِإسْمِ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) هُوَ الإِمَامُ الثِّقَةُ المُفَسِّرُ المُحَدِّثُ الأَدِيبُ العَلَّامَةُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَرٍ العَنْبَرِيُّ المُفَسِّرُ المُعَدَّلُ، مَاتَ سَنَةَ (٣٤٤هـ). «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣٣/١٥) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٣١١).

مقدمة المصنف \_\_\_\_\_\_

عِلْمٍ كَرُوحٍ بِلَا جِسْمٍ»(١).

وَإِنَّمَا شَبَّهْتُ العِلْمَ بِالنَّارِ لِمَا رُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا وَجَدْتُ لِلْعِلْمِ شَبَهًا إِلَّا النَّارَ، نَقْتَبِسُ مِنْهَا وَلَا نَنْتَقِصُ عَنْهَا».

~db~

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ البَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَاكِمِ بِهِ، وَأَمَّا شَيْخُ المُصَنِّفِ فَإِنْ كَانَ هُوَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الوَاسِطِيَّ الآيِ بِرَقْمِ (٩٠) فَإِنَّهُ مَطْعُونُ فِيهِ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦٢/٤)، بَيْدَ أَنَّهُ مُتَابَعُ.



\* يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يُخْلِصَ نِيَّتَهُ فِي طَلَبِهِ، وَيَكُونَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

﴿ اللّهِ بْنِ مَهْدِيِّ البَرَّارُ، أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَهْدِيِّ البَرَّارُ، أَنَا أَبُو بَحْ مُحَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ، نَا جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ جَدِّي: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وأَنا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَحْرٍ الطِّرَازِيُّ بِنَيْسَابُورَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وأَنا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَحْرٍ الطِّرَازِيُّ بِنَيْسَابُورَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَسْنَوَيْهِ المُقْرِئُ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ العَسْقَلَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ -وَأَصْلُهُ مِنْ مَرْوَ-، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْعَسْقَلَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ -وَأَصْلُهُ مِنْ مَرْوَ-، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ مَلْاسٍ بِدِمَشْقَ، قَالاً: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَلْوسٍ بِدِمَشْقَ، قَالاً: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، نَا يَحْيَى الْمِنْبِي بَعْ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ، نَا يَحْيَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمَالُ بِالنَّيَةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى (٣).

(١) أَيْ: أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً أَمِينًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦٣/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) الحَدِيثُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ عُمَرَ عَلْقَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ وَقَاصٍ- وَعَنْ عَلْقَمَةَ

﴿ ١٤ أَنَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزْقٍ الْمَرَدِ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزْقٍ اللَبْوَّانُ (٢)، أَنَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ (٤) الْخُلْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا عَلِيُّ (٦) بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ (٧) يَقُولُ: «مَا شَيْءٌ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْهُ -يَعْنِي الحَدِيثَ-، وَمَا مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُهُ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِ» (٨).

\_

تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَهُوَ غَرِيبٌ فِي أَوَّلِهِ مَشْهُورٌ فِي آخِرِهِ، وَلِلْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ شَرْحُ الحَدِيثِ رَقْمِ (١) مِنْ كِتَابِي سَعِيدٍ، فَهُو غَرِيبٌ فِي أَوَائِلٍ كُتُبِ صَحِيجِ البُخَارِيِّ».

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٢١١/٢) بِرَقْمِ (٢٢٩)، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ المُصَنَّفُ كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (البَزَّار).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا، دَيِّنًا فَاضِلًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٥/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (بصير).

<sup>(</sup>٥) المَعْرُوف بِـ «مُطَيَّنِ»، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «الجَرْج وَالتَّعْدِيلِ» (٢٩٨/٧)، وَ«لِسَانِ المِيزَانِ» (٢٩٩/٦) بِرَقْمِ (٧٦٩٤)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٦) هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧٥٧).

 <sup>(</sup>٧) هُوَ الإِمَامُ شَيْخُ الإِسْلَامِ وَسَيِّدُ الحُفَّاظِ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الثَّوْرِيُّ، مَاتَ سَنَةَ
 (١٦١ه). (طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٣٠٩/١) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٨٢).

<sup>(</sup>٨) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ البَغَوِيُّ كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٧٨٣) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ، وَابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الضَّرِيرِ، كِلَاهُمَا وَابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الضَّرِيرِ، كِلَاهُمَا

الْمَاكُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيُّ (١)، أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البُخَارِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفٍ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ (٤) بْنَ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا عُمَّدَ بْنَ أَبِي هَاشِمٍ (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ (٤) بْنَ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا إِسْرَائِيلَ (٥) مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَسَأَلَنَا، قُلْنَا: نَحْنُ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، فَقَالَ: الْمَرْوُ أُمُّ خُرَاسَانَ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ أَسْعَدَ بِمَا سَمِعْتُمْ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ أَسْعَدَ بِمَا سَمِعْتُمْ مِنْكُمْ

- (١) هُوَ أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ القَاضِي أَبِي عَلِيٍّ المُحَسِّنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّنُوخِيُّ البَصْرِيُّ البَغْدَادِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ مُتَحَفِّظًا فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ...»، وَقَالَ ابْنُ خَيْرُونَ: «قِيلَ: كَانَ رَنُّيهُ الرَّفْضَ وَالإعْتِزَالِ»، وَقَالَ شُجَاعُ الذُهْلِيُّ: «كَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَذْهَبُ إِلَى الإعْتِزَالِ»، قَالَ الذّهبِيُ رَأْيُهُ الرَّفْضَ وَالإعْتِزَالِ»، وَقَالَ شُجَاعُ الذُهْلِيُّ: «كَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَذْهَبُ إِلَى الإعْتِزَالِ»، قَالَ الذّهبِيُ مُعَلِّقًا عَلَى ذَلِكَ: «قُلْتُ: نَشَأَ فِي الدَّوْلَةِ البُورِيْهِيَّةِ، وَأَرْجَاؤُهَا طَافِحَةٌ بِهَاتَيْنِ البِدْعَتَيْنِ...». «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٢٠٤/١٣) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٢٠٤)، «السِّيَرُ» (٢٤٩/١٧) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٢٠٤).
  - (٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥١/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٣٨).
- (٣) ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي «غُنْيَةِ المُلْتَمِسِ إِيضَاحُ المُلْتَبِسِ» بِرَقْمِ (٤١)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «رَوَى عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَلَفٍ البُخَارِيُّ، حَدَّثَ عَنِ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَاكُولَا فِي «الإِكْمَالِ» (١٧٢/٤)، وَزَادَ مِنَ الرُّواةِ عَنْهُ ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ، وَذَكَرَ -أَيْضًا- أَنَّ اسْمَ أَبِي هَاشِمٍ صَالِحُ بْنُ رُفَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ البُخَارِيُّ.
  - (٤) ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٢٢).
- (٥) هُوَ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ الهَمْدَانِيِّ أَبُو يُوسُفَ الكُوفِيُّ، ثِقَةً، تُكِلِّمَ فِيهِ بِلَا حُجَّةٍ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٠٥).

عَنْ وَكِيعٍ بِهِ نَخْوَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (١٣٨)، وَعَنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ»، وَكَذَا رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢٤) بِتَحْقِيقِي، وَعَنْ طَرِيقِهِ عِيَاضُّ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٥) بِتَحْقِيقِي، عَنْ عَلِيِّ بْن حَكِيمٍ بِهِ.

فَافْعَلُوا، مَنْ طَلَبَ هَذَا العِلْمَ لِلَّهِ تَعَالَى شَرُفَ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ لِلَّهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ».

\* وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَجْعَلَهُ سَبِيلًا إِلَى نَيْلِ الأَعْرَاضِ(١)، وَطَرِيقًا إِلَى أَخْذِ الأَعْوَاضِ، فَقَدْ جَاءَ الوَعِيدُ لِمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ بِعِلْمِهِ.

الصَّيْرَفِيُّ اَنَا أَبُو سَعِيدٍ [مُحَمَّدُ] (٢) بْنُ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِنَ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِنَ مُنْقِذٍ (٦) بِنَيْسَابُورَ (٣)، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ (٥) بْنُ مُنْقِذٍ (٦) الخَوْلَانِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ (٧) بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَيَّاشِ القِتْبَانِيِّ (٨)، عَنْ الْخَوْلَانِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ (٧) بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَيَّاشِ القِتْبَانِيِّ (٨)، عَنْ

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الطَّحَّانِ: (الأَغْرَاضِ).

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ المَطْبُوعِ مِنْ نُسْخَةِ «الطَّحَانِ»، وَمُحَمَّدُ هَذَا تَرْجَمَ لَهُ الدَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٣٥٠/١٧) بِرَقْمِ (٢١٨)، وَمِمَّا قَالَ عَنْهُ: «الشَّيْخُ الثَّقَةُ المَأْمُونُ...، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى اللَّصَمِّ، فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ حَتَّى يَحْضُرَ مُحَمَّدُ هَذَا، وَإِنْ غَابَ عَنْ سَمَاعِ جُزْءٍ أَعَادَهُ لَهُ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ حَدًّا».

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ: «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٥١/٣) بِرَقْمِ (٨٠٢).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ ابْنُ يُونُسَ: "ثِقَةٌ رِضًى". "سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٥٠٣/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٣).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ «الطَّحَّانِ»: (مُنْقِد) بِالدَّالِ، وَهُوَ خَطَأً.

<sup>(</sup>٧) هُوَ إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَاذِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: "صَدُوقُّ"، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: "رَجُلُّ صَالِحٌ مِنْ أَفَاضِلِ المُسْلِمِينَ"، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ القُدْوَةِ الزَّاهِدِ شَيْخِ مِصْرَ. "الجُرْحُ وَالتَّعْدِيل" (٢٦٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٥٧)، "السِّيرُ" (١٦٥/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥).

<sup>(</sup>٨) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ القِتْبَانِيُّ أَبُو حَفْصٍ المِصْرِيُّ، ضَعِيفٌ لِمَنْ تَأُمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ "تَهْذِيبِ

خَالِدِ (١) بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُثَنَّى (٢) بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْبٍ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الأَخِرَةِ يُرِيدُ بِهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْبٍ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الأَخِرَةِ يُرِيدُ بِهِ عَنْ الدُّنْيَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ» (٣).

﴿ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ السَّرَّاجُ بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ السَّرَّاجُ بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

التَّهْذِيبِ» (٥١/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠٣).

<sup>(</sup>١) هُوَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْجُمَحِيُّ المِصْرِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧٠١).

<sup>(</sup>٢) ضَعِيفُ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥١٣).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفُ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، سِوَى عِنْدَ المُصَنِّفِ، وَيُنْظَرُ مَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٣٨/٢) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ وَسُرَيْجِ بْنِ النَّعْمَانِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٤) رَوَاهُ أَخْمَدُ (٢٥٢)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي (٣٤٠/١٣)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٣٦٦٤)، وَابْنُ مَاجَهُ بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الْجَامِع» (١٠٨/١)، وَالمُصَنِّفُ فِي «الْقَتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (١٠٢)، وَالسَّهْمِيُّ فِي «الْجَامِع» (١٥٨/١)، وَالمُصَنِّفُ فِي «الْقَتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (١٠٨)، وَالسَّهْمِيُّ فِي

(قَارِيخِ جُرْجَانَ) بِرَقْمِ (١٩٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي (المَدْخَلِ) (٤٨/١) بِرَقْمِ (٤٧٨) مِنْ طَرِيقِ سُرَيْجِ بْنِ النَّعْمَانِ وَحْدَهُ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي (المُسْتَدْرَكِ) (٨٥/١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي (المَدْخَلِ) (٤٧٧)، بِرَقْمِ (٤٧٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ فُلَيْجٍ بِهِ، وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي (الضُّعَفَاءِ) (١١٥٢/١)، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ فُلَيْجٍ بِهِ، وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي (الضُّعَفَاءِ) (١١٥٢/١)، وَمِنْ طَرِيقِ البَيْهَقِيُّ فِي (الشُّعَبِ) (٢٦٨/٣) بِرَقْمِ (١٦٣٤) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ وَالحَاكِمُ (٢٦٠/١٥)، وَمِنْ طَرِيقِ البَيْهَقِيُّ فِي (الشُّعَبِ) (٢٦٠/١٦) بِرَقْمِ (٢٣٧١)، وَالآجُرِّيُّ فِي (أَخْلَقِ حَمَلَةِ القُرْآنِ المُقْرِئِ فِي (١٨٥ عَنِي اللمُعْجَمِ) بِرَقْمِ (٥٩) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الوَلِيدِ بِهِ، وَقَالَ القُرْآنِ المُقْرِئِ فِي (المُعْجَمِ) بِرَقْمِ (٥٩) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الوَلِيدِ بِهِ، وَقَالَ الحَاكِمُ عَقِبَهُ: (هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ سَنَدُهُ ثِقَاتُ رُواتُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ الحَاكِمُ عَقِبَهُ: (هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ سَنَدُهُ ثِقَاتُ رُواتُهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيُ.

وَقُولُهُ عَلَيْهُ، وَوَصَلَهُ عَنْ فُلَيْحٍ جَمَاعَةً" هَذَا صَحِيحٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَسْمَاؤُهُمْ، بَيْدَ أَنَّ فُلَيْحًا نَفْسَهُ ضَعِيفٌ، نَعَمْ حَدِيثُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَقْبُولُ، أَمَّا خَارِجُ «الصَّحِيحَيْنِ» فَإِنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُتَابِعٍ لَهُ، وَقَيْلْنَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لِشِدَّةِ تَحَرِّي الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُمَا أَخْرَجَا لَهُ أَحَادِيثَ أَكْثُرُهَا فِي «المَّنَاقِبِ» وَ«الرِّقَاقِ» كَمَا قَالَ الحَافِظُ فِي «هُدَى السَّارِي»، وَحَدِيثُهُ هَذَا مِمْكِنُ يُحَسَّنُ بِمَا قَبْلُهُ، وَبِمَا عِنْدَ المُصَنِّفِ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (١٠١)، وَقَدْ جَعَلَهُ شَاهِدًا لَهُ العَلَامَةُ الْبُاذِيُّ خَلْقَهُ، وَصَحَّعَ الحَدِيثَ فِي عَقْقِيقِهِ لِـ«اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» (ص ٦٥)، وقالَ: «إِنَّ فُلَيْحًا وَإِنِ احْتَجَ بِهِ الشَّيْخَانِ فَفِي حِفْظِهِ ضَعْفُ، لَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ المَرِّ». كَذَا قَالَ، وَلَمْ أَقِفْ الْبُونُ أَيْكُ الْبَنُ أَي حَلَيْهِ الْمَعْمَلِ الْمَلَاثُهُ وَلَهُ الْمَالُةُ وَلَهُ الْمَلَامَةُ عَنْ الْمُولُة وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَيِي عَلْهُ اللَّمَاهُ عَلَى ابْنَ قُدَامَةُ عَنْ وَهُو وَهُمُّ سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ، وقَدْ قَالَ ابْنُ أَي عَلَى ابْنَ قُدَامَةً عَنْ الْمَانِعَةِ، وَهُو وَهُمُّ سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ، وقَدْ قَالَ ابْنُ أَي عَاتِمٍ خَلَقَهُ الْمَانَعِةِ عَلْهُ وَلَوْهُ وَهُمُ سَيَأْتِي إِيضَاحُهُ، وقَدْ قَالَ ابْنُ أَي عَلَى عَاتِمٍ خَلْكَ، إِنَّ عَلَى ابْنَ قُدَامَةً عَنْ الْمُعَلَى الْمَالُعِرَاقِ عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي وَقَدْ قَالَ ابْنَ قُدَامَةً عَنْ أَي عَنْ أَي عَنْ أَيْ فَيْ وَلَوْ وَلَهُ وَلَوْ مَنْ أَنْ عَنْ رَهُو فَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ اللَّهُ الْمُ يَرْفَعُهُ اللَّهُ وَلَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ الْمَالِعُ وَلَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَلَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَلَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَالَ وَلَى الْفِي وَلَا عَنْ الْمُعَلَى الْمُولِ وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَوْ وَلَوْ الْمُ الْعِرَاقِ عَنْ أَيْ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَمْ يَرْفُوهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَمْ وَلَوْ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا وَلَهُ

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُ عَلِيْهُ: "يَرْوِيهِ أَبُو طُوَالَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ. وَخَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الحَرْمِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالمُرْسَلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ» اهـ.

الله عَمْرُ (١) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ بَكْرٍ بَكْرٍ لَهُ الْمَالِكِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ سَهْلِ بْنِ بَيْدَاذَ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ المَالِكِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ سَهْلِ بْنِ بَيْدَاذَ

وَقَالَ العُقَيْلِيُ عَلَيْهُ بَعْدَمَا أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ فُلَيْجٍ: «الرِّوَايَةُ فِي هَذَا البَابِ لَيِّنَةٌ».

وَأُورَدَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُ عَلَى الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ «أَحَادِيثُ مُعَلَّهُ» وَقَالَ: «الحَدِيثُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ الصَّحِيجِ»، وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدِيثُهُ فِي «الصَّحِيحِ»، مَقْبُولُ لِتَحَرِّي صَاحِبِي «الصَّحِيجِ»، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَهُ لَا يَبْلُغُ الحُسْنَ، وَمَا قِيلَ: إِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ فُلَيْحُ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ، فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ المُحَقِّقُ (١/٨٤٨)، فَقَالَ: «وَظَنَّ قَوْمُ أَنَّهُ قَدْ تُوبِعَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ، ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: وَمَنْشَأُ هَذَا المُصَنِّفِ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ البَرِّ- الرَّاوِي عَنْ أَبِي طُوالَةَ هُو أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُو فُلَيْحُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو يَحْيَى، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ».

ثُمَّ قَالَ شَيْخُنَا عَلَيْهِ: "وَالْحَدِيثُ ذَكْرُهُ ابْنُ أَيِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا رُرْعَةَ ذَكْرَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ، وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَنْ لَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَدِى مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. فَلَمْ يَرْفَعْهُ. فَكُمَّدِ بْنِ يَحْيَدِى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَهْطٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ أَبِي ذَرِّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. فُلْتُ وَالْقَائِلُ شَيْخُنَا -: لَا المَرْفُوعُ صَحِيحٌ؛ لِضَعْفِ فُلَيْحٍ، وَلِمُخَالَفَةِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ وَهُو قُلْتُ وَالقَائِلُ شَيْخُنَا -: لَا المَرْفُوعُ صَحِيحٌ؛ لِضَعْفِ فُلَيْحٍ، وَلِمُخَالَفَةِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ وَهُو ثُقَةً ثَبْتُ صَاحِبُ سُنَّةٍ كَمَا فِي "التَّقْرِيبِ"، وَلَا المَوْقُوفُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُبْهَمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا الْمَوْقُوفُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُبْهَمِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَيْضًا لَا يُدْرَى أَسِمِعُوا مِنْ أَبِي ذَرِّ أَمْ لَا». "عِلَلُ الْحَدِيثِ" (٢٠٨٧) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ"أَحَادِيثُ مُعَلَّةً لَا الصَّحَةُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ " الصَّحِيحَةِ" (٢٠٨٠ - ١٠) بِرَقْمِ (٢٠) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ" أَمْ لَاهُ بَرَقْمِ (٢٠).

- (١) كَانَ يُعْرَفُ بِابْنِ حَمَامَةَ، قَالَ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٦/١٣) تَوْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٩٦).
- (٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: «كَانَ ثِقَةً أَمِينًا مَسْتُورًا، وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ الرِّيَاسَةُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٩٢/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٠٢٤).
- (٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن سَدادٍ -كَذَا- أَبُو يُوسُفُ الأُبُلِّيُّ، قَالَ السَّهْمِيُّ: «سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مُحَمَّدِ بْنِ سَدادٍ الأُبُلِِّ: رَوَى عَنْ شَيْبَانَ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ فِي

بِالأُبُلَّةِ (١)، نَا شَيْبَانُ (٢) بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: نَا نَافِعُ أَبُو هُرْمُزَ (٣)، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ -أَوِ العِلْمَ- يُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ حَرْثَ الآخِرَةِ»(٤).

﴿ ١٩٪ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُ (٥)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ الْخَرَّازُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سَابُورَ الدَّقَاقُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عِيسَى [بْنِ] (١) الطَّبَّاعِ، يَقُولُ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مُكِرَ بِهِ» (٧).

حَدِيثِهِ حَدِيثًا مَقْلُوبًا». «سُؤَالَاتُ حَمْزَة السَّهْمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ» بِرَقْمِ (٥٣)، وَهُوَ عِنْدَهُ (سَداد) بَدَلَ (بَيْدَاذُ)، وَمَا جَاءَ فِي المَخْطُوطِ هُوَ المُوَافِقُ لِمَا فِي «الإِكْمَالِ» (٣٥٩/١ - ٣٦٠) قَالَ: وَأَمَّا (بَيْدَاذُ) أُولُهُ بَاءُ مَفْتُوحَةٌ مُعْجَمَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا يَاءُ مُعْجَمَةٌ بِاثْنَتَيْنِ وَآخِرُهُ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ، فَهُو مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَيْدَاذَ أَبُو يُوسُفَ الأُبُلِّ، حَدَّثَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ...».

<sup>(</sup>١) الأُبُلَّةُ: بَلْدَةٌ قَدِيمَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مِنَ البَصْرَةِ، وَهِيَ أَقْدَمُ مِنَ البَصْرَةِ. «الأَنْسَابُ» (٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٣) ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «مَثْرُوكُ ذَاهِبُ الحَدِيثِ»، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِثِقَةٍ». «الحَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٨٥٥/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٨٧)، وَ«مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٢٠٨٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٨٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٢٣٤/٢) بِرَقْمِ (٢٧٥٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْن سَهْل بِهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (مَنْ كَتَبَ) بَدَلَ (مَنْ طَلَبَ).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الثَّقَةُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَرْقَانِيُّ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٦/٦) بِرَقْمِ (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٦) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: مُحَمَّد عَجَّاج.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢٧٠/٦ - ٢٧١) بِرَقْمِ (٨٥٧٢) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ بِهِ،

الحُسَيْنُ (٢) بْنُ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الزُّهَيْرِيُّ الْهَرَوِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الزُّهَيْرِيُّ (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ، يَقُولُ: عَنْ حَسْنُونَ الْعَطَّارِ (٤)، يَرْوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ، يَقُولُ: عَنْ حَسْنُونَ الْعَطَّارِ (٤)، يَرْوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: «الطَّلَمَةُ»، قَيلَ لِسُفْيَانَ: مَنِ النَّاسُ؟ قَالَ: «العُلَمَةُ»، قِيلَ: فَمَنِ السَّفِلَةُ؟ قَالَ: «الظَّلَمَةُ»، قِيلَ: فَمَنِ الغَوْغَاءُ؟ قَالَ: «الظَّلَمَةُ»، قِيلَ: فَمَنِ الغَوْغَاءُ؟ قَالَ: «النَّاسَ» قِيلَ: فَمَنِ المُلُوكُ؟ قَالَ: «الزُّهَّادُ» (١٠).

وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (٦٦٣/١) بِرَقْمِ (١١٥٣) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، لَكِنَّهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الحَضْرَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: (...) وَذَكَرَهُ، وَسَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ هُوَ الخَيَّاطُ حَسَنُ الحِدِيثِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الأَثَرُ حَسَنَ الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ الهُصَنِّفُ: «كَتَبْتُ عَنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ حَجِّهِ، وَكَانَ ثِقَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٦٤/١٠) تَوْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُعْرَفُ بِالشَّمَّاخِيِّ، قَالَ البَرْقَانِيُّ: «لَيْسَ مِحُجَّةٍ»، وَضَعَّفَهُ ابْنُ أَبِي ذُهْلٍ، وَقَالَ الحَاكِمُ: «كَذَّابُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥١٥/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٩٩٦)، «السِّيَرُ» (٣٦٠/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَهْتَدِ إِلَى تَرْجَمَتِهِ، وَهُنَاكَ: (أَبُو الْحَسَنِ الزُّهْرِيُّ)، وَلَيْسَ (الزُّهَيْرِيُّ)، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ آخَرُ؛ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الزُّهْرِيُّ مِنْ مَشَايِخِ الْحَاكِمِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الزُّهَيْرِيُّ يَرْوِي عَنْهُ الْحَاكِمِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الزُّهَيْرِيُّ يَرْوِي عَنْهُ الْحَاكِمِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الزُّهْرِيُّ يَرْوِي عَنْهُ الْحَاكِمُ بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٤٥٣/٢٠)، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي تَرْجَمَةٍ أَبِي الْحَسَنِ الزُّهْرِيِّ: الصَّفَّارُ، وَلَا ابْنُ خَشْرَمٍ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤١٢/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (حَسْنُونَ)، وَعِنْدَ ابْن نَاصِرِ الدِّين فِي "تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ" (٢٤١/٣): (حَسْنُويَهُ).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَمْكَانَ فِي «الفَوَائِدِ وَالأَخْبَارِ»

وَلْيَتَّقِ المُفَاخَرَةَ وَالمُبَاهَاةَ بِهِ، وَأَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ نَيْلَ الرِّئَاسَةِ وَاتَّخَاذَ الأَتْبَاعِ وَعَقْدَ المَجَالِسِ، فَإِنَّ الآفَةَ الدَّاخِلَةَ عَلَى العُلَمَاءِ أَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

الله العَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (١) بْنُ الحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَشِيُّ (٢) بِنَ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَشِيُّ (٢) بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ (٤)،

=

بِرَقْمِ (٤١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ -الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ- وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ فِي "كِتَاب الأَرْبَعِينَ فِي إِرْشَادِ السَّائِرِينَ إِلَى مَنَازِلِ المُتَّقِينَ» (ص١١٩) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٤٠٨/١) مِنْ طَرِيقِ حَمْدَانَ بْنِ حَيْوَةَ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، أَنَّهُ سَأَلَ سُفْيَانَ القَّوْرِيَّ: مَنِ النَّاسُ؟... وَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ كَذَلِكَ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٢٢٢/٢) بِرَقْمِ (٢١٧٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُويَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَهُ: (عَنْ حَسْنَوَيْهِ) بَدَلْ (حَسْنُونَ)، وَهُو حَسْنَوَيْهِ سَخْتُويَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَمٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَهُ: (عَنْ حَسْنَوَيْهِ) بَدَلْ (حَسْنُونَ)، وَهُو حَسْنَويْهِ العَطَّارُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَقَدْ جَاءَ هَذَا الأَثَرُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ المُبَارَكِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، مِنْهُمُ: الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٥٨) بِتَحْقِيقِي، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٨/٨) بِرَقْمِ (١٩٥٨)، وَالسِّلَفِيُّ فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٩٥٠) بِرَقْمِ (١٩٥) بِتَحْقِيقِي، وَالْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرَابُ فِي «ذَمِّ الرِّيَاءِ» بِرَقْمِ (٩٥)، وَعِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٩٦) بِتَحْقِيقِي، وَالْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرَابُ فِي «ذَمِّ الرِّيَاءِ» بِرَقْمِ (٩٥)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَاريخِ دِمَشْقَ» (٢٦٨/٢).

- (١) ثِقَةٌ، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «الأَنْسَابِ» (١٢٢/٤) فِي «الحَرَشِيِّ»، و(٣٢٧/٤) فِي «الحِيرِيِّ»، وَ«سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣٥٦/١٧) برَقْمِ (٢٢١).
  - (٢) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الحَرَسِي) بِالسِّينِ.
  - (٣) ثِقَةٌ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٥١/٣) بِرَقْمِ (٨٠٢).
  - (٤) لَا يَنْزِلُ حَدِيثُهُ عَنِ الحَسَنِ، وَقَدْ أَصَابَ أَصْحَابُ "تَحْرِيرِ التَّقْرِيبِ" بِقَوْلِهِمْ: "صَدُوقٌ حَسَنُ الحَدِيثِ".

نَا الوَلِيدُ (١) بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، نَا أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ (٢)، نَا عَطَاءُ (٣) بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ (٤)، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الجُهَلَاءَ، وَلِيُقْبِلَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِوُجُوهِهِمْ فَلَهُ النَّارُ»(٥).

## ﴿٢٢٪ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ أَبِي نَصْرِ النَّرْسِيُّ،.......

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ المَدِينِيِّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ»، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: «لَيْسَ بِثِقَةٍ»، وَقَالَ الجُوزَجَانِيُّ: «كَذَّابُّ»، وَقَالَ ابْنُ خِرَاشٍ: «مَثْرُوكُ »، وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «مَثْرُوكُ يَتَكُلَّمُونَ فِيهِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٠/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمٍ (٥٠٢٩)، وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الدَّهْرِيُّ).

<sup>(</sup>٣) مَتْرُوكُ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اَبْنُ مَعِينٍ وَالفَلَّاسُ وَغَيْرُهُمَا الكَذِبَ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٦٢٧).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (خِرَاش).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تِالِفٌ، بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَالْكَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٢٥٦)، وَعَنْ جَابِرٍ وَالْكَ (٢٧٩/١) بِرَقْمِ (٢٧١)، وَابْنِ الأَعْرَابِيِّ فِي جَابِرٍ وَالْكَ عَنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٢٥٤)، وَابْنِ حِبَّانَ (٢٧٩/١) بِرَقْمِ (٢٧١)، وَابْنِ الأَعْرَابِيِّ فِي اللهُعْجَمِ (٢٢١/١) بِرَقْمِ (٢٢١٨)، وَتَمَّامِ الرَّازِيِّ فِي الْفَوائِدِهِ (٢٢١/١) بِرَقْمِ (٢١٨)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ وَالمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢١٠)، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَالمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢١٥)، وَاللهُ أَعْدَهِ الطُّرُقُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا شَيْءُ مِنَ الضَّعْفِ بَيْدَ أَنَّهَا بِمَجْمُوعِهَا تَرْتَقِي إِلَى الحُسْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسْنُونَ أَبُو الحُسَيْنِ المَعْرُوفُ بِـ «النَّرْسِيِّ»، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا ثِقَةً مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ، وَحَسَنَ الإعْتِقَادِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ»

أَنَا عَلِيُ<sup>(۱)</sup> بْنُ عُمَرَ الْخُتُّلِيُّ، نَا أَبُو خُبَيْبِ العَبَّاسُ<sup>(۱)</sup> بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ البِرْتِيُّ، نَا أَبُو صَالِحٍ أَحْمَدُ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو صَيْفِيٍّ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحٍ أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَاصِمٍ العَبَّادَانِيُّ، نَا بَشِيرُ (٤) بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو صَيْفِيٍّ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْعَتَ (٦) بْنَ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ: ﴿لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ العُلَمَاءَ، وَلِتُعَمَّرُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلِتَصْرِفُوا بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ تَعَلَّمُوا العِلْمَ لَعُلَمَ الْهُو فِي النَّارِ، وَمَنْ عَلِمْتُمْ هَذَا مِنْهُ فَارْجُمُوهُ بِالحِجَارَةِ» (٧).

<sup>(</sup>٢١٩/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٦)، وَيُنْظَرُ: «الأَنْسَابُ» (٧٤/١٣) بِرَقْمِ (٤٠٩٧).

<sup>(</sup>١) وَيُعْرَفُ بِالسُّكَّرِيِّ وَبِالصَّيْرَفِيِّ وَبِالحَرْبِيِّ وَبِالكَيَّالِ، ثِقَةً، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٤٩٤/١٣) بِرَقْمِ (٦٣٥٨)، وَلَا يَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُؤَيِّدُ كَلَامَ البَرْقَانِيِّ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ بِقَوْلِهِ: «لَا يُسَاوِي شَيْئًا».

<sup>(</sup>٢) وَصَفَهُ أَبُو بَحْرِ ابْنُ المُقْرِئِ بِـ «الشَّيْخِ الجَلِيلِ الصَّالِحِ الأَمِينِ»، وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: «كَانَ رَجُلًا صَالِحًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٢/١٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٥٧٣)، «الإِكْمَالُ» (٣٠٢/٢)، وَوَلَدُهُ عَالِمٌ جَلِيلُ سَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «حَدَّثَ عَنْ أَبِي صَيْفِيٍّ بَشِيرِ بْنِ مَيْمُونٍ، رَوَى عَنْهُ أَبُو خُبَيْبٍ البِرْتِيُّ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥١/٥٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٤٢٧)، وَزَادَ الحَافِظُ المِزِّيُّ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ: ابْنَ مَاجَهْ، وَعَبْدَ اللهُ بْنَ خُمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَعَبْدَ الأَعْلَى بْنَ وَاصِلٍ، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثقات»، وَقَالَ فِي «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ»: «صَدُوقٌ». «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٣٦٢/١) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٥٥)، «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٥٥).

<sup>(</sup>٤) مَثْرُوكٌ مُتَّهَمُّ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (ضيفي).

<sup>(</sup>٦) ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٧) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٢٥٩) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمِ العَبَّادَانِيِّ بِهِ، سِوَى قَوْلِهِ: "وَمَنْ عَلِمْتُمْ..." فَلَيْسَتْ عِنْدَهُ. وَرِوَايَةُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حُذَيْفَةَ مُرْسَلَةٌ كَمَا فِي

<sup>«</sup>جَامِعِ التَّحْصِيلِ» بِرَقْمِ (٦٨٣).

<sup>(</sup>۱) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «وَكَانَ ثِقَةً أَمِينًا، وَلِيَ القَضَاءَ بِالبَصْرَةِ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ بِهَا «سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ» وَغَيْرَهَا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٦٢/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٧٨)، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ اللَّوْلُوِيِّ بِالسُّنَنِ أَبِي دَاوُدَ». «الأَنْسَابُ» (٢٣٣/١١).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٨٠/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٧)، وَ «السِّيرُ» (٣٠٣/١٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) حَسَنُ الحَدِيثِ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَالِحُ الحَدِيثِ»، وَقَالَ الحَافِظُ: «صَدُوقُ». «مِيزَانُ الإغتِدَالِ» (٣) حَسَنُ الحَدِيثِ، قَالَ النَّهَ عَبِدَالُ الإغتِدَالِ» (١٢٦/٣) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٨٣٧ه).

<sup>(</sup>٤) أَبُو مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٢٩٩)، وَهُوَ -أَيْضًا- سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ الغَافِقِيُّ، حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، ثِقَةٌ، فَقِيهُ فَاضِلٌ، وَكَانَ يُدَلِّسُ وَيُرْسِلُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٢٢١).

<sup>(</sup>٧) هُوَ أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ، صَدُوقُ، إِلَّا أَنَّهُ يُدَلِّسُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٣٣١).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِرَقْمِ (٢٥٤)، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٧٩/١) بِرَقْمِ (٧٧) (إِحْسَانَ)، وَالْحَاكِمُ (٨٦/١)،

﴿ ٢٤﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيُّ (١)، أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ إِسْمَاعِيلُ (٥) بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي (٦)، عَنْ إِسْمَاعِيلُ (٥) بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي (٦)، عَنْ

=

وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (١٩٢٨) بِرَقْمِ (١١٢٧)، وَالهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ» (٣١/٢) بِرَقْمِ (١٣٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ -وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ الحَكِمِ نَفْسُهُ- بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَافِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (١٠٣٤/٣) بِرَقْمِ (٢٢٢٣) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ بِهِ، وَرَوَاهُ تَمَّامُ الرَّازِيُّ فِي «فَوَائِدِهِ» «المُعْجَمِ» (٨١٢) بِرَقْمِ (٨١٢) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ؛ لِأَجْلِ عَنْعَنَةِ ابْنِ جُرَيْحٍ، وَأَيِي الزُّبْيْرِ المَكِّيِّ، بَيْدَ أَنَّهُ يُحَسَّنُ بِشَوَاهِدِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢١)، وَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢٤)، وَآخَرُ وَأَي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، بَيْدَ أَنَّهُ يُحَسَّنُ بِشَوَاهِدِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢١)، وَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢٥)، وَآخَرُ عَلَى الزُّبَيْرِ المَكِيِّ، بَيْدَ أَنَّهُ يُحَسَّنُ بِشَوَاهِدِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢١)، وَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٢٥)، وَآخَرُ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَيُؤْتِكِي، كَمَا تَقَدَّمَتْ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢١) الإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ.

- (١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ مُتَحَفِّظًا فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الخَدِيثِ»، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ أَهْلِ العِلْمِ هُنَاكَ.
  - (٢) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: (اكَانَ صَدُوقًا)، تَقَدَّمَ ذَلِكَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥).
    - (٣) ثِقَةٌ حَافِظٌ.
    - (٤) هُوَ البُخَارِيُّ صَاحِبُ «الصَّحِيحِ».
- (٥) ضَعِيفٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ لِلإِمَامِ البُخَارِيِّ أُصُولَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَنْتَقِيَ مِنْهَا، وَهَذَا كَمَا قَالَ الحَافِظُ: مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ عَنْهُ هُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ؛ لِأَنَّهُ كَتَبَ مِنْ أُصُولِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٦٤). «هُدَى السَّارِي» (ص٥٥).
- (٦) هُوَ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسِ الأَصْبَحِيُّ أَبُو بَكْرٍ، مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٧٩١).

سُلَيْمَانَ (١) بْنِ بِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ كَعْبِ (٣) بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ كَعْبِ (٣) بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَنِ ابْتَغَى العِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُقْبِلَ بِأَفْئِدَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِلَى النَّارِ» (٤).

\* وَلْيَجْعَلْ حِفْظَهُ لِلْحَدِيثِ حِفْظَ رِعَايَةٍ، لَا حِفْظَ رِوَايَةٍ، فَإِنَّ رُوَاةَ العُلُومِ كَثِيرَةٌ، وَرُعَاتَهَا قَلِيلٌ، وَرُبَّ حَاضِرٍ كَالغَائِبِ، وَعَالِمٍ كَالجَاهِلِ، وَحَامِلٍ لِلْحَدِيثِ لَيْسَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، إِذْ كَانَ فِي اطَّرَاحِهِ لِحُكْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الذَّاهِبِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ (٥) وَعِلْمِهِ.

<u> ٢٥٪</u> حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ أَبِي الفَتْحِ الفَارِسِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ

<sup>(</sup>١) هُوَ التَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمْ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٥٤).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ، ضَعِيفُ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةُ
 برَقْم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، ثِقَةُ، يُقَالُ: لَهُ رُؤْيَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَوْجَمَةُ برَقْمِ (٣٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ بِشَوَاهِدِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَعْلِيقًا عَلَى الحَدِيثِ رَقْمِ (٢١)، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٣٠) ، وَالهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ وَأَهْلِهِ» (٣٠/٢) بِرَقْمِ (١٣٦) مِنْ طَرِيقِ النَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٣٦) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بِهِ.

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (مَعْرِفَة).

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ أَحَدَ المُكْثِرِينَ مِنَ الحَدِيثِ كِتَابَةً وَسَمَاعًا، وَمِنَ المُعْتَنِينَ بِهِ وَالْجَامِعِينَ لَهُ، مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلَامَةِ مَذْهَبٍ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ، وَدَوَامِ دَرْسٍ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا مِنْهُ المُصَنَّفَاتِ الكِبَارَ، وَالكُتُبَ الطِّوَالَ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٢٠/١٢) تَرْجَمَةُ

أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ، نَا زَكَرِيَّا (٣) بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ طَرْخَانَ، نَا زَكَرِيَّا (٣) بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الطَّوِيلُ، قَالَ: نَا حَوْشَبُ (٤) بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الكَنْدِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ وَاقِدٍ أَبُو رَجَاءٍ الهَرَوِيُّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْحَدِيثَ لَيُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ لَمْ يَرْحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ رِيحَهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» (١).

﴿٢٦﴾ نَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى (٧) بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ لَفْطًا

بِرَقْمِ (۱۲هه).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٢٢/٦) بِرَقْمِ (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ الْخَلِيلِيُ: «مَشْهُورٌ بِالحِفْظِ...، وَلَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ تَصَانِيفُ، سَأَلْتُ عَنْهُ الحَاكِمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَصَفَهُ بِالعِلْمِ وَالدِّيَانَةِ». «الإِرْشَادُ» (٩٤٠/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ جَنَاجٍ أَبُو يَحْيَى الطَّوِيلُ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ» (٢٥٥/٨)، وَلَمْ يَقَعْ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ» (٣٢٧/٤) تَرْجَمَةٌ بِذَكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. وَيُنْظَلُ: «الثِّقَاتُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ» (٣٢٧/٤) تَرْجَمَةٌ برِقْمٍ (٣٢٩). برَقْمِ (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٦٢٢/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٧٩)، وَقَالَ: «حَوْشَبُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ الهَرَوِيِّ بِخَبَرِ بَاطِلٍ وَفِيهِ جَهَالَةُ».

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، مَوْصُوفٌ بِخِصَالٍ مِنَ الخَيْرِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) خَبَرُ لَا يَثْبُتُ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الذَّهَبِيِّ: «حَوْشَبُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ الهَرَوِيِّ يِخَبَر بَاطِل وَفِيهِ جَهَالَةُ».

 <sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢) مَعَ قَوْلِ عَبْدِ الغَافِرِ الفَارِسِيِّ فِيهِ: «خَادِمُ الفُقَرَاءِ وَشَيْخُ البَلَدِ
 وَالمُفْتَى وَالمُحَدِّثُ وَالقَاضِي...».

بِحُلْوَانَ (١)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّامَغَانِيُّ، بِهَا، قَالَ: سَمِعْتُ وَالدِي يَقُولُ: سَمِعْتُ حِبَّانَ بْنَ مُوسَى وَالدِي يَقُولُ: سَمِعْتُ حِبَّانَ بْنَ مُوسَى السُّلَمِيَّ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ السُّلَمِيَّ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ وَكَتَبَ لِيُكْتَبَ عَنْهُ فَلَا يَجِدُ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

﴿ ٢٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَبِي نَصْرٍ النَّرْسِيُّ، نَا عَلِيُّ (٥) بْنُ عُمَرَ الْخُتُّكِيُّ، نَا أَبُو بَحْمَدُ لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَّدُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ جَمَيْدِ بْنِ المُجَدَّرِ البَيِّعُ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الأَسَدِيُّ (لُوَيْنُ)، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الأَطْرَابُلُسِيُّ (٨)، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «هِمَّةُ العُلَمَاءِ الرِّعَايَةُ، وَهِمَّةُ السُّفَهَاءِ الرِّوَايَةُ» (٩).

(١) هِيَ حُلْوَانُ العِرَاقِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢).

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ وَلَا لِوَالِدِهِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: "صَدُوقُ". "الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ" (١٦/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٠).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الحِدِيثِ رَقْمِ (٢٢) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَدُوقًا ثِقَةً...".

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الْحَدِيثِ رَقْمِ (٢٢).

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «ثِقَةً»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَدُوقٌ مَشْهُورٌ لَكِنْ فِيهِ نَصْبٌ وَاغْرِرَافُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٧/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٣٠)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٥٧/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٦٢٥).

<sup>(</sup>٨) ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٨٣/٦٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٧٩٦)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "رَوَى عَنْهُ لُوَيْنُ، حَدَّثَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَظُنَّهُ شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ، وَأَوْرَدَ فِي تَرْجَمَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَهُوَ عَبْهُولً».

<sup>(</sup>٩) ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (٣٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي

\* وَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلُهُ عَنْ عِلْمِهِ فِيمَ طَلَبَهُ ؟ وَمُجَازِيهِ عَلَى عَمَلِهِ بِهِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُمَا أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ ( ) بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ الْإِمَامُ، بِأَصْبَهَانَ، فَا سُلَيْمَانُ ( ) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا المُفَضَّلُ ( ) بْنُ مُحَمَّدٍ الجَنَدِيُّ، نَا صَامِتُ ( ) بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ المَجِيدِ ( ) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، نَا سُفْيَانُ الشَّفْيَانُ الشَّفْيَانُ الشَّفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ ( ) بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَدِيِّ ( ) بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ الشَّنَابِحِيِّ، عَنْ الشَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ، عَنْ السَّنَابِحِيِّ

=

«تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٨٣/٦٧) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ القَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ لُويْنٍ بِهِ، وَسَنَدُهُ لَا يَثْبُتُ لِإَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: الأُوّلُ: جَهَالَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَطْرَابُلُسِيِّ، وَالظَّانِي: أَنَّ أَبَا مَعْمَر هُو شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ، لَإَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: الأُوّلُ: جَهَالَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَطْرَابُلُسِيِّ، وَالظَّارِيخِ» (١٩٦/٤) بِرَقْمِ (٢٩٢٦)، وَالحَسَنُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: «لَيْسَ بِثِقَةٍ» نَقَلَ ذَلِكَ الدُّورِيُّ فِي «التَّارِيخِ» (١٩٦/٤) بِرَقْمِ (٢٩٢٦)، وَالحَسَنُ - وَهُوَ البَصْرِيُّ - أَرْسَلَهُ، وَقَدْ حَكَمَ الأَلْبَانِيُّ عَلَى الحَدِيثِ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» بَرَقْمِ (٢٢٦٣) بالوَضْعِ.

- (۱) هُوَ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِكُوَيْهِ، وَصَفَهُ المُصَنِّفُ هُنَا بِالإِمَامِ، وَفِي «المُتَّفِقِ وَالمُقْتِرِقِ» (۱۲۰/۱) قَيَّدَهُ بِإِمَامِ المَسْجِدِ الجَامِعِ بِأَصْبَهَانَ، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيَرِ» (۲۲۸/۱۷) بـ «الشَّيْخِ الإِمَامِ المُحَدِّثِ الرَّحَّالَةِ الثِّقَةِ».
  - (٢) هُوَ الطَّبَرَانِيُّ صَاحِبُ «المَعَاجِمِ».
  - (٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٥٧/١٤) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٦٣).
  - (٤) تَجْهُولُ حَالٍ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنَ «الثِّقَاتِ» (٣٢٤/٨)، وَ«لِسَانِ المِيرَانِ» (١٨٠/٤) بِرَقْمِ (٤٢٧٠).
- (٥) صَدُوقٌ يُخْطِئُ، وَكَانَ مُرْجِئًا، أَفْرَطَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ: مَثْرُوكٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٨٨) وَمِثْلُهُ يُحَسَّنُ حَدِيثُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَخْطَائِهِ.
  - (٦) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٤٩).
  - (٧) ثِقَةٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ الصُّنَابِحِيِّ كَمَا فِي "جَامِعِ التَّحْصِيلِ" بِرَقْمِ (٥١٠).

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ»(١).

(١) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٦٠/٠) بِرَقْمِ (١١١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي رَوَاهَا المُصَنِّفُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٥٥٦) مِنْ طَرِيقِ حُمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ- عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ البَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٧/٧) بِرَقْمِ (٢٦٤٠) مِنْ طَرِيقِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ البَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٧/٧) بِرَقْمِ (٢٦٤٠) مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذٍ -أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ- فَقَالَ... وَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ -أَيْضًا- هَنَّادُ فِي «الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (٧٢٤) مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الصُّنَابِجِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِدُونِ شَكِّ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» عَنْ الصُّنَابِجِيِّ عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ المُحَارِيِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الصُّنَابِجِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «افْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ فُضَيْلٍ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، وَقَدْ سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُ عَنْ عَنْ كَمُا فِي «الْعِلَلِ» (٢٩٦٠) عَنْ حَدِيثِ الصُّنَابِجِيِّ هَذَا عَنْ مُعَاذٍ وَوَاهُ الْمُعَنِّ فَقَالَ: عَنْ مُعَاذٍ وَوَاهُ المُعَنْفِ فَقَالَ: «كَمَا فِي «العِلَلِ» (٢٧٦- ٤٨) بِرَقْمِ (٣٦٧) عَنْ حَدِيثِ الصُّنَابِجِيِّ هَذَا عَنْ مُعَاذٍ وَوَاهِ فَقَالَ: «يَرْفِقَ عَنْهُ: «يَرُونِهِ عَدِي بُنُ عَدِي وَاخْتُلِفَ عَنْهُ:

فَرَوَاهُ عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيٍّ.

وَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ: عَنْ صَفْوَانَ، وَإِنَّمَا رَوَى الطَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ عَنْ قَبِيصَةً عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ عَنْ قَبِيصَةً عَنِ الشَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فَقَالَ فِيهِ: «قَالَ قَبِيصَةُ: أُرَاهُ رَفَعَهُ».

وَرَوَاهُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنِ القَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَهُوَ

﴿ ٢٩﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الوَاسِطِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ المُزَنِيُّ، نَا عَبْدَانُ -يَعْنِي الأَهْوَازِيَّ-، نَا زَيْدُ (٢) بْنُ الْحَرِيْشِ (٣)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ خِرَاشٍ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، الحَرِيْشِ (٣)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ خِرَاشٍ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ،

=

الصَّحِيحُ عَنِ الثَّوْرِيِّ.

وَرَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الظَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الصَّنَادِمَوْقُوفًا، عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَكَى عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَوْقُوفًا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْثٍ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ كَيْثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ لَيْثِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفً ». اه.

قُلْتُ: وَقَدْ وَرَدَ هَذَا عَنْ غَيْرِ مُعَاذٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَرفُوعًا، فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ بِرَقْمِ (٢٤١٧)، وَالمُصَنِّفِ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ التَّارِمِيِّ فِي «مُقَدِّمةِ السُّنَنِ» (٥٥٤)، وَالتَّرْمِذِيِّ بِرَقْمِ (٢٤١٧)، وَالبَرَّارِ فِي «مُسْنَدِهِ» العَمَلَ» بِرَقْمِ (٢١٦)، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ بِرَقْمِ (٢١٦)، وَالبَرَّارِ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٦٦/٤) بِرَقْمِ (٢١٦) بِرَقْمِ (٢١٦) بِرَقْمِ (٢١٦) فَقَدْ حَسَّنَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ عَلَىكَ.

- (١) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦٢/٤) بِرَقْمِ (١٣٥٨) وَحَوْلَهُ كَلامٌ.
- (٢) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٥٦١/٣) بِرَقْمِ (٢٥٣٧)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: "جَمْهُولُ تَعْدِيلًا، وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: "جَمْهُولُ حَالٍ». «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٥٠/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٦٠٢).
  - (٣) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الحرش).
- (٤) قَالَ فِيهِ البُخَارِيُّ: «مُنْكَرُ الحَدِيثِ»، وَقَالَ الحَافِظُ: «ضَعِيفٌ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمَّارٍ الكَذِبَ». «التَّارِيخُ الكَبِيرُ» (٨٠/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢١٩)، «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٣١٢).

عَنْ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ عَلِيٍّ وَ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى حُجَّةَ الجَهْلِ؟ قَالَ: «العِلْمُ». قَالَ: قَالَ: «العَمَلُ»(٢).

﴿٣١﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ (٧) بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

(١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (عنه).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (٤) مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الحُرَيْشِ بِهِ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ الأَلْبَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الكِتَابِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا.

<sup>(</sup>٣) آمِدُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَمَدِّهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ، مِنْ مَدَائِنِ دِيَارِ رَبِيعَةَ. «مُعْجَمُ مَا اسْتُعْجِمَ» (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) شِمْشَاطُ: مَدِينَةٌ بِالرُّومِ عَلَى شَاطِعِ الفُرَاتِ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٦٢/٣).

<sup>(</sup>٥) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَدِيِّ فِي «الكَامِلِ» (٢٤٣/٦)، وَذَكَرَ لَهُ بَعْضَ الأَحَادِيثِ ثُمَّ أَعْقَبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا مَعَ الَّتِي لَمْ أَذْكُرْهَا لِعَمْرِو بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ كُلُّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ».

<sup>(</sup>٦) مُنْكَرُّ، وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (يَأْتِيَهُ المَوْتُ) بَدَلَ (يَأُمَّهُ المَوْتُ).

<sup>(</sup>٧) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢٨/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٣٦).

جَعْفَرِ الفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُ (١) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيُّ، نَا عُمَرُ (٢) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ بْنَ عَمْرَانَ الدَّعَاءُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ ثُويْرِ (٥) بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة، عَنْ عَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: (ايَا حَمَلَةَ العِلْمِ، اعْمَلُوا بِهِ، فَإِنَّمَا العَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَوَافَقَ عَمَلُهُ عِلْمَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامُ يَحْمِلُونَ العِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَجْلِسُونَ حِلَقًا، فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَجْلِسُونَ حِلَقًا، فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلْمَهُمْ، يَجْلِسُونَ حِلَقًا، فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَى عَيْرِهِ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ إِلَى اللَّهِ عَيْلِسُ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ لَا يَعْطَا، حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ حِينَ يَجْلِسُ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ لِلَ اللَّهِ عَيْلِسُ إِلَى عَيْرِهِ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ إِلَى اللَّه عَيْلِسُ إِلَى عَمْرُهُ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ إِلَى اللَّه عَيْلِسُ إِلَى عَمْرُهُ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ إِلَى اللَّه عَمْلُهُ مُ فَلَى جَلِيسِهِ عِينَ يَجْلِسُ إِلَى عَمْرُهُ وَيَدَعُهُ، أُولَئِكَ إِلَى اللَّه عَيْلِسُ إِلَى عَمْالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّه عَيْلِكُ إِلَى اللَّهُ عَمْالُهُ مُ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَمْالُهُ مُ إِلَى اللَّهُ عَمْالُهُ اللَّهُ عَمْالُهُ عَمْ الْمُعْ فِي مُجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمْالُهُ مُ اللَّهُ عَمْالُهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

﴿ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٧) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ، أَنَا

<sup>(</sup>١) ثِقَةً. ﴿تَارِيخُ بَغْدَادَ﴾ (٤٨٢/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) ضَعِيفٌ، صَاحِبُ بَلَايَا. لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٩٠/١٣) بِرَقْمِ (٩٩٣٥)، «لِسَانِ المِيرَانِ» (٢٨٣/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦١١٧).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ ابْنُ المُنَادِي: «لَمْ يَكُنْ بِذَاكَ القَوِيِّ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٣٧/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٨١٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ بِشْرُ بْن سَلْمِ البَجَلِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «مُنْكَرُ الحَدِيثِ». «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٣٥٨/٢) بِرَقْمِ (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) ضَعِيفُ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٧٠).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٣٩٤)، وَالمُصَنِّفُ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمْلَ» بِرَقْمِ (٩) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «المُنْتَخَبِ مِنْ كِتَابِ السِّيَاقِ لِتَارِيخِ نَيْسَابُورَ» بِرَقْمِ (٩٨٠).

أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِئِيُ، نَا عَبَّادٍ -هُوَ الْحَوَّاصُ- الرَّمْلِيُّ، عَنِ نَا عَبَّادُ (٣) بْنُ عَبَّادٍ -هُوَ الْحَوَّاصُ- الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْذَكَرِيَّا (٢) بْنُ عَبَّادٍ -هُوَ الْحَوَّاصُ- الرَّمْلِيُّ، عَنِ الْبَيْ الْفَهُ بِالعِلْمِ الْبِي شَوْذَبٍ (٤)، عَنْ مَطَرٍ (٥)، قَالَ: «خَيْرُ (٦) العِلْمِ مَا نَفَعَ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللَّهُ بِالعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ» (٧).

- (٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ، صَدُوقٌ عَابِدٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٠٨).
- (٥) هُوَ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الوَرَّاقُ، صَدُوقُ كَثِيرُ الخَطَأِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٤٤).
  - (٦) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (خُذْ) بَدَلَ (خَيْرُ).
- (٧) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (٧٥/٢) بِرَقْمِ (٥١٨)،
   وَ «الشُّعَبِ» (٢٨٦/٣) بِرَقْمِ (١٦٦٥) مِنْ طَرِيقِ الطَّرَائِفِيِّ بِدِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «اقْتِضَاءِ العِلْمِ العَمْلَ» بِرَقْمِ (٣٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا هُنَا.
- (٨) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو الحَسَنِ المُجَهِّزُ المَعْرُوفُ بِالعَتِيقِيِّ، وَثَقَهُ أَبُو الْعَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، وَقَالَ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٦/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، وَقَالَ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «وَكَانَ الْحَطِيبُ الْحَافِظُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ، وَرَوَى (١٥٥٢)، وَذَكَرَهُ ابْنُ مَاكُولًا فِي (القَطِيعِيِّ)، وَقَالَ: «وَكَانَ الْحَطِيبُ الْحَافِظُ رُبَّمَا دَلَّسَهُ، وَرَوَى عَنْهُ وَهُو فِي الْحَيَاةِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ لِسُكْنَاهُ فِي (قَطِيعَةِ أُمِّ عِيسَى)».

<sup>(</sup>١) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيَرِ» (٥١٩/١٥) بِرَقْمِ (٢٩٧)، وَوَصَفَهُ بِالشَّيْخِ المُسْنِدِ الأَمِينِ، وَنَقَلَ قَوْلَ الحَاكِمِ فِيهِ: «كَانَ صَدُوقًا».

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ: «يَرْوِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، رَوَى عَنْهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالنَّاسُ، يُغْرِبُ. «الثِّقَاتُ» (٢٥٢/٨ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ الحَافِظُ: «صَدُوقٌ يَهِمُ»، أَفْحَشَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ: «يَسْتَحِقُ التَّرْكَ». «تَقْرِيبُ التَّهْذِيب» تَرْجَمَةً برَقْمِ (٣١٥١).

أَنَا إِسْحَاقُ (١) بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، نَا جَدِّي (٢)، نَا حَرْمَلَةُ (٣) بْنُ يَحْيَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا سُفْيَانُ - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً - قَالَ: «إِنَّمَا مَنْزِلَةُ النَّيْ يَطْلُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُرْضِي سَيِّدَهُ، يَطْلُبُ النِّي يَطْلُبُ كُلَّ شَيْءٍ يُرْضِي سَيِّدَهُ، يَطْلُبُ النَّيْ يَعْدَهُ شَيْعًا يَحْرَهُهُ ». وَقَالَ: التَّحَبُّبَ إِلَيْهِ، وَالمَنْزِلَة عِنْدَهُ؛ لِئَلَّا يَجِدَ عِنْدَهُ شَيْعًا يَحْرَهُهُ ». وَقَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ أَنَا عَمِلْتُ (٤) بِمَا أَعْلَمُ فَأَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمَا أَعْلَمُ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَحَدُ أَجْهَلَ مِنِّي (٥).

﴿٣٤﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٦) بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزْدَادَ القَارِئُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ

<sup>«</sup>الإِكْمَالُ» (١٥٠/٧)، وَيُنْظَرُ: «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٧٦/٤)، وَ«مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ» (ص٣) فِي الكَلامِ عَلَى مَسْأَلَةِ تَدْلِيسِ الخَطِيبِ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٤٥/٧)، وَ«الأَنْسَابِ» (٩٦/١٣)، وَفِيهِمَا أَنَّ النَّاسَ كَتَبُوا عَنْهُ بِانْتِخَابِ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) وَجَدُّهُ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (١٦/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٠): «صَدُوقُ».

<sup>(</sup>٣) حَسَنُ الحَدِيثِ إِلَّا فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَيُصَحَّحُ حَدِيثُهُ؛ لِأَنَّهُ أَرْوَى النَّاسِ عَنْهُ وَأَعْلَمُهُمْ بِهِ، كَمَا فِي «تَهْذِيبِ» (٢٣١/٢)، وَلِهَذَا كُنْتُ أَسْمَعُ بِهِ، كَمَا فِي «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٢٣١/٢)، وَلِهَذَا كُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَنَا الوَادِعِيِّ عَلْكُمُ لَكُ شُعُ حَسَنُ إِلَّا إِذَا رَوَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ؛ فَحَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ النَّاسِ فِيهِ».

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (عَلِمْتُ) بَدَلَ (عَمِلْتُ).

<sup>(</sup>٥) لَا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا دَيِّنًا عَالِمًا بِحُرُوفِ القُرْآنِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٢٤/٥)

عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدِ الفَرْقَدِيُّ، نَا عِبْدُ اللّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ الفَرْقَدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٢) بْنُ عَمْرٍ و البَجَلِيُّ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ الفَرْقَدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٢) بْنُ مَعْدَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «مَنْ عَمِلَ بِعُشْرِ مَا يَعْلَمُ عَلَمُ عَلْمُ اللّهُ مَا يَجْهَلُ» (٤).

الَّهُ الْمُ الْمُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمَّ، نَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ ظَبْيَانَ، قَالَ: قَالَ المَسِيحُ عَنْ فِيْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ ظَبْيَانَ، قَالَ: قَالَ المَسِيحُ عَلْيَكُمُ: «مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ، فَذَاكَ يُسَمَّى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ»(٥).

تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ: «ثِقَةٌ، آخِرُ مَنْ خُتِمَ بِهِ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو البَجَلِيِّ». «ذِكْرُ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٢٤١/٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: «ضَعِيفُ الحَدِيثِ»، وَكَذَا ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (١٩٠/) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٧) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٧) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٢٣٩/) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ»: «خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الكَلَاعِيُّ الحِمْصِيُّ ثِقَةٌ، عَابِدٌ يُرْسِلُ كَثِيرًا». قُلْتُ: وَهَذَا مِنْ مَرَاسِيلِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَمَا فِي «جَامِعِ التَّحْصِيلِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي «العِلْمِ» بِرَقْمِ (٧)، وَأَحْمَدُ فِي «الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (٣٣٠) بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١١٨/٢) بِرَقْمِ (٥٨٢

﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى العلم حَتَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

وَفِي «الشُّعَبِ» (٢٨٤/٣) بِرَقْمِ (١٦٦٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٥٧/٤٧) مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (٤٥٧/٤٧) عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَهُوَ مِنَ الأَخْبَارِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ.

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الحُسَيْنُ)، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: «مُسْنِدُ جَلِيلُ». «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٤١٧/٩) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: «سَمِعْتُ مِنْهُ بِمِصْرَ وَتَكَلَّمُوا فِيهِ». اهد وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَيْسَ بِثِقَةٍ»، وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٣٠٣/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩٩)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٧٥/٤) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٧٥/٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الأَزْدِيُّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ العُقَيْلِيُّ: «لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ». «مِيزَانُ الاِعْتِدَالِ» (٩٤٣/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) تَجْهُولُ حَالٍ، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٥٣١/٣١) بِرَقْمِ (٦٩١٧).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَجَاءَ مَرْفُوعًا خَوَهُ عَنْ مُعَاذٍ وَ عَنْ مُعَاذٍ وَ عَنْ مُعَادٍ وَ عَنْ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَالمُصَنِّفِ فِي «الْقِيضَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (٧) وَ(٨) مَرْفُوعًا، وَجَاءَ كَذَلِكَ عَنْ أَنْسٍ وَ عَنْدَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجامِعِ» (١٩٤/١-٦٩٥) بِرَقْمِ

﴿٣٧﴾ أَنَا أَبُو الفَتْحِ هِلَالُ(١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الحَقَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ المُخَرِّيُ أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى المَوْصِلِيُّ، نَا هُذَيْلُ (٤) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الجُمَّانِيُّ (٥)، نَا مُجَاشِعُ (٦) بْنُ يُوسُفَ، نَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللل

<sup>(</sup>١٢٢٩) وَ(١٢٣٠) مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءً.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا»، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالشَّيْخِ الصَّدُوقِ وَمُسْنِد بَغْدَادَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٦/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٣٧٨) وَ«السِّيَرُ» (٢٩٣/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (المحرمي) بِالحاءِ، وَهُو خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ، وَالمُثْبَتُ مِنْ كُتُبِ التَّرَاجِمِ وَ«الأَنْسَابِ»، وَهَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «المُخَرِّمِ» وَهِي مَحَلَّةٌ بِه بَغْدَادَ» مَشْهُورَةٌ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا: المُخَرِّمُ؛ لِأَنْ بَعْضَ وَلَدِ يَزِيدَ بْنِ المُخَرِّمِ نَزَلَهَا فَسُمِّيتْ بِهِ. «الأَنْسَابُ» (١٣١/١٢) بِرَقْمِ المُخَرِّمِ؛ وَأَنَّ الرَّاجِحَ ضَعْفُهُ، تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) هُوَ صَاحِبُ «المُسْنَدِ» الإمَامُ المَعْرُوفُ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ: «يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ». «الثِّقَاتُ» (٩/٢٥).

<sup>(</sup>٥) قِيلَ لَهُ: الجُمَّانِيُّ لِأَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جُمَّةُ. يُنْظَرُ لِذَلِكَ: «الإِكْمَالُ» (١١٠/٣)، وَ"تَوْضِيحُ المُشْتَبِهِ» (١١٠/٢) لِإَبْنِ حَجَرٍ. (٤١٧/٢) لِإبْنِ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيِّ، وَ"تَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ بِتَحْرِيرِ المُشْتَبِهِ» (٣٤٩/١) لِإبْنِ حَجَرٍ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُجَاشِعُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ: «شَيْخُ يَقْلِبُ الأَسَامِي فِي الأَخْبَارِ وَيَرْفَعُ المَوْقُوفَ مِنَ الآقَارِ، لَا تَحِلُّ كِتَابَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الإعْتِبَارِ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ يَزِيدَ الْمَوْقُوفَ مِنَ الآقَارِ، لَا تَحِلُّ كِتَابَةُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الإعْتِبَارِ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ يَزِيدَ ابْنِ رَبِيعَةَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَوْرَكُهُ...» حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الهُذَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجُاشِعُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ.

قُلْتُ -وَالقَائِلُ هُوَ ابْنُ حِبَّانَ-: اسْمُهُ إِنَّمَا هُوَ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَرَفَعَهُ، وَهُوَ قَوْلُ وَاثِلَةَ». «المَجْرُوحُونَ» (٣٧٨/٢) بِرَقْمِ (١٠٨٥).

كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكُهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلًا مِنَ الأَجْرِ» فَفَسَّرَهُ، قَالَا: «مَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَأَدْرَكَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مَا عَلِمَ وَأَجْرَ مَا عَمِلَ، وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَهُ يُدْرِكُهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مَا عَلِمَ وَسَقَطَ عَنْهُ أَجْرَ مَا لَمْ يَعْمَلْ»(١).

(١) الحديثُ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِهِ" كَمَا فِي "إِنْحَافِ الحِيرَةِ المَهَرَةِ" (٢١/) بِرَقْمِ (٢٦٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ هُنَا، وَهُوَ عِنْدَهُ -كَمَا تَرَى - (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ وَاثِلَةً) وَصَوَابُهُ: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ عَنْ وَاثِلَةً، وَهُمْ: أَبُو التَّضِرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عِنْدَ أَبِي أَحْمَلَ يَزِيدَ عَنْ وَاثِلَةً، وَهُمْ: أَبُو التَضِرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عِنْدَ أَبِي أَحْمَلَ الحَاكِمِ فَي اللَّسَاعِي وَالكُنِي (٢٠١/) بِرَقْمِ (٢٦٦)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِقِي الجَامِعِ (٢٠١٩)، وَمَوْوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عِنْدَ الدَّارِئِي فِي "مُشَقِي السَّنَنِ" بِرَقْمِ (٣٤٧)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ (٢١٩/١٥)، وَمَوْوَانُ بُنُ مُحْمَدٍ عَنْ وَاثِلَةً بِهِ المَقَوَائِدِ (١٩٥/) بِرَقْمِ (١٩٥١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ أَوْنُ اللسَّنِي الكُبْرَى (١٩٤/)، وَكَذَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الكُبْرَى" (١٩٤/)، وَيَعْمَ عَنْ وَالْفَوَائِدِ (١٩٥/)، وَكَذَا رَوَاهُ المَشْقِقِ وَالمُصَاعِي فَي السُّنَنِ الكُبْرَى (١٩٤٧)، وَيَعْمَ عَنْ وَالْفَقَقِ وَالمُفَتَقِي وَالمُصَنِّقِ عَنْ وَالْفَقَو وَالمُفَتَرِقِ الْمُعْرَفِي اللسَّعَ بْنَ يَوْمِ وَلَالُهُ وَلَا مُولِيقِهُ عَنْ وَلِيقَةً عَنْ وَاثِلَةً بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: (فَفَسَّرَهُ...)، فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مُجْاشِعَ بْنَ يُوسِدَ مَنْ وَاثِلَةً بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: (فَفَسَّرَهُ...)، فَعَرَفْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مُجْاشِعَ بْنَ يُوسِدَ وَيُولُهُ قَالَ: "وَرَوْهُ مِنْ طَرِيقِهُ قَالَ: "وَرَوْهُ مِنْ عَرِيدَ مِنْ وَلِيلَةً وَلَا اللَّهُ عَنْ وَاثِلَةً، وَقَصَّرَ بِهِ...

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَى الحِدِيثَ الطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعْجَمِ الكَبِيرِ" (٦٨/٢٢) بِرَقْمِ (١٦٥) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبِي النَّضِرِ، بَيْدَ أَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ سَقْطٌ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ يَكُونُ الحَدِيثُ ضَعِيفًا جِدًّا؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ يَزِيدَ بْنَ رَبِيعَةَ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ البُخَارِيُّ: "أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ"، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: "ضَعِيفُ"، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: "مَثْرُوكُ". "مِيرَانُ الإعْتِدَالِ" (٤٢٢/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٦٨٨)، وَتُنْظَرُ: "سِلْسَلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ" بِرَقْمِ (٦٧٠٩).



﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ ﴿ ﴾ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيُ ، بِالبَصْرَةِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ فَهْدَانَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَهْدٍ (٢) ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَصْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَصْرِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ مُعَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللّهَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْقِ وَيَصْرَهُ سَفْسَافَهَا ﴾ (٥).

(۱) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: "وَكَانَ ثِقَةً أَمِينًا، وَلِيَ القَضَاءَ بِالبَصْرَةِ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ بِهَا "سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ" وَغَيْرَهَا». "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٦٢/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٧٨)، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ اللَّوْلُوِيِّ بِالسُّنَنِ أَبِي دَاوُدَ». "الأَنْسَابُ" (٢٣٣/١١).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (قَهْدٍ).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الغِفَارِيُّ، مَثْرُوكُ، وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إِلَى الوَضْعِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الطَّحَّانِ: «الغَضَائِريُّ».

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ، بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عِنْدَ الحَاكِمِ (٤٨/١) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللَّهُ بِلَفْظِ: «إِنَّ اللَّهَ اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَهْل اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَهْل اللهُ اللهُ عَنْ سَهْلُ اللهُ عَنْ سَهْلِ اللهُ اللهُ عَنْ سَهْلُ اللهُ عَنْ سَهْلُ اللهُ ال

﴿ ٣٩﴾ أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَاجِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ الطَّرَائِفِيُّ (١)، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ النَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ الدَّارِيُّ، نَا القَعْنَبِيُّ، نَا خَالِدُ (٢) بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ الدَّارِيُّ، نَا القَعْنَبِيُّ، نَا خَالِدُ (٢) بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلَقِ وَأَشْرَافَهَا، وَيَصْرَهُ سَفْسَافَهَا» (٣).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ ﴿ ﴾ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ السَّابُورِيُّ ﴿ ﴾ بِالبَصْرَةِ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ [بْنِ] (٧) مَحْمُويَهُ العَسْكَرِيُّ، نَا بِالْبَصْرَةِ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بُهُلُولُ (٨) بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْبَارِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو

«سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٣٦٦/٣) بِرَقْمِ (١٣٧٨).

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الطَّرَايقِي).

<sup>(</sup>٢) هُوَ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ أَوْ إِيَاسِ بْنِ صَخْرِ العَدَوِيُّ المَدَنِيُّ إِمَامُ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، مَثْرُوكُ الحَدِيثِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (١٣١/٣) بِرَقْمِ (٢٨٩٤) مِنْ طَرِيقِ القَعْنَجِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيخِ الإِسْلَامِ" فِي وفَيَاتِ سَنَةِ (٤٢٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٣٥)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويَهُ العَسْكَرِيَّ، وَعَنْهُ الخَطِيبُ".

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَفِي بَعْضِ الكُتُبِ عِنْدَ الخَطِيبِ وَغَيْرِهِ «النَّيْسَابُورِيُّ»، فَلَعَلَّهُ نَزَلَ المَوْضِعَيْنِ: «نَيْسَابُورَ» وَ«سَابُورَ». وَيُنْظَرُ الكَلَامُ عَلَى النِّسْبَةِ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٥٣/٥١) وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٧) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>A) وَثَقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ السَّهْمِيِّ لَهُ» بِرَقْمِ (٢١٢)، وَلَهُ تَرْجَمَةُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَاد»

الفَرَجِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ الغَضَارِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نُصَيْرٍ الخُلْدِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّهْمِيُّ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، السَّهْمِيُّ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْإَنْمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ» وقَالَ بُهْلُولُ: «مَحَاسِنَ الأَخْلَاقِ» (١)

الله الله الأَصْبَهَافِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزْدَادَ القَارِئُ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَصْبَهَافِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْلَدٍ الفَرْقَدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، نَا شَرِيكُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمْرُ بْنُ الْحَظَابِ: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالحِلْمَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عُمَّدُ بْنُ الْحَظَابِ: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالحِلْمَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عُمَّدُ بْنُ الْحَظَابِ: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالحِلْمَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ عُمَّدُ بُعُلُمُونَ مِنْهُ، وَلَا تَصُونُوا جَبَابِرَةَ العُلَمَاءِ، فَلَا يَقُومُ عِلْمُ عُلْمُونَ مِنْهُ، وَلَا تَصُونُوا جَبَابِرَةَ العُلَمَاءِ، فَلَا يَقُومُ عِلْمُحُمْ بِجَهْلِكُمْ» (٢).

<sup>(</sup>۲۰٥/۷) بِرَقْمِ (۳۵۰۳).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٨١/٢) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ -وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّبِهِ، وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ، فَيَكُونُ الحَدِيثُ حَسَنًا، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ عَلَّ فِي «الصَّحِيج المُسْنَدِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» (٣٧٤/٢) بِرَقْمِ (١٣٧٣)، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ عَنْ طريق سَعِيدِ بْن مَنْصُور عَن الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَلَا حَاجَة لِذِكْر ذَلِكَ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» (٣٩/٤) بِرَقْمِ (١١٩٧)، وَالآجُرِّيُّ فِي «أَخْلَاقِ حَمَلَةِ القُرْآنِ» بِرَقْمِ (٥٧) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْن عَامِرٍ البَجَلِيِّ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ فِي «الزُّهْدِ» (٣٨/٢) بِرَقْمِ (٢٧٥) وَمِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ فِي «الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (٦٣٠) مِنْ طَرِيقِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الكريمِ عَنْ

البَرَّاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَرَّادُ البَرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَرَّادُ البَرَّادُ البَرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَرَّارُ الْفَسَوِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ بِالبَصْرَةِ، نَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الفَسَوِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا ابْنُ عُثْمَانَ -يَعْنِي عَبْدَانَ المَرْوَزِيَّ-، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ-، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ المُبَارَكِ-، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ! وَمَا أَحْسَنَ الْعِيمَانَ وَيَزِينُهُ الرِّفْقُ! وَمَا أُضِيفَ وَمَا أَحْسَنَ الْعَمَلُ وَيَزِينُهُ الرِّفْقُ! وَمَا أُضِيفَ شَيْءٍ مِثْلُ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ "").

**٪ ﴿ الْعَالِينِ ﴿ الْعَالِينِ ﴿ الْمَ**الِينَ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، لَفْظًا،...........

=

بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ» (١٥٣/٢) بِرَقْمِ (٢٦٩) وَفِي «الشُّعَبِ» (٢٨١/٣) بِرَقْمِ (١٦٥١)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٥٠١/١) بِرَقْمِ (٨٩٣) مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكَا عُمَرَ وَعَمْرُو البَجِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكَا عُمَرَ وَعَيْقَ. وَمَشَايِخُ العَلَاءِ وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً بَيْدَ أَنَّهُمْ مُبْهَمُونَ، وَلَا نَدْرِي هَلْ لَهُمْ سَمَاعٌ مِنْ عُمَرَ وَقَالِقَهُ أَمْ لَكُمْ وَقَدْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ فَهَذِهِ الطُّرُقُ تُوجِي أَنَّ لِلأَثْرِ أَصْلًا عَنْ عُمَرَ وَقَالِيَّهُ وَلللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُويَ هَذَا مَرْفُوعًا وَلَمْ يَثْبُتْ. يُنْظَرُ لِذَلِكَ مَا سَيَأْتِي برَقْمِ (٨٢٠).

- (١) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَحِيحَ السَّمَاعِ».
- (٢) ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٢٢٣/١٠) وَقَالَ عَنْهُ: «ثِقَةٌ نَبِيلٌ، عِنْدَهُ أَكْثَرُ مُصَنَّفَاتِ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الفَسَوِيِّ».
- (٣) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ» (١٠٢/٥) بِرَقْمِ (١٠٤٧) وَعَنْ طَرِيقِهِ الدِّينَورِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» (١٦١/٣) بِرَقْمِ (٧٩٨)، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٦٣٦).
- (٤) هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الأَزَجِيُّ أَبُو القَاسِمِ الخَيَّاطُ، مِنْ أَهْلِ بَابِ الأَزجِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا مُكْثِرًا صَاحِبَ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا مُكْثِرًا صَاحِبَ

نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَّهْيْرِيُّ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: "زَيِّنُوا الْحَدِيثِ اللَّهُ عَبْدُ الْقَوْرِيَّ، يَقُولُ: "زَيِّنُوا الْحَدِيثِ» (٢) بَأَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَزَيَّنُوا بِالْحَدِيثِ» (٢)

﴿ اللَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ البَيْرُوتِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الوَقَّارُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ المُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ البَيْرُوتِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الوَقَّارُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى

=

وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الظَّوْرِيُّ: وَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ الشَّجَرِيِّ فِي «الأَمَالِي الْخَمِيسِيَّةِ» (٩٣/١) بِرَقْمِ (٣٥٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَلِيٍّ الأَزَجِيِّ -وَهُوَ الوَرَّاقُ نَفْسُهُ- بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحً.

كِتَابٍ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٤/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٩٩٥)، «الأَنْسَابُ» (١٨٠/١) بِرَقْمِ (١١٢)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي تَرْجَمَتِهِ (الوَرَّاقَ) بَيْدَ أَنَّ المُصَنِّفَ ذَكَرَهَا فِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ مِثْلَ: «المُتَّفِقِ يَذْكُرَا فِي تَرْجَمَتِهِ (٢٥٣/١) بَيْدَ أَنَّ المُصَنِّفَ ذَكَرَهَا فِي بَعْضِ مُصَنَّفَاتِهِ مِثْلَ: «المُتَّفِقِ وَالمُفْتَرِقِ» (٢٠١/٥) مِنَ السَّندِ رَقْمِ (٣٠٨)، وَ«تَالِي تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ» (٢٥٣/٧) مِنَ السَّندِ رَقْمِ (٣٠٨) مِنْ السَّندِ رَقْمِ (٢٤٠)، وَكِلَاهُمَا ذَكَرَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ مَشَا يِخِهِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ المُفِيدَ، وَهُوَ هُنَا يَرُوي عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْفُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ المُفِيدُ الجُرْجَرَائِيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ: «لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ المُفِيدِ»، وَقَالَ المُصَنِّفُ: «وَرَوَى مَنَاكِيرَ وَعَنْ مَشَايِخَ مَجْهُولِينَ». وَذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الجُرْجَرَائِيٌّ» وَقَالَ: «وَكَانَ رَحَلَ وَجَمَعَ وَلَكِنْ كَانُوا لَا يَعْتَجُونَ بِهِ»، وَقَالَ البَرْقَانِيُّ: «لَيْسَ بِحُجَّةٍ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠٤/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢١٩)، «الأَنْسَابُ» (٣٠٤/٣) برَقْمِ (٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) الأَثَر رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (٣٩٩/٦) بِرَقْمِ (٩٠٩١)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي "الجَامِعِ" (١٦٥/١) بِرَقْمِ (١٠٥٨) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ بِهِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ -عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ-: سَمِعْتُ سُفْيَانَ القَّوْرِيَّ يَقُولُ، وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: "زَيِّنُوا العِلْمَ...". وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ

عَبْدِ اللَّهِ بْن وَهْبِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ القَّوْرِيُّ: قَالَ مُجَالِدٌ: قَالَ أَبُو الوَدَّاكِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ، أَرِنِي الَّذِي كُنْتُ أَرَى فِي السَّفِينَةِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَى، إِنَّكَ سَتَرَاهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ مُوسَى إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَاهُ الْخَضِرُ، وَهُوَ فَتَّى طَيِّبُ الرِّيحِ، حَسَنُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ (١)، قَالَ مُوسَى: هُوَ السَّلَامُ، وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَإِلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي لَا أُحْصِي نِعَمَهُ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ شُكْرِهِ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ، ثُمَّ قَالَ مُوسَى: أُرِيدُ أَنْ تُوصِيَنِي بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا طَالِبَ العِلْمِ، إِنَّ القَائِلَ أَقَلَّ مَلَالَةً مِنَ المُسْتَمِعِ، فَلَا تُمَلَّ جُلَسَاءَكَ إِذَا حَدَّثْتَهُمْ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَلْبَكَ وِعَاءً، فَانْظُرْ مَاذَا تَحْشُو بِهِ وِعَاءَكَ، وَاعْزِفْ نَفْسَكَ عَنِ الدُّنْيَا، وَانْبِذْهَا وَرَاءَكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ بِدَارِ وَلَا لَكَ فِيهَا مَحَلُّ قَرَارٍ، فَإِنَّهَا إِنَّمَا جُعِلَتْ بُلْغَةً لِلْعِبَادِ، لِيَتَزَوَّدُوا مِنْهَا لِلْمَعَادِ، يَا مُوسَى، وَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّمْتِ تُلَقَّ الحُّكْمَ (٢)، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ التَّقْوَى تَنَل العِلْمَ، وَرُضْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ تَخْلُصْ مِنَ الإِثْمِ، يَا مُوسَى، تَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُهُ، فَإِنَّمَا العِلْمُ لِمَنْ تَفَرَّغَ لَهُ، وَلَا تَكُونَنَّ مِكْثَارَ المَنْطِقِ مِهْذَارًا، فَإِنَّ كَثْرَةَ المَنْطِقِ تَشِينُ العُلَمَاءَ، وَتُبَدِي مَسَاوِئَ السُّخَفَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْاقْتِصَادِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ، وَأَعْرِضْ عَنِ الجُّهَّالِ، وَاحْلُمْ عَن

(١) في ط: مُحَمَّد عَجَّاج زِيَادَةُ: (وَبَرَكَاتُهُ).

<sup>(</sup>٢) كَذَا شَكَّلَهَا فِي المَخْطُوطِ.

السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الحُكَمَاءِ وَزَيْنُ العُلَمَاءِ، إِذَا شَتَمَكَ الجَاهِلُ فَاسْكُتْ عَنْهُ حِلْمًا، وَجَانِبْهُ حَزْمًا، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ جَهْلِهِ عَلَيْكَ وَشَتْمِهِ إِيَّاكَ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ، لَا تَرَى أَنَّكَ أُوتِيتَ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِنَّ التَّعَسُّفَ مِنَ الإقْتِحَامِ وَالتَّكُّلُفِ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ، لَا تَفْتَحَنَّ بَابًا لَا تَدْرِي مَا غَلْقُهُ، وَلَا تُغْلِقَنَّ بَابًا لَا تَدْرِي مَا مِفْتَاحُهُ، يَا ابْنَ عِمْرَانَ، مَنْ لَا تَنْتَهِي مِنَ الدُّنْيَا نَهْمَتُهُ، وَلَا تَنْقَضِي مِنْهَا رَغْبَتُهُ، كَيْفَ يَكُونُ عَابِدًا؟! مَنْ يَحْقِرُ حَالَهُ، وَيَتَّهِمُ اللَّهَ بِمَا قَضَى لَهُ، كَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا؟! هَلْ يَكُفُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ هَوَاهُ، أَوْ يَنْفَعُهُ طَلَبُ العِلْمِ وَالْجِهْلُ قَدْ حَوَاهُ؟! لِأَنَّ سَفْرَتَهُ إِلَى آخِرَتِهِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى دُنْيَاهُ، يَا مُوسَى، تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمْتَ لِتَعْمَلَ بِهِ، وَلَا تَعَلَّمْهُ لِتَتَحَدَّثَ(١) بِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْكَ بُورُهُ، وَيَكُونُ لِغَيْرِكَ نُورُهُ، يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، اجْعَلِ الزُّهْدَ وَالتَّقْوَى لِبَاسَكَ، وَالعِلْمَ وَالذِّكْرَ كَلَامَك، وَاسْتَكْثِرْ مِنَ الْحَسَنَاتِ فَإِنَّكَ مُصِيبُ السَّيِّئَاتِ، وَزَعْزِعْ بِالْخَوفِ قَلْبَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُرْضِي رَبَّكَ، وَاعْمَلْ خَيْرًا فَإِنَّكَ لَا بُدَّ عَامِلٌ شَرًّا، قَدِ وُعِظْتَ إِنْ حَفِظْتَ، ثُمَّ تَوَكَّى الخَضِرُ وَبَقِيَ مُوسَى حَزِينًا مَكْرُوبًا (٢).

(١) فِي ط: الطَّحَّانِ: (لِتَحَدَّث)، وَفِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (لِلتَّحَدُّث).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٤٦٠/٧) بِرَقْمِ (٦٩٠٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢١٤/١٦)، وَابْنُ العَدِيمِ فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢١٤/١٦)، وَابْنُ العَدِيمِ فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (٣٢٩٧/٧)، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ المُعَافَى بِهِ، وَقَدْ سَمِعَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَبَاهُ ذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ لِابْنِ هَذَا الحَدِيثَ وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثُ بَاطِلُ كَذِبُ»، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِابْنِ المُعَلَى الْحَدِيثِ» (١٢٠/٣) بِرَقْمِ (١٨٣٤).

و عَلِيّ اللَّهِ الْحُسَنُ (١) بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُقْرِئُ، أَنَا اللَّهِ المُقْرِئُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيُّ الكُوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الجُلُودِيُّ (٣)، عَنِ ابْنِ زَكُّوَيْهِ (٤)، عَن العُتْبِيِّ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: «يَا طَالِبَ العِلْمِ، إِنَّ العِلْمَ ذُو فَضَائِلَ كَثِيرَةٍ، فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ، وَعَيْنُهُ البَرَاءَةُ مِنَ الحَسَدِ، وَأُذُنُهُ الفَهْمُ، وَلِسَانُهُ الصَّدْقُ، وَحَفِظُهُ الفَحْصُ، وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، وَعَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الأَشْيَاءِ وَالأُمُورِ الوَاحِبَةِ، وَيَدُهُ الرَّحْمَةُ، وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ العُلَمَاءِ، وَهِمَّتُهُ السَّلَامَةُ، وَحِكْمَتُهُ الوَرَعُ، وَمُسْتَقَرُّهُ النَّجَاةُ، وَقَائِدُهُ العَافِيَةُ، وَمَرْ كِبُهُ الوَفَاءُ، وَسِلَاحُهُ لِينُ الكَلِمَةِ، وَسَيْفُهُ الرِّضَى، وَقَوْسُهُ المُدَارَاةُ، وَجَيْشُهُ

قُلْتُ: وَالمُتَّهَمُ بِوَضْعِهِ هُوَ زَكْرِيًّا الوَقَّارُ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (١٧٤/٤): «يَضَعُ الحَدِيثَ، وَيُوصِلُهَا، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحٍ جَزَرَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الوَقَّارُ، وَكَانَ مِنَ الكَذَّابِينَ الكِبَارِ». وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي «البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» (٢٥٥/-٢٥٣): «لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ، وَأَظُنُّهُ مِنْ صَنْعَةِ زَكَريًّا بْن يَحْيَى الوَقَّارِ المِصْرِيِّ، كَذَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَالعَجِيبُ أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ عَسَاكِرَ سَكَّتَ عَنْهُ».

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْشٌ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٨٨١).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٥٤٣/٢) بِرَقْمِ (٥٣٣) فَقَدْ وَثَقَهُ العَتِيقِيُّ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ رَاوِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحُمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «التَّقْيِيدِ» (٢٤٩/١) بِرَقْمِ (١٠٥) لِابْن نُقْطَةَ، وَ«السِّيرِ» (٣٠١/١٦) بِرَقْمِ (٢١١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكُّويَهُ، وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ العُتْبَيُّ، كَانَ صَاحِبَ أَخْبَارٍ وَرِوَايَةٍ لِلآدَابِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢/٣) تَرْجَمَةً برَقْمِ (١٠٧٩).

مُحَاوَرَةُ (١) العُلَمَاءِ، وَمَالُهُ الأَدَبُ، وَذَخِيرَتُهُ اجْتِنَابُ الذُّنُوبِ، وَزَادُهُ المَعْرُوفُ، وَمَاؤُهُ المُوَادَعَةُ، وَدَلِيلُهُ الهُدَى، وَرَفِيقُهُ صُحْبَةُ الأَخْيَارِ».

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ مِنَ الِاحْتِرَافِ لِلْعِيَالِ وَاكْتِسَابِ الحَلَالِ

\* إِذَا كَانَ لِلطَّالِبِ عِيَالٌ لَا كَاسِبَ لَهُمْ غَيْرُهُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ مَعِيشَتِهِ وَيَشْتَغِلَ بِالحَدِيثِ عَنِ الإحْتِرَافِ لَهُمْ، وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا:

﴿ اللّهِ (٣) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ فَارِسٍ، نَا يُونُسُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ (٣) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نَا يُونُسُ (٤) بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ جَابِرٍ الخَيْوَانِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ عَبْدُ اللّهِ بْنَ عَمْرٍ و فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، وَأَتَاهُ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَهُنَا -يَعْنِي رَمَضَانَ-، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ: هَلْ تَرَكْتَ لِأَهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ ؟ قَالَ:

(١) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (مُجَاوَرَةُ) بَدَلَ (مُحَاوَرَةُ).

 <sup>(</sup>٢) صَاحِبُ كِتَابِ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ»، قَالَ المُصَنِّفُ كَمَا فِي «تَذْكِرَةِ الحُقَّاظِ» (١٠٩٢/٣): «وَلَمْ أَرَ
 أَحَدًا أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الحِفْظِ غَيْرَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبِي حَازِمٍ العَبْدَوِيِّ».

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «طَبَقَاتِ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (٢٣٧/٤)، وَ ﴿ ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٨٠/٢)، وَ سِيَرِ أَعْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٨٠/٢)، وَ سَيَرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (٥٥/١٥) بِرَقْمِ (٣٢٩)، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ تَوْثِيقَ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ لَهُ، وَقَوْلَ ابْنِ مَنْدَهُ: «كَانَ شُيُوخُ الدُّنْيَا خَمْسَةً: ابْنُ فَارْسٍ بأَصْبَهَانَ...».

<sup>(</sup>٤) هُوَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ القَاهِرِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: «ثِقَةً». «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٧٧/٩) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٠٠٠).

لاَ، قَالَ: أَمَّا لَا فَارْجِعْ فَدَعْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(١).

﴿ إِنَّ عَلَّانَ الْوَرَّاقُ، أَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ الوَرَّاقُ، أَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ

(١) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ وَهْبُ بْنُ بَيَانِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيُّ، نُسِبَ هُنَا إِلَى جَدِّهِ، قَالَ فِيهِ ابْنُ المَدِينِيِّ وَالنَّسَائِيُّ: مَجُهُولُ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: فِقَةٌ، وَكَذَا قَالَ العِجْلِيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الفِيرَانِ»: لَا يَكَادُ ابْنُ حَبَّرِ: مَقْالُ النَّهَيِيُّ فِي «الكَاشِفِ»: وُثِّقَ، وَقَالَ الْحِيرَانِ»: لَا يَكَادُ يُعْرَفُ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَضِ قَوْلَ ابْنِ مَعِينٍ، وإِلَّا لَقَالَ: ثِقَةٌ. وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: مَقْبُولً. وَيَعْنِي بِدَلِكَ عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ. يُنْظَرُ: «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (١١٩/٣١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ وَيَعْنِي بِذَلِكَ عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ. يُنْظَرُ: «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (١١٩/٣١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ وَيَعْنِي لِبَعْضِ الرَّوَاةِ فِي «التَّنْكِيلِ» (٢٥٠١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٤٣)، وَ«الكَاشِفُ» (٢٥٠١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٤٣)، وَ«الكَاشِفُ» (٢٥٠١) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢١٤)، وَيُنْظَرُ كَلَامٌ مَتِينُ عَنْ تَوْثِيقِ ابْنِ مَعِينٍ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي «التَّنْكِيلِ» (٢٧١٦ وَمَا بَعْدَهَا) لِلْمُعَلِّيِ خَلْكِ.

وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عِنْدَ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٩٩٦) بِلَفْظِ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»، وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣٨/٤-٣٩) بِرَقْمِ (٢٣٩٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

- (٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ أَبُو جَعْفَرٍ الوَرَّاقُ، وَيُعْرَفُ بِالطَّوَابِيقِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٤١/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٤).
- (٣) قَالَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ: "وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ لَا يَرْفَعُونَ بِهِ رَأْسًا يَتَجَنَّبُونَهُ"، وَقَالَ المُصَنِّفُ: "وَفِي حَدِيثِهِ غَرَائِبُ وَمَنَاكِيرُ، وَكَانَ حَافِظًا، صَنَّفَ كُتُبًا فِي عُلُومِ الحَدِيثِ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، فَذَكَرَهُ بِالحِفْظِ وَحُسْنِ المَعْرِفَةِ بِالحَدِيثِ". "تَارِيخُ بَعْدَادَ" (٣٧/٣) بِرَقْمِ (٨٥٨).

الحُسَيْنِ الأَزْدِيُّ الحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُحَمَّدٍ البَرْذَعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ<sup>(۲)</sup> بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا الطَّرْيَابِيُّ، قَالَ: قَالَ الشَّوْرِيُّ: «عَلَيْكَ بِعَمَلِ الأَبْطَالِ: الكَسْبُ مِنَ الحَلَالِ، وَالإِنْفَاقُ عَلَى العِيَالِ» (٣).

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَمَّدِ الْحَسَنُ (٤) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ رَامِينَ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ، أَنَا خَلَفُ (٥) بْنُ دَاوُدَ، أَنَا عِيسَى (٨) خَلَفُ (٥) بْنُ دَاوُدَ، أَنَا عِيسَى (٨)

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَارُونَ أَبُو العَبَّاسِ البَرْدَعِيُّ، قَالَ عَنْهُ الدَّهَبِيُّ: «الحَافِطُ... وَكَانَ مِنْ جِلَّةِ المُحَدِّثِينَ». «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٤٢٣/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٤١٩/٥) وَقَالَ:
 «يُحَدِّثُ عَن الفِرْيَابِيِّ وَغَيْرِهِ بِالبَوَاطِيلِ».

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ، بَيْدَ أَنَّهُ أَثَرُ صَحِيحٌ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٤٢٢/٦) بِرَقْمِ (٩٢٢١)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٤٠٦) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي الأَحْوَصِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ عَن الشَّوْرِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا فَاضِلًا صَالِحًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) ضَعِيفٌ جِدًّا، كَمَا فِي السَانِ المِيزَانِ» (٢٤٤/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٦٤).

<sup>(</sup>٦) لَمْ أَهْتَدِ إِلَى تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ حَفْصُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو عُمَرَ الرَّبَعِيُّ، مِنْ أَهْلِ بُخَارَى، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الطَّقَاتِ» (٢٠٠/٨) وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَقَالَ: "إِنَّهُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: المُؤَذِّنُ»، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٧٢/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٧٤٠) وَقَالَ: "قَدِمَ الرَّيَّ حَاجًا فَكَتَبَ عَنْهُ أَبِي».

<sup>(</sup>٨) هُوَ عِيسَى بْنُ مُوسَي البُخَارِيُّ أَبُو أَحْمَدَ الأَزْرَقُ، لَقَبُهُ غُنْجَارٌ، قَالَ الحَافِظُ: «صَدُوقُ رُبَّمَا دَلَّسَ، مُكْثِرٌ مِنَ الحَدِيثِ عَنِ المَثْرُوكِينَ». «تَقْرِيبُ النَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦٦ه).

- يَعْنِي الغُنْجَارَ-، عَنْ إِسْمَاعِيلَ<sup>(۱)</sup> بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ فَأَعْجَبَهُ، قَالَ: «هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «سَقَطَ مِنْ عَيْنِي» قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ المُؤْمِنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا حِرْفَةٍ تَعَيَّشَ بِدِينِهِ» (٢).

﴿ ٤٩٪ أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَزْوِينِيُّ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ القَطَّانُ، نَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ

قُلْتُ: فَإِذَا رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ مِنْهُمْ قُبِلَ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (١٩٢/٨): «اعْتَبَرْتُ حَدِيثَهُ بِحَدِيثِ الثِّقَاتِ وَرِوَايَتَهُ عَنِ الأَثْبَاتِ مَعَ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيمَا يَرْوِي عَنِ المُتْقِنِينَ شَيْئًا يُوجِبُ تَرْكُهُ إِذَا بَيَّنَ السَّمَاعَ فِي خَبَرِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الشَّقَاتِ مَا سَمِعَ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْهُمْ...». وقالَ الحاكِمُ: «تَتَبَعْثُ رِوَايَاتِهِ عَنِ الثَّقَاتِ فَوَجَدْتُهَا الثَّقَاتِ مَا سَمِعَ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْهُمْ...». وقالَ الحاكِمُ: «تَتَبَعْثُ رِوَايَاتِهِ عَنِ الثَّقَاتِ فَوَجَدْتُهَا مُسْتَقِيمَةً»، وَخُو هَذَا قَالَ الذَّهَيُّ . يُنْظَرُ: «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٢٥/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٦١٤).

<sup>(</sup>١) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ زِيَادٍ، السَّكُوذِيُّ، قَاضِي المَوْصِلِ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ عَدِيِّ:

«مُنْكَرُ الحَدِيثِ»، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: «شَيْخُ دَجَالُ لَا يَجِلُّ ذِكْرُهُ فِي الكُتُبِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ القَدْج
فِيهِ»، وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٢٣٠/١) بِرَقْمِ (٨٨١) مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَدِيٍّ وَابْنِ
حِبَّانَ وَأَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَغُنْجَارُ عَنْ هَذَا المُدْبِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَرْ فُوعًا...» وَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ تَالِفُ وَلَا يَثْبُتُ بِحَالٍ أَبَدًا.

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦١١/١١) بِرَقْمِ (٥٤٠٣) وَذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و المَرْوَزِيِّ أَنَّ أَهْلِ قَرْوِينَ كَانُوا يُضَعِّفُونَهُ، وَكَانَ سَمَاعُهُ مِنْهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ -أَعْنِي المُسْمِعَ- مِنَ الحَجِّ سَنَةَ (٤٠٩هـ).

الثَّوْرِيِّ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ سَأَلَهُ: هَلْ لَكَ وَجْهُ مَعِيشَةٍ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ فِي كَفَايَةٍ، أَمَرَهُ بِطَلَبِ العِلْمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفَايَةٍ، أَمَرَهُ بِطَلَبِ المَعَاشِ»(١).

(١) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ «الرُّهْدِ» بِرَقْمِ (٧٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَفِي سَنَدِهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَدَثَانِيُّ، صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ عَمِي فَصَارَ يَتَلَقَّنُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَوْصُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ، بَلْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَكَانَ يُدَلِّسُ يُحْثِرُ ذَاكَ». وَيُنْظَرُ: «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٤٠/٤) مِنَ التَّرْجَمَةُ رَقْمِ (١٠٢٦)، وَ«تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٠٥)، وَ«طَبَقَاتُ المُدَلِّسِينَ» التَّرْجَمَةُ رَقْمِ (١٢٠) لِإبْن حَجَر.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «المُنْتَخَبِ مِنْ كِتَابِ السِّيَاقِ لِتَارِيخِ نَيْسَابُورَ» بِرَقْمِ (٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ العَدْلُ السِّمَّذِيُّ، ثِقَةً، وَيُنْظَرُ: «الإِرْشَادُ» (٣٠/١) بِرَقْمِ (٣٥/١)، وَتَعْلِيقِي عَلَى كِتَابِ (٣٧٠/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٠) لِلْحَلِيلِيِّ، وَ«الأَنْسَابُ» (٢١٦/٧) بِرَقْمِ (٢٥٥٣)، وَتَعْلِيقِي عَلَى كِتَابِ «الرِّحْلَةِ» بِرَقْمِ (٤٠) لِلْمُصَنِّفِ. وَهُنَاكَ آخَرُ يُسَمَّى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ «الرِّحْلَةِ» بِرَقْمِ (٤٠) لِلْمُصَنِّفِ. وَهُنَاكَ آخَرُ يُسَمَّى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ بْن عِيسَى السِّمَّذِيَّ، وَيُكْنَى أَبَا القَاسِمِ، ذَكَرَهِ السَّمْعَانِيُّ كَذَلِكَ فِي «الأَنْسَابِ» (٢١٧/٧). (١٧/٢) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ سِوَى عِنْدَ المُصَنِّفِ، وَمُؤَمَّلُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَلَيْسَ هُوَ ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ السَّرَّاجَ لَكُمَالِ» (١٧٨/٢٩)، و«السِّيرِ» (١٧٨/٢٤)، لَمْ أَوْلُ مَوْمَلًا مَاتَ سَنَةَ (٢٠٦هـ)، وَالسَّيَرِ وَالسَّيَرِ وُلِدَ سَنَةَ (٢٠٦هـ)، أَوْ يَكُونُ هُوَ ابْنَ لِأَنَّ مُؤَمَّلًا مَاتَ سَنَةَ (٢٠٠هـ)، وَالسَّيَرَاجُ وُلِدَ سَنَةَ (٢٠٦هـ)، أَوْ يَكُونُ هُوَ ابْنَ

الله مَنْ أَخْرَقَ فِي الحديثِ فَلْيُعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا، فَلْيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنَ الحَدِيثِ الْوَيَافِيُّ، أَنَا الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الْعَلَىٰ الْفَاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ الطَّاقَةِ، وَلِيَحْتَرِ فَ حَذَرًا مِنَ الفَاقَةِ».

إِسْمَاعِيلَ فَسَقَطَ الوَاسِطَةُ بَيْنَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٤/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو بَكْرٍ المُفِيدُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣)، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيدُهُ الرُّويَافِيُّ: «لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ المُفِيدِ»، وَقَالَ المُصَنِّفُ: «وَرَوَى مَنَاكِيرَ وَعَنْ مَشَايِخَ مَجْهُولِينَ»، وَقَالَ السَّمْعَافِيُّ: «وَكَانَ رَحَلَ وَجَمَعَ وَلَكِنْ كَانُوا لَا يَحْتَجُّونَ بِهِ».

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمْطِ بْنِ الحَسَنِ الأَسَدِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ مَاكُولَا: «حَدَّثَ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرْجَانِيِّ، رَوَى عَنْهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّعْلَاءِ الكُوفِيُّ. «الإِكْمَالُ» (٣٤٧/٤)، وَكَذَا رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ كَمَا هُوَ هُنَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، فَيَكُونُ الرَّجُلُ مَجْهُولَ حَالِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٩/٩) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٤٦٨)، وَلَمْ يَزِدِ المُصَنِّفُ شَيْئًا عَلَى تَوْثِيقِهِ، وَذَكَر اللهُ اللَّهُ فِي هَذَا التَّوْثِيقِ فِي «المِيزَانِ» (٤٦/٢) وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ: قَالَ الأَزْدِيُّ: كَانَ يَسْرِقُ الحَدِيثَ. اه، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الغَقَاتِ» (٢٤٦/٨): رُبَّمَا غَرَّبَ وَخَالَفَ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحَكَمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ العَقيبِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الكُوفِيُّ، مِنْ آلِ أَبِي عَقِيلٍ الثَّقَفِيِّ. «تَهْذِيبُ الكَمَال» (١٥٥/٧) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَرُ: «الأَنْسَابُ» (٣٣٩/٩) بِرَقْمِ (٢٧٨٩).

﴿ وَيَادٍ الْمُقْرِئُ ، نَا أَخْمَدُ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْمُقْرِئُ ، نَا أَجْمَدُ بْنِ عَوَانَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ، نَا الْمُقْرِئُ ، نَا أَجْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا أَبُو عَوَانَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ، نَا اللَّائِيِّ، قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الطَّائِيِّ، قَالَ: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ أَفْلَسَ» (١٠).

(١) وَيُعْرَفُ بِالبَاقَرْحِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا صَحِيحَ الكِتَابِ، حَسَنَ النَّقْلِ، جَيِّدَ الضَّبْطِ، وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ وَالأَدَبِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٣٩/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ البَرْقَانِيُّ: ثِقَةُ، إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي مَنَاكِيرَ، قَالَ المُصَنِّفُ مُعَلِّقًا عَلَى ذَلِكَ: وَقَدِ اعْتَبَرْتُ أَنَا حَدِيثَهُ فَقَلَّمَا رَأَيْتُ فِيهِ مُنْكَرًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٥/٢)، وَيُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» تَرْجَمَةُ رَقْمُ (٩) لِلْمُعَلِّيِّ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ لِأَجْلِ أَشْعَتَ، وَهُوَ أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ البَصْرِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، فَإِنَّهُ مَثْرُوكُ. وَيُنْظَرُ: «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٢٦١/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥٥)، وَ«تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٥) تَالِفُ لَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ وَكَلَامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٠٢/٢) بِرَقْمِ (٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

﴿ ٤٥﴾ نَا أَبُو سَعْدٍ (١) أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ الْحَلِيلِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ (٣) الْحَافِظُ الْجُرْجَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ حَفْصٍ (٥)، نَا أَبُو بَصْرٍ الأَعْيَنُ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧) بْنُ آدَمَ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٨) بْنُ يُونُسَ مُسْتَمْلِي ابْنِ عُيَيْنَةَ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ

<sup>(</sup>١) تَصَحَّفَ فِي المَخْطُوطِ إِلَى: «أَبُو سَعِيدٍ».

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٤/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥١١) وَقَالَ: "كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا مُتْقِنًا خَيِّرًا صَالِحًا، قَدِمَ عَلَيْنَا فِي سَنَةِ (٤٠٩ه) وَسَمِعْنَا مِنْهُ فِي "رِبَاطِ الصُّوفِيَّةِ" الَّذِي عِنْدَ "جَامِع المَنْصُورِ" فَإِنَّهُ نَزَلَ هُنَاكَ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ وَمَضَى مِنْهَا إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ سَنَةَ المَنْصُورِ" فَإِنَّهُ نَزَلَ هُنَاكَ ثُمَّ سَافَرَ إِلَى مَكَّةً وَمَضَى مِنْهَا إِلَى مِصْرَ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى مَاتَ سَنَةَ (٤١٢هـ)".

<sup>(</sup>٣) تَصَحَّفَ فِي المَخْطُوطِ إِلَى: (عَلِيًّ).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ عَدِيِّ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، وَقَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ: لَمْ يَتَعَمَّدِ الكَذِبَ، وَقَالَ اللَّهُمِيُّ: وَاهِ لَيْسَ فِشَيْءٍ، وَقَالَ اللَّهُمَاعِيلُيُّ: صَدُوقُ... مَمْرُورٌ، يَكُونُ أَحْيَانًا أَشْبَهَ. عَلَّقَ ابْنُ الذَّهَبِيُّ: وَاهِ لَيْسَ فِشَيْءٍ، وَقَالَ اللِسْمَاعِيلُيُّ: صَدُوقُ... مَمْرُورٌ، يَكُونُ أَحْيَانًا يَغِيبُ عَقْلُهُ، وَالمَمْرُورُ حَجَرٍ عَلَى قَوْلِ اللِسْمَاعِيلِيِّ: «مَمْرُورُ» بِقَوْلِهِ: «أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَغِيبُ عَقْلُهُ، وَالمَمْرُورُ هُو أَلَّذِي يُصِيبُهُ الخَلْطُ مِنَ المَرَّةِ فَيَخْلِطُ». وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ لِلأَئِمَّةِ حَوْلَهُ فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» هُوَ الَّذِي يُصِيبُهُ الخَلْطُ مِنَ المَرَّةِ فَيَخْلِطُ». وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ لِلأَئِمَّةِ حَوْلَهُ فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» (١٦٠-٢٦-٢٦) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) تَصَحَّفَ (حَفْصٍ) فِي المَخْطُوطِ إِلَى: (جَعْفَرٍ).

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ أَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ، حَسَنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ أَبُو جَعْفَرٍ، يُلَقَّبُ بِـ(غُنْدَرٍ)، قَالَ عَنْهُ السَّهْمِيُّ فِي "تَارِيخِ جُرْجَانَ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٦٩) مِنْ «مُقَدِّمَةِ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٦٩) مِنْ «مُقَدِّمَةِ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٦٩) مِنْ «مُقَدِّمَةِ الكَامِل» لِابْن عَدِيِّ، بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٨) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ بْنِ هَاشِمٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ البَغْدَادِيُّ، قَالَ الحَافِظُ: «صَدُوقُ طَعَنُوا فِيهِ لِلرَّأْي».

الحَدِيثَ أَفْلَسَ، لَقَدْ أَفَلَسْتُ حَتَّى بِعْتُ طِسْتًا لِأُمِّي بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ (1).

﴿ وَهِ الْمَرْأَانُ الْبَرَّانُ الْبَرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ البَرَّانُ أَنَا عُلِيِّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ البَرَّانُ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، نَا أَجْمَدُ بْنُ بِشْرٍ المَرْقَدِيُّ، نَا أَبُو مُسْلِمِ المُسْتَمْلِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ: «مَنْ طَلَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ أَفْلَسَ، بِعْتُ طِسْتًا لِأُمِّي بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ » (٢).

﴿ وَ اللَّهِ عَمَرُ (٣) بْنُ أَحْمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ لَفْظَا، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ لَفْظَا، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ (٤) بْنَ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَشْرَمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَسْأَلُ رَجُلًا: مَا حِرْفَتُكَ؟ قَالَ: طَلَبُ الْحَدِيثِ، «قَالَ: بَشِّرْ أَهْلَكَ بِالإِفْلَاسِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) فِي سَنَدِهِ ضَعْفُ، بَيْدَ أَنَّهُ أَثَرُ صَحِيحُ، وَالأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٢٩٨) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٥٥) مِنْ طَرِيقِ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ المَرْثَدِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢١٠/١) بِرَقْمِ (٢٩٧) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ رُهَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ المُسْتَلْمِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٢٩٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ قُرَادٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرُ تَخْرِيجُهُ تَحْتَ الأَثَرِ المُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ، وَهُوَ أَثَرٌ ثَابِتٌ عَنْ شُعْبَةَ عِظْكَ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا عَارِفًا حَافِظًا يَسْمَعُ النَّاسُ بِإِفَادَتِهِ وَيَكْتُبُونَ بِانْتِخَابِهِ». «تَارِيخُ بَغْدَاد» (١٤٣/١٣) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٩٩٣ه).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٧١/٦)، وَ"تَكْمِلَةِ الْإِكْمَالِ» (١٦٤/١) بِرَقْمِ (١١٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي المُنْتَقَى مِنَ السَّفِينَةِ البَغْدَادِيَّةِ " بِرَقْمِ (٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ

﴿ اللّٰهِ وَأَنَا أَبُو حَازِمٍ -أَيْضًا- قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ (١) بْنَ الفَضْلِ المُذَكِّرَ، يَقُولُ: [سَمِعْتُ] (٢) مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، مُحَمَّدَ الفَضْلِ المُذَكِّرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَضْلَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَضْلَ بْنَ مُوسَى السِّينَانِيَّ (٣)، يَقُولُ: «طَلَبُ الحَدِيثِ حِرْفَةُ المَفَالِيسِ، وَمَا رَأَيْتُ أَذَلَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ حِرْفَةُ المَفَالِيسِ، وَمَا رَأَيْتُ أَذَلَ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ المَدِيثِ .

الْمُونُ اللَّهُ الْحَافِظُ (٥)، نَا إِبْرَاهِيمُ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَافِظُ (٥)، نَا إِبْرَاهِيمُ (٦)

عَبْدَانَ البَلْخِيِّ، وَفِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٢٣٦/٢) بِرَقْمِ (٢٢١١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الأَصْبَهَانِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ ثَابِتُ عَنْ سُفْيَانَ ﷺ.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ الحَاكِمُ: "كَانَ مِنْ بَقَايَا مَشَايِخِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنَ المُلَازِمِينَ لِمَسْجِدِهِ، وَكَانَ قد اسْتَمْلَى عَلَى أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحُسَيْنِ، وَكَتَبَ الحَدِيثَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ (٢٩٥هـ)». "الجَوَاهِرُ المُضِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الحَنَفِيَّةِ» (٣٠٣/٣) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٤٦٣).

 <sup>(</sup>٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المَخْطُوطِ، وَاسْتَدْرَكْتُهَا مِنَ «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ»، وَهُوَ مُنْتَقَى مِنْ هَذَا الكِتَابِ،
 انْتَقَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ الحُسَامِيُّ، وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ لِي تَحْقِيقَهُ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الطَّحَّانِ: (الشَّيْبَانِيَّ) وَهُوَ تَصْحِيفُ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ شَرَفُ الدِّينِ الإِرْبِائُ فِي «تَارِيخِ إِرْبِلَ» (ص٢٢٧) (شَامِلَةٌ) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنِ السِّينَانِيِّ بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَا رَأَيْتُ أَذَلَ...». وَهُوَ صَحِيحٌ، وَالسِّينَانِيُّ هُنَا يَصِفُ حَالَةَ أَهْلِ السِّينَانِيُّ هُنَا يَصِفُ حَالَةَ أَهْلِ الحِيْمِ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا، وَأَذِلَّاءُ، أَيْ: أَهْلُ تَوَاضُعٍ وَمَسْكَنَةٍ، وَلَيْسُوا أَهْلَ كِبْرِ وَغَطْرَسَةٍ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «الحِلْيَةِ».

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٠٥/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣١٧٢)، وَهُوَ أَبُو إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَسَيَأْتِي

النَّيْسَابُورِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ عَسْكَرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ هَذِهِ المَحَابِرُ بَيْتَ رَجُلِ إِلَّا أَشْقَى أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ»(١).

﴿ وَ هُو بَكْرٍ أَخْمَرُ فِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الفَرَجِ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الحَجَّاجِ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الفَرَائِضِيُّ، نَا عَبَّاسُ (٤) مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَا الفَرَائِضِيُّ، نَا عَبَّاسُ (٤) مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً، يَقُولُ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ المَحْبَرَةَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ فَارْحُمْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءٌ فَأَطْعِمْهُ (٥).

الْحَبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الوَاحِدِ(٦) بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ، أَنَا

برَ قْم (٣٩٣).

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، وَالأَثْرُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٢٤/٧) بِرَقْمِ (١٠٦٩٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، سَيَأْتِي تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٨٠/٥) بِرَقْمِ (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الدُّورِيُّ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِنِسْبَتِهِ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ»، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٠/١٤) أَنَّهُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (١٠٣٥/٢) بِرَقْمِ (١٩٩١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٨٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ السَّكَنِ عَنِ الفَرَائِضِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ كَانَ يَتَشَيَّعُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ»

إِسْمَاعِيلُ<sup>(۱)</sup> بْنُ سَعِيدٍ المُعَدَّلُ، نَا الحُسَيْنُ<sup>(۲)</sup> بْنُ القَاسِمِ الكَوْكَبِيُّ، نَا الحُسَيْنُ<sup>(۳)</sup> بْنُ مُوسَى المَارِسْتَانِيُّ<sup>(٤)</sup>، نَا الزُّبَيْرُ<sup>(٥)</sup> بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: "قَالَتِ ابْنَةُ أُخْتِي لِأَهْلِنَا: خَالِي خَيْرُ رَجُلٍ لِأَهْلِهِ، لَا يَتَّخِذُ ضَرَّةً وَلَا يَشْتَرِي جَارِيَةً، قَالَ: تَقُولُ المَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَهَذِهِ الكُتُبُ أَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ ثَلَاثِ ضَرَائِرَ» (٢).

=

(۲۱۸/۱۲) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (۲۳٥).

<sup>(</sup>۱) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: «كَانَ بَعْضُ سَمَاعَاتِهِ صَحِيحًا فِي كُتُبِ أَخِيهِ، وَبَعْضُهَا مَفْسُودًا، رَأَيْتُ إِلَّاقَهُ لِنَفْسِهِ السَّمَاعَ مَعَ أُخِيهِ فِي «جُزْءِ ابْنِ الأَنْبَارِيِّ» إِلْحَاقًا ظَاهِرًا بَيِّنَ الفَسَادِ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي جُزْءِ آخَرَ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ، وَحَدَّثَ بِالجَمِيعِ، وَحَدَّثَ -أَيْضًا- مِنْ كُتُبٍ لِأَخِيهِ لَمْ يَكُنْ لَكُ فِيهَا سَمَاعُ قَدِيمٌ وَلَا مُلْحَقُ، وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الفَوَارِسِ ذَكَرَهُ فَقَالَ: «كَانَ فِيهِ حُمْقُ». فَقَالَ: ثِقَةٌ غَيْرَ أَنَهُ كَانَ فِيهِ حُمْقٌ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣١٠/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «صَاحِبُ أَخْبَارٍ وَآدَابٍ، وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٧/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٣٢).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٤) المَارِسْتَانِيُّ: نِسْبَةً إِلَى المَارِسْتَانِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِـ «بَغْدَادَ» يَجْتَمِعُ فِيهِ المَرْضَى وَالمَجَانِينُ، وَهُوَ (٤) المَارِسْتَانُ) يَعْنِي مَوْضِعَ المَجَانِينِ. «الأَنْسَابُ» (١٩/١٢) بِرَقْمِ (٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الزُّبِيْرُ بْنُ بَكَّارِ الأَسَدِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٩١/٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «المُنْتَظَمُ» (١١١/١٢) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الوَكِيلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ بِهِ.

## إِيثَارُ العُزُوبَةِ لِلطَّالِبِ وَتَرْكُهُ التَّزْوِيجَ

\* المُسْتَحَبُّ لِطَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ عَزَبًا مَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يَقْتَطِعَهُ الإَشْتِغَالُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ وَالإهْتِمَامُ بِالمَعِيشَةِ عَنِ الطَّلَبِ.

الله عَبْدِ الله الحُسَيْنُ (١) بْنُ عُمَرَ بْنِ بَرْهَانَ الغَزَّالُ، أَنَا أَبُو عَلِيًّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّهِ الصَّفَّارُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، نَا رَوَّادُ بْنُ الجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

(١) قَالَ عَنْهُ الهُصَنِّفُ: «كَانَ شَيْخًا ثِقَةً صَالِحًا»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «الشَّيْخُ الثَّقَةُ الصَّالِحُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٤٠/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٢٥)، «السِّيَرُ» (٢٦٥/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٦١).

<sup>(</sup>٢) أَيْ: خَفِيفِ الظَّهْرِ أُوِ الْحَالِ مِنَ العِيَالِ.

<sup>(</sup>٣) الحديثُ عِنْدَ التَّرَقُفِيِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ» بِرَقْمِ (٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَعَنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَائِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٨٧٨/٣) بِرَقْمِ (١٨٣٠)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٤/١٥)، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١١٢٤)، وَالْخَلِيلِيُّ فِي «الإِرْشَادِ» (٢٧/٢) بِرَقْمِ (١١٥٤)، وَالمُصَنِّفُ فِي «المَهْرَوَانِيَّاتِ» (١٢٩)، وَالمَصَنِّفُ فِي «الشُّعَبِ» (١٢٠/٥٥-٥٥) بِرَقْمِ (١٨٦٧)، وَالمُصَنِّفُ فِي «المَهْرَوانِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٤٧)، وَهُو حَدِيثُ مُنْكَرُ، فَقَدْ سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَبَاهُ -كَمَا فِي «عِلَلِ الحَدِيثِ» (١٠٤/٤) بِرَقْمِ (٢٧٦٥) وَيَوْمِ (٢٧٦) فَقَالَ: «هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرُ،

قُلْتُ: وَرَوَّادُ قَالَ أَحْمَدُ: «لَا بَأْسَ بِهِ صَاحِبُ سُنَّةٍ، إِلَّا أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ سُفْيَانَ بِمَنَاكِيرَ»، وَجَعَلَ النَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٥٦/٢) هَذَا الحدِيثَ مِنْ مَنَاكِيرِهِ.

﴿ ٢٢﴾ نَا أَبُو الحُسَيْنِ عَلِيُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ المُعَدَّلُ، أَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ المُغَلِّسِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ المُغَلِّسِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الحَارِثِ، يَقُولُ: ﴿ لَا تُؤثِرُوا (٤) عَلَى حَذْفِ العَلَائِقِ شَيْئًا (٥)، فَإِنِّي لَوْ كُلِّفْتُ أَنْ أَعُولَ الحَارِثِ، يَقُولُ: ﴿ لَا تُوثِرُوا (٤) عَلَى حَذْفِ العَلَائِقِ شَيْئًا (٥)، فَإِنِّي لَوْ كُلِّفْتُ أَنْ أَعُولَ دَجَاجَةً لَخِفْتُ أَنْ أَصِيرَ شُرَطِيًّا فِي الجِسْرِ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى النِّسَاءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَا يَأْلُفُ أَفْخَاذَهُنَّ (٢).

﴿ اللهِ عَمْرِهِ الشِّيعِيُّ (١١) المَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: الْحَسَنُ (١٠) بْنُ عَمْرٍ و الشِّيعِيُّ (١١) المَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا ثِقَةً ثَبْتًا حَسَنَ الأَخْلَاقِ تَامَّ المُرُوءَةِ ظَاهِرَ الدِّيَانَةِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٨٠/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٤٨٠) وَبِرَقْمِ (٢٦٥١)، وَ«السِّيرُ» (٣١١/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٩٠/١٣) بِرَقْمِ (٦٠٤٥)، وَهُوَ كَذَلِكَ ابْنُ السَّمَّاكِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ابْنِ المُغَلِّسِ الحِمَّانِيُّ، كَذَّابُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٨٥/٦) تَوْجَمَةُ برَقْمِ (٢٧٧٤) (٢٦٥١)، «لِسَانُ المِيرَان» (٣٧٠/١) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٨٤١).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (تُؤْثِرُونَ)، وَهُوَ خَطَأً مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٥) العَلَائِقُ: هِيَ الأُمُورِ الَّتِي تَشْغَلُ الإِنْسَانَ، مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَالزَّوْجَاتِ.

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفُ.

<sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَنَا) بَدَلَ (وَأَنَا).

<sup>(</sup>٨) تَقَدَّمَ قَريبًا.

<sup>(</sup>٩) تَقَدَّمَ قَريبًا.

<sup>(</sup>١٠) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٠٢/٨) بِرَقْمِ (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>١١) وَكَانَ أَبُو عَمْرِو ابْنُ السَّمَّاكِ يَقُولُ: السَّبِيعِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ الشِّيعِيُّ، مِنْ شِيعَةِ المَنْصُورِ، قَالَهُ المُصَنَّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٠٣/٨)، ووَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الشَّبْعِي).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: «مَا أَفْلَحَ مَنْ أَحَبَّ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ»(١).

﴿ ٢٤﴾ أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَكِيمِيُّ، نَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ تَمِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَقُولُ: «مَنْ تَعَوَّدَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ لَمْ يُفْلِحْ»(٢).

﴿ ٢٥٪ أَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ حَسْنُويَهُ الدَّلَّالُ بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ العَامِرِيَّ الكُوفِيَّ - يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي سُفْيَانُ: «تَزُوّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَا تَدْرِي مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ العَافِيَةِ» (٣).

﴿ ٢٦﴾ نَا أَبُو الْحَسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، أَنَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَحْمَدُ (٥) بْنُ سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ الَّذِي بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١١/٨) بِرَقْمِ (١١٢٠٣) عَنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ تَمِيمٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي «اعْتِلَالِ القُلُوبِ» بِرَقْمِ (٢٢٠) مِنْ طَرِيقِ مُضَرَ بْنِ عِيسَى الْخِلَاعِيِّ، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٦٣) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَا: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ:... فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَائِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٦٨٩/٢) بِرَقْمِ (١٣٩٠)، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٣) رَوَاهُ ابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٠٠٢) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ العَامِرِيِّ بِهِ، وَهُو أَثَرُّ حَسَنُ، وَالعَامِرِيُّ حَسَنُ الحَدِيثِ، وَهُو مَنْ رَجَالٍ «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ»، لَهُ فِيهِ تَرْجَمَةُ برَقْمٍ (١٢٧١).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا عَارِفًا، جَمَعَ «المُسْنَدَ» وَصَنَّفَ فِي «السُّنَنِ» كِتَابًا كَبِيرًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٠٩/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٤٩)، وَيُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» (ص٥٠) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>٥) كَذَّبَهُ وَالِدُهُ وَوَلَدُهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ

سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورٍ الحَارِثَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ رَكِبَ البَحْرَ، فَإِذَا وُلِدَ لَهُ كُسِرَ بِهِ»(١).

﴿ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الوَاعِظُ، أَنَا عَبْدُ المَلِكِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الوَاعِظُ، أَنَا دَعْلَجُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ المُعَدَّلُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ خُبَيْقٍ، نَا يُوسُفُ (٦) بْنُ أَسْبَاطٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: «كَانَ يُقَالُ: مَنْ تَزَوَّجَ

=

المُصنَفُ: قُلْتُ: وَالبَاغَنْدِيُ مَذْكُورُ بِالصَّعْفِ، وَلَا أَعْلَمُ لِأَيَّةِ عِلَّةٍ صُعِّفَ، فَإِنَّ رِوَايَتَهُ كُلَّهَا مُسْتَقِيمَةٌ، وَلَا أَعْلَمُ فِي حَدِيثِهِ مُنْكَرًا. وَوَصَفَهُ النَّهَيِيُّ فِي "السِّيَرِ" بِالإِمَامِ المُحدِّثِ العَالِمِ الصَّادِقِ، وَذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالمُصنِّفِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصُدِيبَ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ الصَّادِقِ، وَذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالمُصنِّفِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصُدِيبَ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ لَوَارِسِ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَالمُصنِّفِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَصُدِيبَ وَالدِهِ وَوَلَدِهِ لَهُ، فَلَعَلَهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ. وَأَمَّا فِي "المِيرَانِ" فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ضَعَّفَهُ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ، وَقَالَ الْخَطِيبُ: رِوَايَاتُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ، فَمَرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً وَاللَّ الخَطِيبُ: رِوَايَاتُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ، فَمَرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً وَولَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهِ، فَمَرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَرَّةً قَالَ: طَعِيفُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٦/٣)) تَوْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٢٨)، "السِّيرُ" (٣٨٦/١٣) تَوْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٢)، "هِمِيزَانُ الإِعْتِدَالِ" (٣٨٢/٥)) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٨٢).

- (١) رَوَاهُ الدِّينَورِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ» (٢٣٧/٢) بِرَقْمِ (٣٦٦) (شَامِلَةٌ) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ.
- (٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا ثَبْتًا صَالِحًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٨٨/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٥٤٨).
  - (٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٣٦٦/٩) بِرَقْمِ (٤٤١٨).
- (٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَالدُهُ صَاحِبُ كِتَابِ «السُّنَنِ»، يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَر الآتِي برَقْمِ (١٢٦).
- (٥) ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٤٦/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٦) وَقَالَ: «أَدْرَكْتُهُ وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ».
- (٦) هُوَ يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ الزَّاهِدُ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقَالَ البُخَارِيُّ:

فَقَدْ رَكِبَ البَحْرَ، فَإِذَا وُلِدَ لَهُ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ».

﴿ الْبَوْرَةِ، قَالَ: نَا عَلِيُّ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَزَّازُ (٢)، بِالبَصْرَةِ، قَالَ: نَا يَزِيدُ (٣) بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَّالُ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُكْنَى أَبَا عَمْرٍ و يُقَالُ لَهُ: كُبَاثُ (٤) بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: «قِيلَ لِأَعْرَابِيِّ: لِمَ لَا شَيْخًا يُكْنَى أَبًا عَمْرٍ و يُقَالُ لَهُ: كُبَاثُ (٤) بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: «قِيلَ لِأَعْرَابِيِّ: لِمَ لَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مُدَارَاةَ العِقَّةِ أَيْسَرَ مِنَ الإحْتِيَالِ لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ» (٥).

 « قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ الطَّالِبُ لِلْحَدِيثِ عَزَبًا فَآثَرَ الطَّلَبَ عَلَى الإَحْتِرَافِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَوِّضُهُ وَيَأْتِيهِ بِالرِّرْقِ (١) مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، كَمَا:

كَانَ قَدْ دَفَنَ كُتُبَهُ فَكَانَ لَا يَجِيءُ بِحَدِيثِهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: يُوسُفُ عِنْدِي مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَدَمَ كُتُبَهُ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى حِفْظِهِ فَيَعْلَطُ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَمَّدُ الكَذِبَ. الصِّدْقِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَدَمَ كُتُبَهُ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى حِفْظِهِ فَيَعْلَطُ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَمَّدُ الكَذِبَ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ رُبَّمَا أَخْطَأً. «لِسَانُ المِيزَانِ» (٣٨٦/٧) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٤٩٠).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ صَحِيحَ السَّمَاعِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٠/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦١١٨) وسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (البَرَّارُ) وَهُوَ تَصْحِيفُ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٠٩/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ ابْنُ مَاكُولَا فِي «الإِكْمَالِ» (١٧٧/٧-١٧٨)، وَابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (١١٩٦/٣) وَلَمْ يَزِيدَا عَلَى قَوْلِهِمَا: «حَدَّ ثَ عَنْهُ عَبَاسٌ التَّرْقُفِيُّ»، وَكُنْيَتُهُ عِنْدَهُمَا (أَبُو عُمَرَ)، وَضَبَطَ ابْنُ حَجَرِ أُولَهُ بِالضَّمِّ (كُبَاث).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٧٠/٢٦)، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الرِّزْق).

﴿ ١٩ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ الوَرَّاقُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الدَّلَالُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، نَا أَبِي، نَا يُونُسُ بْنُ عَطَاءٍ، نَا سُفْيَانُ القَوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصُّدَائِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه بِرِزْقِهِ» (١٠).

﴿ ﴿ ﴿ أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عَلِيٍّ الفَرْقَدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٥) بْنُ عَمْرٍو، عَبْدِ المَلِكِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عَلِيٍّ الفَرْقَدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٥) بْنُ عَمْرٍو،

وَرَوَاهُ ابْنُ حَمْكَانَ فِي «الفَوَائِدِ» بِرَقْمِ (٣٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ اَبْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (١٢١٩/٣) وَرَوَاهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ فِي «المُنْتَقَى مِنْ مَسْمُوعَاتِ مَرْوَ» بِرَقْمِ (٨٨٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ المَدَائِنِيِّ عَنْ «المُنْتَقَى مِنْ مَسْمُوعَاتِ مَرْوَ» بِرَقْمِ (٨٨٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ المَدَائِنِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَطَاءٍ بِهِ، وَأَوْرَدَ الذَّهَبِيُّ الحديثَ فِي «مِيزَانِ الإعْتِدَالِ» (٤٨٢/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٩٩١٣) وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِجَدِّ القَوْرِيِّ ذِكْرًا إِلَّا فِي هَذَا الخَبَرِ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يُونُسُ بْنُ عَطَاءٍ بِهِ. يَرُولُ الإحْتِجَاجُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ أَبُو جَعْفَرِ الوَرَّاقُ الشُّرُوطِيُّ، يُعْرَفُ بِالطَّوَابِيقِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٤٤/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٤٤/١) بِرَقْمِ (٣٩١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (١٢٠٩/٣) بِرَقْمِ (٣٠٤٤)، وَالمُصَنَّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٩٧/٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ بِهِ.

وَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ الْأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» (١٣٥/١٠) بِرَقْمِ (٤٦٢٠) وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٤).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٤).

<sup>(</sup>٥) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو البَجَلِيُّ، ضَعِيفُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٤).

نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ<sup>(١)</sup> بْنِ عَمْرٍ و الفُقَيْمِيِّ (<sup>٢)</sup>، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «مَنَ ابْتَغَى شَيْئًا مِنَ العِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، آتَاهُ اللَّهُ مِنْهُ بِمَا يَكْفِيهِ»(٣).

\* وَإِنْ جَعَلَ مِنْ وَقْتِهِ جُزْءًا يَسِيرًا لِلِاحْتِرَافِ كَالتَّوْرِيقِ وَمَا أَشْبَهَهُ، كَانَ أَفْضَلَ.

﴿٧١﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الغَفَّارِ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ المُؤَدِّبُ، نَا عُمَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا عُمَرُ (٥) بْنُ أَخْمَدَ الوَاعِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «لَوْ كُنْتُ صَانِعًا صِنَاعَةً،

(١) ثِقَةٌ ثَبْتُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: مُحُمَّد عَجَّاج: (الفقمي) بَدَلَ (الفُقَيْمِيِّ)، وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تُنْقَطْ بِاليَاءِ فِي المَخْطُوطِ بَيْدَ أَنَّهَا وَاضِحَةً جِدًّا، وَيِنْظَر «الأَنْسَاب» (٢٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفُ، بَيْدَ أَنَّهُ أَثَرُ صَحِيحُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي كِتَابِ «العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١١)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٤١٩/١٩)، وَالدَّارِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٢٧٣) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بِهِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْتُ عَنْهُ، وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الصُّورِيَّ يَغْمِزُهُ وَيَذْكُرُهُ بِمَا يُوجِبُ ضَعْفَهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٢٠/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٦٤ه).

<sup>(</sup>٥) المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ أَبُو حَفْصِ الوَاعِظُ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٣٣/١٣) بِرَقْمِ (٥٩٨١) بِرَقْمِ (٥٩٨١).

<sup>(</sup>٦) هُوَ البَغَوِيُّ، ثِقَةٌ إِمَامٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٣٢/١١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥١٩١)، وَ«السِّيرُ» (٤٤٠/١٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٤٧).

## ٢- باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة

كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ وَرَّاقًا»، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: نَكْتُبُ عَدَدَ حَدِيثٍ أَوْ عَدَدَ وَرِقٍ؟ فَقَالَ: «عَدَدُ الحَدِيثِ يَقَعُ الطَّوِيلُ وَالقَصِيرُ، وَلَكِنْ يُكْتَبُ عَدَدُ وَرِقٍ، وَيُواصَفُ عَلَيْهِ»(١).

\* مَعَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيَّ قَدْ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ طَلَبُ العِلْمِ إِلَا لِمُفْلِسٍ»(٢).

﴿ ١٧٧﴾ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّلِيطِيُّ بِنَ سُمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: «لَا يَصْلُحُ طَلَبُ العِلْمِ إِلَّا لِمُفْلِسٍ»، قِيلَ: سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: «وَإِنْ كَانَ مَكْفِيًّا» (٤)، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ حَكَاهُ عَنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي هَذَا النَّصُّ مُسْنَدًا إِلَى الشَّافِعِيِّ عَلِيُّ بِرَقْمِ (٧٢).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ عَبْدُ الغَافِرِ الفَارِسِيُّ -كَمَا فِي «المُنْتَخَبِ مِنْ كِتَابِ السِّيَاقِ لِتَارِيخِ نَيْسَابُورِ» (شَامِلَةٌ) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٧٥)-: «النَّيْسَابُورِيُّ العَدْلُ الأَدِيبُ، شَيْخُ مَشْهُورُ ثِقَةٌ مِنَ البَيْتِ المَعْرُوفِ».

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «آدَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَنَاقِبِهِ» بِرَقْمِ (١٢٧) بِتَحْقِيقِي، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٢٧) بِرَقْمِ (١٣٣٤) مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بِهِ، وَهُو أَثَرُّ صَحِيحٌ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ: «فَقِيلَ: وَلَا الغَيْ المَكْفِيُّ»، وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ: «قَالَ: لَا».

<sup>(</sup>٥) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: (وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا». (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٣٢/٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٤٩٢).

عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنَ بْنَ جَعْفَرِ الْعَنَزِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحُسَيْنِ -يَعْنِي الشُّرُوطِيَّ- يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الحَّكِمِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يَقُولُ: «لَا يُفْلِحُ فِي هَذَا الشَّأْنِ -يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: هَا الشَّأْنِ -يَعْنِي اللّهَافِعِيَّ، يَقُولُ: هَا الشَّأْنِ -يَعْنِي اللّهَافُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يَقُولُ: «لَا يُفْلِحُ فِي هَذَا الشَّأْنِ -يَعْنِي اللّهَافُ" (١) قَلْبَهُ (١) قَلْبَهُ (١).

 « قَالَ أَبُو بَحْرٍ (٣)؛ وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَى الحَالِ الصَّعْبَةِ إِلَّا مَنْ آثَرَ العِلْمَ عَلَى مَا عَدَاهُ، وَرَضِيَ بِهِ عِوَضًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ.

﴿٧٤﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدِ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا جَعْفَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَمُمْكِنُ تُقْرَأُ: (البُرُّ)، وَمَا أُثْبِتَ هُوَ المُوَافِقُ لِمَا فِي «الجَامِع» لِإبْنِ عَبْدِ البَرِّ، وَ«مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَعَلَّقَ البَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «قُلْتُ: وَالبُنُّ فِيمَا بَلَغَنِي: كَامِخُ يُصْنَعُ بِالشَّامَاتِ وَمِصْرَ مِنْ عَكر المُرِّيِّ يَتَأَدَّمُ بِهِ الغُرَبَاءُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» (١٥٠/٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٢/١) بِرَقْمِ (٦٠١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الهَرَوِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الجَامِع» (٢١٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الهَرَوِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الجَامِع» وَهُوَ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ: (لَا يَصْلُحُ) بَدَلَ (لَا يُفْلِحُ)، وَهُو عِنْدَ البَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ: (لَا يَصْلُحُ) بَدَلَ (لَا يُفْلِحُ)، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ ابْنِ عَبْدِ البَرِّ: (أَحْرَقَ) بَدَلَ (أَقْرَحَ).

<sup>(</sup>٣) هُوَ المُصَنِّفُ عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا دَيِّنًا فَاضِلًا».

<sup>(</sup>٦) المَعْرُوفُ بِـ «مُطَيَّنٍ»، ثِقَةُ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٩٨/٧)، وَ (لِسَانِ المِيرَانِ» (٢٩٩٦) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٢٦٩٤).

عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّويه، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ (٢)، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ دَقِيقٍ وَطُنُّ مِنْ قَصَبٍ، فَلَا أُبَالِي مَا فَاتَنِي مِنَ التُّنْيَا» (٣).

﴿٧٥﴾ حَدَّتَنِي أَبُو رَجَاءٍ هِبَهُ اللَّهِ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَهْدِيٍّ النَّقَاشُ إِمْلَاءً بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ زَيْدُ بْنُ عَبِي بْنُ عَمْرِو بْنِ مَهْدِيٍّ النَّقَاشُ إِمْلَاءً بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو القَاسِمِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الكَبِيرِ البَصْرِيُّ (٦) بِرَامَهُرْمُزَ، نَا الْحُسَيْنُ (٧) بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ الكَبِيرِ البَصْرِيُّ (٦) بِرَامَهُرْمُزَ، نَا الْحُسَيْنُ (٧) بْنُ أَبِي طَالِبٍ

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ، قَالَ أَبُو سَعدٍ الإِدْرِيسِيُّ: كَانَ مِنْ أَفَاضِلِ النَّاسِ مِمَّنْ لَهُ الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ العِلْمِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٨٩٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الطَّيَالِسِيُّ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ البَغَوِيُّ كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٦٧/٧) عَنِ ابْنِ شَبُّويَهْ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «الْمَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (١٦٧/٧) عَنِ ابْنِ شَبُّويَهْ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «الْمَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (١٦٧/٧) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ، قَوْلُهُ: (وطُّن مِنْ قَصَبٍ) الطُّنُ بالضَّمِّ: حُزْمَةُ القَصَب. «مُحْتَارُ الصِّحَاح» (ص٣٩٨) مَادَةُ (طَنَنَ).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «عَلَّقْتُ عَنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا، وَكَانَ ثِقَةً يَفْهَمُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٠/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٣٧٢).

<sup>(</sup>٥) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ بِرَقْمِ (١٢٤٣)، وَهُوَ ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٦) هَذِهِ النِّسْبَةُ غَيْرُ مَنْقُوطَةٍ فِي المَخْطُوطِ، وَالَّذِي فِي المَصَادِرِ الَّتِي خُرِّجَ فِيهَا ذَلِكَ: «البَصْرِيُّ»، وَبِذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ العَدِيمِ كَمَا سَيَأْتِي، أَمَّا الطَّحَّانُ فَأَثْبَتَ فِي نُسْخَتِهِ: «النَّصْرِيُّ» وَلَمْ يُشِرْ لِذَلِكَ.

<sup>(</sup>٧) ذَكَرَهُ ابْنُ العَدِيمِ فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (٢٨٠١/٦) فَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ النِّمَشْقِيِّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو القَاسِمِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الكَبِيرِ البَصْرِيُّ».

المِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ الدِّمَشْقِيَّ، يُنْشِدُ:

أَلَـذُّ لَـدَيَّ مِـنْ شُـرْبِ الرَّحِيـقِ (١)

لَمَحْبَ رَةٌ تُجَالِسُ نِي نَهَ ارِي أَحَبُّ إِلَى عَبِنْ أُنْسِ الصَّدِيق وَرِزْمَةُ كَاغَدٍ فِي البَيْتِ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ عِدْلِ الدَّقِيق وَلَطْمَـةُ عَـالِم فِـي الخَـدِّ مِنِّـي

﴿٧٦﴾ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ أَبِي الفَتْحِ، نَا مُحُمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن المُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا مُوسَى (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمِ الفَقِيهُ، بِأَنْطَاكِيَّةَ فِي مَسْجِدِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ المُزَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا بَلَغَ مِنَ اشْتِغَالِكِ بِالعِلْمِ؟ قَالَ: هُوَ سُلُوِّي إِذَا اهْتَمَمْتُ، وَلَذَّتِي إِذَا سَلَوْتُ، قَالَ: وَأَنْشَدَنِي الشَّافِعِيُّ شِعْرَ نَفْسِهِ:

وَمَا أَنَا بِالغَيْرَانِ مِنْ دُونِ أَهْلِهِ إِذَا أَنَا لَمْ أَضْحَىٰ (٥) غَيُورًا عَلَىٰ عِلْمِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو طَاهِرِ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٤٣٧/٢) بِرَقْمِ (٢٧٧٠) مِنْ طَرِيقِ الحُسَيْنِ بْن مُحَمَّدِ بْن يَعْقُوبَ عَنْ زَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ بِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٤٤/٥٥)، وَابْنُ العَدِيمِ فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (٢٨٠١/٦) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ النَّقَّاشِ بِهِ، وَيُنْظَرُ لَهُ كَذَلِكَ «الجَامِعُ» (١٢٣١/٢) برَقْمِ (٢٤٢٣) لِإبْن عَبْدِ البَرِّ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) تَالِفٌ لَا يُفْرَحُ بِمِثْلِهِ، وَيُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ فِي «الأَسْمَاءِ وَالكُنَى» (٣٧٠/٣) بِرَقْمِ (١٥٥٠) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «سَمِعَ أَبَا مُوسَى يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيَّ، وَالرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ المُرَادِيَّ».

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (أَضْحَى)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي "مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» لِلْبَيْهَقِيِّ.

# ٢- باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة طَبِيبُ فُوَّادِي مُـذْ ثَلَاثُونَ (١) حَجَّةً وَصَيْقَلُ ذِهْنِي وَالمُفَرِّجُ عَنْ هَمِّي (٢)

﴿٧٧﴾ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ<sup>(٣)</sup> بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْعَبَّاسِ النِّعَالِيُّ<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو بَنِ بَكْرٍ أَخْمَدُ<sup>(٥)</sup> بْنُ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الذَّارِعُ<sup>(٢)</sup>، نَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(٧)</sup> بْنُ مَيْمُونِ بْنِ خَالِدٍ، نَا وَهْبُ<sup>(٨)</sup> بْنُ بَيَانٍ الدَّيْرُ عَاقُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَرِيًّا السَّقَطِيَّ (٩)، يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (مُذْ ثَلَاثُونَ)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ»، وَ«السِّيرِ».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» (١٠١/٢) مِنْ طَرِيقِ السُّلَيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُطَّلِب الشَّيْبَانِيِّ بهِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ كَثِيرَ السَّمَاعِ، إِلَّا أَنَّهُ أَفْسَدَ أَمْرَهُ بِأَنْ أَلْحُقَ لِتَفْسِهِ السَّمَاعَ فِي أَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ سَمَاعَهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٥٥/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٧٦٥)، قَالَ الذَّهَبِيُّ: «يَعْنِي زَوَّرَ».

<sup>(</sup>٤) النِّعَالِيُّ: بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ العَيْنِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى بَيْعِ النِّعَالِ. «الأَنْسَابُ» (١٤٠/١٣) بِرَقْمِ (٥٠٢٦).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «وَفِي حَدِيثِهِ نُكْرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ»، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ»، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ عَنِ الدَّارَةُطْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «دَجَّالُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤١٢/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٠٢)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٢٦١/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الذَّرَّاعُ).

<sup>(</sup>٧) ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ، فَقَالَ: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ شَيْخُ لِأَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الذَّارِعِ»، وَسَتَأْتِي تَرْجَمَةُ شَيْخِهِ بَعْدُ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ وَهْبُ بْنُ بَيَانِ الدَّيْرُ عَاقُوكِي، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٣٧/١٥) بِرَقْمِ (٢٢٧٩) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "سَمِعَ سَرِيَّ بْنَ مُغَلِّسِ السَّقَطِيَّ، رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَيْمُونٍ شَيْخُ لِإِلَى (سُلَيْمَانَ). لِأَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الذَّارِعِ». اه. وَقَدْ تَصَحَّفَ (بَيَانٍ) فِي المَخْطُوطِ إِلَى (سُلَيْمَانَ).

 <sup>(</sup>٩) هُوَ السَّرِيُّ بْنُ المُغَلِّسِ السَّقَطِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ مِنَ المَشَايِخِ المَذْكُورِينَ وَأَحَدَ العُبَّادِ المُجْتَهِدِينَ...». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦٠/١٠) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٧٢٢).

«مَنْ عَلِمَ مَا طَلَبَ هَانَ عَلَيْهِ مَا بَذْلَ»(١).

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ تَقْدِيمُ حِفْظِهِ عَلَى الحَدِيثِ

\* يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَبْدَأَ بِحِفْظِ كِتَابِ اللَّهِ ﷺ إِذْ كَانَ أَجَلَّ العُلُومِ وَأَوْلَاهَا بِالسَّبْقِ وَالتَّقْدِيمِ، وَقَدْ:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ الفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ مَحْلَدٍ الدُّورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٥)، عَنْ سُفْيَانَ (٦)، عَنْ عَطَاءِ (٧) بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْجُنَيْدِ، نَا أَبُو عَاصِمٍ (٥)، عَنْ سُفْيَانَ (٦)، عَنْ عَطَاءِ (٧) بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) هَذَا الأَثَرُ رَوَاهُ غَيْرُ المُصَنِّفِ لَكِنَّهُ عَنِ السَّقَطِيِّ عَنْ غَيْرِهِ لَا عَنْهُ، فَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (۱۸٤/۳) بِرَقْمِ (۱۰۳۵)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (۱۹٤/۲۰) مِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (۱۹٤/۲۰) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ البَغْدَادِيِّ عَنْ سَرِيٍّ السَّقَطِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ كَلِمَةً انْتَفَعْتُ بِهَا مُنْدُ خَمْاعَةً، خَمْاعَةً، خَمْاعَةً، فَإِذَا رَجُلُّ جَالِسٌ تَحْتَ المِيرَابِ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةً، فَسِينَ سَنَةً، كُنْتُ أَطُوفُ بِالبَيْتِ بِمَكَّة، فَإِذَا رَجُلُّ جَالِسٌ تَحْتَ المِيرَابِ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةً، فَسِينَ سَنَةً، كُنْتُ أَطُوفُ بِالبَيْتِ بِمَكَّة، مَا طَلَبَ هَانَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ ثِقَةً أَمِينًا».

 <sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الدُّورِيُّ العَطَّارُ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: (اثِقَةُ مَأْمُونُ).
 (تارِيخُ بَغْدَادَ) (٤٩٩/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، ثِقَةً. تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١١١/٢) بِرَقْمِ (٨٣)، وَهُوَ مُتَرْجَمُ فِي "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" (١٨٣/٧) بِرَقْمِ (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بْنُ تَخْلَدٍ، ثِقَةٌ، مُتَرْجَمُّ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» بِرَقْمِ (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٦) هُوَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ الإِمَامُ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ الثَّقَفِيُّ، صَدُوقُ اخْتَلَطَ كَمَا فِي "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ

الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: ﴿الْمَ حَرْفُ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرُ، وَلَامٌ عَشْرُ، وَلَامٌ عَشْرُ، وَلَامٌ عَشْرُ، وَلَامٌ عَشْرُ، وَلَامٌ عَشْرُ، وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْرُ، فَتِلْكَ ثَلَاثُونَ»(١).

﴿٧٩﴾ وَأَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَحْمَد بْنِ رِزْقٍ البَرَّارُ، أَنَا عُثْمَانُ (٣) بْنُ أَحْمَد بْنِ وِزْقٍ البَرَّارُ، أَنَا عُثْمَانُ (٣) بْنُ أَحْمَد بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَاقُ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، اللَّهِ، وَهُو النُّورُ البَيِّنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةُ السَّعْتُمُ، وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ هُو حَبْلُ اللَّهِ، وَهُو النُّورُ البَيِّنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةُ المَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةُ لِمَنْ تَبِعَهُ، لَا يَعْوَجُ فَيُقُوّمُ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّدِيْ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَبْ كُلُو وَ الرَّدِيْ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَبْ كُرُمْ قِ الرَّدِيْ أَنْ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّدِيْ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّدِيْ اللَّهِ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّدِيْ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّدِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّالُ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدِيْ الرَّهُ اللَّهُ عَنْ كَثْرُ قَ الرَّدِيْ الرَّهُ اللَّهُ عَنْ كَثُومُ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ، وَلَا يَغِيْ عَنْ كَثْرُ قِ الرَّدُى الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّ

=

<sup>(</sup>٤٦٣٥)، وَسُفْيَانُ القَوْرِيُّ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الإِخْتِلَاطِ كَمَا فِي «الكَوَاكِبِ النَّيِّرَاتِ» بِرَقْمِ (٣٩) مِنَ الصَّفْحَةِ (٣٢٢).

<sup>(</sup>۱) سَنَدُهُ ثَابِتُ، بَيْدَ أَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ اخْتِلَافُ رَفْعًا وَوَقْفًا، وَقَدْ تَكَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ذَلِكَ فِي «العِلَلِ» (۳۲٥/٥) بِرَقْمِ (۹۱۹) وَرَجَّحَ المَوْقُوفَ، وَيُنْظَرُ تَخْرِيجُ الأَثَرِ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (۳۲۵/۵-۹۷۰) عَقِيبَ الحَدِيثِ رَقْمِ (۳۳۲۷)، وَلا دَاعِيَ لِلْإِطَالَةِ فِي التَّخْرِيجِ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٤٥٧/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٥٣).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ لِأَجْلِ الهَجَرِيِّ، فَإِنَّ الحَافِظَ قَالَ فِيهِ: «لَيِّنُ الحَدِيثِ رَفَعَ مَوْقُوفَاتٍ». «تَقْرِيبُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنْ عَلَى الْحَسَنِ (١) بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقِيقِيِّ، نَا الوَلِيدُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الوَرَّاقُ، نَا القَاسِمُ (٢) بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا الوَلِيدُ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا جَالَسْنَا الأَوْزَاعِيَّ فَرَأَى فِينَا حَدَثًا قَالَ: يَا غُلَامُ، قَرَأْتَ القُرْآنَ؟ فَإِنْ قَالَ: اقْرَأْ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي آَوْلِلَاكُمُ ﴾ (٣)، وَإِنْ قَالَ: لَوَلْ قَالَ: اقْرَأْ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي آَوْلِلَاكُمُ ﴾ (٣)، وَإِنْ قَالَ: لَا عُلْمُ اللهُ فِي آَوْلِلَاكُمُ ﴾ (٣)، وَإِنْ قَالَ: لَا عُلْمُ اللهُ فَي آَوْلِلَاكُمُ ﴾ (١٤).

التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٤)، وَيَحْيَى الحِمَّانِيُّ اتَّهَمُوهُ بِسَرِقَةِ الحَدِيثِ، كَمَا فِي "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٦٤١).

وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ طَرِيقِ الهَجَرِيِّ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا، فَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا؛ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا؛ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ» مِنَ وَالْحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» (٥٥٥/١). وَمِمَّنْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ» مِنَ التَّفْسِيرِ (٤٣/١) بِرَقْمِ (٧)، وَالدَّارِيُّ فِي «السُّنَنِ» (٢٠٨٩/٤) بِرَقْمِ (٣٣٥٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٣٧١/٣) بِرَقْمِ (١٨٣٣) وَغَيْرُهُمْ، وَلَا دَاعِيَ لِذِكْرِ ذَلِكَ، فَمَدَارُ سَنَدِهِ رَفْعًا وَوَقْفًا عَلَى الهَجَرِيِّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ رَفَعَ مَوْقُوفَاتٍ.

<sup>(</sup>١) هُوَ ابْنُ شَاذَانَ أَبُو عَلَيِّ البَرَّازُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>Y) هُوَ القَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُوعِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ المَلِكِ، تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ، مِنْهُمْ وَالِدُهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «سُئِلَ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: صَدُوقٌ»، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ القُدْوَةِ الوَلِيِّ المُحَدِّثِ. يُنْظَرُ: «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (١١٤/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥٧)، و«تَارِيخُ دِمَشْقَ» (١٧٤/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥).

<sup>(</sup>٣) النِّسَاءُ، آيَةٌ: [١١].

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٨٦/٣٥-١٨٨) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ ثَابِتُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ﷺ.

النَّهُ رِتِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ المُقْرِئُ، أَنَا عُمَرُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ مُوسَى النَّهْرِتِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ (٥)، يَقُولُ: «كَانَ يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ إِذَا جَاءَهُ غُلَامٌ أَمْرَدُ اسْتَقْرَأَهُ، رَأْسَ سَبْعِينَ مِنَ الأَعْرَافِ، وَرَأْسَ سَبْعِينَ مِنْ يُوسُفَ، وَأَوَّلَ الحَدِيثِ، فَإِنْ قَرَأَهُ حَدَّثَهُ، وَإِلَّا لَمْ يُحَدِّثُهُ».

\* فَإِذَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ كِتَابِهِ، فَلْيَحْذَرْ أَنْ يَشْتَغِلَ عَنْهُ بِالْحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ اشْتَغَالًا يُؤَدِّي إِلَى نِسْيَانِهِ، فَقَدْ:

﴿ ٨٢﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أَنا أَبُو القَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ،

<sup>(</sup>١) وَيُعْرَفُ بِـ (مَنْصُورِ الجَبَّالِ) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو حَفْصِ المُقْرِئُ المَعْرُوفُ بِالكَتَّانِيِّ، وَثَقَهُ المُصَنِّفُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُقْرِئِ المُحَدِّثِ. «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (١٣٨/١٣) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ الدِّيبَاجِيُّ أَبُو الحَسَنِ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: شَيْخُ فَاضِلُ، وَقَالَ أَيْضًا: الشَّيْخُ الصَّالِحُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٩/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٧١٥).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا جَلِيلًا ذَا قَدْرٍ كَبِيرٍ وَمَحَلِّ عَظِيمٍ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٥/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) ضَعِيفٌ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: «رَأَيْتُهُمْ مُجُمْعِينَ عَلَى ضَعْفِهِ». «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٤٤٢).

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ أَوِ البَعْرَةُ يُخْرِجُهَا الإِنْسَانُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُوتِيهَا رَجُلُ فَنُسِيَهَا»(١).

\* هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ

(١) ضَعِيفٌ، فَقَدْ أَبْهَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ شَيْخَهُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، ثِقَةً، بَيْدَ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَيُرْسِلُ، كَمَا فِي "التَّقْرِيبِ" مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٢١١)، وَلَكِنَّ الإِمَامَ الدَّارَقُطْنِيَّ سَمَّى لَنَا هَذَا الشَّيْخَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَهُوَ المُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَقَالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ الجِلَافَ: "وَالحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ المُطَّلِبِ شَيْئًا، وَيُقَالُ: كَانَ يُدَلِّسُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ". اهد

قُلْتُ: وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي صَوَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٦١)، وَالبَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٩١٦)، وَالبَرْارِ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣٣٩/١٢) بِرَقْمِ (٢٢١٩)، وَأَبِي يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٥٣/٧) بِرَقْمِ (٢١٦١)، وَأَبِي يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٥٣/٧) بِرَقْمِ (٢٠١٤)، وَأَبِي يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٥٣/٣) بِرَقْمِ (٢٠١٤)، وَأَلْبَيْهِمِّ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّمْوِيةِ فِي «الشُّعَبِ» (٢٥٣/٣) بِرَقْمِ (١٨١٤) وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ أَعْقَبَ التَّرْمِذِيُ بِرَقْمِ (٢٥٣/٤)، وَالبَيْهِقِيِّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٥٣/٣) بِرَقْمِ (٢٥٣/١) وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ أَعْقَبَ التَّرْمِذِيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَوْلَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَذَاكُرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ اللهِ اللهِ عَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ وَاسْتَعْرَبُهُ، قَالَ مُحَمَّدُ: وَلَا أَعْرِفُ لِلْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَمْ يَعْرِفُهُ وَاسْتَعْرَبُهُ، قَالَ مُحَمَّدُ: وَلَا أَعْرِفُ لِلْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَلْهُ وَاللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ أَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: فَالحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِذَلِكَ الإِنْقِطَاعِ. وَيُنْظَرُ: "جَامِعُ التَّحْصِيلِ" بِرَقْمِ (٧٧٤)، وَيُنْظَرُ مَا سَيَأْتِي مِنْ كَلَامِ المُصَنِّفِ عَنْ سَنَدِ هَذَا الحدِيثِ وَمَا وَقَعَ مِنَ اخْتِلَافٍ فِيهِ.

رَجُلٍ غَيْرِ مُسَمًّى (١)، وَقَدْ سَمَّاهُ عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْن أَبِي رَوَّادٍ، عَن ابْن جُرَيْجٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الحَكِمِ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ: هُوَ المُطّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبِ(٢)، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ: هُوَ الزُّهْرِيُّ.

## أُمَّا حَدِيثُ المُطَّلِب:

المُكارِّ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفَضْل عُمَرُ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الهَرَويُّ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الفَقِيهُ بِمَرْوَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الحَافِظُ، نَا أَبُو عَلِيِّ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِمِ الْبَغْدَادِيُّ الوَرَّاقُ، نَا عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَى ٓ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمَّتى فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا»، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ<sup>(٣)</sup>.

(١) وَهَذَا فِي «المُصَنَّفِ» (٣٦١/٣) بِرَقْمِ (٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) وَصَوَّبَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنَيُّ فِي «العِلَل» (١٧١/١٢)، وَقَدْ تَابَعَ عَبْدَ الوَهَّابِ بْنَ عَبْدِ الحَكِمِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ وَحَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَاشِمُ بْنُ الْجُنَيْدِ. كَمَا فِي «العِلل» (١٧١/١٢) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَ «العِلَلِ المُتَنَاهِيَةِ» (١١٧/١) برَقْمِ (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُ ذَلِكَ قَرِيبًا.

## وَأُمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ:

﴿ ٨٤﴾ فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، إِمْلَاءً، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاحٍ (١)، قَالَ: نَا عُبُدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ عُرِضَتْ عَلَيَ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُوتِيهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا»، وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الأَدَمِيُّ عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ (٢).

﴿٥٨﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍ و اللَّوْلُوْيُّ، نَا أَبُو دَوادَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى (٤) بْنِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المخطُوط «رباح» والَّذِي يظْهَر أَنَّه «محمَّد بن رِبْحٍ» الآتِي فِي السَّند رَقم (٢٢٢) فَلينظَر التَّعلِيق عَليْه.

 <sup>(</sup>٢) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ رَوَاهَا كَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٢٥٢/٧) بِرَقْمِ (٦٤٨٥)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (١١/٢-١١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٢١٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عِيسَى بْنُ فَائِدٍ -بِالفَاءِ- أَمِيرُ الرَّقَّةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ" (٢٨٤/٦) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "رَوَى عَمَّنْ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَعُولُ ذَلِكَ". اه وَقَالَ المِزِّيُّ فِي "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" (٢١/٢٣): "رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ عَيْقُ بُنُ المَدِينِيِّ: لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ:... وَعِيسَى بْنُ فَائِدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، وَلَا أَدْرَكَهُ، وَلَا أَحْسَبُهُ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ". اه وقَالَ وَلِيُ

فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِن امْرِئِ يَقْرَأُ القُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ أَجْذَمَ»(١)، خَالَفَ ابْنَ إِدْرِيسَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ (٢) في إِسْنَادِهِ.

اللَّهُمُّ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ البَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ لَقِيطٍ، أَوْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ تَعَلَّمَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا لَقِي اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ (٣).

الدِّين أَبُو زُرْعَةَ العِرَاقِقُ فِي «تُحْفَةِ التَّحْصِيل» بِرَقْمِ (٨٢٠) مُشِيرًا إِلَى هَذَا الحديثِ: «عِيسَى بْنُ فَائِدٍ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: لَمْ يَسْمَعْ عِيسَى بْنُ فَائِدٍ مِنْ سَعْدٍ وَلَا أَدْرَكُهُ". اه. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٣٥٤): « تَجْهُولُ وَروَايَتُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُرْسَلَةٌ».

<sup>(</sup>١) الحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (١٤٧٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٣٥٦/٣) مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَسَيَأْتِي تَخْرِيجُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ شُعْبَةَ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (١٢٤٦/٣) بِرَقْمِ (٣١٢٢) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْن عَامِر بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٣/٦) بِرَقْمِ (٥٣٩٠) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْن مَرْزُوقٍ، وَالبَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٩٢/٩) بِرَقْمِ (٣٧٣٩) مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَب» (٣٥٦/٣) بِرَقْمِ (١٨١٧) مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بِهِ، عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: (عَنْ عِيسَى بْنِ لَقِيطٍ)، وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ: (عَنْ عِيسَى بْنِ لَقِيطٍ أَوْ إِيَادٍ)، وَعِنْدَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي ۗ ﴿ أَ ثَمْدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكِرٍ النَّقَاشَ (٢)، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِدْرِيسَ (٣) بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادَ، يَقُولُ:

=

البَرَّارِ: (عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ أَوْ لَقِيطٍ)، بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ فَقَالَ: (عَنْ عِيسَى) كَذَا غَيْرُ مَنْسُوبٍ، فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٠٠٤/١) بِرَقْمِ (٣٨٨٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ كَمَا فِي طرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ بِهِ، وَأَحْمَدُ (٢٨٤/٥) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ المُنْتَخَبِ» (٢٠٣/١) بِرَقْمِ (٣٠٥) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ المُنْتَخَبِ» (٢٥٣/١) بِرَقْمِ (٣٠٥) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبَادَةَ بِهِ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ هَذَا أَبِي يَزِيدَ عَنْ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِهِ، وَقَدْ عَدَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ هَذَا الإِخْتِلَافَ مِنْ أَوْهَامٍ شُعْبَةَ، قَالَ البَيْهَقِيُّ مُعَلِقًا عَلَى قَوْلِهِ: (عَنْ عِيسَى بْنِ لَقِيطٍ أَوْ إِيَادٍ): اللهِ عْبَلَةَ وَهُو خَطَأً، وَإِنَّمَا هُو عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الحَجَّاجِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ»، وَذَكَرَ رِوَايَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَلَى الصَّوَابِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ»، وَذَكَرَ رِوَايَةَ خَنْ يَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْهُ المُتَقَدِّمَةً مَّتَ الأَثَرَرَقْمِ (٨٥).

وَقَالَ المِزِّيُّ فِي «التَّحْفَةِ» (٣٤/٣) بِرَقْمِ (٣٨٣٥): «رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَادٍ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ عِيسَى بْنِ لَقِيطٍ، بَدَلَ (عِيسَى بْنِ فَائِدٍ) وَذَلِكَ مَعْدُودٌ فِي أُوهامه».

قُلْتُ: وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَثْبُتْ عِجَالٍ، فَإِنَّ فِيهِ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ ضَعِيفُ، وَعِيسَى بْنَ فَائِدٍ عَهُولُ، وَإِبْهَامَ شَيْخِهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ.

- (١) يُعْرَفُ بِابْنِ الحَمَّامِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَادِقًا دَيِّنًا فَاضِلًا حَسَنَ الاِعْتِقَادِ، وَتَفَرَّدَ بِأَسَانِيدِ القِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا فِي وَقْتِهِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٣٢/١٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦١٠٩).
- (٢) تَالِفُ لَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ وَكَلَامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٠٢/٢) بِرَقْمِ (٢٠٤)، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٨٠٤) بِالتَّالِفِ.
  - (٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٦٦/٧) بِرَقْمِ (٣٤٣٣).

سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ فِيَ المَنَامِ أَنَّ مَنْ آثَرَ الحَدِيثَ عَلَى القُرْآنِ عُذَهَبَ بَصَرِي»(١). القُرْآنِ عُذَهَبَ بَصَرِي»(١).

ثُمَّ الَّذِي يَتْلُو القُرْآنَ مِنَ العُلُومِ: أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَنُهُ (٢)، فَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ طَلَبُهَا؛ إِذْ كَانَتْ أُسَّ الشَّرِيعَةِ وَقَاعِدَتَهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَى النَّاسِ طَلَبُهَا؛ إِذْ كَانَتْ أُسَّ الشَّرِيعَةِ وَقَاعِدَتَهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَى السَّهُولُ فَقَدُ عَالَمُ السَّهُولُ فَقَدُ السَّهُولُ فَقَدُ الرَّسُولُ فَقَدُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَانتَهُولُ (٣)، وَقَالَ تَعَالَى ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ (١٤)، وقالَ: ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَيَ ﴾ (١٠).

الْحَمَدُ (٧) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْعَبَّاسِ النِّعَالِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ

<sup>(</sup>۱) سَنَدُهُ تَالِفٌ، وَهُو أَثَرُ ثَابِتُ عَنْ هَارُونَ، فَقَدْ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٠/١٦) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القَطَّانِ عَنْ إِدْرِيسَ بِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصُّوفِيّ، وَالرَّافِعِيُّ فِي "تَارِيخِ قَزْوِينَ" (٣٤٤/٣) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ: "رَأَيْتُ النَّبِيِّ فِي المَنَامِ فَقَالَ: مَنْ آثَرَ الحَدِيثَ عَلَى القُرْآنِ عُذِّبَ".

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (وَسُنَّتُهُ).

<sup>(</sup>٣) الحَشْر، آيَةُ: [٧].

<sup>(</sup>٤) النِّسَاء، آيَةُ: [٨٠].

<sup>(</sup>٥) النَّجْم، آيَةُ: [٣].

<sup>(</sup>٦) قَالَ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ كَثِيرَ السَّمَاعِ إِلَّا أَنَّهُ أَفْسَدَ أَمْرَهُ بِأَنْ أَخْقَ لِتَفْسِهِ السَّمَاعَ فِي أَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ سَمَاعَهُ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٥٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٦٥)، قَالَ الذَّهَبِيُّ مُعَلِّقًا عَلَى كَلَامِ المُصَنِّفِ فِي «المِيزَانِ» (٤٨٥/١): «يَعْنِي زَوَّرَ».

<sup>(</sup>٧) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١١٣/٥) بِرَقْمِ (١٩٦٣)، وَنَسَبَهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٣٤٨) بِـ(العَلَّافِ).

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (١) الْخُتُكُ، نَا مُوسَى (٢) بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ -يَعْنِي المُحَارِبِيَّ-، نَا صَالِحُ (٣) بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدٍ -يَعْنِي المُحَارِبِيَّ-، نَا صَالِحُ (٣) بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

وَجِحَسْبِ المَرْءِ أَنْ يَشْتَغِلَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِسَمَاعِ السُّنَنِ وَطَلَبِ الحَدِيثِ، فَقَدْ: 

الْ الْمُعْلِ الْفَطْلِ الْفَطَّانُ، أَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَطْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا الْفَطْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: «سَالِم» بَدَلَ «سَلْم».

<sup>(</sup>٢) تَصَحَّفَ فِي ط: الطَّحَّانِ إِلَى «نَامُوس».

 <sup>(</sup>٣) هُوَ صَالِحُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ الكُوفِيُّ، مَثْرُوكُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ برَعْ فَي صَالِحُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ الكُوفِيُّ، مَثْرُوكُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ
 برَ قْم (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْن سَاقِطُ من ط: مُحَمَّد عَجَّاج.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرَوَاهُ البَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣٨٥/١٥) بِرَقْمِ (٨٩٩٣)، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي «اللهُّنَنِ» (٤٤٠/٥)، وَرَوَاهُ البَرَّارُ فِي السَّنَنِ» (٤٤٠/٥)، وَرَوَاهُ العَيْلَانِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٢٠٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «السُّنَنِ» (٤٤٠/٥) بِرَقْمِ (٢٠٦/٥)، وَاللَّالكَائِيُّ فِي «شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ» ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِل» (٩٠)، وَالحَاكِمُ (٩٣/١) مِنْ طَرِيقِ صَالِح بْنِ مُوسَى بِهِ. وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي «الضُّعَفَاءِ» (٢٠٢/١)، وَابْنُ شَاهِينَ فِي «فَضَائِلِ الأَعْمَالِ» (٢٥٢/١) بِرَقْمِ (٨٦٥) بِرَقْمِ (٨٦٥) (شَامِلَةُ) فِي «الضُّعَفَاءِ» (٢٤٦/٢)، وَابْنُ شَاهِينَ فِي «فَضَائِلِ الأَعْمَالِ» (١٥٢/١) بِرَقْمِ (٨٦٥) (شَامِلَةُ) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ. وَبَعْضُ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ ثَابِتَةٌ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ تَخْرِيجُ «مُسْنَدِ مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُنْ طَبْعَةِ «مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ».

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٤/٣) بِرَقْمِ (٦٦٧).

عَبْدُ اللّهِ (١) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ الفَارِسِيُّ، نَا يَعْقُوبُ (٢) بْنُ سُفْيَانَ، وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ جُعَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَنْجُويَهُ المُعَدَّلُ بِأَصْبَهَانَ، نَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ القَبَّابُ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ رُسْتَة، بَكْ مِبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ المُقْرِئُ القَبَّابُ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ رُسْتَة، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ بْنُ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اللّهِ يَعْلِي قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ بَدَأً غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اللّهِ يَعْلِي قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ بَدَأً غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اللّهِ يَعْلِي قَالَ: ﴿إِنَّ الدِّينَ بَدَأً غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اللّهِ يَعْلِي قَالَ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ بَدَأً غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ اللّهِ يَعْلِي فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا وَيَوْبُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِي مِنْ سُنَتِي ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا الضَّبِّي اللَّهُ اللَّهُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٨٥/١١) بِرَقْمِ (٤٩٩٨)، وَيُنْظَرُ: "طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ" (ص٦٢) لِلْمُعَلِّمِّ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الفَسَوِيُّ، ثِقَةٌ حَافِظٌ. «تَقْرِيبُ التَهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٨٧١).

<sup>(</sup>٣) ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٤) مَثْرُوكُ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٦٣٠) مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُويْسٍ بِهِ خَوْهُ، وَرَوَاهُ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٣٨/٢) بِرَقْمِ (١٠٥٢)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٩٧/٢) بِرَقْمِ (١٩٠٢)، وَالْمُصَنِّفُ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» بِرَقْمِ (٣٣)، وَالقَاضِي عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (٩)، وَالقَاضِي عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (٩) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ عَرِيبًا وَمَيْعُودُ كَمَا بَدَأً غَرِيبًا، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ» فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ». الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأً غَرِيبًا، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ».

<sup>(</sup>٦) لَمْ أَعْرِفْهُ، وَفِي «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ»: (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ). وَهَذَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٢٨٦) مِنَ «المُنْتَقَى» بِتَحْقِيقِي. وَانْظُرِ الأَثَرَ رَقْمِ (١٢٨٦).

<sup>(</sup>٧) هُوَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ»، وَيُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (١٢).

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (١) بْنُ يُوسُفَ بْنِ رَيْحَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي البُخَارِيَّ- يَقُولُ: «أَفْضَلُ المُسْلِمِينَ رَجُلُّ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ -يَعْنِي البُخَارِيَّ- يَقُولُ: «أَفْضَلُ المُسْلِمِينَ رَجُمَكُمُ أَحْيَا سُنَقِ الرَّسُولِ عَلَيْ قَدْ أُمِيتَتْ، فَاصْبِرُوا يَا أَصْحَابَ السُّنَنِ رَحِمَكُمُ النَّاسِ (٣).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ البُخَارِيِّ: "إِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَقَلُ النَّاسِ»، عَنَى بِهِ الحُفَّاظَ لِلْحَدِيثِ، العَالِمِينَ بِطُرُقِهِ، المُمَيِّزِينَ لِصَحِيحِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَقَدْ صَدَقَ بِهِ الحُفَّاظَ لِلْحَدِيثِ، العَالِمِينَ بِطُرُقِهِ، المُمَيِّزِينَ لِصَحِيحِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَقَدْ صَدَقَ بِهِ الحُفَّاظَ لِلْمُ لِلْمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ، لَا أَنْكَ إِذَا اعْتَبَرْتَ (٤)...(٥) لَمْ تَجِدْ بَلَدًا مِنْ بُلْدَانِ الإِسْلَامِ يَخْلُو مِنْ فَقِيهٍ، أَوْ مُتَفَقِّهٍ يَرْجِعُ أَهْلُ مِصْرِهِ إِلَيْهِ، وَيُعَوِّلُونَ فِي فَتَاوِيهِمْ عَلَيْهِ، وَتَجِدُ الأَمْصَارَ الكَثِيرَةَ خَالِيَةً مِنْ صَاحِبِ حَدِيثٍ عَارِفٍ بِهِ مُجْتَهِدٍ فِيهِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِصُعُوبَةِ الكَثِيرَةَ خَالِيَةً مِنْ صَاحِبِ حَدِيثٍ عَارِفٍ بِهِ مُجْتَهِدٍ فِيهِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِصُعُوبَةِ

(١) هُوَ أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الرَّيْحَانِيُّ، كَانَ أَمِيرَ المَاءِ بِ« بُخَارَى»، قَالَ البَصِيرِيُّ: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثَهُ فِي مَجْلِسِ الحَاكِمِ أَبِي إِسْحَاقَ التُّوقَدِيِّ، وَمَسْجِدُهُ بِالشَّارَسْتَانِ. «الأَنْسَابُ» (٢١٣/٦)، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةُ عِنْدَ غَيْرُو.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ يُوسُفُ بْنُ رَيْحَانَ الرَّيْحَانِيُّ، وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، بَيْدَ أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي تَرْجَمَةِ الإِمَامِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ، يُنْظَرُ: «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٤٣٦/٢٤)، وَالرَّيْحَانِيُّ هُنَا نِسْبَةٌ إِلَى رَجُلٍ، وَهُوَ وَالِدُ يُوسُفَ، لَا إِلَى بَيْعِ الرَّيْحَانِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي «الأَنْسَابِ» (٢١٣/٦).

<sup>(</sup>٣) هَذَا الأَثَرُ لَمْ أُجِدْهُ عِنْدَ غَيْرِ المُصَنِّفِ.

 <sup>(</sup>٤) الإعْتِبَارُ: هُوَ البَحْثُ، وَالتَّنْقِيبُ، وَالتَّفْتِيشُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى النَّتِيجَةِ. وَيُنْظَرُ: «نُزْهَةُ النَّظَر» (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٥) كَأَنَّ شَيْئًا هُنَا مِنَ المَخْطُوطِ قَدْ سَقَطَ لِوُجُودِ طَمْسٍ.

عِلْمِهِ وَعِزَّتِهِ (۱)، وَقِلَّةِ مَنْ يَنْجُبُ (۲) فِيهِ مِنْ سَامِعِيهِ وَكَتَبَتِهِ، وَقَدْ كَانَ العِلْمُ فِي وَقْتِ البُخَارِيِّ غَضًّا طَرِيًّا، وَالإرْتِسَامُ بِهِ مَحْبُوبًا شَهِيًّا، وَالدَّوَاعِي إلَيْهِ أَكْبَرَ، وَقَالَ هَذَا القَوْلَ الَّذِي حَكَيْنَاهُ (۳) عَنْهُ، فَكَيْفَ نَقُولُ فِي هَذَا الزَّمْانِ مَعَ عَدَمِ الطَّالِبِ، وَقِلَّةِ الرَّاغِبِ (٤)?! وَكَأْنَ الشَّاعِرَ وَصَفَ قِلَّة الزَّمَانِ مَعَ عَدَمِ الطَّالِبِ، وَقِلَّةِ الرَّاغِبِ (٤)?! وَكَأْنَ الشَّاعِرَ وَصَفَ قِلَّة المُتَخَصِّمِينَ مِنْ أَهْل زَمَانِنَا فِي قَوْلِهِ:

وَقَدْ كُنَّا نَعُدُّهُمُ قَلِيلًا فَقَدْ صَارُوا أَقَلَ مِنَ القَلِيلِ فَقَدْ صَارُوا أَقَلَ مِنَ القَلِيلِ اللهِ عُمَدًا اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَعْمَدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مُعَالِمِ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) أَيْ: قِلَّتِهِ. «فَتْحُ المُغِيثِ» (٣٨٥/٣).

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يَفْضُلُ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (حيكناه).

<sup>(</sup>٤) أَمَّا فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ فَإِلَى اللهِ المُشْتَكَى مِنْ كَثْرَةِ الصَّوَارِفِ عَنِ الطَّلَبِ، لَا سِيَّمَا مَعَ وُجُودِ مَا تَعَظُوا تُسَمَّى بِ «وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ» كَـ «الوَاتْسِ» وَغَيْرِه، فَكَثِيرٌ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ قَدْ أَضَاعُوا مَا حَفِظُوا مِنْ عِلْمِهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَتَرَى الوَاحِدَ مِنْهُمْ لَا يَنْفَكُّ عَنْ مُطَالَعَةِ ذَلِكَ السَّاعَاتِ الطَّوَالَ، فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ: كَيْفَ سَيُرَاجِعُ مَا تَعَلَّمَ وَقَدْ ضَيَّعَ أَوْقَاتَهُ وَصَارَ مُدْمِنًا عَلَى ذَلِكَ «الجِهَازِ»؟! وَأَمَّا المُبْتَدِئُ اللَّهُ الدِي يَعْتَاجُ إِلَى جِدِّ وَاجْتِهَادٍ وَسَهرٍ لِيُثَبِّتَ مَا تَعَلَّمَ وَقَدْ أَضَاعَ الوَقْتَ فِي ذَلِكَ وَأُمَّا المُبْتَدِئُ اللّهُ المُسْتَعَانُ العِلْمِ مَقَدْ أَضَاعَ الوَقْتَ فِي ذَلِكَ الجَهَازِ؟! أَلَا يَدْرِي أَنَّ العِلْمَ كَمَا قَالَ سَلَفُنَا: «العِلْمُ شَيْءٌ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيكَ لَكُونَ العِلْمَ كَمَا قَالَ سَلَفُنَا: «العِلْمُ شَيْءٌ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيكُ كُلُكَ»؟! وَاللهُ المُسْتَعَانُ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ بِانْتِخَابِ هِبَةِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ الطَّبَرِيِّ، وَكَانَ شَيْخًا فَاضِلَّا دَيِّنًا صَالِحًا ثِقَةً مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢١٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٢).

الدَّقَّاقُ، نَا أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ عُثْمَانَ الأَدَئِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَرِيكُ (۲)، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِالكُوفَةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ شَابِّ يَطْلُبُونَ العِلْمَ» (٣).

﴿ اللهِ الحِيرِيُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحِيرِيُ

(١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٩٠/٥) بِرَقْمِ (٢٣٤٢)، وَ«السِّيرِ» (٥٦٨/١٥) بِرَقْمِ (٣٤١).

<sup>(</sup>٢) هُوَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ القَاضِي، ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٩٩٣) مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِهِ بِلَفْظِ: «أَدْرَكْتُ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ يَطْلُبُونَ العِلْمَ لَيْسَ فِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ»، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ثِقَةٌ، كَمَا فِي «الجُرْج وَالتَّعْدِيلِ» (١٧٢/٨) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: "وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ؛ فَضْلًا وَعِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَفَهْمًا وَأَمَانَةً وَصِدْقًا وَدِيَانَةً وَخُلُقًا، وَلَمَّا وَرَدَ بَغْدَادَ كَانَ قَدِ اصْطَحَبَ مَعَهُ كُثُبَهُ عَازِمًا عَلَى المُجَاوَرَةِ بِمَكَّةً وِقْرَ بَعِيرٍ، وَفِي جُمْلَتِهَا "صَحِيحُ البُخَارِيِّ"، وَكَانَ سَمِعَهُ مِنَ الكُشْمِيهَنِيِّ عَنِ الفِرَبْرِيِّ، فَلَمْ يُقْضَ لِقَافِلَةِ الْحَجِيجِ التُّفُوذُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِفَسَادِ الطَّرِيقِ، وَرَجَعَ النَّاسُ فَعَادَ إِسْمَاعِيلُ مَعَهُمْ إِلَى نَيْسَابُورَ، وَلَمَّا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِأَيَّامٍ خَاطَبْتُهُ فِي قِرَاءَةِ كِتَابِ "الصَّحِيجِ" فَأَجَابَنِي إِلَى ذَلِكَ، فَقَرَأْتُ وَلَمَّا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِأَيَّامٍ خَاطَبْتُهُ فِي قِرَاءَةِ كِتَابِ "الصَّحِيجِ" فَأَجَابَنِي إِلَى ذَلِكَ، فَقَرَأْتُ جَمِيعَهُ عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَةِ جَالِسَ: اثْنَانِ مِنْهَا فِي لَيْلَتَيْنِ، كُنْتُ أَبْتَدِئُ القِرَاءَةَ وَقْتَ صَلاةِ المَعْرِبِ جَمِيعَهُ عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَةِ جَالِسَ: اثْنَانِ مِنْهَا فِي لَيْلَتَيْنِ، كُنْتُ أَبْتَدِئُ القِرَاءَةَ وَقْتَ صَلاةِ المَعْرِبِ وَقَبْلَ أَنْ أَقْرَأُ المَجْلِسَ القَالِثَ عَبَرَ الشَّيْخُ إِلَى الجَانِبِ الشَّرْقِ مَعَ وَلَائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا حَضَرُوا القَافِلَةِ وَنَزَلَ الجَزِيرَةَ مِنْ ضَحْوةِ النَّهَارِ إِلَى المَعْرِبِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الجَزِيرَةِ مِنْ ضَحْوةِ النَّهَارِ إِلَى المَعْرِبِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الجَزِيرَةِ مِنْ ضَحْوةِ النَّهَارِ إِلَى المَعْرِبِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الْجَزِيرَةِ مِنْ ضَحْوةِ النَّهَارِ إِلَى المَعْرِبِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي الْجَزِيرَةِ مِنْ ضَحْوةِ النَهَارِ إِلَى المَعْرِبِ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي المَيْنِ المَاضِيَةِ بِنْكَ وَقْتِ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَفَرَعْتُ مِنَ الكِتَابِ وَرَحَلَ الشَّيْخُ فِي صَبِيحَةٍ تِلْكَ المَعْرِبِ إِلَى وَقْتَ عُلْكَ الْمَعْرِبِ إِلَى وَقْتَ طُلْكَةً مِنَ المَعْرَادِ اللَّيْئَةِ مِعَ القَافِلَةِ. «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٣١٧/٧) تَرْجَمَةُ بُرقُومِ (٣١٣٣).

الضَّرِيرُ، أَنَا زَاهِرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ المُسَيَّبِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ خُبَيْقٍ، نَا مُوسَى<sup>(٤)</sup> بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:

=

عَلَّقَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ عَلِّكُ فِي «السِّيَرِ» (٢٨٠/١٨) عَلَى كَلَامِ الْخَطِيبِ بِقَوْلِهِ: «قُلْتُ: هَذِهِ -وَاللهِ-القِرَاءَةُ الَّتِي لَمْ يُسْمَعْ قَطُّ بِأَسْرَعَ مِنْهَا». اهـ.

وَسَأَلَ السَّخَاوِيُّ شَيْخَهُ ابْنَ حَجَرٍ -رحمهما الله- عَنْ سُرْعَةِ قِرَاءَةِ الْحَطِيبِ وَأَنَّهُ فِي أَيَّامِ مِنَى قَرَأَ «صَحِيحَ البُخَارِيِّ» عَلَى كريمة المَرْوَزِيَّةِ، فَكَانَ السُّوَالُ مِنْهُ لَهُ: فَهَلْ وَقَعَ لَكُمُ اسْتِيفَاءُ يَوْمٍ فِي القِرَاءَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ قِرَاءَتِي «الصَّحِيح» فِي عَشَرَةِ مجَالِسَ لَوْ كَانَتْ مُتَوَالِيَةً يَوْمٍ فِي القِرَاءَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ قِرَاءَتِي «الصَّحِيح» فِي عَشَرَةِ مجَالِسَ لَوْ كَانَتْ مُتَوالِيَةً لَيْقِمَتْ عَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَلَكِنْ أَيْنَ الثُّريَّ عِنَ الثَّرَى؟! فَإِنَّ الحَطِيبَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ فِي غَايَةٍ مِنَ الصَّحَةِ وَالجُوْدَةِ وَالإِفَادَةِ وَإِبْلَاغِ السَّامِعِينَ». «الجَوَاهِرُ وَالدُّرَرُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ حَجَر» (١٦٣/١).

- (١) وَصَفَهُ الحَاكِمُ بِالمُحَدِّثِ المُقْرِئِ، وَوَصَفَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ بِشَيْخِ عَصْرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَالَ الذَّهَيِّ: الشَّيْخُ المُحَدِّثُ المُعَمَّرُ الصَّدُوقُ. «المُنْتَظَمُ» (١٥/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٥٥)، «التَّقْييدُ لِمَعْرِفَةِ رُوّاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (١٤/٢)، تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٥)، «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٤٧٨/١٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٣٥)، «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٤٧٨/١٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٣٥)، «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٤٧٨/١٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٣٥)،
- (٢) وَصَفَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِالشَّيْخِ الصَّالِحِ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ: كَانَ أَحَدَ صَالِحِي مَشَا يِخِنَا، أَدْرَكْنَاهُ مَحْجُوبًا، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ: كَانَ مِنَ العُبَّادِ المُجْتَهِدِينَ، وَمِنَ الجَوَّالِينَ فِي أَدْرَكْنَاهُ مَحْجُوبًا، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ: كَانَ مِنَ العُبَّادِ المُجْتَهِدِينَ، وَمِنَ الجَوَّالِينَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ عَلَى الصَّدْقِ وَالوَرَع، وَوَصَفَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» بِمُحَدِّثِ عَصْرِهِ وَزَاهِدِ طَلَبِ الحَدِيثِ عَلَى الصَّدْقِ وَالوَرَع، وَوَصَفَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» بِمُحَدِّثِ عَصْرِهِ وَزَاهِدِ وَقَتِهِ. «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٩٤/٥٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٠٠٧).
- (٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٧) مَعَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ: «أَدْرَكْتُهُ وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بِجُزْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ».
- (٤) هُوَ مُوسَى بْنُ طَرِيفٍ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ، كَذَّبَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَقَالَ يَحْيَى وَالدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفُ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٢٠٨/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٨٨٤).

«كُنَّا نَطْلُبُ الحَدِيثَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، فَمَا أَخْجَبَ مِنَّا إِلَّا أَرْبَعَةُ».

﴿ ١٤﴾ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْيَى بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّهِ التَّرْقُفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الفِرْيَابِيَّ، يَقُولُ: قَالَ لِحُمَّدُ الشَّوْرِيُّ يَوْمًا -وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، تَرَى هَوُلَاءِ

<sup>(</sup>١) المُعَدَّلُ، وَثَقَهُ عَبْدُ الغَافِرِ الفَارِسِيُّ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧٢).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ: مَحَلَّهُ الصِّدْقُ. وَقَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: أَشْهَدُ عَلَى
 يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ يَكْذِبُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدِي وَلَمْ يَطْعَنْ فِيهِ أَحَدُ
 يَحُجَّةٍ.

قُلْتُ: وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبْرَقَانِ. تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٣٤/٩) بِرَقْمِ (٧٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) لَا بَأْسَ بِهِ.

#### ٢- باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميزا به من الأخلاق الشريفة

مَا أَكْثَرَهُمْ! ثُلُثُ يَمُوتُونَ، وَثُلُثُ يَتْرُكُونَ هَذَا الَّذِي تَسْمَعُونَهُ، وَمِنَ الثُّلُثِ الآخَرِ مَا أَقَلَّ مَنْ يَنْجُبُ!»(١).

﴿٩٥﴾ حَدَّثِنِي أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ (٢) بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ الوَكِيلُ، نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نَا عَبَّاسٌ -يَعْنِي الدُّورِيَّ-، نَا أَسْوَدُ (٣) بْنُ عَامِرٍ (شَاذَانُ)، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٤)، قَالَ: «كَثُرُ مَنْ يَطْلُبُ الحَدِيثَ فِي زَمَنِ الأَعْمَشِ، فَلَمُّهُمْ يَمُوتُونَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا تَرَى مَا أَكْثَرُهُمْ ؟! قَالَ: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَتِهِمْ، ثُلُثُهُمْ يَمُوتُونَ، وَثُلُثُهُمْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يُفْلِحُ وَاحِدُ (١).

<sup>(</sup>١) الأَثَرُ عِنْدَ عَبَّاسِ التَّرْقُفِيِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ» بِرَقْمِ (٣٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَكَذَا رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «المَهْرَوَانِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٤٠) عَنْ طَرِيقِ هِلَالٍ الحَقَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) يُعْرَفُ بِابْنِ زَوْجِ الحُرَّةِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٤٥/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) هُوَ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو يُوسُفَ الكُوفِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (١٦٢ه) وَقِيلَ: (١٦١هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٣١٨/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٥).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي طِ: مُحَمَّد عَجَّاج: (يَلْحَقُونَ الأَعْمَالَ).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ ثَابِتُ إِلَى إِسْرَائِيلَ رَجَالِكُ.



\* إِذَا عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى لِامْرِئٍ عَلَى سَمَاعِ الحَدِيثِ وَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي الْإشْتِغَالِ بِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقِدِّمَ المَسْأَلَةَ لِلَّهِ أَنْ يُوَفِّقَهُ فِيهِ وَيُعِينَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُبَادِرَ إِلَى السَّمَاعِ، وَيَعْيِنَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُبَادِرَ إِلَى السَّمَاعِ، وَيَعْرِضَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَلَا تَأْخِيرٍ، فَقَدْ:

﴿ ٩٦﴾ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَصْرِ بْنِ شَاذَانَ، أَنَا أَبُو بَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ الْعَبَّادَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّالِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ المُؤْمِنِ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ اللَّهِ مَنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَا لَهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

﴿ ٩٧﴾ وَأَخْبَرْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالبَصْرَةِ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَالُوتُ -هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ-، نَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكْرَهُ عَنِ سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكْرَهُ عَنِ

<sup>(</sup>١) الحديثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٢٦٦٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ بِهِ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا.

# النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ التُّؤَدَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ، إِلَّا فِي عَمِلِ الآخِرَةِ»(١).

\* وَيَعْمَدُ إِلَى أَسْنَدِ شُيُوحِ مِصْرِهِ وَأَقْدَمِهِمْ سَمَاعًا، فَيُدِيمُ الإخْتِلَافَ إِلَيْهِ، وَمَذَاهِبُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي وَيُواصِلُ العُكُوفَ عَلَيْهِ، وَمَذَاهِبُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْتَنِعُ بِذَلِكَ، وَلَا بِسَمَاعِ الحَدِيثِ نَازِلًا مَعَ وُجُودِ مَنْ يَرْوِيهِ عَالِيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْتَنِعُ بِذَلِكَ، وَلَا يَقْتَضِرُ عَلَى النُّزُولِ وَهُو يَجِدُ العُلُوَّ. وَأَهْلُ النَّظِرِ -أَيْضًا- مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرَى أَنَّ السَّمَاعَ النَّازِلَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرَى أَنْ المَّوْرَ فَكَانَ (٢) القَّوَابُ فِيهِ يَرْوِي عَنْهُ وَتَعْدِيلِهِ، وَالِاجْتِهَادُ فِي أَحْوَالِ رُواةِ النَّازِلِ أَكْثَرُ، فَكَانَ (٢) القَّوَابُ فِيهِ يَرْوِي عَنْهُ وَتَعْدِيلِهِ، وَالِاجْتِهَادُ فِي أَحْوَالِ رُواةِ النَّازِلِ أَكْثَرُ، فَكَانَ (٢) القَوَابُ فِيهِ يَرْوِي عَنْهُ مَنْ يَرَى أَنَّ سَمَاعَ العَالِي أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ المُجْتَهِدَ مُخَاطِرٌ، وَسُقُوطُ بَعْضِ أَوْفَلُ بَوْهُ فَلُهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ سَمَاعَ العَالِي أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ المُجْتَهِدَ مُخَاطِرٌ، وَسُقُوطُ بَعْضِ أَوْفَرَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ سَمَاعَ العَالِي أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ المُجْتَهِدَ مُخَاطِرٌ، وَسُقُوطُ بَعْضِ

<sup>(</sup>۱) الحديثُ عنْد طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ فِي «نُسْخَتِه» بِرَقْمِ (٤٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أُوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٨١٠)، وَأَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٣/٢) بِرَقْمِ (٢٩٢) مِنْ وَالْحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» (١٤/١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢/١) بِرَقْمِ (٢٠٥٨) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الوَاحِدِ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ إِبْهَامُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ مُصْعَبٍ، بَيْدَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ طرِيقِ عَبْدِ الوَاحِدِ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ إِبْهَامُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ سَمِعُوهُ مِنْ مُصْعَبٍ، بَيْدَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ يُحْبِرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا عَنْعَنَةُ الأَعْمَشِ فَلَا تَصُرُّ، فَقَدْ مَشَاهَا الأَئِمَّةُ الْعَلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ يُعْبِرُ ذَلِكَ، وَأَمَّا عَنْعَنَةُ الأَعْمَشِ فَلَا تَصُرُّ، فَقَدْ مَشَاهَا الأَئِمَّةُ وَيَعَنِهُ مَنْ يَرَى أَنَّ اجْتَمَ الكَعْمَشِ عَنْ مَلِكَ بْنِ الْحَيْرِةِ. وَالقَائِلُ: «سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَهُ» هُو الأَعْمَشُ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عِنْدَةً فِي دَاوُدَه فَعِنْدَهُ قَالَ الأَعْمَشُ: «وَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَهُ» هُو الأَعْمَشُ كَمَا جَاءَ وَلَكَ عَنْدَهُ وَاللَّو عَمْشُ عَنْ مُلْكُونَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ...». وَقَدْ خَالَفَ عَبْدَ الوَاحِدِ سُفْيَانُ الظَّوْرِيُّ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ وَقَدْ خَالَفَ عَبْدَ الوَاحِدِ سُفْيَانُ الظَوْرِيُّ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ عَمْرُ بْنُ الْحَوَلِي فِي النُوهُ وَقَا عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَ وَكِيعٍ فِي «الزُّهْدِ» (٢٦٧)، وَأَحْمَدُ فِي «الرُّهْدِ» بِرَقْمِ وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٤٧٨/٤) بِرَقْمِ (٤٧٩٧). وَيُنْظُلُ: «سِلْسِلَهُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٤٧٨/١) بِرَقْمِ (٤٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (وَكَانَ).

الإِسْنَادِ مُسْقِطٌ لِبَعْضِ الإجْتِهَادِ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ، فَكَانَ أَوْلَى (١).

\* وَالَّذِي نَسْتَحِبُّهُ: طَلَبُ العَالِي؛ إِذْ فِي الْاقْتِصَارِ عَلَى النَّازِلِ إِبْطَالُ الرِّحْلَةِ وَتَرْكُهَا، فَقَدْ رَحَلَ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إِلَى الأَقْطَارِ البَعِيدَةِ، طَلَبًا لِعُلُوّ الإِسْنَادِ، وَلَعَلَّنَا نَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِمْ فِي هَذَا الكِتَابِ بَعْدُ، إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى المَوْضِعِ المُقْتَضِي لِذِكْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٢).

# مَنِ اجْتَزَأَ بِالسَّمَاعِ النَّازِلِ مَعَ كَوْنِ الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ مَوْجُودًا

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ (٣) عَلِيُّ (٣) بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ (٤)، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ -

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ: «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِي وَالوَاعِي» الفِقْرَةُ رَقْمُ (١٠٤) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٢) سَيَأْتِي ذَلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ: «مَنْ رَحَلَ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ» بِرَقْمِ (١٦٨٦) وَمَا بَعْدَهُ، وَقَدْ خَتَمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَقَدْ رَحَلَ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ذَكَرْنَا أَسْمَاءَهُمْ وَأُوْرَدْنَا أَخْبَارَهُمْ فِي كِتَابِ «الرِّحْلَةِ فِي الحَدِيثِ»، فَغُنِينَا عَنْ إِعَادَتِهَا فِي هَذَا الكِتَابِ».

قُلْتُ: وَالكِتَابُ المُشَارُ إِلَيْهِ قَدْ قُمْتُ بِتَحْقِيقِهِ وَالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَطُبِعَ بِـ «النَّاشِرِ المُتَمَيِّزِ» بِـ «الرَّيَاض» سَنَةَ (١٤٣٩هـ).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٦٨٠/٧) بِرَقْمِ (١٤٣): «مُحَدِّثُ مَشْهُورٌ ثِقَةٌ»، وَلِلْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ رَقْمِ (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) قَالَ السَّمْعَانِيُّ: «هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (مَادَرَايَا) وَظَنِّي أَنَّهَا مِنْ أَعْمَالِ البَصْرَةِ، وَالمَشْهُورُ بِالْإِنْتِسَابِ إِلَيْهَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ البَخْتَرِيِّ المَادَرَائِيُّ». «الأَنْسَابُ» (١٣/١٢).

يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ -. وَأَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ أَبُو عُمَرَ، وَالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ أَبُو عُمَرَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ أَبُو عُمَرَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، [عَنْ] (١) أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيٍّ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتِي، فَسَأَلْتُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالوصُوءِ (٢)، وَاللَّفْظُ لِلْمَادَرَائِيِّ.

﴿ ٩٩﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسْنُويَهُ الكَاتِبُ، بِأَصْبَهَانَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ (٤) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَعْبَدٍ السَّمْسَارُ، نَا أَبُو بَحْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَوْمَئِذٍ، وَلَكِنَّ النَّاسَ لَمْ يَصُونُوا يَحْدِبُونَ يَوْمَئِذٍ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٢) الحديث عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٢٦٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَصِينٍ بِهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بِرَقْمِ (١٣٢) وَرُاهُ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٣٠٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ وَلَافِيَّ بِهِ، وَجَاءَ عِنْدَهُمَا مُصَرَّحًا باسْمِ الرَّجُلِ المُرْسَل، وَهُوَ المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ وَلَافِيَّ.

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٣٨٨/٩) بِرَقْمِ (٩٤)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٨٣٠/٧) بِرَقْمِ (٢٠٣) وَقَالَ عَنْهُ: "وَكَانَ صَدُوقًا».

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (رَسُول رَسُول اللهِ).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٦/٢) بِرَقْمِ (٣٦٧٩) وَ(٣٦٧٦)،

=

وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٣٤/٢)، وَابْنُ شَاهِينٍ فِي «تَارِيخِ أَسْمَاءِ الثَّقَاتِ» عَقِبَ التَّرْجَمَة رَقْمِ (١٥٦٩)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (١٥٦٩) وَ(١٦٦) وَ(١٦٥) وَ(١٦٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٣١) بِتَحقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٥٣٥) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بِهِ، فَهُو أَثَرُ ثَابِتُ عَنِ البَرَاءِ وَيُؤَيِّكُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ وَإِن كَانَ مُدَلِّسًا وَقَدْ عَنْعَنَ هُا هَنَا بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ فِي بَعْضِ المَصَادِر المُتَقَدِّمَةِ، مِنْهَا «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ».

<sup>(</sup>١) هُوَ عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ مُتَحَفِّظًا فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ...»، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ مَا قِيلَ فِيهِ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الطَّحَّانِ: (النَّصْرِيُّ) بَدَلَ (البَصْرِيُّ) وَهُوَ تَصْحِيفُ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ يَهِمُ قَلِيلًا. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ جَعْفَرِ الفِرْيَابِيِّ فِي كِتَابِ «الصِّيَامِ» بِرَقْمِ (٤٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَمِنْ طَرِيقِ الفِرْيَابِيِّ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٦٧/٩)، وَرَوَاهُ ابْنُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَمِنْ طَرِيقِ الفِرْيَابِيِّ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٦٧/٩)، وَالحَاكِمُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣٣١/٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٤٦/١) بِرَقْمِ (٢٩٩)، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» (٣٥٥/٥) بِطُرُقٍ عَنْ حَمَّادٍ بِهِ. وَحُمَيْدٌ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ- لَمْ يُصَرِّحْ

﴿ ١٠١﴾ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْهَرَوِيُّ، نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَرْفَعُ يَحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْهَرَوِيُّ، نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ يَديْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

=

بِسَمَاعِهِ مِنْ أَنْسٍ هُنَا، لَكِنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، فَصَحَّ الأَثَرُ عَنْ أَنْسٍ وَالْكَهُ، بَلْ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ مُمَيْدٌ لَقُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ التَّعْلِيقُ عَلَى الحَدِيثِ رَقْمِ (١٩٥).

<sup>(</sup>١) الأَثَرُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ «رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ» بِرَقْمِ (١٣١) مِنْ طَرِيقِ آدَمَ بِهِ، فَهُو أَثَرُ ثَابِتُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيج» بِرَقْمِ (٧٣٥)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٣٩٠) عَنِ الْبِثُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ خَلْقَ هَلَ الأَثْرِ فِي كِتَابِ «رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ» بِقَوْلِهِ: «مَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ السَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَأَهْلِ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الأَيْدِي بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالسَّلَفِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَأَهْلِ الْجَازِ وَأَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ مَكَّةً وَعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ اليَمَنِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ الْجَرَاقِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ اليَمَنِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ خُرَاسَانَ...».

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَه ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٤٣٥/٨) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٨٨) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ:
«مُيَسِّرُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ، رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ». وَقَدْ تَصَحَّفَ (مُيَسِّر) فِي المَخْطُوطِ إِلَى
(مَيْسَرَةَ).

عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ ( خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ رَدِيفُهُ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ - فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ (٢)، قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ وَأَبُوهُ (٣) شَاهِدُ (٤).

﴿ ١٠٣﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزْدَادَ القَارِئُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيَّا، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٨) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيَّا، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٨) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكْرِيَّا، نَا

<sup>(</sup>۱) أَبُوهُ هُوَ عِمْرَانُ بْنُ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٣٠١/٦) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٦٧١) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "رَوَى عَنْ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرُ، سَمِعْتُ أَبِيهِ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرُ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ قَالَ: إِنَّهُ أَخُو القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأُمِّهِ».

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٧٥/٢) و(٢٩/٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، بَيْدَ أَنَّ عِنْدَهُ فِي المَوْضِعِ الأَوَّلِ (مُبَشِّر)، وَالمَوْضِعِ القَّانِي الطَّرِيقِ التَّيْ سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ لِأَجْلِ قَوْلِ (قَيْس) بَدَلَ (مُيسِّر)، وَالسَّنَدُ فِيهِ جَهَالَةُ، لَكِنَّهُ إِلَى شُعْبَةَ ثَابِتُ، وَالمُصَنِّفُ أَوْرَدَهُ لِأَجْلِ قَوْلِ شَعْبَةَ: «حَدَّتَنِي مُيسَّرُ وَأَبُوهُ شَاهِدُ»، فَإِنَّهُ نَزَلَ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ: مَتَى شُعْبَةَ: «حَدَّتَنِي مُيسَّرُ وَأَبُوهُ شَاهِدُ»، فَإِنَّهُ نَزَلَ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ: مَتَى يَقْصُرُ مَنْ خَرَجَ لِلسَّفَرِ؟ فَهِيَ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا العُلَمَاءُ، وَلِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ: «فَتُحُ البَارِي» (٢٥/٥/٢) مِنْ شَرْحِ الحِدِيثِ رَقْمِ (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (وَأَبُو شَاهِد).

<sup>(</sup>٤) هَذَا هُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدِ الَّذِي أَرَادَهُ المُصَنَّفُ مِنْ إِيرَادِ الأَثَرِ هُنَا.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٤) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ فِيهِ: «كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا دَيِّنًا عَالِمًا بِحُرُوفِ القُرْآنِ».

<sup>(</sup>٦) المَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيِّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦).

<sup>(</sup>٧) أَيْ: بِأَصْبَهَانَ.

<sup>(</sup>٨) قَالَ عَنْهُ تِلْمِيدُهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ: «كَانَ مَقْبُولًا ثِقَةً».

إِسْمَاعِيلُ (١) -هُوَ ابْنُ عَمْرِو البَجَيُّ -، نَا قَيْشُ (٢) -يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ -، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٣)، قَالَ: مَرَّ بِنَا قَرَعَةُ (٤)، فَأَمَرْنَا المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اليَشْكُرِيَّ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَقَامَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ جَاءَ، فَحَدَّثَنَا عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لَا تُسَالُهُ ثُمَّ جَاءَ، فَحَدَّثَنَا عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ المَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: أَبُوهَا أَوْ رَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ»(٥).

=

<sup>«</sup>طَبَقَاتُ المُحَدِّثِينَ بأَصْبَهَانَ» (٣٧٣/٣).

<sup>(</sup>١) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَجِيجِ البَجَلِيُّ الأَصْبَهَاذِيُّ، انْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ بِأَصْبَهَانَ، بَيْدَ أَنَّ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ: "غَرَائِبُ حَدِيثِهِ تَكْثُرُ". أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ: "غَرَائِبُ حَدِيثِهِ تَكْثُرُ". وَيُنظَرُ: "لِسَانُ المِيرَانِ" (١١٨/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٣٤٠)، وَ"الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ" (١٩٠/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٣٤٠)، وَ"الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ" (١٩٠/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَسَدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الكُوفِيُّ، ضَعِيفٌ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو حَصِينٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتُ سُنِیُ وَرُبَّمَا دَلَسَ. «تَقْرِيبُ
 التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٥١٦).

<sup>(</sup>٤) هُوَ قَرَعَةُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) أَوْرَدَ المُصَنِّفُ هَذِهِ الرِّوايَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ لِأَجْلِ أَمْرِ أَبِي حَصِينِ المُغِيرَةَ أَنْ يَسْأَلَ قَزَعَةَ وَيُخْبِرَهُ بِمَا سَيُجِيبُ عَلَيْهِ بِهِ، وَهَذَا فِيهِ نُزُولُ؛ لِأَنَّهُ بِاسْتِطَاعَةِ أَبِي حَصِينٍ أَنْ يَسْأَلَ قَزَعَةَ وَيَأْخُذَ عَنْهُ الْجَوَابَ بِعُلُوِّ، لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ المُغِيرَةِ، وَهَذَا نُزُولُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَهُو وَإِنْ كَانَ الْجَوَابَ بِعُلُوِّ، لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ المُغِيرَةِ، وَهَذَا نُزُولُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَهُو وَإِنْ كَانَ سَنَدُهُ ضَعِيفًا بَيْدَ أَنَّهُ ثَابِتُ، فَأَصْلُهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (١١٩٧) و(١٨٦٤) و(١٩٩٥)، وَمُسْلِمِ

﴿ ١٠٤﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُ (١)، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ العَبَّاسِ الْخَزَّازُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ اللَّمْعَثِ، نَا عَمِّي مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الأَشْعَثِ، نَا عَمِّي مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الأَشْعَثِ، نَا عُمرُ (٥) بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا هُودُ (٦) بْنُ الأَعْمَشِ -وَالأَعْمَشُ عَمرُ (٥) بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا هُودُ (٦) بْنُ الأَعْمَشِ -وَالأَعْمَشُ جَالِسٌ -، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ إِنْ اللَّهِ مَاءً» وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٧).

\_

بِرَقْمِ (٨٢٧) مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ بِهِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِاخْتِصَارٍ لِبَعْضِ الفِقْرَاتِ، بَيْدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْر طَرِيقِ قَزَعَةَ بِرَقْمِ (٨٢٧) و(٢٨٨).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَوِ رَقْمِ (٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، مُتَرْجَمٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٠٥/٤) بِرَقْمِ (١٤٠٥)، وَيُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» (ص٣٠) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ وَلَدُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «السُّنَنِ»، يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ أَخُو أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «السُّنَنِ»، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ» (١٤٩/٩)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: «يَرْوِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، حَدَّثَنَا عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ أَبِي دَاوُدَ».

<sup>(</sup>٥) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ هُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ الأَعْمَشِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ» (٨٧/٧)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٧) أَوْرَدَ المُصَنِّفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ هُنَا لِأَجْلِ قَوْلِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: «حَدَّثَنَا هُودُ بْنُ الأَعْمَشِ - وَالأَعْمَشُ جَالِسُ - عَنِ الأَعْمَشِ»، فَإِنَّهُ -كَمَا تَرَى - نَزَلَ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ، وَالأَثَرُ وَالأَعْمَشُ جَالِسُ - عَنِ الأَعْمَشِ»، فَإِنَّهُ -كَمَا تَرَى - نَزَلَ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ، وَالأَثُرُ رَوَاهُ تَمَّامُ فِي «الفَوَائِدِ» (٢٧٦/١) بِرَقْمِ (٦٨٣) بِطُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهِ، وَعِنْدَهُ بِرِوَايَةٍ إِبْرَاهِيمَ -وَهُوَ النَّخَعِيُ - عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَيَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ حَصَلَ هُنَا سَقْطُ، لَا

النَّهَاوَنْدِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَاقُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ أَ)، نَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، نَا عَبْدَانُ -هُوَ الأَهْوَازِيُّ-، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «كُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «كُنَّا يَتُوبَ فَنَسْمَعُهُ مِنْهُ، وَلَا نَسْأَلُ نَتُ عَنْ أَيُّوبَ فَنَسْمَعُهُ مِنْهُ، وَلَا نَسْأَلُ أَيُّوبَ عَنْهُ» (٣).

اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا

=

سِيَّمَا وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلْقَمَةَ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ المُشَارُ إِلَيْهِ فَيُنْظَرُ لَهُ «صَحِيحُ البُخَارِيِّ» برَقْمِ (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>۱) النَّهَاوَنْدِيُّ: نِسْبَةٌ إِلَى نَهَاوَنْدَ، قَالَ يَاقُوتُ الْحَموِيُّ فِي «مُعْجَمِ البُلْدَانِ» (١٣/٥): «بِفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى وَتُكْسَرُ، وَالوَاوِ مَفْتُوحَةً وَنُونٍ سَاكِنَةٍ». وَقَالَ الفَيْرُوزِ آبَادِيُّ فِي «القَامُوسِ» (ص٣٢٣): «لَهُاوَنْدُ: مُثَلَّثَةُ النُّونِ؛ الفَتْحُ وَالكَسْرُ عَنِ الصَّغَانِيِّ، وَالضَّمُّ عَنِ «اللُّبَابِ»..»، وَكَذَا قَالَ الزَّبِيدِيُّ فِي «التَّاجِ» (١٤٥/٩)، وَنَقَلَ عَنِ الصَّغَانِيِّ أَنَّ الكَسْرَ أَجْوَدَ، لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ: نِيهَاوَنْدُ، وَلَقَرْلِ بَعْضِهِمْ: نِيهاوَنْدُ، وَكَذَا جَعَلَهَا مُثَلَّثَةً ابْنُ المَعْصُومِيِّ (ت:١١٠ه) فِي كِتَابِهِ «الطِّرَازُ الأُوَّلُ وَالكِنَازُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ لَعَدْ العَرَبِ المُعَوَّلُ» (٢٩٧/٦) (شَامِلَةٌ)، وَأَمَّا السَّمْعَانِيُّ فَضَبَطَ ذَلِكَ بِالضَّمِّ فَحَسْبُ، وَهَذَا عِنْدَهُ فِي (٢١٤/١٣) مِنَ «الأَنْشَابِ».

<sup>(</sup>Y) هُوَ الرَّامَهُرْمُزيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ حَسَنُ لِأَجْلِ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، فَإِنَّهُ حَسَنُ الحَدِيثِ، وَالأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٣٢) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهَذَا وَسَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا لِأَجْلِ سَمَاعٍ حَمَّادٍ مِنْ أَيُّوبَ بِوَاسِطَةٍ مَعَ إِمْكَانِهِ سَمَاعُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَهَذَا نُزُولٌ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ.

يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. وَأَنَا مُعْمَدُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرِيْرِيُّ البَلْخِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرُ: «كَانَ أَيُّوبُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرِيْرِيُّ البَلْخِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرُ: «كَانَ أَيُّوبُ لَكُسَيْنُ بَنِ عَنْ نَافِعٍ -وَنَافِعُ حَيُّ - فَاكْتَفَيْنَا بِهِ» (١).

﴿١٠٧﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا أَبِي، نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِيعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا أَبِي، نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِيعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا عَبِي بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: «كُنْتُ أَذْهَبُ مَعَ قَتَادَةَ إِلَى الحَسَنِ فَأُمْسِكُ حِمَارَهُ، فَيَحُدُرُجُ فَيُحَدِّثُنِي وَأَحْفَظُ عَنْهُ» (٣).

(۱) سَنَدُهُ ثَابِتُ إِلَى مَعْمَرٍ، وَالشَّاهِدُ مِنْهُ هُوَ سَمَاعُ مَعْمَرٍ مِنْ أَيُّوبَ لِجَدِيثِ نَافِعٍ مَعَ إِمْكَانِهِ السَّمَاعُ مَعْمَرٍ مِنْ أَيُّوبَ لِجَدِيثِ نَافِعٍ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ، وَالأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالشَّمَاعُ مِنْ نَافِعٍ، وَهَذَا نُزُولُ مِنْهُ مَعَ إِمْكَانِ العُلُوِّ، وَالأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٥٢/٨) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ عِنْدَهُ: «فَاكْتَفَيْنَا»، وَالأَثَرُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٧٢/٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٣٥٠/١٧) بِرَقْمِ (٢١٨) وَمِمَّا قَالَ عَنْهُ: «الشَّيْخُ القَّقَةُ المَأْمُونُ...، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى الأَصَمِّ فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ حَتَّى يَخْضُرَ مُحَمَّدٌ، وَإِنْ غَابَ عَنْ سَمَاعِ جُزْءٍ أَعَادَهُ لَهُ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ جِدًّا».

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٣٠٨/٣) بِرَقْمِ (٥٣٦٩) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَعَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ هُوَ الجَزَرِيُّ، ثِقَةٌ لِمَنْ تَأْمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيب التَّهْذِيب».

﴿ ١٠٨ أَنَا عُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ الفِيرْيَابِيُ (٥): نَا يَعْقُوبُ (٣) بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى (٤) بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ الفِيرْيَابِيُ (٥): (۵ يَعْقُوبُ (٣) بْنُ سُفْيَانَ أَسْتَشِيرُهُ فِي أَمْرِي (٢) وَسَاقَ قِصَّةً طَوِيلَةً إِلَى أَنْ قَالَ: فَجَرَجْتُ مَعَهُ، فَنَزَلَتْ مَعَهُ أَوْ بِقُرْبِهِ، فَكَانَ يُمْلِي عَلَيَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: أُرِيدُ أَنْ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَنَزَلَتْ مَعِي، فَأَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ فَاسْمَعْ، فَإِذَا رَجَعْتَ فَحَدِّثْنِي أَنْتَ عَنْهُ، قَالَ: فَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٧).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الْحَدِيثِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ الفَارِسِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الحديثِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الفَسَويُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ».

<sup>(</sup>٤) هُوَ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّمْلِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِيرْيَابِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٤٥٥)، وَيُقَالُ فِي ذِسْبَتِهِ: (الفِرْيَابِيُّ) وَ(الفِيرْيَابِيُّ).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَسْتَشِيرُهُ فِي امْرِئٍ).

<sup>(</sup>٧) صَحِيحٌ، وَهُوَ عِنْدَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٧١٩/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٢٧/٥٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ -وَهُو نَفْسُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ- بِهِ، وَلا ذِكْرَ عِنْدَهُ لِيَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ مُبَاشَرَةً، وَالقَوَّتُ عِنْدَ يَعْقُوبَ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ»، وَ«تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ» أَطُولُ مِمَّا سَاقَ وَالقَوْتَ فِي المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ»، وَ«تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ» أَطُولُ مِمَّا سَاقَ المُصَنِّفُ هُنَا، وَقَدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَ فِي آخِرِ القِصَّةِ: وَقَالَ عِيسَى: فَكَان الفِرْيَادِيَّ يَرَى أَنَّ سَمَاعَهُ أَصَحُّ مِنْ سَمَاعٍ أَصْحَابِ سُفْيَانَ.

## مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا نَازِلًا فَطَلَبَهُ عَالِيًا

المَّاهِدُ، نَا عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ الشَّاهِدُ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ المَادَرَائِيُّ، نَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، نَا يُوسُفُ المَاجَشُونُ، أَخْبَرَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، نَا يُوسُفُ المَاجَشُونُ، أَخْبَرَنِي عَدْ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي مُحْمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيُّ»، قَالَ سَعِيدُ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهِ سَعْدًا، فَأَتَيْتُهُ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيُّ»، قَالَ سَعِيدُ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهِ سَعْدًا، فَأَتَيْتُهُ فَدَرُرْتُ لَهُ مَا ذَكَرَ لِي عَامِرُ، فَقَالَ لِي: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فَذَكُرْتُ لَهُ مَا ذَكَرَ لِي عَامِرُ، فَقَالَ لِي: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّا اصْطَكَتَا (۱).

الْمَا الْمُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ الحَافِظُ بِنَيْسَابُورَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَيِ الْمَا أَبُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَي إِسْرَائِيلَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُ و بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَاهُ عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَيِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ ابْنَهُ -يَعْنِي سُهَيْلَ بْنَ أَي عَنْ أَي صَالِحٍ عَنْ أَي صَالِحٍ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ اللَّهُ عَنْ أَي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ عَمْرُو، عَنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَي صَالِحٍ قَالَ سُفِيتُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُو، عَنِ القَعْقَاعِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢٤٠٤) مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ المَاجَشُونِ بِهِ. وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٣٧٠٦) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ وَمُصْعَبٍ ابْنَيْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ رَوَّاهُ البُخَارِيُّ بِهِ، مُقْتَصِرًا عَلَى المَرْفُوعِ مِنْهُ دُونَ الشَّاهِدِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا، فَإِنَّ سَعِيدًا سَمِعَهُ نَازِلًا ثُمَّ الْمَرْفُوعِ مِنْهُ دُونَ الشَّاهِدِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا، فَإِنَّ سَعِيدًا سَمِعَهُ نَازِلًا ثُمَّ أَجْلَهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهِ مَا أَجْلِهُ مَا يَالِيًا عَنْ سَعْدٍ بِدُونِ وَاسِطَةٍ.

الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ»(١).

الله عُبُدِ اللَّهِ بْنِ حَسْنُويَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسْنُويَهُ

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٥٥)، وَالْحَمَيْدِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٥/١) بِرَقْمِ (٨٥٨) و(٨٦٠)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ قَانِعٍ فِي «مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ» (١٠٩/١)، وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٠٦/٢)، وَعَنْ طَرِيقِ الفَسَوِيِّ رَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١١١)، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٨٨/٧) بِرَقْمِ طُرِيقِ الفَسَوِيِّ رَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١١١)، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «المُعْجَمِ الصَّحَابَةِ» (١١١/١) بِرَقْمِ (٢٣٢)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٧٧٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٣/١)، وَالقُصَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (١/٤٥) بِرَقْمِ (١٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بِهِ، مَعَ (٢٣/٥) بِرَقْمِ (١٨ ) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بِهِ، مَعَ ذِكْرِ الشَّاهِدِ الَّذِي لِأَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا، أَمَّا بِدُونِ ذِكْرٍ لِلشَّاهِدِ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةُ، مِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ، فَقَدْ رَوَوْهُ مَعَ الشَّاهِدِ الَّذِي ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وَبِدُونِهِ، وَلَا دَاعِيَ لِتَخْرِيجِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) هَذَا رَمْزُ لِـ(حَدَّثَنَاهُ)، وَقَدْ كَتَبَهَا الدُّكْتُورِ مُحَمَّد عَجَّاجٍ فِي نُسْخَتِهِ: (أَخْبَرَنَاهُ) وَهُوَ خَطَأٌ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ تَخْرِيجُ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (١١٠).

الأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ الْمَدِينُِّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ الْكُوفِيُّ، نَا الْمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيَعْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ﴾ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ -وَهُو يَطُوفُ بِالبَيْتِ - فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ (١).

﴿ ١١٣﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغُوِيُّ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُمَّيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَرَمِدَتْ فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا حَتَّى خَشُوا عَلَيْهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِي عَيْقِ: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ فَرَمِدَتْ فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا حَتَّى خَشُوا عَلَيْهَا، فَسَأَلَتِ النَّبِي عَيْقِ: أَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ: ﴿ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا النَّبِي عَلَيْهِ اللّهِ شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا النَّبِي عَيْقِ: ﴿ وَمَنْ بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا إِلْنَاقُ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا إِلْنَاقُ فِي أَحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا، أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كُلْبُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَلَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي شَرِّ بَيْتِهَا وَلَ شُعْبَةُ: كَانَ يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الحِدِيثِ عَنْ حُمَيْدٍ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَسَأَلُتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ لَا أَنْ يَعْبَى بِهِ لَهَا أَنْ عَمْ خَرَجَتْ، فَلَا أَنْتُ الْعَنْ مُعْمَدٍ اللّهُ لِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الم

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٤٠٠٨) مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ بِهِ، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٨٠٨) مِنْ طَرِيقِ مِنْجَابٍ بِهِ، وَفِيهِ ذِكْرُ الشَّاهِدِ عِنْدَهُمَا الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَيَاهُ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ دُونَ ذِكْرِ لِلشَّاهِدِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي "مُسْنَدِهِ" (١٩٤/٣) بِرَقْمِ (٤٦٥٦) مِنْ طَرِيقِ شَبَابَةَ بِهِ، بِذِكْرِ الشَّاهِدِ الَّذِي

﴿ ١١٤ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ [بْنِ] (٢) رِزْقِ (٣)، أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ سُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ العَبَّادَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَلْنَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: ﴿ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ عَجْلَلِسٍ فَلْيُجْلِسٍ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُجْلِسٍ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُجْلِسٍ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُجْلِسٌ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُحْلِسٌ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُحْلِسٌ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُحْلِسٌ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُحْلِسٌ فَلْيُحْلِسٌ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُصِلِمُ فَإِنْ الأُولِى لَيْسَتْ بِأَحَقَ مِنَ الآخِرَةِ»، قَالَ الدَّقِيقِيُّ: فَقِيلَ لِأَبِي عَاصِمٍ:

لِأَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٥٧٠٦)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (١٤٨٨) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِهِ نَحْوَهُ، وَهُوَ عِنْدَهُمَا كَذَلِكَ فِي غَيْرٍ هَذَا المَوْضِع، فَهُوَ صَحِيحُ سَوَاءً المَوْقُوفُ عَلَى شُعْبَةَ أَو المَرْفُوعُ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٢) سَقَطَ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (رزيق) وَهُوَ خَطَأُ مِنَ النَّاسِخِ، وَتَقَدَّمَتِ الإِحَالَةُ عَلَى تَرْجَمَتِهِ، وَتَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢١١/٢) بِرَقْمِ (٢٢٩)، وَتَقَدَّمَ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا فِي الأَثْرِ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢١١/٢) بِرَقْمِ (٢٤٩)، وَتَقَدَّمَ عَلَى الصَّوَابِ كَمَا فِي الأَثْرِ رَقْمِ (١٤)، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ الطَّحَّانُ فِي نُسْخَتِهِ، وَصَوَّبَهُ الدُّكْتُور مُحَمَّد عَجَّاج فِي نُسْخَتِهِ وَلَمْ يُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: "رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَغْمِزُونَهُ بِلَا حُجَّةٍ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُ كُلَّهَا مُسْتَقِيمَةً خَلَا حَدِيثٍ وَاحِدٍ خَلَّطَ فِي إِسْنَادِهِ " وَسَاقَهُ، وَكَذَا نَقَلَ قَوْلَ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ القَطَّانِ: هُوَ صَدُوقٌ، غَيرً أَنَّهُ سَمِعَ وَهُوَ صَغِيرٌ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالمُحَدِّثِ المُعَمَّرِ، وَنَقَلَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ المُصَنِّفِ. قَيْرُ أَنَّهُ سَمِعَ وَهُوَ صَغِيرٌ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالمُحَدِّثِ المُعَمَّرِ، وَنَقَلَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ المُصَنِّفِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٩١/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٢)، "السِّيرُ" (٤٧٩/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٣١٧/٩) بِرَقْمِ (٤٢٥).

إِنَّمَا نُرِيدُ حَدِيثَكَ أَنْتَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، فَقَالَ: نَاهُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).

### مَنْ مَدَحَ العُلُوَّ وَذَمَّ النُّزُولَ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (نَاهُ) وَهِيَ رَمْزُ لِـ(حَدَّنَنَاهُ)، وَجَعَلَهَا مُحُمَّد عَجَّاج: (أَخْبَرَنَاهُ) وَهُوَ خَطَأُ.

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ صَحِيحٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَهُو الشَّاهِدُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ الْجَلَعِيُّ فِي «الفَوَائِدِ» بِرَقْمِ (٣٧١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ، وَمَكِيسِ بْنِ صَالِحِ ابْنِ عِيسَى المَقْبُرِيِّ الحَشَّابِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ التَّوْيَقِيِّ بِهِ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٠٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» بِرَقْمِ (٢٠٠١)، وَالتَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ مِنْهُ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٠٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» بِرَقْمِ (٢٠٠٦)، وَأَحْمَدُ (٢٠٤٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ بِهِ، وَقَدْ تُوبِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، تَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ التَّيْمِيُّ الأَنْصَارِيُّ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٢/٥٥) بِرَقْمِ (٢٨٩)، وَقَدْ رُومِي هَذَا الْجَدِيثَ وَقَدْ أَشَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «العِلَلِ» (٣٨٩/١٠) إِلَى هَذِهِ المُتَابَعَةِ، وَأَعْقَبَ التَّرْمِذِيُّ الحَدِيثَ وَقَدْ أَشَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «العِلَلِ» (٣٨٩/١٠) إِلَى هَذِهِ المُتَابَعَةِ، وَأَعْقَبَ التَّرْمِذِيُّ الحَدِيثَ وَقَدْ أَشَارَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «الغِلَلِ» (٣٨٩/١٠) إِلَى هَذِهِ المُتَابَعَةِ، وَأَعْقَبَ التَّرْمِذِيُّ الحَدِيثَ وَقَدْ رُومِيَ هَذَا الحَدِيثُ الْمَنْ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيَ عَنْ النَّيِي عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْهِ الْمَارِيَةُ عَنِ النَّيْمِ عَنِ النَّيِي عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَيْهِ الْمَوْدِةُ الْمَارِيةُ عَنِ النَّيْمِ عَنْ النَّيْمَ عَنِ النَّيْمِ عَنْ النَّيْمِ عَنْ النَّوْمِ المُعْرَادِةُ الْمُورِي الْمَارِيةُ عَنِ النَّيْمِ عَنْ أَيْمِ الْمَالِهُ الْمُعْرَادِةُ عَنْ النَّيْمِ الْمَالِي الْمُلْوِيةُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِي الْمُعْرَادِةُ عَلَى الْمُلْمَادِهُ الْمُعْرَادُهُ عَلَى الْمَلْمُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُو

قُلْتُ: وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا فِي «العِلَلِ» (٣٨٩/١٠)، وَجَوَّدَ الأَلْبَانِيُّ إِسْنَادَهُ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٣٥٦/١) بِرَقْمِ (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (أَن أَبُو بَكْرٍ).

<sup>(</sup>٤) حَافِظٌ رَحَّالٌ وَمُصَنِّفُ كَبِيرٌ. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٤٥٧/٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) هُوَ يَعْرُبُ بْنُ خَيْرَانَ بْنِ دَاهِرٍ أَبُو يَشْجُبَ، ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ" (٣٦٤/٢) ذِكْرًا، وَقَالَ عَنْهُ قِوَامُ السُّنَّةِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي "سِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِخِينَ" (ص١٢٠٢): "حَافِظٌ نَاسِكُ

النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّوسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْلَمَ النَّيْسَابُورِيُّ، يَقُولُ: هَوْرُبُ الإِسْنَادِ<sup>(١)</sup> قُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ ﷺ (٢).

﴿ اللّهِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ (٣) بْنُ أَبِي الفَتْح، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤) بْنَ مُحَمَّدٍ الإِدْرِيسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ، يَقُولُ: نَا عَبْدُ المُؤْمِنِ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَوْثَرَةَ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ رَجَاءٍ، عَبْدُ المُؤْمِنِ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَوْثَرَةَ الجُرْجَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ رَجَاءٍ،

حَدَّثَ بِكِتَابِ «الصَّحِيحِ» لِمُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ»، وَعِنْدَهُ: (زَاهِر) بَدَلَ (دَاهِر).

<sup>(</sup>١) فِي «المُنْتَقَى»: (الأَسَانِيدِ) بَدَلَ (الإِسْنَادِ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو طَاهِرِ السِّلَهِيُّ فِي «شَرْطِ القِرَاءَةِ عَلَى الشُّيُوجِ» (ص٦٦) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اليَرْدِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ العَلَائِيُّ فِي «بُغْيَةِ المُلْتَمِسِ» (ص٤٤) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ اليَرْدِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ العَلَائِيُّ فِي «بُغْيَةِ المُلْتَمِسِ» (ص٤٤) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدُ بن أَيْبَكَ فِي «المُنْتَقَى مِنَ أَحْمَدُ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَهَذَا الأَثْرُ هُوَ مِمَّا انْتَقَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ فِي «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِع» بِرَقم (٤) بِتَحقِيقِي.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (عَبْد اللهِ)، وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الفَتْح، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيُّ، وَأَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، هَكَذَا يَرْوِي عَنْهُ المُصَنِّفُ، يُنْظَرُ ذَلِكَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤) مَعَ كَلامِ المُصَنِّفِ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ أَبُو سَعْدِ الحَافِظُ الإِسْتَرَابَاذِيُّ، سَاكِنُ سَمَرْقَنْدَ، وَيُعْرَفُ بِالإِدْرِيسِيِّ، لَهُ كِتَابُ "تَارِيخُ سَمَرْقَنْدَ"، وَكَانَ ثِقَةً. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٦١٠/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ السَّهْمِيُّ فِي "تَارِيخ جُرْجَانَ" مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٩٧) وَقَالَ: رَوَى عَنْ عَبَّاسُ بْنُ عِيسَى وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الجُنَيْدِ... حَدَّثَنَا عَنْهُ جَمَاعَةً: أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْقَصْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَغَيْرُهُمْ، وَمَسْجِدُهُ بِبَابِ الْخَنْدَقِ فِي سِكَّةٍ تُعْرَفُ بِستر بِقُرْبِ الْقَصْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَمْرَانَ وَغَيْرُهُمْ، وَمَسْجِدُهُ بِبَابِ الْخَنْدَقِ فِي سِكَّةٍ تُعْرَفُ بِستر بِقُرْبِ مَسْجِدِ أَبِي زُرْعَةَ الفقيهِ الأَنْصَارِيِّ.

يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ، يَقُولُ: «طَلَبُ إِسْنَادِ العُلُوِّ مِنَ السُّنَّةِ»(١).

﴿١١٧﴾ حُدِّثُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ (٢) بْنِ جَعْفَرِ الحَنْبَلِيِّ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَرْمَانِيُّ، قَالَ: أَحْمَدُ [بْنُ] (٣) مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّالُ، نَا حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ، قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الإِسْنَادَ العَالِي، قَالَ: «طَلَبُ الإِسْنَادِ العَالِي سُنَّةُ عَمَّنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الإِسْنَادَ العَالِي، قَالَ: «طَلَبُ الإِسْنَادِ العَالِي سُنَّةُ عَمَّنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الإِسْنَادَ العَالِي مُنَادَ العَالِي سُنَةً عَمَّنْ سَئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الإِسْنَادَ العَالِي مَنْ الكُوفَةِ إِلَى المَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمْرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) الأَثَرُ وَإِنْ كَانَ فِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ بَيْدَ أَنَّهُ ثَابِتٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَيُعَضِّدُهُ مَا بَعْدَهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٢٠٤)، وَالعَلَائِيُّ فِي «بُغْيَةِ المُلْتَمِسِ» (ص٤٧) وَعِنْدَهُ: (أَبَا إِدْرِيسَ) بَدَلَ (أَبَا سَعْدٍ).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزْدَادَ أَبُو بَكْرٍ الفَقِيهُ الحَنْبَكُ المَعْرُوفُ بِغُلَامِ الْحَلَّلْلِ، لَهُ المُصَنَّفَاتُ الْحَسَنَةُ، مِنْهَا «المُقْنِعُ» وَ«الخِلَافُ مَعَ الشَّافِعِيِّ» وَ«زَادُ المُسَافِرِ» وَهُخْتَصَرُ السُّنَّةِ» وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالمُصَنِّفُ يَرْوِي عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْجُنَيْدِ الْحُطِيِّ، وَبُخْتَصَرُ السُّنَةِ» وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالمُصَنِّفُ يَرْوِي عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الجُنَيْدِ الْحُطِيِّ، وَبُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللهِ الفَاتِنِيِّ، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٢٩/١٢) بِرَقْمِ (٨٥٥)، وَرَاثُم التَّعْلِيقِ وَالسَطَةِ الأَرْجِيِّ، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٣٦٥) مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالأَثَرُ فِي «مَسَائِل حَرْبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» (٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٢٠٤): «وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الخَلَّالُ عَنْ حَرْبِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ...»، وَذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ العَلَاقِيُّ فِي «غُنْيَةِ المُلْتَمِسِ» (ص٤٧-٤٨)، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَعْدَادِيَّةِ» (٢٣/٢) بِرَقْمِ (٢٧٥٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَعْدَادِيَّةِ» (٢٣/٢) بِرَقْمِ (٢٧٥٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «طَلَبُ عُلُوِّ الإِسْنَادِ مِنَ الدِّينِ»، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الأَثَرَ فِي «مَسَائِلِ حَرْبِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» (١٣١٦/٣).

المُؤدِّبُ المُؤدِّبُ أَنَا أَبُو القَاسِمِ [إِبْرَاهِيمُ] (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ المُؤدِّبُ، بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُقْرِئُ، نَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ حَبِيبٍ الدِّمَشْقِيُّ إِمَامُ (٣) بِأَن أَبُو بَكْرِ بْنُ المُغْرِرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: بَابِ الْجَابِيَةِ، نَا عَلَّانُ (٤) بْنُ المُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «الحَدِيثُ بِنُزُولِ كَالقُرْحَةِ فِي الوَجْهِ» (٥).

﴿ ١١٩﴾ حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ (١)، يَقُولُ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ الْإِدْرِيسِيَّ (٧)، يَقُولُ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَدِيٍّ (٨)، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ الكَاتِبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عِلِيَّ بْنَ السَّحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ السَّحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، يَقُولُ: «النُّرُولُ شُؤْمُ» (٩).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ. ("تَارِيخُ دِمَشْقَ) (٤٩/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣١٦).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَقَام) وَهُوَ خَطَأً، وَإِنَّمَا هُوَ: (إِمَامُ)، وَالْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ كَانَ إِمَامًا لِمَامًا لِمَسْجِدِ بَابِ الجَابِيَةِ، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ، وَلِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ: «الدَّارِسُ فِي تَارِيخِ المَدَارِسِ» (٣٠٣/٢) (فَصْلُ فِي ذِكْرِ المَسَاجِدِ بِدِمَشْقَ).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُغِيرَةِ المِصْرِيُّ، لَقَبُهُ عَلَّانُ، صَدُوقُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ طَاهِرِ المَقْدِسِيُّ فِي «العُلُوِّ وَالنُّزُولِ» بِرَقْمِ (٩) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيِّ عَن الحَسَن بْن حَبِيبِ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٦).

<sup>(</sup>A) هُوَ ابْنُ عَدِيٍّ صَاحِبُ كِتَابِ «الكَّامِلِ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ».

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ المَقْدِسِيُّ فِي «العُلُوِّ وَالنُّزُولِ» بِرَقْمِ (٢٠) مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ

النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ، بِالرَّيِّ، أَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُعَدَّلُ، بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّيْسَابُورِيُّ الْحَافِظُ، بِالرَّيِّ، أَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُعَدَّلُ، بِنَيْسَابُورَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ يَعْقُوبَ [بْنِ يُوسُفَ] (٣) الحَافِظُ يَقُولُ: «اسْتَأْذَنَ أَبُو عَمْرٍو عَمْرٍو المُسْتَمْلِيُّ مُحَمَّدٌ (١) بْنُ يَعْقُوبَ [فِي] (٥) الْخُرُوجَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو، النَّذِلُ دَرَجَةً، وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، النَّرُولُ شُؤْمُ (٢).

=

ابْنِ عَدِيٍّ بِهِ.

- (١) وَصَفَهُ المُصَنِّفُ بِالْحَافِظِ، كَمَا فِي السَّنَدِ هَذَا وَالسَّنَدِ (٣٧٠)، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٥٨٧/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٩٦٢) فَقَالَ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي (٥٨٧/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٩٦٢) فَقَالَ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الغِطْرِيفِيِّ، حَافِظُ صَاحِبُ حَدِيثٍ لَكِنَّهُ رَافِضِيُّ جَبَلُّ»، وَفِي «المُغْنِي فِي الضَّغَفَاءِ» قَالَ: «... رَافِضِيُّ جبل»، وَلَعَلَّ الصَّوابَ: «مُقِلُّ» بَدَلَ «جَبَلُ»، بَيْدَ أَنَّ الرَّجُلَ طَوَّفَ وَجَمَعَ وَحَدَّثَ وَرَحَلَ، كَمَا فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٤٨٦/٩)، وَكَذَا قَالَ عَنْهُ: «كَانَ يُخَالِطُ المُعْتَزِلَةَ وَيَغْلُو فِي التَّشَيِّعِ».
- (٢) هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ ابْنُ الأَخْرَمِ. «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٣/٥٥) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٨٠٣).
  - (٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطُ مِنْ ط: مُحَمَّد عَجَّاج.
- (٤) المَعْرُوفُ بِالذُّهْلِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ هَذَا شَهِدَ جَنَازَةَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، وَسَمِعَ مِنْ وَلَدِهِ يَحْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ، فَلَعَلَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، وَيُنْظَرُ: «السَّيَرُ» (٤٦٧/١٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٦٣).
  - (٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.
- (٦) لَمْ أَجِدْ هَذَا الأَثَرَ إِلَّا عِنْدَ المُصَنِّفِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ﴿ النَّرُولُ شُؤْمٌ الْهَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ وَأَبِي عَمْرٍو المُسْتَلْمِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: «النُّزُولُ شُؤْمٌ الهُوُمَ وَهَذَا وَنَحُوهُ مِمَّا جَاءَ فِي ذَمِّ النُّزُولِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ النُّزُولِ، فَإِنَّ النُّزُولَ إِذَا تَعَيَّنَ دُونَ العُلُوِّ طَرِيقًا إِلَى فَائِدَةٍ رَاجِحَةٍ ذَمِّ النُّزُولِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ النُّزُولِ، فَإِنَّ النُّزُولَ إِذَا تَعَيَّنَ دُونَ العُلُوِّ طَرِيقًا إِلَى فَائِدَةٍ رَاجِحَةٍ

# اخْتِيَارُ النُّزُولِ عَنِ الثِّقَاتِ عَلَى العُلُوِّ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ

عَلَى فَائِدَةِ العُلُوِّ فَهُوَ مُخْتَارُ غَيْرُ مَرْذُولٍ». «عُلُومُ الحَدِيثِ» (ص٢٦٤). وَيُنْظَرُ: «شَرْحُ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ» (٧٠/٢).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَدُوقًا» وَقَوْلِ الأَزْهَرِيِّ: «ثِقَةُ».

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (القُطَيْمِيُّ).

<sup>(</sup>٣) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْضَمِ الهَمَذَانِيُّ المُجَاوِرُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ بِالحَرَمِ، مُصَنَّفُ (٣) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْضَمِ الهَمَذَانِيُّ المُجَاوِرُ شَيْخُ الصُّوفِيَّةِ بِالحَرَمِ، مُصَنَّفُ (بَهْ جَةِ الأَسْرَارِ»، أَتَى فِيهِ بِمَصَائِب، قَالَ عَنْهُ ابْنُ شِيرُوْيَهْ: كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا عَالِمًا، وَقَالَ النَّهَبِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ خَيْرُونَ: قِيلَ: إِنَّهُ يَصْذِبُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ خَيْرُونَ: قِيلَ: إِنَّهُ يَصْذِبُ، وَقَالَ عَيْرُهُ: اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ بَلْ مُتَّهَمُ يَأْتِي بِمَصَائِبَ. (السِّيرُ (٢٧٦/١٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢١٩)، (لِسَانُ المِيزَانِ ( ٢٣٤/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢١٩)، (لِسَانُ المِيزَانِ ( ٢٥٤/٥)).

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطُ مِنْ ط: مُحَمَّد عَجَّاج.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ السِّلَفِيُّ فِي «شَرْطِ القِرَاءَةِ عَلَى الشُّيُوخِ» (ص٦٠) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ بِهِ، وَعِنْدَهُ: (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّاقِدِ».

﴿ ١٢٢﴾ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ بِدِمَشْقَ، أَنَا يُوسُفُ (٢) بْنُ القَاسِمِ المَيَّانَجِيُّ، قَالَ: نَا عُمَرُ (٣) بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ، يَقُولُ: ﴿ لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَطْلُبِ الإِسْنَادَ (٤) - يَعْنِي التَّعَالِيَ فِيهِ - ».

﴿ ١٢٣﴾ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَرَّازُ بِهَمَذَانَ، نَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَيِّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَلِيٍّ، نَا عَلِيٍّ، نَا عَلِيٍّ، نَا عَلِيٍّ، نَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، عَبْدُ الرَّازِيَّ-، نَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو -وَذُكِرَ لَهُ قُرْبُ الْإِسْنَادِ- فَقَالَ: ﴿ حَدِيثُ بَعِيدُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو -وَذُكِرَ لَهُ قُرْبُ الْإِسْنَادِ- فَقَالَ: ﴿ حَدِيثُ بَعِيدُ

<sup>(</sup>۱) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" (٩٣/٥٤) بِرَقْمِ (٦٦٢٢)، وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ، مِنْهُمُ المُصَنِّفُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَوْمَ تُوفِيِّ كَانَتْ لَهُ المُصَنِّفُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَوْمَ تُوفِيِّ كَانَتْ لَهُ جَنَازَةً عَظِيمَةً اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ، وَعُلِّقَ لَهُ بَابُ البَلَدِ، وَرَكِبَ الأَمِيرُ فِي جَنَازَتِهِ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُ جَنَازَةً عَظِيمَةً اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ، وَعُلِّقَ لَهُ بَابُ البَلَدِ، وَرَكِبَ الأَمِيرُ فِي جَنَازَتِهِ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُ فِي "السِّيرِ" (٦٤٨/٧) بِرَقْمِ (٤٣٨) بِالعَدْلِ الكَبِيرِ المَأْمُونِ المُحَدِّثِ.

<sup>(</sup>٢) هُو يُوسُفُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ فَارِسِ بْنِ سَوَّارٍ المَيَّانَجِيُّ الشَّافِعِيُّ، كَانَ مُسْنِدَ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ، وَكَانَ ذَا رِحْلَةٍ وَفَهْمٍ وَتَوَالِيفَ، مَعَ الثَّقَةِ وَالأَمَانَةِ، قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ الكَتَّانِيُّ: كَانَ ثِقَةً نَبِيلًا، وَقَالَ أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ: مُحَدِّثُ مَشْهُورٌ لَا بَأْسَ بِهِ. "سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٣٦١/١٦) تَرْجَمَةً برَقْمِ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٦٤/١٣) بِرَقْمِ (٥٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٣٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَهُ عَنْ شُعْبَةَ، لَا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٤/٧) بِرَقْمِ (١٠٠٧٩).

الإِسْنَادِ صَحِيحٌ، خَيْرٌ مِنْ حَدِيثٍ قَرِيبِ الإِسْنَادِ سَقِيمٌ، أَوْ قَالَ: ضَعِيفُ (١).

العَابِدُ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ، أَنَّهُ أَنْشَدَ: العَابِدُ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِيِّ، أَنَّهُ أَنْشَدَ:

عِلْمُ النُّرُولِ اكْتُبُوهُ فَهْ وَ يَنْفَعُكُمْ وَتَرْكُكُمْ كَتْبَهُ ضَرْبٌ مِنَ العَنَتِ إِنَّ النُّرُولَ إِذَا مَا كَانَ عَنْ ثَبَتٍ أَعْلَىٰ لَكُمْ مِنْ عُلُوٍّ غَيْرِ ذِي ثَبَتِ (٢)

﴿ ١٢٥ ﴿ أَنْشَدَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيُّ (٣)، قَالَ: أَنْشَدَنَا الوَلِيدُ (٤) بْنُ بَتُ الْمَصْرِيُّ (٣)، قَالَ: بَكْرِ الأَنْدَلُسِيُّ، وَأَنْشَدَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ القِرْمِيسِينِيُّ (٥)، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (۹٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهُو أَثَرُّ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ هُو الرَّقِّيُّ نَزِيلُ مِصْرَ، ثِقَةٌ فَقِيهُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٨٣٥)، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو هُو -أَيْضًا- الرَّقِيُّ، ثِقَةٌ فَقِيهُ رُبَّمَا وَهِمَ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٣٥٦). وَقَدْ رَوَى كَذَلِكَ ابْنُ أَبِي الرَّقِيمِ بِرَقْمِ (٩٩) بِتَحْقِيقِي، مِنَ المَصْدَرِ السَّابِقِ مِثْلَهُ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ بِسَنَدٍ حَسَن.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الحِنَّائِيُّ كَمَا فِي «فَوَائِدِهِ» (١٤٠٣/٢) بِرَقْمِ (٣١٤) مُسْنَدًا إِلَى ذِي النُّونِ المِصْرِيِّ، أَنَّهُ أَنْشَدَ ذَلِكَ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «شَرْطِ القِرَاءَةِ عَلَى الشُّيُوخِ» (ص٦٦) قَالَ: وَأَنْشَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُفَرَ… وَذَكَرَهُ، وَعَنْهُ البِقَاعِيُّ فِي «الثُّكَتِ الوَفِيَّةِ» (٢٥٥٢)، وَالسَّخَاوِيُّ فِي «فَتْحِ المُغِيثِ» (٣٧٧/٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٥).

<sup>(</sup>٤) كَانَ ثِقَةً أَمِينًا، أَكْثَرَ السَّمَاعَ وَالكِتَابَ فِي بَلَدِهِ وَالغُرْبَةِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٥/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) القِرْمِيسِينيُّ: بِكَسْرِ القَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ المِيمِ، نِسْبَةً إِلَى "قِرْمِيسِينَ" بَلْدَةِ جِبَالِ

أَنْشِدْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ العَامِرِيُّ لِنَفْسِهِ:

لَكِتَ ابِي عَ نْ رِجَ الٍ أَرْتَضِ يهِمْ بِنُ زُولِ الْكِتَ ابِي عَ نْ رِجَ الٍ أَرْتَضِ يهِمْ بِنُ رُولِ الْ

العِرَاقِ عَلَى ثَلَاثِينَ فَرْسَخًا مِنْ هَمَذَانَ عِنْدَ الدِّينَوَرِ. «الأَنْسَابُ» (٢٨٩/١٠) بِرَقْمِ (٣٢١٣)، وَيُنْظَرُ رَقْمُ (٤٨٢) لِمَعْرِفَتِهِ.

<sup>(</sup>۱) ذَكَرَهُ عَنِ المُصَنِّفِ السَّخَاوِيُّ فِي "فَتْحِ المُغِيثِ" (٣٧٨/٣)، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (١٤٤/٥) بِرَقْمِ (٣٦٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ المَعْرُوفِ بِابْنِ شَاذَانَ المُقْرِئِ، عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ، وَذَكَرَهُ خَوْ هَذَا الَّذِي هُنَا، وَيُخْشَى مِنْ تَصْحِيفٍ فِيهِ أَوْ سَقْطٍ.



\* دَرَجَاتُ الرُّوَاةِ لَا تَتَسَاوَى فِي العِلْمِ، فَيُقَدَّمُ السَّمَاعُ مِمَّنْ عَلَا إِسْنَادُهُ عَلَى مَا ذَكُرْنَا، فَإِنْ تَكَافَأَتْ أَسَانِيدُ جَمَاعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ فِي العُلُوِّ، وَأَرَادَ الطَّالِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ بَعْضِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ المَشْهُورَ مِنْهُمْ بِطَلَبِ الحَدِيثِ، المُشَارَ إِلَيْهِ بِالإِتْقَانِ لَهُ وَالمَعْرِفَةِ بِهِ.

﴿ ١٢٦﴾ لِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ (١)، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عُمَرَ بْنِ نُوحٍ البَجَلِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ (٢)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّةَ بْنَ الوَرَّاقُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَاضِي، نَا لَوَلِيدِ. وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَاضِي، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، إِمْلَاءً، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّة، عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، إِمْلَاءً، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى، قَالَ: سَمِعْتُ بَقِيَّة،

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ وَلَدُ صَاحِبِ «السُّنَنِ» أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، وَأَبُوهُ وَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِشِدَّةٍ إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الأَئِمَّةِ دَافَعُوا عَنْهُ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ: «الكَامِلُ» (٥/٥٥) كَانَ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِشِدَّةٍ إِلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الأَئِمَّةِ وَافْعُوا عَنْهُ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ: «الكَامِلُ» (٥/٥٥) لِلذَّهَبِيِّ، لِابْنِ عَدِيٍّ، وَ«السِّيَرُ» (٢٢١/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٨)، وَ«تَذْكِرَةُ الحُقَاظِ» (٢٧٢/٢) لِلذَّهَبِيِّ، وَالمُصَنِّفُ يَرْوِيهِ وَ«التَّنْكِيلُ بِمَا فِي تَأْنِيبِ الكَوْثِرِيِّ مِنَ الأَبَاطِيلِ» (٢٩٣١-٣٠٥) لِلْمُعَلِّمِيِّ، وَالمُصَنِّفُ يَرْوِيهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْهُ.

يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «اكْتُبُوا المَشْهُورَ عَنِ المَشْهُورِ»(١).

﴿ ١٢٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَا مُرَسْتَوَيْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا مُشَوِيُّ بِنَيْسَابُورَ -وَاللَّفْظُ لَهُأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأُرْمَوِيُّ بِنَيْسَابُورَ -وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَكْرِيَّا الجُوْزَقِيُّ، أَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ
الحَجَّاجِ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ (٢) بْنِ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ: حَدَّثَكُمْ حَاتِمُ (٣) بْنُ السَّعَيْ بُن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: ﴿ فِي أَيِ بَكِرِ (٥) بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ السَّقِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُشْعِرُ بُدْنَهُ (٢)؟ شَعْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ: ﴿ فِي أَيِّ الشِّقِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُشْعِرُ بُدْنَهُ (٢)؟

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي "تَارِيخِ أَسْمَاءِ الفَّقَاتِ» بِرَقْمِ (١٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ فِي "أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص٥٠-٥٠) مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَاضِي بِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "مُقَدِّمَةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ القَاضِي بِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "مُقَدِّمَةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الصَّغْرَى» بِتَحْقِيقِي، بِرَقْمِ (١١٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَفَّى بِهِ، بِلَفْظِ: "خُذُوا العِلْمَ مِن المَشْهُورِينَ»، وَهُو أَثَرُ حَسَنُ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، ثِقَةً. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيُّ المَدَنِيُّ، مَشْهُورُ بِكُنْيَتِهِ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٢٩٥).

 <sup>(</sup>٦) إِشْعَارُ البُدْنِ هُوَ: أَنْ يَشُقَّ أَحَدَ جَنْبَيْ سَنَامِ البَدَنَةِ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا، وَيُجُعَلَ ذَلِكَ لَهَا عَلَامَةً تُعْرَفُ بِهَا أَنَّهَا هَدْيُّ. «النِّهَايَةُ» (٨٧٣/١) مَادَةُ (شَعَرَ).

قَالَ: فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ: فِي أَيِّ الشِّقِّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُشْعِرُ فِي الشِّقِّ بُدْنَهُ ؟ قَالَ: فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ، فَقُلْتُ: إِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ، قَالَ نَافِعُ: وَهِلَ (١) سَالِمُ، إِنَّمَا أُتِيَ بِبَدَنَتَيْنِ مَقْرُونَتَيْنِ صَعْبَتَيْنِ، فَفَرِقَ أَنْ الأَيْمَنِ، قَلُونَتَيْنِ صَعْبَتَيْنِ، فَفَرِقَ أَنْ الأَيْمَنِ وَهَذِهِ فِي الأَيْمَنِ وَهَذِهِ فِي الأَيْمَنِ، فَرَجَعْتُ إِلَى سَالِمٍ فَأَخْبَرْتُهُ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا، فَأَشْعَرَ هَذِهِ فِي الأَيْمَنِ وَهَذِهِ فِي الأَيْسَرِ، فَرَجَعْتُ إِلَى سَالِمٍ فَأَخْبَرْتُهُ يَقُولُ نَافِعٍ فَقَالَ: صَدَقَ نَافِعُ، عَلَيْكُمْ بِنَافِعٍ، فَإِنَّهُ أَحْفَظُ لِحِدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ (٢)، فَأَقَرَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ».

\* وَإِذَا تَسَاوَوْا فِي الإِسْنَادِ وَالمَعْرِفَةِ فَمَنْ كَانَ مِنَ الأَشْرَافِ وَذَوِي الأَنْسَابِ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ.

المَعْوِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَصْرِ<sup>٣)</sup> أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ البَغَوِيُّ،

<sup>(</sup>١) أَيْ: غَلِطَ. «النِّهَايَةُ» (٨٨٥/٢)، «المِصْبَاحُ المُنِيرُ» (ص٣٩١) مَادَّةُ (وَهَلَ).

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ الإِمَامِ مُسْلِمٍ فِي «التَّمْييزِ» بِرَقْمِ (١٦) مِن طَرِيق حَاتِم بن إسمَاعِيل بِه، وَالأَثَر عِندَ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٤٦/١)، وَعَنْ طَرِيقِ الفَسَوِيِّ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٤٦/١)، وَهُو أَثَرُ حَسَنُ، وَالشَّاهِدُ الَّذِي لِأَجْلِهِ سَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا هُو قَوْلُ سَالِمٍ: «عَلَيْكُمْ بِنَافِعٍ، فَإِنَّهُ أَحْفَظُ لِحِدِيثِ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «فِيهِ لِينُّ»، وَلَهُ تَرْجَمَةُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٧/١١) بِرَقْمِ (٤٩٧٩)، وَ«السِّيرِ» (٥٤٣/١٥) بِرَقْمِ (٣٢١)، وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: «صَدُوقٌ مَشْهُورٌُ». «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٩٢/٢) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٤٠٠٩).

نَا أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ الوَزَّانُ، نَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ الصَّلْتِ، نَا ابْنُ رَجَاءٍ<sup>(۳)</sup>، عَنْ يُونُسَ<sup>(3)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: «يَا عَجَبًا لِزُهْرِيِّكُمْ هَذَا! يَجِيءُ فَيَسُأَلُنِي، فَأُحَدِّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ يَأْتِي سَالِمًا فَيَقُولُ: سَمِعْتَ مِنَ أَبِيكَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَتُرُكُنِي»<sup>(٥)</sup>.

﴿ ١٢٩٪ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنِي أَبِي، وَأَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّقِنِي أَبِي، وَأَنَا ابْنُ رِزْقٍ -أَيْضًا-، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّقِنِي وَأَنَا ابْنُ رِزْقٍ -أَيْضًا-، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّقِنِي وَأَنَا ابْنُ رِزْقٍ -أَيْضًا-، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّقِنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: ﴿ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: زَعَمُوا أَنَكَ لَا تُحَدِّثُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ، فَالَ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ عَنْهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَجَدْتُ أَبْنَاءَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ أَتَكِئُ عَلَيْهِمْ، فَمَا أَصْنَعُ بِغَيْرِهِمْ؟!» (٢).

(١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَطَاءٍ أَبُو بَكْرٍ الوَّزَّانُ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: «كَتَبْتُ عَنْهُ مَعَ أَبِي... وَهُوَ صَدُوقً»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَا بَأْسَ بِهِ». «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٤١/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩)، «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٨/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩)، «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٨/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ".

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ المَكِّئُ، قِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلُ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٩٧٦).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "لطَّبَقَاتِ" (٣٣٤/٢) بِرَقْمِ (٢٧٦٠) بِقَوْلِهِ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، وَرَوَاهُ

﴿١٣٠﴾ نَا حَمْزَةُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، حَدَّثِنِي ابْنُ زَخْجُوَيْهِ (٣)، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَبِي غَالِبٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: «حَدِّثُوا عَنْ أَهْلِ الشَّرَفِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ» (٥).

هَذَا كُلَّهُ بَعْدَ اسْتِقَامَةِ الطَّرِيقَةِ، وَثُبُوتِ العَدَالَةِ، وَالسَّلَامَةِ مِنَ البِدْعَةِ،

\_

ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٢٤٥/٢) بِرَقْمِ (٢٧٠١) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي «التَّارِيخ» بِرَقْمِ (٩٦٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْق» أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ فِي «اللَّعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٣٤١/١)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ (٣٢١/٥٠)، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المُعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٤١/١)، وَالرَّامَهُرُمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَسويِّ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٤٢٩) بِتَحْقِيقِي، بِطُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، وَعِنْدَ الفَسَوِيِّ قَالَ مَعْمَرُ: «سَمِعْتُ الزُهْرِيِّ»، وَعِنْدَ أَبِي زُرْعَةَ: «قُلْتُ لِلزُهْرِيِّ».

<sup>(</sup>١) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٦٢/٩) بِرَقْمِ (٤٢٦٣) وَقَالَ عَنْهُ: "كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا، فَهْمًا عَارِفًا».

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٣١٢)، وَهُوَ ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن زَخْهُويْهِ البَغْدَادِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٦١٣٧).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيُّ، صَدُوقُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٢٥٥) «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٢٦٧/٢٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنٌ، وَهُو أَثَرٌ صَحِيحٌ، وَهُو عِنْدَ البَغَوِيِّ كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٢٨) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨٧٨) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيِّ، وَأَبُو بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ بِهِ، وَرَوَاهُ بِرَقْمِ (٨٧٨) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيِّ، وَأَبُو نَعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٨/٧) بِرَقْمِ (١٠١١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ نَعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٨/٧) بِرَقْمِ (٨٧٨): (الأَشْرَافَ لَا يَصْذِبُونَ)، وَلَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ: (حَدِّثُوا عَن الأَشْرَافِ سَلَمَ اللَّشَرَافِ...).

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَجِبُ العُدُولُ عَنْهُ، وَاجْتِنَابُ السَّمَاعِ مِنْهُ.

﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ العَلَاءِ مُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحَسَنِ (٢) بْنِ مُحَمَّدِ الوَرَّاقِ، أَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُو بَكْمِ أَمْ فَنْ عَمْرٍو أَبَا غَسَّانَ الرَّازِيَّ الطَّيَالِسِيَّ -لَقَبُهُ زُنَيْجُ - يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَبَا غَسَّانَ الرَّازِيَّ الطَّيَالِسِيَّ -لَقَبُهُ زُنَيْجُ - يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهَا، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْخُذَهَا (٤) مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدِينُ اللّهِ أَحَقُ أَنْ يُطْلَبَ عَلَيْهِ العُدُولَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّحِيحِ الرَّسْنَادِ قَالَ: دَسْتُ بِدَسْتٍ -يَعْنِي: يَدًا بِيَدٍ - شَهَادَاتُ المَرْضِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْإِسْنَادِ قَالَ: هَذَا فِيهِ عُهْدَةً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ ثِقَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢٣/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الحُسَيْن).

<sup>(</sup>٣) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٨٧/٥) بِرَقْمِ (٢٤٧٧)، وَ"السَّيَرِ» (٥٤٤/١٥) بِرَقْمِ (٣٢٣)، وَ"لِسَانِ المِيزَانِ» (٣٥/١) بِرَقْمِ (٧٨٧)، وَمِنْ خِلَالِ النَّظَرِ فِي تَرْجَمَتِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ ثِقَةٌ لَكِنْ مَعَ تَسَاهُلٍ، وَأَمَّا كُوْنُهُ لَا يُقَلِّدُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَهَذَا يُعَدُّ فِي مَنَاقِبِهِ وَلَا يُعَابُ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: مُحُمَّد عَجَّاج: (لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْخُذَهَا).

<sup>(</sup>٥) صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ بِأَسَانِيدِهِمْ إِلَى زُنيْجٍ، لَكِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ مِنْ قَوْلِهِ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٥١) بِتَعْلِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ السَّمْعَانِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (١٥٠) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٧٧)، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَحْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٣٣) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ المُرَوِيُّ فِي «الْكِفَايَةِ» (ص٧٧)، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَرْوِينَ» بِرَقْمِ (٣٣) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ المَرَوِيُّ فِي «الْمَرَوِيُّ فِي «اَلْكَلَمْ» (٩٣٥) بِرَقْمِ المَرْوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ» (٩٣٥) بِرَقْمِ (١٣٨٨)، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ بِاخْتِصَارِ.

﴿ ١٣٢﴾ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا أَحْمَدُ [بْنُ] (١) إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ (٢)، نَا السَّاجِيُّ -يَعْنِي زَكَرِيَّا بْنَ يَحْيَى-، نَا أَجُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْرَقُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «آلَةُ الحَدِيثِ: الصِّدْقُ، وَالشَّهْرَةُ، وَالطَّلَبُ، وَتَرْكُ البِدَع، وَاجْتِنَابُ الكَبَائِرِ»(٣).

﴿ ١٣٣٤ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، نَا مُعْقُرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا إِذَا أَتَوَا الرَّجُلَ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ نَظَرُوا إِلَى سَمْتِهِ وَإِلَى صَلَاتِهِ وَإِلَى حَالِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ (٤).

تَنْبِيهُ: قَوْلُهُ: (فِيهِ عُهْدَة) كَلِمَةُ (عُهْدَة) فِي المَخْطُوطِ لَيْسَتْ مَنْقُوطَةً، وَجَاءَتْ مَنْقُوطَةً وَاضِحَةً فِي المَصَادِرِ الَّتِي خُرِّجَ فِيهَا الأَثَرُ.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٤٢٢) بِتَحقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ بَاكُويَهُ فِي «جُزْءٍ لَهُ» بِرَقْمِ (٦) مَخْطُوطٌ (الشَّامِلَةُ)، وَالمُصَنِّفُ فِي «المُحَنِّفُ فِي «المُحَنِّفُ فِي «المُحَنِّفُ فِي «الْكَفَايَةِ» (ص١٠٠) مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيًّا السَّاجِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ الهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ» (٧٠/٥) بِرَقْمِ (١٤٠٣) مِنْ طَرِيقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ بِهِ، فَهُو أَثَرُ ثَابِتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ يَحْلَفُه.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ سَمْعُونَ فِي «أَمَالِيهِ» بِرَقْمِ (٧٢)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٣١) بِرَقْمِ (٣١)، وَكَذَا رَوَاهُ الهَرَوِيُّ مِنْ غَيْرِ بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ الهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ» (٩٠/٤) بِرَقْمِ (٨٢١)، وَكَذَا رَوَاهُ الهَرَوِيُّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ» (٩٠/٤) بِرَقْمِ لِهِ، وَرَوَاهُ البُنُ شَاهِينَ فِي طَرِيقِ ابْنُ حَبَّانَ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الحِمْصِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي «أَسْمَاءِ الضُّعَفَاءِ وَالكَذَّابِينَ» بِرَقْمِ (٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الأَحْوَصِ بِهِ، وَمُغِيرَةَ -وَهُو ابْنُ مِقْسَمٍ اللهَ وَالكَذَابِينَ» بِرَقْمِ (٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الأَحْوَصِ بِهِ، وَمُغِيرَةَ -وَهُو ابْنُ مِقْسَمٍ

﴿ ١٣٤﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، فَا أَحْمَدُ بْنُ المُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، فَا أَحْمَدُ بْنُ المُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، فَا مُسْلَمَةُ بْنُ عُلِیِّ، قَالَ: فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُلِیِّ، قَالَ: فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ عُلِیِّ، قَالَ: فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمِ البَكْرِیِّ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو صَالِحِ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَلِیِّ (۱) بْنِ مُسْلِمٍ البَكْرِیِّ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو صَالِحِ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ (۱) بْنِ مُسْلِمٍ البَكْرِيِّ، قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو صَالِحِ الأَشْعَرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ يَكْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْ مَنُولِ اللَّهِ عَلْولِ اللَّهِ عَلْمُ اللهَ المُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢).

الأَهْوَازِيُّ، الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ أَخْمَدَ الأَهْوَازِيُّ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَخْمَدَ الأَهْوَازِيُّ، وَاللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ العَسْكَرِيُّ، وَاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ العَسْكَرِيُّ، وَاللَّهِ بْنِ عَمْرَ

فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً إِلَّا أَنَهُ يُدَلِّسُ وَلَا سِيَّمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٨٩٩) وَقَدْ عَنْعَنَ، وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَصْرِيحٍ عِنْدَ مَنْ خَرَّجَ الأَثَرَ، وَكَذَٰلِكَ أَوْرَدَهُ الحَافِظُ فِي المَرْتَبَةِ الثَّالِئَةِ مِنْ مَرَاتِبِ التَّدْلِيسِ.

<sup>(</sup>۱) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (۲۳٥/٤٣) بِرَقْمِ (٥٠٩٠) وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: "رَوَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ الأَشْعَرِيِّ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ" وَسَاقَ مِنْ طَرِيقِهِ حَدِيثَنَا هَذَا، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا فِي عِدَادِ المَجَاهِيل.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طُرُقُ مُتَعَدِّدَةً، يُنْظَرُ لِذَلِكَ تَخْرِيجٌ مُوسَّعٌ فِي كِتَابِ «إِرْشَادِ الفُحُولِ إِلَى تَخْرِيرِ النُّقُولِ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ العُدُولِ» لِسليمِ بْنِ عِيدٍ الهِلَالِيِّ، وَ«المُقْتَرَج» الجُوَابُ عَنِ السُّوَالِ رَقْمِ (٢٠٦) لِشَيْخِنَا الوَادِعِيِّ عَلِيْكَ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ عِنْدَ الطَّحَّانِ: (حمد)، وَمُحَمَّدُ هَذَا يُعْرَفُ بِابْنِ عَلِيِّ الأَصْبَهَانِيِّ، مُتَكَلَّمُ فِيهِ، حَتَّى إِنَّ أَحْمَدَ ابْنَ عَبِدُوسٍ الْجَصَّاصَ قَالَ: «كُنَّا نُسَمِّي ابْنَ أَبِي عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيَّ جِرَابَ الكَذِبِ»، وَالمُصَنَّفُ سَمِعَ مِنْهُ بِبَغْدَادَ عِنْدَمَا قَدِمَ إِلَيْهَا مِنَ الأَهْوَازِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠٩).

الصَّيْمَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عِيسَى (١) بْنَ صَبِيحٍ (٢) أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: «قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «يَكْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَعْرِيفَ الغَالِينَ، وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ»، قَالَ: فَسَبِيلُ العِلْمِ عَنْهُ تَعْرِيفَ الغَالِينَ، وَوَصْفُهُ (٣).

<sup>(</sup>١) مِنْ كِبَارِ المُعْتَزِلَةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الرَّبَّ يَقْدِرُ عَلَى الظُّلْمِ وَالكَذِبِ وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُهُ، وَقَالَ بِكُفْرِ مَنْ قَالَ: أَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةً، وَقَالَ بِرُؤْيَةِ اللهِ وَكَفَّرَ مَنْ أَنْكَرَهَا، مَنْ قَالَ: أَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةً، وَقَالَ بِرُؤْيَةِ اللهِ وَكَفَّرَ مَنْ أَنْكَرَهَا، حَتَّى إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: فَالجَنَّةُ الَّتِي عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا أَنْتَ وَثَلَاثَةً ؟! فَسَكَتَ. «السِّيَرُ» (١٥٨/١٠) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أَصْبَح).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ مَا قَبْلَهُ، وَسَنَدُهُ تَالِفُ.

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨٠٣) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ خُلَيْدِ بْنِ دَعْلَجٍ بِهِ، وَخُلَيْدُ هَذَا ضَعِيفُ، كَمَا فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٥٠)، بَلْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: «حَدَّثَ عَنْ قَتَادَة أَحَادِيثَ بَعْضُهَا مُنْكَرَةً». «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلِ» (٨٣٤/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٩) بِتَحقِيقِي مِنْ طَرِيقِ تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٩)، وَقَدْ رَوَاهُ القَاضِي عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٩٩) بِتَحقِيقِي مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ بِهِ مَرْفُوعًا، بَيْدَ أَنَّ سَنَدَهُ تَالِفُ لِأَجْلِ يَعْقُوبَ بْنِ حُجْرٍ، وَهُو يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ العَسْقَلَافِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٤٤٩/٤) مِنَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ العَسْقَلَافِيُّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٤٤٩/٤) مِنَ

﴿ ١٣٧﴾ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الوَاثِقِ بِاللَّهِ، حَدَّثَنِي جَدِّي، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّوفِيُّ، نَا سُرَيْجُ، نَا أَسُرَمُ (١) بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ (٢).

﴿ ١٣٨﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، بِالبَصْرَةِ، نَا أَبُو بَكْرٍ يَزِيدُ بِنُ يَزِيدُ الْخَلَّالُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْخَلَّالُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينِكُمْ ﴾ (٣).

التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٩٠٨٤): «كَذَّابُ، وَيُنْظَرُ: «لِسَانُ المِيزَانِ» (٣٧٢/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٤٣٧) فَقَدْ سَرَدَ الحَافِظُ اسْمَهُ هُنَاكَ كَامِلًا.

<sup>(</sup>١) ضَعِيفٌ جِدًّا، تُنظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «لِسَانِ المِيرَانِ» (١٥٦/٢) بِرَقْمِ (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨١١) بِتَحْقِيقِي، وَعِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (٤٨) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ سُرَيْجِ بْن يُونُسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٤١) و(٤١) بِتَحْقِيقِي، وَالرُّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٥٥) و(٤٤٣) بِتَحْقِيقِي، وَالرُّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٥١٠) و(٨١٠) و(٨١٠) و(٨١٠) بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكَفَايَةِ» (ص١٦١-الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨١٥) و(٨١٩) و(٨١٩) و(٨١٠) بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكَفَايَةِ» (ص١٦١) بِطُرُقٍ عِنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهِ، وَاقْتَرَنَ مَعَهُ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٣٤) بِتَحقِيقِي، وَمُسْلِمٌ فِي «مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ» حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ كِتَابِ الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٢٤) بِتَحقِيقِي، وَابْنُ عَدِيًّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٢٤) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَدِيًّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٢٤) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَدِيًّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَحْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٢٤) و(٨١٨) ورمَهِ مُعْقِيمٍ.

﴿١٣٩﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّادَانِيُّ، وَأَنَا أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الوَرَّاقُ، نَا أَجُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ العَبَّادَانِيُّ، وَأَنَا أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا الْحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ زِيْدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، انْظُرُوا مِمَّنُ أَنْسُ بْنِ سِيرِينَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، انْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "(٢).

﴿ ١٤٠﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ، أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ (٤)، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، نَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ

<sup>=</sup> 

وَالْمُصَنِّفُ فِي «الْكِفَايَةِ» (ص١٢٢)، و «الفَقِيهِ وَالمُتَفَقِّهِ» (١٩١/٢) بِطُرُقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِهِ، وَالمُتَفَقِّهِ» (١٩١/٢) بِطُرُقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ ثَابِتُ عَنْهُ عَلْقَه.

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (اليَشْكُرِي).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٤٥) بِتَحقِيقِي مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٢٧) بِتَحْقِيقِي، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٤٣٨) بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص١٢٢) مِنْ طَرِيقِ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٤٣٨) بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص١٢٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيِّ بِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هُنَا: (السُّكَّرِيُّ)، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ: (الضَّبِيُّ)، وَعَدْ بَحَثْتُ إِبَّانَ عَمَلِي عَلَى «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» لِرَّجُمَتِهِ فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقُلْتُ: لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَهُنَا أُكَرِّرُ ذَلِكَ، بَيْدَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ لِكَرْجَمَتِهِ فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقُلْتُ: لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَهُنَا أُكَرِّرُ ذَلِكَ، بَيْدَ أَنَّ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ ذَكَرَ لِنَ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيِّ فِي «الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٨٩/٧) وَنَقَلَ عَنْ أَبِيهِ جَعْهِيلَهُ لَهُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: ﴿وَكَانَ ثِقَةً». ﴿تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٠/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩١١).

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (البَزَّار).

مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَة، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يُقَالُ: خُذُوا الحَدِيثَ مِنَ الثَّقَاتِ»(١).

#### ذِكْرُ مَنْ يُجْتَنَبُ السَّمَاعُ مِنْهُ

\* اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّمَاعَ مِمَّنْ ثَبَتَ فِسْقُهُ لَا يَجُوزُ، وَيَثْبُتُ الفِسْقُ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ لَا تَخْتَصُ بِالْحَدِيثِ، فَأَمَّا مَا يَخْتَصُ بِالْحَدِيثِ مِنْهَا: فَمِثْلُ أَنْ يَضَعَ مُتُونَ الأَّحَادِيثِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَوْ أَسَانِيدَ المُتُونِ، وَيُقَالُ: إِنَّ الأَصْلَ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ حَالِ الرَّوَاةِ كَانَ لِهَذَا السَّبَبِ.

﴿ الْحَاكِمُ أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ أَبِي بَصْرٍ، أَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانُ، نَا أَبُو سَعِيدٍ السُّكَّرِيُّ، أَنَا الرِّيَاشِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «لَمْ يَكُنِ الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «لَمْ يَكُنِ الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الإِسْنَادِ حَتَّى كَانَ زَمَنُ المُخْتَارِ فَاتَّهَمُوا النَّاسَ (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (١١٩) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ شَاهِينَ فِي «تَارِيخِ أَسْمَاءِ الشِّقَاتِ» بِرَقْمِ (١٦٨٨) مِنْ طَرِيقِ مِنْجَابٍ بِهِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ مَعَ ثِقَتِهِ بَيْدَ أَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ، لَكِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (١٢٠) مِنْ طَرِيقِ كَانَ يُدَلِّسُ، لَكِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (١٢٠) مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: «لَا يُحْمَلُ الحَدِيثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، فَيَكُونُ الأَثَرُ ثَابِتًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ اللَّهُ مُ الْحَدِيثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، فَيَكُونُ الأَثَرُ ثَابِتًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحَدِيثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ» وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، فَيَكُونُ الأَثَرُ ثَابِتًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَعْلِكَ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٩٤/٦) بِرَقْمِ (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ تَالِفُ لِأَجْلِ الهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَدْ كَذَّبَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ البُخَارِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ أَبُو

﴿ ١٤٢﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ البَصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَمْدَانَ مُحَمَّدُ بْنُ المُعَلَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَرْدِيُّ، إِمْلَاءً بِالبَصْرَةِ، أَنَا أَبُو جَزْءٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَمْدَانَ الْقُشَيْرِيُّ، نَا أَبُو الْعِينَاءِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ الْحَرَّانِيِّ، قَالَ: قَالَ المُخْتَارُ (٢) لِرَجُلٍ مِنْ الْقُشَيْرِيُّ، نَا أَبُو الْعِينَاءِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ الْحَرَّانِيِّ، قَالَ: قَالَ المُخْتَارُ (٢) لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: ضَعْ لِي حَدِيقًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنِي كَائِنُ بَعْدَهُ خَلِيفَةً، وَطَالِبُ لَهُ بِيرَةٍ (٣) وَلَدِهِ، وَهَذِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَخِلْعَةٌ (٤) وَمَرْكُوبُ وَخَادِمُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ فَلَا، وَلَكِنِ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَحُطُكَ مِنَ الشَّمَنِ مَا شَئْتَ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَوْكَدُ، قَالَ: وَالْعَذَابُ عَلَيْهِ أَشَدُّهُ.

\* وَمِنْهَا أَنْ يَدَّعِيَ السَّمَاعَ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَلِهَذِهِ العِلَّةِ قَيَّدَ التَّاسُ مَوَالِيدَ الرُّوَاةِ، وَلِهَذِهِ العِلَّةِ قَيَّدَ التَّاسُ مَوَالِيدَ الرُّوَاةِ، وَتَارِيخَ مَوْتِهِمْ، فَوُجِدَتْ رِوَايَاتُ لِقَوْمِ عَنْ شُيُوخٍ قَصَّرَتْ (٦) أَسْنَانُهُمْ عَنِ إِدْرَاكِهِمْ.

حَاتِمٍ: "مَتْرُوكُ". يُنْظَرُ: "الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلِ" (٨٥/٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٥٠)، وَ"لِسَانُ المِيزَانِ" (٢٧٤/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥/١). لَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي "مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ" (١٥/١) عَنِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: "لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السِّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ البِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ".

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٨٧/١٣) بِرَقْمِ (٦٤٩٢)، وَهُوَ المَاوَرْدِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «أَدَبِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ» وَغَيْرِهِ مِنَ المُصَنَّفَاتِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ المُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ الكَذَّابُ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٨٠/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الثِّرَةُ: النَّقْصُ، وَقِيلَ: التَّبِعَةُ. «النِّهَايَةُ» (١٨٩/١) مَادَّةُ (تِرَة).

<sup>(</sup>٤) الخِلْعَةُ: خِيَارُ المَالِ. «الصَّحَاحُ» (٤٦٧/٣) مَادَّةُ (خَلَعَ).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَوْضُوعَاتِ» (٢١/١).

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا شُكِّلَ فِي المَخْطُوطِ.

﴿ ١٤٣﴾ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَكْبَرُ (٢)، وَأَنُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ (٣) بْنُ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الطُّوسِيُّ، وَاللهُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسَّانَ بْنُ زَيْدٍ، يَقُولُ: «لَمْ قَالَ: سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: «لَمْ يُسْتَعَنْ عَلَى الكَذَّابِينَ بِمِثْلِ التَّارِيخِ، نَقُولُ لِلشَّيْخِ: سَنَةَ كَمْ وُلِدْتَ؟ فَإِذَا أَقَرَّ (٥) يُمْولِدِهِ عَرَفْنَا كَذِبَهُ مِنْ صِدْقِهِ»، قَالَ أَبُو حَسَّانَ: «فَأَخَذْتُ فِي التَّارِيخِ، فَأَنَا أَعْمَلُهُ مِنْ صِدْقِهِ»، قَالَ أَبُو حَسَّانَ: «فَأَخَذْتُ فِي التَّارِيخِ، فَأَنَا أَعْمَلُهُ مِنْ سِدْقِهِ»،

\* وَضَبَطَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ صِفَاتِ العُلَمَاءِ وَهَيْئَاتِهِمْ وَأَحْوَالَهُمْ -أَيْضًا-

(١) ثِقَةً، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ) (٦٢٦/٣) بِرَقْمِ (١١٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُرِيدُ بِهَذَا تَمْيِيرَهُ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الأَصْغَرِ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٧/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ الزِّيَادِيُّ القَاضِي، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ الأَفَاضِلِ وَمِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالظَّمَانَةِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٣٩/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٣٠)، «الأَنْسَابُ» (٣٩/٦) برَقْمِ (١٩٨١)، «السِّيرُ» (٤٩٦/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) فِي المَخْطُوطِ طَمْسٌ، وَأَثْبَتُهَا مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" لِلْمُصَنِّفِ، وَمِنْ "جُزْءٍ مُنْتَقَّى مِنَ الجَامِعِ" (ص١) مَخْطُوطٌ لِأَحْمَد بْنِ أَيْبَكَ، وَهُوَ فِي المَطْبُوعِ بِرَقْمِ (٥) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ثَابِتُ إِلَى حَسَّانَ بْنِ زَيْدٍ، هَكَذَا هُوَ عِنْدَ المُصَنِّفِ هُنَا، وَفِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٤٠-٣٤)، وَلَمْ أُقِفْ لِحُسَّانَ هَذَا عَلَى تَرْجَمَةٍ، لَكِنْ يُخْشَى مِنْ تَصْحِيفٍ، وَأَنَّ صَوَابَهُ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَكَرَ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ مَشَايِخِ أَبِي حَسَّانَ الزِّيَادِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى الأَثْرِ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْق» (٥٤/١-٥٠) عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ فَإِذَا بِهِ يَقُولُ عَقِبَهُ: «... وَأَظُنُّهُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

لِهَذِهِ العِلَّةِ، وَقَدِ افْتُضِحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ.

## امْتِحَانُ الرَّاوِي بِالسُّوَّالِ عَنْ وَقْتِ سَمَاعِهِ

الْكُلُكُ أَنَا أَحْمُدُ (١) بْنُ أَبِي جَعْفَرِ القَطِيعِيُّ، نَا يُوسُفُ (٢) بْنُ أَحْمَد بْنِ يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، بِمَكَّة، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُوسَى العُقَيْلِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، قِالَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلِمِ بْنِ وَارَةَ -أَخْرَجَهُ إِلَيَّ ابْنُهُ بِالرَّيِّ-: «سَأَلْتُ أَبَا الوَلِيدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ فَقَالَ: كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ فَقَالَ: كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّيِ عَلَيْ وَلَدًا وَالِدُّ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ»، فَبَيْنَا كُنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَلْهُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَلْءَ عَلَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَنْ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: فِي سَنَةٍ حَمْ؟ قَالَ: فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، قُلْنَا: فَإِنَّ عَطَاءً عُنْ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: فِي سَنَةٍ حَمْ؟ قَالَ: فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، قُلْنَا: فَإِنَّ عَطَاءً بُونُ أَنِي رَبَاحٍ اللَّهُ فِي سَنَةٍ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، قُلْنَا: فَإِنَّ عَطَاءً وَقُلِقً إِنْ إِلَى الْمَاعِعُ عَشْرَةً (أَنَا عَطَاءً وَالْهُ إِنْ عَلَاءً الْمَاءَ الْهُ عَلَاءً الْمَاسَلَةُ وَلِنَا عَطَاءً وَلَا الْمَاعِمُ عَشْرَةً (فَقَلْ الْهُ عَلَاءً الْمَاءَ الْمُعْ عَشْرَةً (أَنَا عَلَاءً الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْمَاءَ الْمُولِلِ الْمُؤْلِقُ لَا إِلَيْ الْمَاءِ الْمُعَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَةُ الْمُعْ عَشْرَةً (اللهُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

الله الله الرُّحْمَنِ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ يُوسُفَ القَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ لَفْطًا، أَنَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بن الدخيلُ أَبُو يَعْقُوبَ الصَّيْدَلَانِيُّ المَكِّيُّ، رَاوِي كِتَابِ «الضُّعَفَاءِ» عَنِ العُقَيْلِيِّ. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٦٤٣/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ العُقَيْلِيِّ فِي «الضُّعَفَاءِ» (١٠٢٢/٣) بِرَقْمِ (١٣٢٤) كَمَا سَاقَهُ عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، أَمَّا المَرْفُوعُ فَلَا يَثْبُتُ، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ: «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» (٢٤٩/٣) برَقْمِ (١٢٢١).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ صَدُوقًا، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالحَدِيثِ، وَقَدْ دَرَسَ شَيْئًا مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدُوْيَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ، فَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ البَهْرَانِيُّ، فَا يَحْيَى (٢) بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ البَهْرَانِيُّ، فَا يَحْيَى (٢) بْنُ صَالِحٍ، فَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: «كُنْتُ بِالعِرَاقِ فَأْتَانِي أَهْلُ الحَدِيثِ، فَقَالُوا: هَهُنَا رَجُلُ يُحَدِّتُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيَّ سَنَةٍ كَتَبْتَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؟ قَالَ: سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَة، فَقُلْتُ: أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَبْعِ سِنِينَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَاتَ خَالِدُ سَنَةَ سِتِّ وَمِائَةٍ» (٣).

﴿ ١٤٦﴾ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الحَافِظ، يَقُولُ: «لَمَّا حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ إِسْحَاقَ الكرْمَانِيُّ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ مُحَمَّدِ (٦) بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، أَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ

مَذْهَبُ مُسْتَقِيمُ وَطَرِيقَةٌ جَمِيلَةٌ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٥٠/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨١٢)، وَشَيْخُهُ هُوَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ».

<sup>(</sup>١) صَدُوقٌ رُمِيَ بِالنَّصْبِ، وَأَفْحَشَ النَّسَائِيُّ القَوْلَ فِيهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>Y) هُوَ الوُحَاظِيُّ، صَدُوقٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٦١٨).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي «المَدْخَلِ إِلَى الإِكْلِيلِ» بِرَقْمِ (٥٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ هُنَا، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (١٦٥) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ البَهْرَانِيِّ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُّ حَسَنُّ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الْحَاكِمُ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ».

<sup>(</sup>٥) قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ: «وَاهٍ» ثُمَّ أَوْرَدَ هَذِهِ القِصَّةَ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٩٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكَرْمَانِيُّ نَزِيلُ البَصْرَة، ثِقَةً.

وَمِائَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ قَبْلَ أَنْ تُولَدَ بِتِسْعِ سِنِينَ (١)، فَاعْلَمْهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الكِسِّيُّ (٢)، وَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وُلِدَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا: سَمِعَ هَذَا الشَّيْخُ مِنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً "٢).

# امْتِحَانُ الرَّاوِي بِالسُّؤَالِ عَنْ صِفَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ

المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، قَالَ المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، قَالَ سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو السِّنْدِيِّ المَكِّيُّ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ: كُنَّا سُهَيْلُ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو السِّنْدِيِّ المَكِيُّ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ -وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ: كُنَّا نَتُهِمُهُ بِالكَذِبِ- قُلْتُ لَهُ: صِفْ لِي عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَتْ أَدْمَاءَ، وَقَالَ غَيْرُ عَبَّادٍ: كَانَتْ شَقْرًاءَ بَيْضَاءَ (٤).

<sup>«</sup>تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٦١).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي «المَدْخَلِ»، وَفِي «مِيزَانِ الإعْتِدَالِ»: «بِسَبْعِ سِنِينَ».

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (كِسّ) بِكَسْرِ الكَّافِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ، غَيْرَ أَنَّ المَشْهُورَ (كَشّ) بِفَتْحِ الكَّافِ وَالشِّينِ، وَهِيَ بَلْدَةٌ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ. «الأَنْسَابُ» (١٠٨/١١) بِرَقْمِ (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي «المَدْخَلِ» بِرَقْمِ (٥٦) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَمَّا انْتَقَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ الحُسَامِيُّ فِي «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِع»، وَهُوَ فِيهِ بِرَقْمِ (٦) بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٤) هَذَا النَّصُّ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (١٠٤/٤) بِرَقْمِ (٢١١٩) لِلْبُخَارِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٤٢/١) بِرَقْمِ (٩٨٨) بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي

﴿ ١٤٨ أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارِزْيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَمَّارٍ (٤): عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيْرُوْيَهُ الْهَرَوِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ (٤): سُئِلَ وَكِيعٌ عَنْ أُمِّ دَاوُدَ الْوَابِشِيَّةِ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ كَانَتْ ذَكِيَّةَ الْفُؤَادِ (٥)، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا سُئِلَ وَكِيعٌ عَنْ أُمِّ دَاوُدَ الْوَابِشِيَّةِ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ كَانَتْ ذَكِيَّةَ الْفُؤَادِ (٥)، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: سَأَلَهَا رَجُلُ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فَقَالَتْ: كَانَ مِثْلَ أُمِّكَ (٢)، قُلْتُ لِابْنِ عَمَّارٍ: مَا مَعْنَاهُ ؟ فَقَالَ: كَانَ أَثَطَّ -تَعْنِي كَوْسَجًا لَمْ تَكُنْ لَهُ لِحُيَةً -.

\* وَقَالَ ابْنُ عَمَّارٍ: عَبْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ أُذَيْنَةَ الأُذَيْنِيُّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، مَرَّ هَهُنَا، فَقَدِمَ المَوْصِلَ، فَنَزَلَ عَلَى حَرْبٍ أَبِي عَلِيٍّ، قَالَ: فَسَمِعَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، وَقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

<sup>«</sup>الضُّعَفَاءِ» (٢٤/٢) بِرَقْمِ (٦٥٧) عَنْ عَبَّادٍ بِهِ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمَ (٩) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: «كَانَ ثِقَةً وَرِعًا مُتْقِنًا مُتَثَبِّتًا فَهُمًا لَمْ نَرَ فِي شُيُوخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ».

<sup>(</sup>٢) وَثَّقَهُ السَّمْعَانِيُّ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ المَوْصِلِيُّ، ثِقَةٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ، وَلِتِلْمِيذِهِ الحُسَيْنِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ -أَيْضًا- كِتَابًا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ». يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٥) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ: «سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: أُمُّ دَاوُدَ الوَابِشِيَّةُ هِيَ أُمُّ خَصِيبٍ الجَحْدَرِيَّةُ». «سُؤَالَاتُ أَبِي عُبَيْدٍ الآجُرِّيِّ أَبَا دَاوُدَ» (١٨٨/١) بِرَقْمِ (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٩٩/٢) بِرَقْمِ (٣٢٩٤) عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَبُوهُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٧) يُنْظَرُ فِي «مِيزَانِ الإعْتِدَالِ» (٣٩١/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٢٠٤).

لِلْقَاسِمِ، قَالَ: وَقُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَّابًا، قَالَ: فَقَالَ لِي قَاسِمُ: إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَنَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ كَانَ أَعْمَى، فَسَلْهُ أَصَحِيحًا كَانَ أَمْ أَعْمَى؟ قَالَ: فَقَالَ: صَحِيحًا فَقَالَ: صَحِيحً فَأَقْلَبْتُ (١) المَسْأَلَة، فَقُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ كَانَ أَعْوَرَ أَمْ صَحِيحًا؟ فَقَالَ: صَحِيحُ وَاللَّهِ أَصَحُ بَصَرًا مِنْكَ! قَالَ: فَأَخْبَرْتُ قَاسِمًا بِذَلِكَ فَأَلْقُوْا حَدِيثَهُ (٢).

## امْتِحَانُ الرَّاوِي بِالسُّوَالِ عَنِ المَوْضِعِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ

﴿ ١٤٩ ﴿ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوسَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ الفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا أَبِي، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا أَبِي، نَا أَبُو أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنِ حَنْادَةَ، قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: ﴿ أَيْنَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: وَقَفَ عَلَيْنَا عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي مَجْلِسٍ فِي جَبَّانَةِ السَّبِيعِ» (٣).

﴿١٥٠﴾ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَحْمَدَ، أَنَا وَعُلَجُ بْنُ أَحْمَدُ، أَنَا وَعُلَجُ بْنُ أَجْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدَ بْنَ مُوسَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ -يَعْنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَيْنَ لَقِيتَهُ؟ فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ النَّخَعِيَّ (٤) -، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَيْنَ لَقِيتَهُ؟ فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (فَأَقْلَبْتُ المَسْأَلَةَ).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ إِلَى ابْن عَمَّارِ.

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «المُسْنَدِ» (١٦٤/٤)، وَ«العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٩٧/١) بِرَقْمِ (١١٥٥)، وَالقَائِلُ: «قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ» هُو شَرِيكُ، وَسَنَدُهُ ثَابِتُ إِلَى شَرِيكِ، لِأَنَّ مُرَادَ المُصَنِّفِ مِنْ ذِكْرِ هَذَا الأَثَرِ هُوَ قَوْلُ شَرِيكٍ لِأَبِي إِسْحَاقَ: «أَيْنَ سَمِعْتَهُ؟».

<sup>(</sup>٤) وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو، وَكَانَ كَذَّابًا. «العِلَلُ وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ» (٥٤٢/٢) بِرَقْمِ (٣٥٦٩).

حَتَّى هَيَّأْتُ لَهُ الجَوَابَ، لَقِيتُهُ بِالبَابِ وَالأَبْوَابِ<sup>(١)</sup>. قَالَ: مُجَاهِدُ دَلَّنِي عَلَى مَكَانٍ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) صَحِيحُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ كَمَا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٩٤٢/٢) بِرَقْمِ (٢٥٥٧)، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ رَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ البَرْذَعِيِّ لَهُ» بِرَقْمِ (٢٠١)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٣٢/٤) بِرَقْمِ (٢٧٥): أَنَّ أَبَا دَاوُدَ -التَّخَعِيَّ- قَالَ:... وَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ البَرْذَعِيُّ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِهِ لِأَبِي زُرْعَةَ» بِرَقْمِ (٢٠١) مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ قَالَ: البَرْدَعِيُّ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِهِ لِأَبِي زُرْعَةَ» بِرَقْمِ (٢٠٤) مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ، أَنَّ أَبَا دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ يَوْمًا فَقَالَ: «حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَا أَبَا دَاوُدَ: إِنَّكَ لَمْ تَدْخُلْ مِصْرَ، فَمِنْ أَيْنَ لَكَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، فَقَالَ مُغَفُّلُ، أَيْنَ قُلْتُهَا حَتَّى لَمْ أُعِدَّ لَهَا جَوَابًا؟! لَقِيتُهُ بِالبَابِ وَالأَبْوَابِ». وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي مُغَفِّلُ، أَيْنَ قُلْتُهَا حَتَّى لَمْ أُعِدَّ لَهَا جَوَابًا؟! لَقِيتُهُ بِالبَابِ وَالأَبْوَابِ». وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي مُغَفِّلُ، أَيْنَ قُلْتُهَا حَتَّى لَمْ أُعِدَ لَهَا جَوَابًا؟! لَقِيتُهُ بِالبَابِ وَالأَبْوَابِ». وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْبَابِ هُمِدُ مُنْ أَيْنَ فَلْتُهَا حَتَّى لَمْ أُعْدِيلٍ»: «وَيَرِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَيَّى شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ بِالبَابِ وَالأَبُوابِ؟! لَقِيتُهُ عَلَى الْمُؤْلِوبِ؟!» اهـ وَبَابُ الأَبْوابِ: وَيُقَالُ لَهُ: البَابُ، غَيْرُ مُضَافٍ، مَدِينَةً عَلَى بَحْرٍ طَبَرِسْتَانَ. وَلِكَذَابِينَ» (٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ أَبُو الحَسَنِ السَّمْسَارُ الحَرْبِيُّ، يُعْرَفُ بِابْنِ قَشِيشٍ، قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: «كَانَ صَدُوقًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٤/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٢١٥/١١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٨٥).

<sup>(</sup>٤) وَثَقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ السَّهْمِيِّ لَهُ» بِرَقْمِ (٦)، وَ«تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٢٦/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٥) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «مَا سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ كَثِيرًا، إِنَّمَا أَخَذَ كُتُبَهُ، وَرَوَى إِجَازَةً وَمُنَاوَلَةً، لِأَنَّهُ مَا كَانَ

المَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الوَاسِطِيُّ رَوَى عَنِ الأَعْمَشِ غَيْرَ شَيْءٍ -وَهُوَ ثِقَةُ -، وَنا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ ذَكْوَانَ -وَكَانَ ضَعِيفًا - عَنْ عَائِشَةَ، وَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ لَقِيتَ عَائِشَةَ؟ قَالَ: بِوَاسِطٍ (١).

#### مَنْ بَانَ كَذِبُهُ بِحِكَايَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ خِلَافَ المَحْفُوظِ عَنْهُ

﴿ ١٥٢﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْخُطِيِّ، وَأَبُو عَلِيٍّ بْنِ الْخُطِيِّ، وَأَبُو عَلِيٍّ بْنُ الصَّوَّافِ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ جَمْدَانَ، قَالُوا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، قَالُوا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ السَّهِ مَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرًا (٢) رَوَى عَنْ الْخَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ (٣): لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ. قَالَ أَيُّوبُ: كَذَبَ، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: ﴿ يُجُلِدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ ﴾ (٤).

يُمَكِّنُهُ مِنْ كُتُبِهِ». «سُؤَالَاتُ السَّهْمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ» بِرَقْمِ (٣٢٣)، وَ«تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٧٨/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٠٧٠)، وَلِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ بْنِ بَابٍ المُعْتَزِكِيُّ، كَانَ دَاعِيَةً إِلَى بِدْعَتِهِ، اتَّهَمَهُ جَمَاعَةٌ مَعَ أَنَّهُ كَانَ عَابِدًا. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) هُوَ البَصْرِيُّ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٠٧/١) بِرَقْمِ (٨٤٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (١٨١/٦) مِنْ طَرِيقِ بُنْدَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ.

كُمّد بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ، بِبُخَارَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحُمّد بْنِ مُحَمّد بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ، بِبُخَارَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمّد بْنِ مُحَمّد بْنِ مُحَمّد بْنِ مُحُمّد بْنِ مُحُمّد بْنِ مُحُمّد بْنِ مُحُمّد بْنِ مَحْمُودِ الْخُرَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْشَرٍ حَمْدُويَه بْنَ الْحَطّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمّد بْنَ الْفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ الْمَحْمِينَ بْنَ الْحَكِمِ، يَقُولُانِ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّد بْنَ يُوسُفَ بْنِ الْحَكِمِ، يَقُولَانِ: لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُسَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا خُتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُنَا: فَحَدَّثَنَا يَوْمًا عِبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُسَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا خُتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُنَا: فَحَدَّثَنَا يَوْمًا عِبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُسَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا خُتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُنَا: فَحَدَّثَنَا يَوْمًا عِبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُسَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا خُتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُنَا: فَحَدَّثَنَا يَوْمًا عِبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّشَامِيُّ الْمَدِينِيُّ بُخَارَى كُنَّا خُتَلِفُ إِلَيْهِ وَهُو يُحَدِّثُنَا يَوْمًا عَيْنَا أَبَا جَعْفَرِ عِينَ النَّيْ عَيْنَ اللَّهُ مُؤْنَ اللَّهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَقِيمُونِي أَقِيمُونِي أَقِيمُونِي، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينَذَة عَلَى عُنَادَ فَعَلِمْنَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ الْمُسْتَدِيُّ، قَالَ: فَعَلِمْنَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ وَاحِدَةً، فَغُشِيَ عَلَيَّ، قَالَ: فَعَلِمْنَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ الْمُحْدَةِ مُنَ عَلَى عَلَى الْمُعْتَ مُعْلَى الْمُعْنَا حَينَئِذٍ أَنَّهُ وَاحِدَةً، فَعُشِي عَلَى عَلَى الْمُعْتَا حَينَئِذٍ أَنَّهُ الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَى الْمُحَدَّى الْمُعْتَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَ الْمَعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَا أَلَا عُولُونَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمِعْتَ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَا الْمُعْتَلَا الْمُولِي الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَى الْمُعَلَى الْمُعْتَعِيْرِ اللَه

<sup>(</sup>١) هُو أَبُو الوَلِيدِ البَلْخِيُّ، مُحَدِّثُ مَشْهُورُ مَعْرُوفُ مِنَ المَشَايِخِ الجَوَّالِينَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ المُكْثِرِينَ مِنْهُ، طَافَ الآفَاقَ وَدَوَّخَ البِلَادَ وَالأَطْرَافَ، وَحَصَّلَ الأَسَانِيدَ وَالغَرَائِبَ وَالجِكَايَاتِ، وَهُو حَافِظٌ صَدُوقٌ مِنَ المُكْثِرِينَ لَكِنَّهُ رَدِيءُ الجِفْظِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ. «تَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ» وَهُو حَافِظٌ صَدُوقٌ مِنَ المُكْثِرِينَ لَكِنَّهُ رَدِيءُ الجِفْظِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ. «تَذْكِرَةُ الحُفَّاظِ» وَهُو حَافِظٌ صَدُوقٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ المُحَدِّثِينَ المُحَدِّثِينَ المُحَدِّثِينَ المُحَدِّثِينَ اللهِ بَرَقْمِ (١٩٧/١)، و«السِّيرُ» (١٩٧/١٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٠٠٧)، و«السِّيرُ» (١٩٧/١٨) لإحْسَانِ اللهِ بْنِ أَمَانِ اللهِ، وَالْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ تَعْلِيقِي عِلَى كَلَامٍ لِيَافُوتَ الحَمَوِيِّ عَلَيْهِا لَهُ تَوْمِ (١٣٧) يَتَعَلَّقُ بِالمُتَرْجَمِ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الْمَعْرُوفُ بِغُنْجَارٍ، مُصَنِّفُ «تَارِيخِ بُخَارَى»، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: «مِنْ أَهْلِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ،
 وَكَانَ مِنْ بَقَايَا الْحُقَّاظِ بِتِلْكَ الدِّيَارِ، وَلَمْ تَبْلُغْنَا أَخْبَارُهُ كَمَا يَنْبَغِي». «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٢٠٦/٩)
 تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٣).

<sup>(</sup>٣) كَذَّابُ. «مِيرَانُ الإعْتِدَالِ» (٤٥٣/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٤١٦).

كَذَّابُّ. قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: فَلِدَلِكَ كَذَّبُوهُ، كَانَ يَأْخُذُ كِتَابَ القَعْنَبِيِّ وَكِتَابَ قُتَيْبَةَ (١) فَيَنْظُرُ فِيهِ فَيَرْوِي لَهُمْ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ (٢)، أَوْ كَمَا قَالَ.

قَالَ أَبُو بَحْرٍ الْخَطِيبُ: وَإِذَا سَلِمَ الرَّاوِي مِنْ وَضْعِ الحَدِيثِ وَادِّعَاءِ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَجَانَبَ الأَفْعَالَ الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا العَدَالَةُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابُ مِمَّا سَمِعَهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، لَمْ يَصِحَّ الإحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالأَثْرِ وَالعَارِفُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ قَدْ طَلَبَ الحَدِيثَ وَعَانَاهُ وَضَبَطَهُ وَحَفِظَهُ، وَيُعْتَبَرُ إِثْقَانُهُ وَضَبْطُهُ وَحَفِظَهُ،

### امْتِحَانُ الرَّاوِي بِقَلْبِ الأَحَادِيثِ وَإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ

﴿ ١٥٤ اللّهِ المُعَدَّلُ أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ المُعَدَّلُ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدّقَاقُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ البَرَاءِ: وَأَنَا حَاضِرُ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ المَدِينِيُّ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنْتُ أَقْلِبُ عَلَى عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ المَدِينِيُّ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنْتُ أَقْلِبُ عَلَى عَلَى عَبْدِ اللّهِ المَدِينِيُّ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنْتُ أَقُولُ لِحَدِيثِ ثَانِيٍّ حَدِيثُهُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: القُصَّاصُ لَا يَحْفَظُونَ، وَكُنْتُ أَقُولُ لِحَدِيثِ أَنْسٍ: كَيْفَ حَدَّثَكَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنْ أَبِي لَيْلَى؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَنَسُ، وَأَقُولُ لَا مَا الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِي لَيْلَى: كَيْفَ حَدَّثَكَ أَنْسُ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَنَسُ، وَأَقُولُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِي لَيْلَى: كَيْفَ حَدَّثَكَ أَنْسُ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَّثَنَاهُ أَنْسُ؟ وَأَقُولُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِي لَيْلَى: كَيْفَ حَدَّثَكَ أَنْسُ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَّيْنَاهُ أَنْسُ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَّيْنَاهُ أَنْسُ؟ وَأَقُولُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِي لَيْلَى: كَيْفَ حَدَّثَكَ أَنْسُ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا حَدَيْثَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الذَّهَبِيُّ: «رَوَى بِبُخَارَى عَنْ مَالِكٍ بِالأَبَاطِيلِ فَكَذَّبُوهُ». «المِيزَانُ» (٤٥٣/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٤١٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٠٧/١١) مِنْ تَرْجَمَةِ الأُسَامِيِّ بِرَقْمِ (٥١٠٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الوَلِيدِ الحَسَن بْن مُحَمَّدٍ الدَّرْبَنْدِيِّ، وَهُو نَفْسُهُ البَلْخِيُّ.

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى "(١).

﴿١٥٥ مَا أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ (٢)، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ المَرْقَانِيُّ الْحَافِظُ، نَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، نَا بَهْزُ بْنُ الْمَرْوَزِيِّ، بِهَا، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ، نَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، نَا بَهْزُ بْنُ أَسِدٍ (٣)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «قَلَبْتُ أَحَادِيثَ عَلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ فَلَمْ تَنْقَلِبْ، وَقَلَبْتُ أَحَادِيثَ عَلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ فَلَمْ تَنْقَلِبْ، وَقَلَبْتُ أَحَادِيثَ عَلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ فَلَمْ تَنْقَلِبْ، وَقَلَبْتُ اللَّهُ عَلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ فَلَمْ تَنْقَلِبْ، وَقَلَبْتُ اللَّهُ عَلَى ثَابِتٍ البُنَانِيِّ فَلَمْ تَنْقَلِبْ،

﴿١٥٦﴾ أَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو العُقَيْلِيُّ (٦)، نَا مُحُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَلْجٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٦) بْنُ الحَكِمِ بْنِ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ فِي «العِلَلِ» (ص١٥٦) مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (ص١٤٤) وَنْ طَرِيقِ فِي «الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٥٥) مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ (٤٤٩/٢) مِنْ طَرِيقِ خُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ البَرَاءِ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١٥٥) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ يَحْيَى عَنْ بَهْزٍ بِهِ خَوْهُ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٩٩/٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ يَحْيَى عَنْ بَهْزٍ بِهِ فَحُوهُ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٩٩/٢) مِنْ طَرِيقِ عَنْ فَلَانٍ، هَذَا عَنْ فُلَانٍ، هَذَا عَنْ فُلَانٍ، هَذَا عَنْ فُلَانٍ».

قُلْتُ: وَقَوْلُهُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ: القُصَّاصُ لَا يَحْفَظُونَ»، يُرِيدُ بِهَذَا أَنَّ ثَابِتًا البُنَانِيَّ كَانَ مِنَ القُصَّاصِ الَّذِينَ يَعِظُونَ النَّاسَ. وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ. يُنْظَرُ: «العِلَلُ» (١٤٢/٣)، وَ«شَرْحُ عِلَلِ التَّرْمِذِيِّ» (١٩٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (أسيد).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (فَانْقَلَبَ)، وَيُنْظَرُ مَا قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٥) صَاحِبُ كِتَابِ «الضُّعَفَاءِ».

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ: كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشُيُوخِ الكُوفِيِّينَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بَهْزًا -وَسَأَلَهُ حَرَمِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ - فَذَكَرَ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: «كَتَبْتُ حَدِيثَ أَنْسٍ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ شُعْبَةَ، قَالَ: «كَتَبْتُ حَدِيثَ أَنْسٍ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: «كَتَبْتُ حَدِيثَ أَنْسٍ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، فَقَالَ حَرَمِيُّ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، وَهَذَا يَجِلُّ؟!» (١).

<sup>=</sup> 

مُوسَى: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْهَمَ بِمَشْيَخَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكِمِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيل» (٢٢٧/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٠٧٢).

<sup>(</sup>١) الأَثَرُ عِنْدَ العُقَيْلِيِّ فِي «الضُّعَفَاءِ» (٥٠/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٣) صَحِيحُ، وَقَدْ أَوْرَدَ هَذِهِ القِصَّةَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (١٣٤/١) بِرَقْمِ (١٦١٩) مِنْ تَرْجَمَةِ الحَارِثِ ابْنِ سُرَيْجٍ، وَلَكِنَّهَا عِنْدَهُ: (... ثُمَّ فَطِنَ فَنَقَدَهُ وَرَى بِهِ وَقَالَ: كَاذِبُ وَاللهِ كَاذِبُ) فَتَصَحَّفَ ذَلِكَ مِنْ (كَادَتْ) إِلَى (كَاذِبُ)، وَقَدْ أَوْرَدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «اللِّسَانِ» (١٩٥٨) عَلَى الصَّوَابِ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذِهِ الحِكَايَةُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَقَعَ فِيها تَصْحِيفُ أَدَّى إِلَى ثَلْبِ الصَّوَابِ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذِهِ الحِكَايَةُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَقَعَ فِيها تَصْحِيفُ أَدَّى إِلَى ثَلْبِ الصَّوَابِ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذِهِ الحِكَايَةُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَقَعَ فِيها تَصْحِيفُ أَدَّى إِلَى ثَلْبِ الطَّولِ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: «فَحَذَفَ المُولِقِ المُصَنِّفِ الخَطِيبِ، وَعَلَقَ بِقَوْلِهِ: «فَحَذَفَ المُؤلِّفُ -يَعْنِي الحَارِثِ»، ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ الخَطِيبِ، وَعَلَقَ بِقَوْلِهِ: «فَحَذَفَ المُؤلِّفُ -يَعْنِي الحَارِثِ»، ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ الخَطِيبِ، وَعَلَقَ بِقَوْلِهِ: «فَحَذَفَ المُؤلِّفُ -يَعْنِي المُصَنِّفِ الخَطِيبِ، وَعَلَقَ بِقَوْلِهِ: «فَحَذَفَ المُؤلِّفُ -يَعْنِي المُعَنِي المُعَنِي المُصَنِّفِ الْمَالِثِ فَوْلِهِ وَمَا مُرَادُ ابْنِ مَهْدِيًّ إِلَّا كَادَتْ تَمْضِي عَلَيَ زَلَّةَ. اهم وَهَذَا يَدُلُ عَلَى جَوْدَةِ امْتِحَانِ الحَارِثِ وَحِفْظِهِ، وَعَلَى حِفْظِ ابْنِ مَهْدِيً وَاللهُ أَعْلَمُ». وَكَذَلِكَ نَبَّه عَلَى هَذَا ابْنُ قُطْلُوبُغَا فِي «الثِقْقَاتِ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ فِي الكُتُبِ

القَاضِيَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنَ بْنُ هَارُونَ الضَّبِّيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ القَاضِيَ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ عُقْدَةَ، يَقُولُ: الْقَاضِيَ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ عُقْدَةَ، يَقُولُ: الْخَسَنِ (٢) مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ عُقْدَةَ، يَقُولُ: الْحَسَنِ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِلَى الْكُوفَةِ إِلَى أَيِي خَرَجَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِلَى الْكُوفَةِ إِلَى أَي نَعْيْمٍ، فَدَلَّسَ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، فَلَمَّا فَرَعُوا رَفَسَ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ مَعْيَنٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، فَلَمَّا فَرَعُوا رَفَسَ يَعْيَى بْنَ مَعِينٍ حَتَّى أَقْلَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا أَحْمَدُ فَيَمْنَعُهُ وَرَعُهُ مِنْ هَذَا، وَأَمَّا هَذَا -يَعْنِي عَلِيًّا مَعْنِ مَلِكَ، قَالَ يَعْيَى عَلِيًّا فَنَعْ عِلْكَ، قَالَ يَعْيَى عَلِيًّا فَعْدَا مِنْ عَمَلِكَ، قَالَ يَعْيَى عَلِيًّا فَتَحْنِيثُهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا أَنْتَ فَهَذَا مِنْ عَمَلِكَ، قَالَ يَحْيَى: فَكَانَتْ تِلْكَ فَتَحْنِيثُهُ يَمْنَعُهُ مِنْ ذُلِكَ، وَأَمَّا أَنْتَ فَهَذَا مِنْ عَمَلِكَ، قَالَ يَحْيَى: فَكَانَتْ تِلْكَ الرَّفْسَةُ أَحَبَ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (٣).

السِّتَّةِ» (٢٤٤/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٤٩٠).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٩) وَأَنَّ حَوْلَهُ كَلَامُ.

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (أَبُو الحُسَيْنِ)، وَالْمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٥٨٣)، وَهُوَ ثِقَةً،
 لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٣٨/٣) بِرَقْمِ (٩١٠).

<sup>(</sup>٣) هَذِهِ القِصَّةُ ثَبَتَتْ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ابْنِ عُقْدَةَ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِابْنِ المَدِينِيِّ، وَإِنَّمَا حَصَلَتْ بَعْدَ رُجُوعٍ أَحْمَدَ وَيَحْيَى مِنَ الرِّحْلَةِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ، وَكَانَ مَعَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ مَصَلَتْ بَعْدَ رُجُوعٍ أَحْمَدَ وَيَحْيَى مِنَ الرِّحْلَةِ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ، وَكَانَ مَعَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، وَكَانَ خَادِمًا لَهُمَا، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عِنْدَ المُصَنِّفِ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٣١٥/١٤) مِنْ تَرْجَمَةِ أَبِي نُعَيْمٍ.

وَقَدْ رَوَاهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٥٩) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الجَوْزِيُّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٨٠)، وَتَصَحَّفَ عِنْدَهُ: (حِبَّان) إِلَى (حَيَّان)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَارِيخ بَعْدَادَ» (٣١٥/١٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الجَوْزِيِّ أَيضًا فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٨٠)، و «المُنْتَظَمِ فِي تَارِيخ المُلُوكِ وَالأُمَمِ» (٤٧/١١) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَحْمَدَ

وَإِذَا كَانَ الرَّاوِي مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالمَذَاهِبِ الَّتِي تُخَالِفُ الحَقَّ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَإِنْ عُرِفَ بِالطَّلَبِ وَالحِفْظِ.

## فِي تَرْكِ السَّمَاعِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالبِدَعِ

اللَّمَاءُ اللَّهِ الْمَاءُ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُارَكِ، أَنَا الْبُنُ لَهِيعَةَ، نَا بَحْرُ بْنُ سَوَادَةَ، وَحَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، نَا الْمُبَارَكِ، أَنَا الْبُنُ لَهِيعَةَ، نَا بَحْرُ بْنُ سَوَادَةَ، وَحَدَّثِنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، نَا الْمُطَقِّرِ الْحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَادَةَ، وَحَدَّثِنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، نَا مُعَيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُعَدِّ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَلَيْمَانَ، نَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ بَحْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ بَحْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَحْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْ

بْنِ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ خَادِمًا لَهُمَا، فَلَمَّا عُدْنَا إِلَى الكُوفَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أُرِيْدُ أَخْتَبِرُ أَبَا نُعَيْمٍ... وَذَكَرَ القِصَّةَ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُنَا، وَهِيَ قِصَّةُ ثَابِتَةً. وَأَوْرَدَهَا المِزِّيُّ فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٢١٠/٢٣)، وَالذَّهَبِيُّ فِي «السِّيَرِ» (١٤٨/١٠).

<sup>(</sup>۱) الحديثُ عِنْدَ ابْنِ المُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (٥٠) كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَكَذَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٦٢-٣٦٢) بِرَقْمِ (٩٠٨)، وَأَبُو عَمْرٍ و الدَّانِيُّ فِي «السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي الفِتَنِ» بِرَقْمِ (٢٣١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٢٨٢٦) بِرَقْمِ (١٠٢)، وَاللَّالكَائِيُّ فِي «شَرْحِ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ» (١٠٥١) بِرَقْمِ (١٠٠)، وَاللَّالكَائِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلامِ وَفَضْلِهِ» (١١٥٦) بِرَقْمِ (١٠٥٠)، وَالهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلامِ وَفَضْلِهِ» (١١٥٠)، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» وَأَهْلِهِ» (١٢٥٠). وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» وَأَهْلِهِ» (١٤٥٠). وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ»

المُبَارَكِ، فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: «أَنْ يُلْتَمَسَ العِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ»، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَلِبٍ الفَقِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى المُزَكِّي، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ مُوسَى، وَذَكَرَ الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ الحَلَيِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ مَحْبُوبَ بْنَ مُوسَى، وَذَكَرَ الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: «أَنْ يُلْتَمَسَ العِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ»، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَسَأَلْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: «أَنْ يُلْتَمَسَ العِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ»، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَسَأَلْتُ ابْنَ المُبَارَكِ: مَنِ الأَصَاغِرُ؟ قَالَ: «أَهْلُ البِدَعِ»(١).

=

(١٠٢/ ) بِرَقْمِ (١٠٥١) مِنْ طَرِيقِ عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ كَمَا فِي هَذَا السَّنَدِ رَقْمِ (١٠٥) -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَيِي أَيُّوبَ عَنْ بَحْرِ بْنِ سَوَادَةَ بِهِ، وَسَعِيدُ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِقْلَاصٍ، ثِقَةٌ ثَبْتُ، كَمَا فِي "تَقْرِيبِ التَّهُذيبِ" مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٢٨٧) بَيْدَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" وَغَيْرِهِ فَلَمْ أَجِدْهُمْ ذَكُرُوا مِنْ مَشَايِحِهِ بَحْرَ بَيْدَ أَنِي نَظَرْتُ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" وَغَيْرِهِ فَلَمْ أَجِدْهُمْ ذَكُرُوا مِنْ مَشَايِحِهِ بَحْرَ بَنْ سَوَادَه، نَعَمْ ذَكُرُوا مِنْ طُلَّابِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَرْبِعَ فَلَمْ أَجِدْهُمْ ذَكُرُوا مِنْ مَشَايِحِهِ بَحْرَ اللهِ بْنَ يَرْبَعُ فِيهَا مُحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُو سَعِيدًا- فِي رُتْبَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ إِلَيْهِ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَهُو البَاعَنْدِيُّ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: مُخَلِّطُ مُدلِّسُ يَصُعُبُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ يُسْقِطُ بَيْنَهُ وَبِينَ شَيْخِهِ ثَلَاثَةً، وَهُو كَثِيرُ الْحَلَاقِ الْسِلَقِ السِلَّالُ الْمِيرَانِ" (٢١/٢٤)، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ الْمَارِكِ هُو أَحَدُ العَبَادِلَةِ النِّذِينَ تُمَشَّى رِوَايَةُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ طَرِيقِهِ عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وَقَدْ وَلَيْ الْمُقْدِسِيِّ لَهُ مِنْ كَتَابِهِ "العِلْمِ"، لَكِنَّهُ مُرْسَلُ، فَإِنَّ أَبَا أُمَيَّةُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي المَقْدِسِيِّ لَهُ مِنْ كَتَابِهِ "العِلْمِ"، لَكِنَّهُ مُرْسَلُ، فَإِنَّ أَبَا أُمَيَّةً وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي الصَّحَادِةِ فَإِنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِقُ لَقِ "الإِصَابَةِ" (٣٩/٢) عِندَ التَّرْجُمَةِ رَقْمِ (١٩٥٥) مِنَ التَّرْجُمَةِ رَقْمِ (١٩٥٥) مِنَ التَّرْجُمَةِ وَقْمِ وَالْمُ فَيَالُولُ الْحَافِقُ فِي "الإِصْابَةَ وَالْوَقُلُ الْعَلْقُ لَهِ اللْمُولُ الْحَافِقُ فِي "الإِصْابَةِ" (٣٤/٤) عِندَ التَّرْمُ مِورَقُمْ وَالْمُعَلِي عَلَى المَعْفَلِ عَلَى اللَّرَعُ مَا فِي "الإِصْابَةُ وَلُولُ الْحَافِلُ فِي الْمُعْمَةِ وَقْمِ وَالْمَالُولُ الْمُعْفِلُ الْعُلْمُ فَي

(١) يُنْظَرُ تَخْرِيجُ السَّنَدِ السَّابِقِ.

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٢) كِسّ: بِكَسْرِ الكَافِ وَتَشْدِيدِ السِّينِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى بَلْدَةٍ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا «كِسِّيُّ». (١٠٨/١١) مِنْ كِتَابِ «الأَنْسَابِ»، وَيُنْظَرُ تَعْلِيقُ المُعَلِّمِيِّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ الفِرْيَابِيِّ فِي «الفَوَائِدِ» بِرَقْمِ (٥٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «المَدْخَلِ إِلَى الإِكْلِيلِ» (ص١٣٠) مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفُ إِلَى الْمُكَنِّمِ الحَلَمِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ -أَيْضًا- فِي «الكَفَايَةِ» (ص١٢٣)، وَالهَرَوِيُّ فِي «ذُمِّ الكَلَامِ» أَي نُعَيْمٍ الحَلَمِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ -أَيْضًا- فِي «الكِفَايَةِ» (ص١٢٣)، وَالهَرَوِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (١٣٠٦- ١٣) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (١٣٠٨) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ المُقْرِعِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٣/٩) بِرَقْمِ (١٣٠١) مِنْ طَرِيقِ المُقْرِعِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٩٦) بِرَقْمِ (١٣٠١) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئِ يَقُولُ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ... وَذَكَرَهُ، وَلَيْسَ لِابْنِ لَهِيعَةَ عِنْدَهُ ذِكُرُّ، وَيُنْظَرُ: «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» مَعَ تَعْلِيقِي عَلَيْهِ مِنَ الأَثْورِ وَقُمِ (١٤٤).

﴿ ١٦٢﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَرَّازُ بِالبَصْرَةِ، نَا يَزِيدُ (٢) بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَّالُ، نَا أَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ (٣)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ أَبِي لَا يَزِيدُ (٢) بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَّالُ، نَا أَبُو عَوْفٍ الْبُزُورِيُّ (٣)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ أَبِي سَلَمَةُ (٥)، حَدَّثِنِي شَيْخُ لَهُمْ -يَعْنِي الرَّافِضَةَ - تَابَ، أَمَيَّةَ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا اسْتَحْسَنَا (٦) شَيْعًا جَعَلْنَاهُ حَدِيثًا (٧).

﴿ ١٦٣﴾ أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ (١) بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْحٍ النَّهْرَوَانِيُّ بِهَا، أَنَا طَلْحَةُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَهْزُولٍ، أَنَا طَلْحَةُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَهْزُولٍ،

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَحِيحَ السَّمَاعِ».

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٨).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٦٦/١١ه) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٥٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَيْسَ بِقَوِيًّ». «مَوْسُوعَهُ أَقْوَالِ أَبِي الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِجَالِ الحدِيثِ وَعِلَلِهِ» (٣٤٩/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الجُوْزِيِّ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَعِنْدَهُ: (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً).

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ المُصَنِّفِ: (كُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا اسْتَحْسَنَّا).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَوْضُوعَاتِ» (٢١/١).

<sup>(</sup>٨) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْتُ عَنْهُ بِالنَّهْرَوَانِ وَبَغْدَادَ، وَكَانَ صَدُوقًا أَدِيبًا، حَسَنَ المُذَاكَرَةِ، مَلِيحَ المُحَاضَرَةِ، يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٨٤/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٩) قَالَ عَنْهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ: «كَانَ شَيْخًا صَالِحًا ثِقَةً سَافَرَ كَثِيرًا وَكَتَبْنَا عَنْهُ مِنْ أُصُولٍ صِحَاجٍ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٨١/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٨٦٢).

<sup>(</sup>١٠) ذَكَرَهُ ابْنُ جُمَيْعِ الصَّيْدَاوِيُّ فِي «مَشْيَخَتِهِ» بِرَقْمِ (٢) فَقَالَ: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَهْزُولِ المِصِّيصِيُّ إِمَامُ الجَامِعِ»، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» فِي وَفَيَاتِ (٣٢١–٣٣٠) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٦٤) وَزَادَ: «أَبُو الحَسَنِ المِصِّيصِيُّ المُعَدَّلُ، رَوَى عَنْهُ أَبُو أَحْمَدَ

قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ (١) بْنَ عَبْدِ اللّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْ مِنْ مُبْتَدِعٍ لَمْ يَنْفَعْهُ اللّهُ بِمَا سَمِعَ، وَمَنْ صَافَحَهُ فَقَدْ نَقَضَ الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً ».

# تَرْكُ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الرِّوَايَةِ وَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ وَالعِبَادَةِ

﴿ ١٦٤ ﴿ أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدُويُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدُويُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدُويُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ -يَعْنِي خُمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي فُولُ: «أَرَى الْجُمَحِيُّ (٤) - يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «أَرَى

=

الحَاكِمُ وَابْنُ جُمَيْعٍ».

<sup>(</sup>١) لَمْ أَعْرِفْهُ، وَالَّذِي فِي تَرْجَمَةِ شُعَيْبٍ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْهُ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ لَمْ أَجِدْ سِوَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، فَحَسْبُ.

 <sup>(</sup>٢) مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا عَارِفًا حَافِظًا يَسْمَعُ النَّاسُ بِإِفَادَتِهِ وَانْتِخَابِهِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٣/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ الحَافِظِ المُجَوِّدِ الرَّحَّالِ مُسْنِدِ وَقْتِهِ. «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣٥٤/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥٣)، «تَارِيخُ جُرْجَانَ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الحَدِيث" (٣٨٦/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالرِّوَايَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الجُمَحِيُّ البَصْرِيُّ الأَعْمَى، كَمَا فِي تَرْجَمَةِ وَلَدِهِ مِنَ «السِّيَرِ» (٧/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢).

هَذَا الأَمْرَ يُكْتَبُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ وَيُحْمَلُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ (11).

﴿ ١٦٥ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (٢)، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ المَتُّوثِيُّ (٤)، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ اللَّهِ بْنُ وَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَقُولُ: "إِنَّ لِيَ لَجَارًا بِالبَصْرَةِ مَا أَكَادُ اللَّهِ بِالبَصْرَةِ أَحَدًا، لَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى فِلْسَيْنِ أَوْ تَمْرَتَيْنِ لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُ» (١).

الحَافِظُ، نَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيًّ الحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ البَلْخِيُّ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَارِثِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ - يَعْنِي ابْنَ حَيْوَةً -، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: «حَدِّثْنَا، وَلَا لَحَدِّثْنَا، وَلَا تَحَدِّثْنَا عَنْ مُتَمَاوِتٍ وَلَا طَعَّانٍ»(٧).

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدِ الأَثْرَ عِنْدَ غَيْرِ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ العَتِيقِيُّ وَالقَطِيعِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣) مَعَ تَوْثِيقِ أَبِي القَاسِمِ الأَزْهَرِيِّ لَهُ، وَقَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَدُوقًا».

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٠٨/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٤٩٣)، وَهُو َ أَبُو القَاسِمِ البَزَّازُ.

<sup>(</sup>٤) المَتُوثِيُّ: نِسْبَةً إِلَى مَتُّوثَ، وَهِيَ بَلْدَةٌ بَيْنَ قُرْقُوبَ وَكُورِ الأَهْوَازِ. «الأَنْسَابُ» (٨٠/١٢) بِرَقْمِ (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ البَغَوِيُّ، ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٦) الأَثَرُ عِنْدَ البَغَوِيِّ فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٢٤٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ.

<sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨٤٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا

﴿ ١٦٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ الوَرَّاقُ، أَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الأَزْدِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَعْمِيِّ بْنِ بَهْرَامَ المُخَرِّمِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعَقَالَ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ الكَذِبَ فِي القَوَارِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ الكَذِبَ فِي القَوَارِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ الكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَالزُّهْدِ» (٢).

﴿ ١٦٨﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٣) القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ الفَارِسِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، وَنَا أَبُو نُعَيْمِ دَرَسْتَوَيْهِ الفَارِسِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ هَارُونَ السِّمْسَارُ، نَا جَعْفَرُ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً، نَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ السِّمْسَارُ، نَا جَعْفَرُ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ الضُّعَفَاءِ»(٢٩/١) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ، وَالحَسَنُ هَذَا تَجْهُولُ حَالٍ، وَلَه تَرْجَمَةً فِي «الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٤/٣) بِرَقْمِ (١٠١).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٩) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: «كَانَ صَدُوقًا».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٤٨/٢) بِرَقْمِ (٢٩٨٨)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الطَّعَفَاءِ» (٢٠٨)، وَعَنْ طَرِيقِهِ اللَّمْ فِي «مُقَدِّمَةِ الطَّعَفَاءِ» (٢٠٨)، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (١٥٧) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (١٥٧) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (١٥٧) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «مُقَدِّمَةِ صَحِيحِه» التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (٢٩٨٦) بِرَقْمِ (٢٩٨٩) و(٢٩٩٠)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢/١٠)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢/١٠)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «المُقدِّمَةِ الطَّمْوِيةِ فِي «مُقدِّمَةِ الطَّعَلِي وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٩٨٠) بِرَقْمِ (٢٩٨) و(٢٩٩٠)، وَعَنْ طَرِيقِهِ المُقَدِّمَةِ الطَّعْفِي فِي «مُقدِّمَةِ الطَّعْفِي فِي «مُقدِّمَةِ الطَّعْفِي فِي «مُقدِّمَةِ المُعَنْعِي فِي «مُقدِّمَةِ المَّعْفِي فِي «مُقدِّمَةِ المُصَنِّفُ اللَّمْ فِي وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «مُقدِّمَةِ القَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ خَوْهُ. اللهَ مَرْدِيقِ فِي مُورَواهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «مُقدِّمَةِ القَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ خَوْهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (الحَسَن) بَدَلَ (الحُسَيْن)، وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَالْمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ
 تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٦٦) و(٨٩)، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَوَاضِعِ الكِتَابِ.

المُنْذِرِ، حَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ يَقُولُ: «لَا يُؤْخَذُ العِلْمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ سِوَى ذَلِكَ: لَا تَأْخُذُ (١) مِنْ سَفِيهٍ مُعْلِنٍ بِالسَّفَهِ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ سِوَى ذَلِكَ: لَا تَأْخُذُ (١) مِنْ كَذَّابٍ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ إِذَا جُرِّبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُتَّهَمُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَا مِنْ صَاحِبِ هَوًى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ، وَلَا مِنْ شَيْخٍ لَهُ فَضْلُ وَعِبَادَةً إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَسَارِيِّ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، وَلَكِنْ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، وَلَكِنْ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ، وَلَكِنْ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ يَعْفُولُ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِذَا البَلَدِ -يَعْنِي المَدِينَةً - مَشْيَخَةً لَهُمْ فَضْلُ وَصَلَاحُ وَعِبَادَةً يَقُولُ: «لَقَدْ أَدْرَكْتُ بِهِذَا البَلَدِ -يَعْنِي المَدِينَةً - مَشْيَخَةً لَهُمْ فَضْلُ وَصَلَاحُ وَعِبَادَةً يَقُولُ: «لَقُدْ أَذَرَكْتُ بِهِذَا البَلَدِ -يَعْنِي المَدِينَةَ - مَشْيَخَةً لَهُمْ فَضْلُ وَصَلَاحُ وَعِبَادَةً هُونَ مَا شَمِعْتُ مِنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا قَطُّا»، قِيلَ: وَلِمُ يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: هَا لَكُمْ فَنُ مَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا قَطُّا»، قِيلَ: وَلِمُ يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ؟

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَوَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ مُحَمَّد عَجَّاج: (يُؤْخَذ)، وَالمُثْبَتُ فِي المَخْطُوطِ هُوَ الَّذِي عِنْدَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ»، وَالمُصَنَّفُ يَرْوِيهِ عَنْ طَرِيقِهِ وَقَدْ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: وَاللَّفْظُ لِحِدِيثِ يَعْقُوبَ بْن سُفْيَانَ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (يُؤْخَذ).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٨٤/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَمِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» بِرَقْمِ (٨٢٨) بِرِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص١١٦)، وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ الضُّعَفَاءِ»، المَرُّوذِيِّ وَغَيْرِهِ، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص١٦٦)، بِتَحْقِيقِي، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٦٠) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١٠٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي هَمُعَدِّمَةِ التَمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١٠٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي هَمُعَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١٠٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١١٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١٠٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١١٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١١٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ (١١٠) بِتَعلِيقِي، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «مُقَدِّمَةِ التَّمْهِيدِ» بِرَقْمِ المُعْرِئِ فِي المُعْرِعِ بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ المُقْرِعُ فِي «مُقَدِّمَةِ التَعْمِيدِ» بِرَقْمِ المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرَانِ فَي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعُ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ المَرْعِ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ فِي الْعَمْمِيدِ» المَرْعِ فِي المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ المُعْرِعِ فِي المُعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المُعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المُعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرَعِي المَعْرِعِ المَعْرِعِ الْعَلَعِيْمِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرَعِ المَعْرَعِ المُعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرَعِي المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المَعْرِعِ المُ

# كَرَاهَةُ السَّمَاعِ مِنَ الضُّعَفَاءِ

\* إِذَا كَانَ الرَّاوِي صَحِيحَ السَّمَاعِ، غَيْرَ أَنَّهُ مُتَسَاهِلٌ فِي الرِّوَايَةِ، وَمَعْرُوفُ بِالغَفْلَةِ، فَالسَّمَاعُ مِنْهُ جَائِزُ، غَيْرَ أَنَّهُ مَكْرُوهُ، وَيُضَعَّفُ حَالُهُ بِمَا ذَكَرْنَا.

=

«المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٠٢)، وَعِيَاضُ فِي «الإِلْمَاع» بِرَقْمِ (٥٠) بِتَحْقِيقِي، وَالْحَاكِمُ فِي «المَدْخَلِ إِلَى الْمُنْذِرِ بِهِ. فَهُو أَثَرُّ حَسَنُ، وَهُو عِنْدَ بَعْضِهِمْ إِلَى الْإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (٣٠)، بِطُرُقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُنْذِرِ بِهِ. فَهُو أَثَرُّ حَسَنُ، وَهُو عِنْدَ بَعْضِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ: (وَلَا مِنْ شَيْخٍ لَهُ فَضْلُ وَعِبَادَةً إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ)، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ مُطَرِّفٍ فَوْلِهِ: (وَلَا مِنْ شَيْخٍ لَهُ فَضْلُ وَعِبَادَةً إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ)، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ مُطَرِّفٍ فَلْ وَعِبَادَةً إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ)، وَأَمَّا مَا بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ مُطَرِّفٍ فَلْ وَبُودَ لَهُ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْتَقِلًا ابْنُ حِبَّانَ فِي «مُقَدِّمَةِ المَجْرُوحِينَ» بِرَقْمِ (٢٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُنْذِرِ بِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانُ أَبُو سَهْلٍ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً، وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً، وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً، وَقَالَ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٩٤/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (القطعان).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ سُنِّيٌّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٢٥٢).

 <sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الدِّينَورِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» (٥٦/٧) بِرَقْمِ (٢٩١٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ

﴿١٧٠﴾ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، نَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ الدِّمَشْقِيُّ، بِهَا، نَا أَجْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: قَالَ وَكِيعُ: (وَيْلُ لِلْمُحَدِّثِ إِذَا اسْتَضْعَفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ»(١).

﴿ اللَّهُ أَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ (٢) بْنَ أَحْمَدَ الوَاعِظَ، يَقُولُ: قَالَ (٣): سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ مُصَدَّدًا، يَقُولُ: «كُنَّا إِذَا اسْتَضْعَفْنَا مُحَدِّثًا مُصَدَّدًا، يَقُولُ: «كُنَّا إِذَا اسْتَضْعَفْنَا مُحَدِّثًا أَكُلْنَاهُ، وَإِذَا اسْتَضْعَفْنَا أَكُلْنَاهُ، وَإِذَا اسْتَضْعَفَنَا أَكُلْنَاهُ، وَإِذَا اسْتَضْعَفَنَا أَكُلْنَاهُ، وَإِذَا اسْتَضْعَفَنَا أَكُلْنَاهُ.

أَبِي الدُّنْيَا، وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص١٣٣) مِنْ طَرِيقِ طَاهِرِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِتَحْقِيقِي بِرَقْمِ (٧٢ه) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ قُتَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نُوحٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ المُقْرِئِ فِي «الحِلْيَةِ» (٢١/١٠) بِرَقْمِ (١٤٣٥٨)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢١/١٠) بِرَقْمِ (١٤٣٥٨)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١٧٠) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الحَوَارِيِّ عَنْ وَكِيعٍ بِهِ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ بِرَقْمِ (١٦٩)، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧١).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي المَخْطُوطِ بِزِيَادَةِ: (قَالَ).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٦).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «السُّنَنِ».

 <sup>(</sup>٦) هُوَ الْإِمَامُ العَلَمُ سَيِّدُ الحُفَّاظِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ أَبُو سَعِيدٍ البَصْرِيُّ. "طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ
 الحديثِ» (٤٣١/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ السَّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٤٥٢/٢) بِرَقْمِ (٢٨٣٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ -وَهُوَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ نَفْسُهُ- بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ. ورَوَاهُ السِّلَفِيُّ -أَيْضًا- فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (٩٨٩/٣) بِرَقْمِ

﴿ ١٧٢﴾ أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المُجَهِّزُ، قَالَ: حَدَّقِنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) ابْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، بِدِمَشْقَ مِنْ لَفْظِهِ، نَا عَلِيُّ (٣) بْنُ أَحْمَدَ الْمَقَابِرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، نَا بِشْرُ (٤) بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: وَيْلُ لِلْمُحَدِّثِ إِنِ اسْتَضْعَفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، قُلْتُ لَهُ: يَعْمَلُونَ بِهِ مَاذَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ كَذُوبًا سَرَقُوا كُتُبَهُ، وَأَفْسَدُوا حَدِيثَهُ، وَحَبَسُوهُ وَهُوَ حَاقِنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْحَصْرُ، فَيَقْتُلُوهُ شَرَّ قِتْلَةٍ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَحْلًا اسْتَضْعَفَهُمْ وَكَانُوا بَيْنَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ،

<sup>(</sup>٩٢٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ... وَذَكَرَهُ، وَالْمُتَأَمِّلُ فِي تَرْجَمَةِ "الْعَطَّارِ" لَمْ يَجِدْ لِعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ رِوَايَةً، كَذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ مِنْ مَشَايِخِ عِلِيٍّ: يَحْيَى الْقَطَّانُ، لَا يَحْيَى الْعَطَّارُ، وَكَذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ الْعَطَّارِ «مُسَدَّدٍ»، فَإِنَّ مِنْ مَشَايِخِهِ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، وَلَمْ أُجِدْ ذِكْرًا لِمُسَدَّدٍ فِي تَرْجَمَةِ الْعَطَّارِ فَعِيفٌ.

<sup>(</sup>١) هُوَ العَتِيقِيُّ، وَالمُصَنِّفُ يَصِفُهُ -أَيْضًا- بِالقَطِيعِيِّ، وَلِلْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣)، وَقَدْ قَالَ الأَزْهَرِيُّ عَنْهُ: «ثِقَةٌ»، وَقَالَ المُصَنِّفُ: «صَدُوقُ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ السَّامَرِّيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ البَرَّازُ، قَالَ الكَتَّانِيُّ عَنْهُ: «كَتَبَ الكَثِيرَ، وَاتُّهِمَ فِي لِقَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَكَانَ يُتَّهَمُ بِالإعْتِزَالِ». «السِّيَرُ» (٢٦٢/١٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُعْرَفُ بِابْنِ المَقَابِرِيِّ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ وَقَالَ: «كَانَ يُذْكَرُ عَنْهُ بَعْضُ اللَّينِ» وَقَالَ: «إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ تَمَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الدِّمَشْقِيُّ أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢١/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠٩٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الأَسَدِيُّ، ثِقَةً، كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُكْرِمُهُ، وَكَتَب لَهُ إِلَى الْحَمَيْدِيِّ إِلَى مَكَّة. (اتَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٦٩/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٤٧٦).

قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَعْرِفُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ، وَيَكُونُ هَذَا الشَّأْنُ صَنْعَتَهُ، أَمَا سَمِعْتَ أَبَا بَكْرِ الهُذَلِيَّ كَيْفَ يَقُولُ: قَالَ لِي الرُّهْرِيُّ: أَيعْجِبُكَ صَنْعَتَهُ، أَمَا سَمِعْتَ أَبَا بَكْرِ الهُذَلِيَّ كَيْفَ يَقُولُ: قَالَ لِي الرُّهْرِيُّ: أَيعْجِبُكَ الحَدِيثُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُعْجِبُ ذُكُورَ الرِّجَالِ وَيَكْرَهُهُ مُؤَنَّتُهُمْ (۱)، أَمَّا فَكُورُ الرِّجَالِ فَهُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الحَدِيثَ وَالعِلْمَ وَعَرَفُوا قَدْرَهُ، وَأَمَّا مُؤَنَّتُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَكُورُ الرِّجَالِ فَهُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الحَدِيثِ وَالعِلْمَ وَعَرَفُوا قَدْرَهُ، وَأَمَّا مُؤَنَّتُهُمْ فَهُمْ هَوُلُاءِ النَّذِينَ يَقُولُونَ: أَيْشِ نَعْمَلُ بِالحَدِيثِ، وَنَدَعُ القُرْآنَ؟ أَوْمَا عَلِمُوا أَنَّ السُّنَةَ فَقُضِي عَلَى الكِتَابِ؟! أَصْلَحَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ (۲).

~db~

(١) فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (مُؤَنَّثُوهُمْ)، وَلَفْظُ: (مُؤَنَّثُهُمْ) عِندَ الطُّيُورِيُّ كَمَا هُوَ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٩/٦٥)، وَالسَّلَفِيُّ فِي "الطُّيُورِيَّاتِ» (٢٥/٢-٢٧٦) بِرَقْمِ (٢٨٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بِهِ. أَمَّا أَثْرُ الزُّهْرِيِّ: فَهُوَ فِي "المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢٨) بِتَحْقِيقِي، وَ"الحِلْيَةِ» (٢٨/٤) بِرَقْمِ (٢٥) بِتَحْقِيقِي، وَ"الحِلْيَةِ» (٢٨/٤) بِرَقْمِ (٢٨) بِتَحْقِيقِي، وَ"الحِلْيَةِ» (٢٨/٤) بِرَقْمِ (٢٨) لِأَمَقْدِسِيِّ، وَ"العُلُوِّ وَالتُزُولِ فِي الحَدِيثِ» (ص١٦) لِلْمَقْدِسِيِّ، وَ"تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٤٨٨) لِأَبِي نُعَيْمٍ، وَ"العُلُوِّ وَالتُزُولِ فِي الحَدِيثِ» (ص١٦) لِلْمَقْدِسِيِّ، وَ"تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٠) مِنْ طَرِيقِ الهُذَلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ (٢٠)، وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ عِياضٌ فِي "الإِلْمَاعِ فِي ضَبْطِ الرِّوَايَةِ وَتَقْيِيدِ السَّمَاعِ» بِرَقْمِ (١٢) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مُحْوَدُ فَي الزُّهْرِيِّ بِهِ خَوْدُ.

٥- باب آداب الطلب 💎 💎 🔻



يَنْبَغِي لِطَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَتَمَيَّزَ فِي عَامَّةِ أُمُورِهِ عَنْ طَرَائِقِ العَوَامِّ (١)، بِاسْتِعْمَالِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَمْكَنَهُ، وَتَوْظِيفِ السُّنَنِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهَ أُسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ (١).

﴿ ١٧٣﴾ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرُّويَانِيُّ (٤)، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ العَبَّاسِ الحَزَّازُ، أَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ (٦) بْنُ إِسْحَاقَ الحَمَّدُ (٥) بْنُ العَبَّاسِ الحَزَّازُ، أَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ (٦) بْنُ إِسْحَاقَ الحَمَّدِيُّ: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ الحَرَّبِيُّ: «يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (القَوَّامِ).

<sup>(</sup>٢) الأَحْزَابِ، آيَةُ: [٢١].

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣) مَعَ تَوْثِيقِ أَبِي القَاسِمِ الأَزْهَرِيِّ لَهُ، وَقَوْلِ المُصَنِّفِ: صَدُوقُ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا وَصَفَهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَتَقَدَّمَ بِرَقْمِ (١٧٢): (المُجَهِّزُ)، وَبِرَقْمِ (٣٣): (القَطِيعِيُّ).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٦) وَثَّقَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٩٠/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٦٠١)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (الجَلَّادُ).

<sup>(</sup>٨) هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ العَلَّامَةُ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الحُرْبِيُّ البَغْدَادِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٢٨٥هـ). «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٠١)، «السِّيرُ» (٣٥٦/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٣).

آدَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ"(١).

﴿ ١٧٤﴾ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِنَّائِيُّ (٣)، نَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَعْفَرُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بُنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ شَابِتَ (٨) بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّوْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَلَّا يَتُكُ رَأْسَكَ إِلَّا بِأَثَرٍ فَافْعَلْ».

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا زَاهِدًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٨٣/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١١٠٢).

<sup>(</sup>٣) الحِنَّائِيُّ: نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الحِنَّاءِ. «الأَنْسَابُ» (٢٧٥/٤) بِرَقْمِ (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا دَيِّنًا». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) الْخُلْدِيُّ: بِضَمِّ الْخَاءِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفِي آخِرِهَا الدَّالُ المُهْمَلَةُ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «الْخُلْدِ» وَهِيَ كَلَّةُ بِـ «بَغْدَادَ». «الأَنْسَابُ» (١٧٦/٥) بِرَقْمِ (١٤٣٧)، وَأَمَّا المُتَرْجَمُ فَإِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ هَذَا أَحُدُ مَشَا يِخِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْهَا كَمَا فِي «الأَنْسَاب».

<sup>(</sup>٦) يُعْرَفُ بِالطُّوسِيِّ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: «كَانَ مَعْرُوفًا بِالخَيْرِ، مَذْكُورًا بِالصَّلَاجِ»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ السَّهْمِيِّ لَهُ»: «لَيْسَ بِالقَوِيِّ يَأْتِي بِالمُعْضَلَاتِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٧٩/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ البُرْجُلَانِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: "صَاحِبُ كُتُبِ الزُّهْدِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْدِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحُسَيْنِ البُرْجُلَافِيِّ». قَالَ الذَّهِيُّ: "أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَا بَأْسَ بِهِ، مَا رَأَيْتُ فِيهِ بِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحُسَيْنِ البُرْجُلَافِيِّ». قَالَ الذَّهِيُّ: "أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَا بَأْسَ بِهِ، مَا رَأَيْتُ فِيهِ بِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحُسَيْنِ البُرْجُلَافِيِّ». قَالَ الذَّهَبِيُّ: "أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَا بَأْسَ بِهِ، مَا رَأَيْتُ فِيهِ تَوْقِيقًا وَلَا تَجْرِيكًا، لَكِنْ سُئِلَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ الْحُرْبِيُّ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا». "الجُرْحُ وَالتَعْدِيلِ» (٢٩/٧)، "مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ» (٣/٢٥).

<sup>(</sup>٨) هُوَ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَابِدُ، حَسَنُ الْحَدِيثِ.

﴿ ١٧٦﴾ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (٦) بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ المَتُّوثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ (٧) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنِي عِيسَى (٨) بْنُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ البَغْدَادِيُّ ابْنُ المُنَادِي، ثِقَةٌ. «تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (٣٢٥/٩) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) هُوَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ العَلَاءِ بْنِ حَسَّانَ القَيْسِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ القُرْدُوسِيُّ، ثِقَةُ، وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ الحَسَنِ وَعَطَاءٍ مَقَالُ، لِأَنَّهُ قِيلَ: كَانَ يُرْسِلُ عَنْهُمَا. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٧٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو سَعِيدٍ الحَسَنُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ يَسَارٍ البَصْرِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (١١٠هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (١٤٠/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الرُّهْدِ» بِرَقْمِ (١٤٨٢) رِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ» (١٧/٢) بِرَقْمِ (١٦٧٠)، بِطُرُقٍ عَنْ رَوْجٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي بِرَقْمِ (١٠٥)، وَ«الشُّعَبِ» (٢٨٨/٣) بِرَقْمِ (١٦٧٠)، بِطُرُقٍ عَنْ رَوْجٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي «الزُّهْدِ» (١١٣/١) بِرَقْمِ (٧٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الآجُرِّيُّ فِي كِتَابِ «أَخْلَاقِ العُلَمَاءِ» بِرَقْمِ (٥٠)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٥٨/١) بِرَقْمِ (٣١٥)، وَرَوَاهُ هَنَادُ فِي «الزُهْدِ» (٣٣/٢) بِرَقْمِ (٢٩٨) مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٥/٣) بِرَقْمِ (٦٦٧).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ عِيسَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: "كَانَ ثِقَةً صَادِقًا، صَالِحًا

أَبُو العَبَّاسِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (١)، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «كَانَ الشَّابُ إِذَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ احْتَسَبَهُ أَهْلُهُ» (٢).

قَالَ أَبُو بَحْرٍ<sup>(٣)</sup>: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَجْتَهِدُ فِي العِبَادَةِ اجْتِهَادًا يَقْتَطِعُهُ عَنْ أَهْلِهِ فَيَحْتَسِبُونَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.

﴿ ١٧٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا جَعْفَرُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ الْخُلْدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا مَحْمُودُ (٧) بْنُ غَيْلَانَ، نَا وَكِيعُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٨) بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُنَا يَسْتَعِينُونَ عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ بِالصَّوْمِ» (٩).

عَابِدًا». (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٥٠١/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٨٢٤).

<sup>(</sup>١) أَبُوهُ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الخَطْمِيُّ الأَنْصَارِيُّ قَاضِي نَيْسَابُورَ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ المُصَنِّفُ عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٦) المَعْرُوفُ بِـ ( مُطَيَّنِ ) ، ثِقَةً ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٧) هُوَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٨) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ الأَنْصَارِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ المَدَنِيُّ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٤٩).

<sup>(</sup>٩) سَنَدُهُ صَحِيحٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَجَاءَ هَذَا الأَثَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ

﴿ ١٧٨ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ أَحْمَدَ (٢) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنَ

=

عَلَى حِفْظِ الحدِيثِ بِالعَمَلِ»، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٨٤/٣) بِرَقْمِ (١٦٥٩)، وَالمُصَنَّفُ فِي «اقْتِصَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (١٤٩) مِنْ طَرِيقِ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «اقْتِصَاءِ العِلْمِ العَمَلَ» بِرَقْمِ (١٤٩) مِنْ طَرِيقِ الحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثِ، وَبِرَقْمِ (١٨٠٩) مِنْ هَذَا «الجامِع» مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ بِهِ. وَجَاءَ -أَيْضًا- عَنْ وَكِيعٍ نَفْسِهِ، قَالَ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الحَدِيثِ بِالعَمَلِ بِهِ، وَكُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى طَلَبِهِ بِالصَّوْمِ»، رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ المُحَلِّصُ فِي المُخلَقِي بِالعَمْلِ بِهِ، وَكُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى طَلَبِهِ بِالصَّوْمِ»، رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ المُحَلِّصُ فِي المُخلَقِي اللهُخلَقِيةِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «أَخْبَارٍ لِحِفْظِ القُرْآنِ» (١٨٥/١) وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «أَخْبَارٍ لِحِفْظِ القُرْآنِ» وَلَمْ وَالمُشَيَّةِ البَعْدَادِيَّةِ» (١٩٠/١) بِرَقْمِ (١٨٠٨)، وَابْنُ البُخَارِيِّ فِي «المُشْيَخَةِ البَعْدَادِيَّةِ» (١٩/١١) بِرَقْمِ (١٨٠٨)، وَابْنُ البُخَارِيِّ فِي هَالْمُوسِيَّ عَنْ وَكِيعٍ بِهِ. وَجَاءَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ وَالمَصْنَفُ بِرَقْمِ (١٨٠٨) مِنْ طَرِيقِ تَعْمُودِ بْنِ وَالبَيْهَةِيُّ فِي «الشَّعِينُ عَلَى طَلِيهِ بِالصَّوْمِ»، وَقَامَ البَعْوِيُ كُمَا فِي «الْجُعْدِيّاتِ» بِرَقْمِ (١٨٠٠) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَجَاءَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ قَالَ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى طَلَبِ الحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَجَاءَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِرِ قَالَ: «كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى طَلَبِ الحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَجَاءَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُهَاجِوقِ وَلَي قَلَى المُهَاجِوقِ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَوَاهُ أَبُو رُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ» بِرَقْمِ (١٨٠٠) مِنْ طَرِيقٍ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَوَاهُ أَبُو رُرْعَةً فِي «تَارِيخِهِ» بِرَقْمِ (١٨٠٠) مِنْ طَرِيقٍ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَوَاهُ أَبُو رُرْعَةً فِي «تَارِيخِهِ» بِرَقْمِ (١٨٠٠) مِنْ طَرِيقٍ وَكِيعٍ عَنْهُ، وَالشَّهُمُ هُو إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُعَادِ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاءِ مَلْ المُعْمَلِ اللهُ المُعْرِاءُ ا

- (١) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ صَاحِبُ كِتَابِ «المُسْتَدْرَكِ».
- (٢) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "السَّيَرِ" (٤٣٠/١٦) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣١٨) فَقَالَ عَنْهُ: "الشَّيْخُ الفَقِيهُ المُسْنِدُ، دَرَّسَ وَأَفْقَ مُدَّةً، وَعُمِّرَ دَهْرًا»، وَقَالَ مُحْيِي الدِّينِ ابْنُ أَبِي الوَفَاءِ فِي "الجُوَاهِرِ المُضِيَّةِ" (٢٤١/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٧١): "شَيْخُ نَيْسَابُورَ فِي عَصْرِه، وَكَانَ مُدَرِّسَ الفِقْهِ سِنِينَ، وَيُفْتِي زَمَانًا».
- (٣) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ النَّيْسَابُورِيُّ الفَقِيهُ الزَّاهِدُ، وَهُوَ رَاوِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ"، وَكَانَ مِنَ المُلَازِمِينَ لِمُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ، وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ، مِنَ الصَّالِجِينَ. «التَّقْيِيدُ لِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ

مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عِصْمَةَ عَاصِمَ (١) بْنَ عِصَامِ البَيْهَقِيَّ يَقُولُ: بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَجَاءَ بِالمَاءِ فَوَضَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى المَاءِ فَإِذَا فَوَ لَكُ عَنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَجَاءَ بِالمَاءِ فَوَضَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى المَاءِ فَإِذَا هُو رَدُّ مِنَ هُوَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! رَجُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ لَا يَكُونُ لَهُ وِرْدُ مِنَ اللَّيْلِ» (٢).

## العَبْدَوِيُّ إِنْ الْعَبْدَوِيُّ (٢) العَبْدَوِيُّ (٤)، إِمْلَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ

السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ » (١٠/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٢)، «الجَوَاهِرُ المُضِيَّةُ» (١٠١/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٠)، وَلِلْفَائِدَةُ: تُنْظَرُ رِسَالَةُ «إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ - رِوَايَتُهُ وَزِيَادَاتُهُ وَتَعْلِيقَاتُهُ عَلَى صَحِيج مُسْلِمٍ » لِعَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ دمْفُو.

- (۱) هُوَ أَبُو عِصْمَةَ عَاصِمُ بْنُ عِصَامِ بْنِ مَنِيعِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ السَّرِيِّ البَيْهَقِيُّ المُلَقَّبُ بِـ (حَرَّانَ)، قَالَ عَنْهُ ابْنُ فَنْدَمَةَ فِي (تَارِيخِ بَيْهَقَ» (ص٢٧١): (كَانَ مِنْ أَكَابِرِ ذَلِكَ العَهْدِ، شُهِدَ لَهُ بِالصَّدْقِ وَالعَلْمِ وَالأَمَانَةِ، كَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ»، وَذَكَرَ هَذِهِ القِصَّةَ فِي تَرْجَمَتِهِ.
- (٢) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (٨٣/٢) بِرَقْمِ (٣٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٢٥/٥٧) مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ الظَّبِّيُ نَفْسُهُ- بِهِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُصَنِّفِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٢٠٠)، وَجَاءَ كَذَلِكَ خَوْ هَذَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي «الْمَدْخَلِ» بِرَقْمِ (٣٥٥)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٢٦/٥٧) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مَطَرِ قَالَ: (بِتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ...) وَذَكَرَهُ بِنَحْوهِ.
- (٣) هُوَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ العَبْدُويُّ، مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: «كَانَ ثِقَةً صَادِقًا عَارِفًا حَافِظًا يَسْمَعُ النَّاسُ بِإِفَادَتِهِ وَيَكْتُبُونَ بِانْتِخَابِهِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٤/١٣) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٩٩٣ه).
- (٤) قَالَ السَّمْعَانِيُّ عَبْدُويُّهُ: «هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى عَبْدُويَهُ، فَإِنْ قِيلَ كَمَا يَقُولُ النَّحْوِيُّونَ: «عَبْدَوَيْهِ» فَالنِّسْبَةُ إِلَىْ عَبْدُويَهُ» بِضَمِّ الدَّالِ، فَإِنْ قِيلَ كَمَا يَقُولُ المُحَدِّثُونَ: «عَبْدُويَهُ» بِضَمِّ الدَّالِ،

حَمْدَانَ (١)، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي (٢) يَقُولُ: «كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ المَرْوَزِيِّ، فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَأَذَنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجْتُ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ، إِلَى أَيْنَ؟ قُلْتُ: أَتَطَهَّرُ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: كَانَ ظَنِّي بِكَ غَيْرَ هَذَا، يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ!» (٣).

﴿١٨٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ الفَارِسِيُّ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الأَزَجِيُّ (٤)، قَالُوا: أَنَا أَبُو الفَضْلِ عُبَيْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عُبَيْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ

فَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَبْدُوبِيُّ». «الأَنْسَابُ» (١٨٨/٩) بِرَقْمِ (٢٦٧٤).

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَ عَنْهُ الحَاكِمُ: «كَانَ مِنَ القُرَّاءِ المُجْتَهِدِينَ وَالنُّحَاةِ، وَلَهُ السَّمَاعَاتُ الصَّحِيحَةُ وَالأُصُولُ المُثْقَنَةُ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «مُحَدِّثُ نَيْسَابُورَ، زَاهِدُ ثِيَّةَةً». «لِسَانُ المِيزَانِ» (١١٥/٦) تَرْجَمَةً برَقْعِ (٦٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) أَبُوهُ هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ الحِيرِيُّ التَّيْسَابُورِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُسْتَخْرَجِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَصَفَهُ النَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٢٩٩/١٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٤) بِالْمِمَةِ حَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَصَفَهُ النَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٢٩٩/١٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٤) بِالْمِمَامِ الحَافِظِ الرَّاهِدِ القُدْوَةِ المُجَابِ الدَّعْوَةِ، شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ. وَيُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٨٥/٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٤) الأَرَجِيُّ: بَفَتْحِ الأَلِفِ وَالزَّايِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى بَابِ الأَرَجِ، وَهِيَ مَحَلَّةٌ كَبِيرَةٌ بِـ «بَغْدَادَ». «الأَنْسَابُ» (١٨٠/١) بِرَقْمِ (١١٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٩٦/١٢) بِرَقْمِ (٥٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو إِسْحَاقَ المُخَرِّئِيُّ، قَالَ عَنْهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ: صَدُوقٌ، وَقَالَ

المُخَرِّمِيُ (١)، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنَّا بِبَابِ بِشْرِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا نَصْرٍ، حَدِّثْنَا، فَقَالَ: «أَثُوَدُّونَ زَكَاةَ الحَدِيثِ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا نَصْرٍ، وَلِلْحَدِيثِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمِعْتُمُ الحَدِيثَ فَمَا كَانَ فِي قُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا نَصْرٍ، وَلِلْحَدِيثِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا سَمِعْتُمُ الحَدِيثَ فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ اسْتَعْمَلْتُمُوهُ (٣).

﴿ ١٨١﴾ حَدَّثَنِي الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الوَاعِظُ، نَا الحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: «يَا أَسْمَاعِيلَ، نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: «يَا أَصْحَابَ الْحَدِيثِ، أَدُّوا زَكَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ». قَالُوا: يَا أَبَا نَصْرٍ، كَيْفَ نُؤَدِّي زَكَاتَهُ؟

الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ حَدَّثَ عَنْ قَوْمٍ ثِقَاتٍ بِأَحَادِيثَ بَاطِلَةٍ. «سُؤَالَاتُ السَّهْمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيًّ» بِرَقْمِ (٤١٠٥)، وَ«السِّيرُ» (٩٦/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٠٥)، وَ«السِّيرُ» (٩٦/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٥).

<sup>(</sup>١) المُخَرِّئُ: هُنَا نِسْبَةً إِلَى «المُخَرِّمِ»، وَهِيَ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ مَشْهُورَةٌ، نَزَلَهَا بَعْضُ وَلَدِ يَزِيدَ بْنِ المُخَرِّمِ فَسُمِّيَتْ بِهِ. «الأَنْسَابُ» (١٣١/١٢) بِرَقْمِ (٣٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) المَعْرُوفُ بِالحَافِي، تُنظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٤٥/٧) بِرَقْمِ (٣٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي الفَضْلِ الزُّهْرِيِّ فِي «حَدِيثِهِ» (١٨٧/١) بِرَقْمِ (١٤٤)، وَعَنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٨٥/١٠)، بَيْدَ أَنَّهُ سَقَطَ عِنْدَهُ اسْمُ أَبِي الفَضْلِ الزُّهْرِيِّ، وَهُو عِنْدَهُ كَمَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٨٥/١٠)، بَيْدَ أَنَّهُ سَقَطَ عِنْدَهُ اسْمُ أَبِي الفَضْلِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ أَبِي كَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الجُوْهَرِيِّ، وَالجُوْهَرِيُّ هُوَ الرَّاوِي لِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ أَبِي الفَضْلِ الزُّهْرِيِّ: السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١١٠)، وَسَيَأْتِي عَنْ بِشْرٍ عَقِبَ هَذَا الأَثْرِ بِرَقْمِ (١٨١) نَحُوهُ.

تَنْبِيهُ: وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (اسْتَعْمَلُوهُ) بَدَلَ (اسْتَعْمَلْتُمُوهُ).

قَالَ: «اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ (١) حَدِيثٍ بِخَمْسَةِ أَحَادِيثَ»(٢).

﴿ ١٨٢﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، أَنَا يُوسُفُ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ الأَحْمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا بَلَغَكَ شَيْءُ خَالِدٍ الأَحْمَرَ، يَقُولُ: «إِذَا بَلَغَكَ شَيْءُ مِنَ الْخَيْرِ فَاعْمَلْ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ» (٤).

﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (مِائَتَيْنِ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ فِي كِتَابِ «الأَرْبَعِينَ فِي شُيُوخِ الصُّوفِيَّةِ» (ص١٥٨) مِنْ طَرِيقِهِ مُحَمَّد بْن السِّمْط الجَرْجَرَائِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٧٨/٨) بِرَقْمِ (١٢٥٦١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّمْعَانِيِّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١١٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَصْرِ بْنِ النَّضِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الوَرَّاقِ بِهِ، وَرَوَاهُ الحَلِيلِيُّ فِي «الإِرْشَادِ» (٣٧/٣٨) مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، وَأَبُو طَاهِمٍ السِّلْفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (١٠/٥٠) بِرَقْمِ (١٤٢١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَاحِبِ بِشْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُّ صَحِيحٌ وَثَابِتُ عَنْ بِشْرٍ عَنْ بِشْرٍ مَا لَكُهُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَافِظُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الكُوفِيُّ المُلَائِيُّ البَرَّازُ، مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ. «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٥٠/٦) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١١٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي "زَوَائِدِ الزُّهْدِ" بِرَقْمِ (١٥٩٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (١١٨/٥) بِرَقْمِ (٢٥٤٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ بِهِ، فَهُو أَثَرُ حَسَنُ إِلَى عَمْرٍو عَلْقَ، وَأَوْرَدَهُ المُصَنَّفُ -أَيْضًا- فِي "تَارِيخ بَعْدَادَ" (٢٢/١٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نَفْسِهَا.

<sup>(</sup>٥) ثِقَة، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٦) يُعْرَفُ بِابْنِ يَعْقُوبَ البَرَّازِ الهَمَذَانِيَّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: "وَكَانَ ثِقَةً". "تَارِيخ بَغْدَادَ" (٦٤٣/٤)

يُوسُفَ بْنِ حَمْدَانَ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ بْنَ مَنِيعٍ (١)، يَقُولُ: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى سُوَيْدِ (٢) بْنِ سَعِيدٍ، فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يَصْتُبُ لِي إِلَيْهِ، فَكَتَبَ: الْخُرُوجَ إِلَى سُوَيْدِ (٢) بْنِ سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّه؛ [خِدْمَتِي] (٣) لَكَ وَلُزُومِي، لَوْ وَهَذَا رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٤)». قَالَ: «صَاحِبُ الحَدِيثِ عِنْدَنَا مَنْ كَتُبْتَ: هَذَا رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٤)». قَالَ: «صَاحِبُ الحَدِيثِ عِنْدَنَا مَنْ يَسْتَعْمِلُ الحَدِيثِ (١٠).

=

تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٨٠٥).

- (١) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَغَوِيُّ أَبُو القَاسِمِ ابْنُ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: «ثِقَةٌ جَبَلُ إِمَامٌ مِنَ الأَئِمَّةِ ثَبْتُ، أَقَلُ المَشَايِخِ خَطَأً». «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٢٥/١١) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٢٤٧). تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٢٤٧).
- (٢) هُوَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَهْلٍ الهَرَوِيُّ الأَصْلِ ثُمَّ الحَدَثَانِيُّ، صَدُوقٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ عَمِي فَصَارَ يَتَلَقَّنُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، فَأَفْحَشَ فِيهِ ابْنُ مَعِينِ القَوْلَ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٧٠٥).
- (٣) فِي المَخْطُوطِ طَمْسٌ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ سِوَى اليَاءِ مِنْ آخِرِ الكَلِمَةِ، وَاسْتَدْرَكْتُهَا مِنْ كِتَابِ «مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» لِابْنِ الجُوْزِيِّ، فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَقَدِ اسْتَدْرَكَهَا الدُّكْتُورُ مُحَمَّد الإِمَامِ أَحْمَدَ» لِابْنِ الجُوْزِيِّ، فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَقَدِ اسْتَدْرَكَهَا الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاج فِي نُسْخَتِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا عَنْ ذَلِكَ.
- (٤) اسْتَدَلَّ السَّخَاوِيُّ مِظْكَ فِي كِتَابِهِ «الجَوَاهِرِ وَالدُّرَرِ» (٧٨/١) بِقَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ هَذَا، وَكَذَا قَوْلِ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُمْ تَحَرَّوْا فَلَمْ يُطْلِقُوا اسْمَ المُحَدِّثِ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ الحديثَ. قُلْتُ: وَالبَغَوِيُّ إِمَامٌ جَبَلُ كَمَا تَقَدَّمَ، بَيْدَ أَنَّ هَذَا الطَّلَبَ مِنْهُ مِنَ الإِمَامِ أَحْمَدَ لِلذَّهَابِ لِسُوَيْدٍ
- كَانَ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «الجَوَاهِرِ وَالدُّرَرِ» (٧٨/١): «كَانَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ». (٥) صَحِيحُ، وَرَوَاهُ السَّمْعَافِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١١٠) مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي القَاسِمِ البَغَويِّ بِهِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «مَنَاقِب

الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٢٠٩).

﴿ ١٨٤﴾ حُدِّثُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ (١) بْنِ جَعْفَرٍ الحَنْبَلِيِّ (٢)، قَالَ: نَا أَبُو بَكْ مَدُ الْكَرُوذِيُّ، قَالَ: «قَالَ لِي أَحْمَدُ: مَا بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّالُ، نَا الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: «قَالَ لِي أَحْمَدُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ، حَتَّى مَرَّ بِيَ الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ كَتَبْتُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ الْحَجَّامَ دِينَارًا حَتَّى احْتَجَمْتُ (٣).

﴿١٨٥﴾ أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ<sup>(٤)</sup> بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو مُحَمَّدَ<sup>(٥)</sup> بْنَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ يَقُولُ: «كَانَ وَالِدِي أَبُو جَعْفَرٍ<sup>(٦)</sup> يُصَلِّي صَلَاةَ

- (١) هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَزْدَادَ أَبُو بَكْرٍ الفَقِيهُ الحَنْبَلِيُّ المَعْرُوفُ بِغُلَامِ
   الحَلَّالِ، لَهُ المُصَنَّفَاتُ الحَسنَةُ، مِنْهَا «المُقْنِعُ» وَ«الخِلَافُ مَعَ الشَّافِعِيِّ» وَ«الشَّافِي»، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ
   ذَلِكَ وَعَمَّنْ يَرْوِي عَنْهُ المُصَنِّفُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٧).
  - (٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: «الحُتُّكُ» وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (١١٧).
- (٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٠-١١٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَامِدٍ البَلْخِيِّ قَالَ:
   سَمِعْتُ أَحْمَدَ... وَذَكَرَه مُحْتَصَرًا بِلَفْظِ: «مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا إِلَّا وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً؛ لِأَنْ لَا
   يَكُونَ عَلَيَّ حُجَّةٌ، حَتَّى الرَّكْعَتَانِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ».
- وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص١٧٩). وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ (١٧٠٥)، وَالبُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٢٩٦٥)، وَمُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٧٧٥) وَغَيْرِهِمْ، لَكِنَّ الأُجْرَةَ المُعْطَاةَ فِيهِ هِي طَعَامٌ.
- (٤) ثِقَة، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٦)، وَيُعْرَفُ بِالعَبْدَوِيِّ، وَهُنَاكَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ المَعْرُوفُ بِالْعَبْدَوِيِّ، وَهُنَاكَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ شَيْخًا لِلْمُصَنِّفِ، وَإِنَّمَا مِنْ مَشَايِخِ مَشَايِخِهِ، تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٧١) و(٧٠٠)، وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٣٦٥) و(٣٧٧) و(٥٦٠) و(١٨٨) وَغَيْرِهَا مِنَ المَوَاضِعِ.
  - (٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٧٩).
- (٦) هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ عَلِيِّ الحِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُسْتَخْرَجِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٢٩٩/١٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٩٤) بِالإِمَامِ الحَافِظِ

المَعْرِبِ مَعَ أَبِي عُثْمَانَ - يَعْنِي سَعِيدَ [بْنَ] (١) إِسْمَاعِيلَ (٢) -، وَرُبَّمَا أَقَامَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ صَلَاةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فَإِذَا أَبْطَأَ عَلَيْنَا خَرَجْتُ إِلَى مَسْجِدِ أَبِي عُثْمَانَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلَاةِ أَبِي عُثْمَانَ. فَخَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِيَ إِلَى مَسْجِدِ أَبِي عُثْمَانَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا لِصَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَخَلَ دَارَهُ، وَرَجَعْتُ مَعَ أَبِي إِلَى المِشَاءِ الآخِرَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَخَلَ دَارَهُ، وَرَجَعْتُ مَعَ أَبِي إِلَى المِشَاءِ الآخِرَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ دَخَلَ دَارَهُ، وَرَجَعْتُ مَعَ أَبِي إِلَى البَيْتِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهُ، أَبُو عُثْمَانَ قَدْ أَحْرَمَ ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ هُو ذَا يَسْمَعُ البَيْتِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهُ، أَبُو عُثْمَانَ قَدْ أَحْرَمَ ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ هُو ذَا يَسْمَعُ مِسُنَّةٍ لَمْ مِنِي «المُسْنَدَ الصَّحِيح» الَّذِي خَرَّجْتُهُ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ (٣)، فَإِذَا سَمِعَ بِسُنَةٍ لَمْ مِنِي المُسْنَدَ الصَّحِيح» الَّذِي خَرَّجْتُهُ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ (٣)، فَإِذَا سَمِعَ بِسُنَةٍ لَمْ عُمْلَهَا فِيمَا مَضَى أَحَبَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ (٤)، وَإِنَّهُ سَمِعَ فِي عَنْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فَأَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ تِلْكَ السَّيْعَ مِلْ قَلْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فَأَحَبُ أَنْ يُسْتَعْمِلَ تِلْكَ السُّيَةَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ» (٥٠).

الزَّاهِدِ القُدْوَةِ المُجَابِ الدَّعْوَةِ شَيْخِ الإِسْلَامِ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ. وَيُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٨٥/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْن سَاقِطُ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ الوَاعِظُ الجِيرِيُّ أَبُو عُثْمَانَ الشَّيْخُ الإِمَامُ المُحَدِّثُ الوَاعِظُ الجِيرِيُّ أَبُو عُثْمَانَ الشَّيْخُ الإِمَامُ المُحَدِّثُ الوَاعِظُ القُدْوَةُ شَيْخُ الإِسْلَامِ، مَاتَ سَنَةَ (٩٨٨هـ). «السِّيرُ» (٦٢/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣) «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (١٤٤/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) كَانَ يَطْلُبُ الصَّحِيحَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ حَتَّى صَنَّفَهُ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ أَحَادِيثُ مَعْدُودَةً، فَرَحَلَ بِسَبَبِهَا إِلَى العِرَاقِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٨٦/٥).

<sup>(</sup>٤) أَيْ: كَانَ أَثْنَاءَ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ سُنَّةً لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا وَقَفَ عِنْدَهَا حَتَّى يَسْتَعْمِلَهَا، وَيُنْظَرُ: «السِّيَرُ» (٦٣/١٤) لِلذَّهَيِّ.

<sup>(</sup>٥) صَحِيحُ.

﴿ ١٨٦﴾ سَمِعْتُ أَبَا الفَتْحِ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ نُجَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُثَمَانَ سَعِيدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الزَّاهِدَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا عُثْمَانَ سَعِيدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الزَّاهِدَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا نَظَقَ بِالْجِدْعَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَإِن نَظِقَ بِالْجِدْعَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَإِن نَظِيهُ وَهُ تَهُولُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِن اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ وَإِن اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللْمُؤْلُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

### البُكُورُ إِلَى مَجَالِسِ الحَدِيثِ

﴿ ١٨٧﴾ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ الشَّاهِدُ بِالبَصْرَةِ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ عَائِشَةً-، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ (٣) بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ (٣) بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) [النُّورُ، آيَةُ: ٥٥]، وَالأَثَرُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢٦١/١٠) بِرَقْمِ (١٥١٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الزُّهْدِ الكَبِيرِ» بِرَقْمِ (٣٨٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْد اللهِ الحَافِظِ -الحَاكِمِ- بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَهَذَا الأَثَرُ نِهَايَةُ الجُزْءِ الأُوَّلِ مِنَ المَخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ أَبُو شَيْبَةَ، وَيُقَالُ: كُوفِيُّ، ضَعِيفُ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَبْتَةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ الحَافِظُ: «مَقْبُولُ» اهـ وَهَذَا مِنْهُ عِنْدَ المُتَابَعَةِ،
 وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحديثِ.

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ هَذَا ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (١٥٤/١)، وَالْبَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٧٧/٢) بِرَقْمِ (٦٩٦)، وَأَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (٣٣٦/١) بِرَقْمِ (٤٢٥) بِطُرُقٍ عَنْ عَبْد الوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٦٠٦)،

﴿ ١٨٨﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَشِيُ الْمَسَابُورَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّوَّافُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَحْمَدُ (٢) بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنسِ، الصَّوَّافُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَحْمَدَ (٢) بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» (٣).

﴿ ١٨٩ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّرِيِّ النَّهْرَوَانِيُّ،

=

وَالتَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٢١٢)، وَابْن مَاجَهُ بِرَقْمِ (٢٣٣) عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِرَقْمِ (٢٣٣٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَبِرَقْمِ (٢٣٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَة وَأَنْسِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ. اه. وَأُوْرَدَهُ السَّخَاوِيُّ فِي «المَقَاصِدِ الحَسَنَةِ» مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَة وَأَنْسِ وَابْنِ عُمَر وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ. اه. وَأُوْرَدَهُ السَّخَاوِيُّ فِي «المَقَاصِدِ الحَسَنةِ» بِرَقْمِ (١٧١)، وَقَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَة وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَنَبِيطِ بْنِ شَرِيطٍ وَأَبِي بَحْرَة، وَقَالَ شَيْخُنَا -يَعْنِي ابْنَ حَجَرٍ-: «وَمِنْهَا مَا يَصِحُّ وَمِنْهَا مَا يَصِحُ وَمِنْهَا الْحَسَنُ وَالضَّعِيفُ». اه وَيُنْظَرُ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (الحُسَيْنِ) بَدَلَ (الحَسَنِ)، وَالمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ جَاءَ بِرَقْمِ (٢١) و(١٨٨) و(٨٧٤) و(٣٤٠) وغَيْرِهَا مِنَ المَوَاضِعِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ الكُوفِيُّ، صَدُوقٌ لَهُ مَنَاكِيرُ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٢٧٣/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤)، «الكَّامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ» (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيِّ فِي «الكاملِ» (٢٧٢/١) ضِمْنَ مُنْكَرَاتِ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ رِوَايَةٍ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ وَعَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشِيرٍ لَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةً، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنْكُرُ مَا رَأَيْتُ لَهُ، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنْكُرُ مَا رَأَيْتُ لَهُ، وَهُو فِي القَوْمِ الَّذِينَ يُحْتَبُ حَدِيثُهُمْ».

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٣/٢)، تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٣).

نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ العَسْكَرِيُّ، نَا يُوسُفُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكِمِ البَصْرِيُّ (٢)، قَدِمَ عَلَيْنَا مُجْتَازًا، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» نَافِعٍ، قَالَ: فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ» (٣).

﴿١٩٠﴾ أَنَا أَبُو الفَتْحِ مَنْصُورُ (٤) بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ الْخَطِيبُ الْحَطِيبُ بِالدِّينَوَرِ (٥)، أَنَا عَلِيُّ (٦) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ يَحْيَى بْنِ

<sup>(</sup>١) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: «النَّصْرِيُّ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١١١) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ العَبَّاسِ البَرَدَانِيِّ عَنِ العَسْكَرِيِّ بِهِ، وَأَوْرَدَهُ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٢٣٢/١) عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ فِي «المُتَّفِقِ وَالمُفْتَرِقِ» (٩٢٦/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٣٤٧): مَنْصُورُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ أَحْمَدَ الزُّهْرِيُّ، مِنْ وَلَدِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، كَانَ خَطِيبَ الدِّينَورِ، حَدَّثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ... وَكَانَ صَدُوقًا قَارِئًا لِلْقُرْآنِ حَافِظًا لِلْقِرَاءَاتِ وَوُجُوهِهَا عَالِمًا بِالفَرَائِضِ وَقِسْمَةِ المَوَارِيثِ، مُتْقِنًا لِفِقْهِ الشَّافِعِيِّ، عَارِفًا لِلعَرَبِيَّةِ وَعِلْمِ الجَسَاب، كَتَبْتُ عَنْهُ بِالدِّينَور فِي سَنَةِ (٢٢٤هـ).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (الدِّنْيور).

<sup>(</sup>٦) هُوَ أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ العِجْلِيُّ، كَمَا فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٥/٥) مِنْ تَرْجَمَةٍ أَجْمَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّينَورِيِّ، وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَالمُصَنِّفُ لَمْ يَرُو عَنْهُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ المُصَنِّفُ: وَكَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ تَعْلِيقِي عَلَى الأَثْرِ رَقْمِ بِوَاسِطَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ المُصَنِّفُ: وَكَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ تَعْلِيقِي عَلَى الأَثْرِ رَقْمِ ( ١٨٥٦).

<sup>(</sup>٧) لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الأَسَانِيدِ أَنَّ لَقَبَهُ «الأَرْمَنْدَقِيُّ».

الجَارُودِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: إِنَّ شَرِيكًا قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي إِسْحَاقَ أَلْفَ غَدَاةٍ»(١).

﴿ ١٩١﴾ نَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى (٢) بْنُ عَلِيِّ الدَّسْكَرِيُّ بِحُلْوَانَ (٣)، أَنَا أَبُو بَكْ اللَّهِ (٥) بْنُ أَخْمَدَ الْحَشَابُ، بَكْرِ بْنُ المُقْرِعِ (٤)، بْنُ أَحْمَدَ الْحَشَابُ، نَا الْبُنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِشَرِيكِ: نَا الْبُنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِشَرِيكِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا بَالُ حَدِيثِكَ مُنْتَقَدُّ؟ قَالَ: «لِتَرْكِي العَصَائِدَ بِالغَدَوَاتِ»(٧).

(١) رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١١١).

 <sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢) مَعَ قَوْلِ عَبْد الغَافِرِ الفَارِسِيِّ عَنْهُ: خَادِمُ الفُقَرَاءِ وَشَيْخُ البَلَدِ
 وَالمُفْتِى وَالمُحَدِّثُ وَالقَاضِي.

<sup>(</sup>٣) هِيَ حُلْوَانُ العِرَاقِ، وَهِيَ فِي آخِرِ حُدُودِ السَّوَادِ مِمَّا يَلِي الجِبَالَ مِنْ بَغْدَادَ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٩٠/٢)، و«الأنساب» (٢١٣/٤) بِرَقْمِ (١١١٥)، وَأَمَّا حُلْوَانُ «مِصْرَ» فَلَمْ يَرْحَلِ الْحَطِيبُ إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>٤) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ».

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (عُبَيْدُ اللهِ) وَعِنْدَ ابْنِ المُقْرِئِ: (عَبْدُ اللهِ) وَالمُصَنِّفُ يَرْوِيهِ عَنْ طَرِيقِهِ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ حَرْبٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَخْفَشُ الحَجَبِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٧٢١/٨) برَقْمِ (٤١٨٧)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٠٣٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٠) بِتَحْقِيقِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهَ الأَخْفَشِ -وَهو الحُسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ نَفْسِهِ- بِهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (مَا بَالُ حَدِيثِكَ مُنْتَقًى؟)، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَب الإمْلَاءِ وَالإسْتِمْلَاءِ» (ص١١١).

﴿ ١٩٢﴾ نَا أَبُو نُعَيْمِ الحَافِظُ (١)، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ المَدِينِيُّ، قَالَ: هَكُنتُ أَخْرُجُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ -وَذَكَرُوا طَلَبَ الْحَدِيثِ- فَقَالَ: «كُنْتُ أَخْرُجُ مِنَ البَيْتِ قَبْلَ الغَدَاةِ، فَلَا أَرْجِعُ إِلَى العَتَمَةِ».

﴿ ١٩٣﴾ أَنَا عَلِيُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ [عُمَرَ] (٥) المُقْرِئُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) بْنُ عَلِيِّ الْخُطَيِّ (٧)، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ، يَقُولُ: «كُنْتُ رُبَّمَا أَرَدْتُ البُكُورَ إِلَى الحَدِيثِ، فَتَأَخُذُ أُمِّي ثِيَابِي وَتَقُولُ: حَتَّى يُؤَذِّنَ النَّاسُ، وَحَتَّى يُصْبِحُوا، وَكُنْتُ رُبَّمَا بَكُورُ إِلَى الْحَدِيثِ، فَتَأْخُذُ أُمِّي ثِيَابِي وَتَقُولُ: حَتَّى يُؤذِّنَ النَّاسُ، وَحَتَّى يُصْبِحُوا، وَكُنْتُ رُبَّمَا بَكُرْتُ إِلَى الْحَدِيثِ، فَتَأْخُدُ أُبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَغَيْرِهِ (٨).

(١) هُوَ الأَصْبَهَانِيُّ.

 <sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ أَبُو عَلِيٍّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّوَّافِ، ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٥/٢)
 تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ كَلَامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٨/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٤٣)، (٢١/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١). «المِيزَانِ» (٦٤٢/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَادِقًا دَيِّنًا فَاضِلًا حَسَنَ الإعْتِقَادِ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ المَطْبُوعِ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٣٠٤/٧) بِرَقْمِ (٣٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) الْخُطِيُّ -بِضَمِّ الخَاءِ المُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الطَّاءِ المُهْمَلَةِ وَفِي آخِرِهَا البَاءُ-: قَالَ السَّمْعَانِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِلِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَيَانٍ الْخُطِيِّ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، طَنِّي أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ إِلَى الْخُطَبِ وَإِنْشَائِهَا، وَإِنَّمَا ذُكِرَ هَذَا لِفَصَاحَتِهِ. «الأَنْسَابُ» (١٦٣/٥) بِرَقْمِ (١٤٢٨).

<sup>(</sup>٨) أَثَرُ ثَابِتُ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ عَظْكُ.

﴿ ١٩٤﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُ (١)، أَنَا عُمَرُ (٢) بْنُ بِشْرَانَ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ اللَّهِ وَقِيَّ - قَالَ: سَمِعْتُ الْحَمَدُ الْجَبَارِ الصُّوفِيُّ، نَا أَحْمَدُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيَّ - قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ (٤) بْنَ عَقَارٍ، يَقُولُ: ﴿ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ فِي المَجْلِسِ الآخِرِ - وَنَعْلُهُ (٥) مُعَلَّقَةُ فِي يَدِهِ - فَايْأَسْ مِنْ خَيْرِهِ (٢).

## مَشْيُ الطَّالِبِ عَلَى تُؤَدَةٍ مِنْ غَيْرٍ عَجَلَةٍ

﴿ 190 ﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِالْبَصْرَةِ، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ عَلْ عُمَدِ، نَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدُ، عَنْ مُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ» (٧).

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارِزْمِيُّ أَبو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ:... وَكَانَ ثِقَةً وَرِعًا مُتْقِنَا مُتَثَبِّتًا فَهْمًا لَمْ نَرَ فِي شُيُوخِنَا أَثْبَتَ مِنْهُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عُمَرُ بْنُ بِشْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو حَفْصِ السُّكَّرِيُّ، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ البَرْقَانِيُّ: ثِقَةُ ثِقَةُ، وَكَانَ حَافِظًا عَارِفًا كَثِيرَ الحَدِيثِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٩/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٣٢/٥) بِرَقْمِ (١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٩٣/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) فِي المَخْطُوطِ هَكَذَا: (ونعلفه)، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا أَثْبَتُهُ، وَهُوَ مَا أَثْبَتَهُ الدُّكْتُورُ الطَّحَّانُ فِي دُسْخَتِهِ، أَمَّا الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاج فَإِنَّهُ أَثْبَتَ فِي نُسْخَتِهِ: (وَمَعْلَفُهُ)، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّاسِخَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ (نَعْلَهُ) فَزَادَ حَرْفَ الفَاءِ بَعْدَ اللَّامِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٧) الحديثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٤٨٦٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهُوَ الطَّحَّانُ الوَاسِطِيُّ، وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ تَدْلِيسِ

﴿١٩٦﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَطَّانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، نَا يُوسُفُ بْنُ كَامِلٍ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُرْعَةُ المَشْي تَذْهَبُ بِمَاءِ الوَجْهِ»(١).

﴿ ١٩٧﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْلَى الطُّوسِيُّ (٣)، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الطُّوسِيُّ (٣)، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ

مُحَيْدٍ فَهُو خَاصُّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَنَسٍ فَحَسْبُ، قَالَ ابْن حِبَّانَ فِي "الثِّقَاتِ" (١٤٨/٤): سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَسَمِعَ البَاقِي مِنْ ثَابِتٍ فَدَلَّسَ عَنْهُ. اهد قُلْتُ: فَالوَاسِطَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَمَانِيَةً عَشَرَ حَدِيثًا، وَسَمِعَ البَاقِي مِنْ ثَابِتٍ فَدَلَّسَ عَنْهُ. اهد قُلْتُ: فَالوَاسِطَةُ لَدَيْنَا بَيْنَهُمَا هُوَ ثَابِتُ - وَهُو ثِقَةٌ، فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ عَنْعَنتُهُ وَلَا تَضُرُّ مَا دَامَ الوَاسِطَةُ لَدَيْنَا مَعْرُوفًا، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ العَلَائِيُّ فِي "جَامِعِ التَّحْصِيلِ": فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ مَرَاسِيلَ - مَعْنِي رِوَايَتَهُ عَنْ أَنْسٍ - قَدْ تَبَيَّنَ الوَاسِطَةُ فِيهَا وَهُو ثِقَةٌ مُحْتَجُّ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) فِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ -وَهُوَ الكُدِيمِيُّ - ضَعِيفُ، وَكَذَا فِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي اللَّهُ عَنِ الجِميعِ - بِلَفْظِ: فِي اللَّهُ عَنِ الجَمِيعِ - بِلَفْظِ: «سُرْعَةُ المَشْي (بِبَهَاءِ الوَجْهِ)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الجَمِيعِ - بِلَفْظِ: «سُرْعَةُ المَشْي تَدْهَبُ بِبَهَاءِ المُؤْمِنِ» وَلَمْ يَثْبُتْ. يُنْظَرُ لِذَلِكَ: «الكَامِلُ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ» (٢٤/٦)، و(٣٨/٦)، و(٣٨/٨)، و(٣٥/٨)، وَالْفُرَافِ الغَرَائِبِ وَالأَفْرَادِ» (٢٩١/٥) بِرَقْمِ (٢٩١٥) لِرْبْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ، وَ"العِلَلُ المُتَنَاهِيَةُ» (٧٠٧/٢) بِرَقْمِ (١١٧٧)، وَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ المُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩)، وَهُوَ ثِقَةً، وَهُوَ الإِمَامُ البَرْقَانِيُّ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (الطويتي)، وَأَبُو يَعْلَى الطُّوْسِيُّ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ أَبُو يَعْلَى الوَرَّاقُ، يُعْرَفُ بِالطُّوسِيِّ، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ: كَانَ ذَا مَعْرِفَةٍ وَفَضْلٍ، لَهُ تَخْرِيجَاتُ وَجُمُوعُ، وَهُوَ ثِقَةً. («تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٩٨/١٣) بِرَقْمِ (٦٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ يُقَالُ لَهُ: (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ)، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي تَرْجَمَةِ

الوَزَّانُ (١)، نَا مُسْلِمُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ يَعْدُو إِلَّا قُلْتُ: خَنُونٌ أَوْ صَاحِبُ حَدِيثٍ» (٣).

﴿ ١٩٨ ﴿ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ ﴿ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ الحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، بِالرَّيِّ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمِ السَّرَخْسِيُّ بَهَرَاةَ، نَا النَّيْسَابُورِيُّ، بِالرَّيِّ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمِ السَّرَخْسِيُّ بَهَرَاةَ، نَا النَّاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُهَلَّبِيُّ، أَبُو عَلِيٍّ الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُّ (٥)، نَا القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُهَلَّبِيُّ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

=

شَيْخِهِ وَتِلْمِيذِهِ.

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَطَاءٍ أَبُو بَكْرٍ الوَزَّانُ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٤١/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩)، «سُؤَالَاتُ الحَاكِمِ لِلدَّارَقُطْنِیِّ» بِرَقْمِ (١٨).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الفَرَاهِيدِيُّ، ثِقَةُّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١١٤) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّلَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ بِهِ، وَتَحَرَّفَ عِنْدَهُ (الوَزَّانُ) إِلَى (القَزَّازُ).

 <sup>(</sup>٤) وَصَفَهُ المُصَنِّفُ هُنَا بِالحَافِظِ، وَتَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٠) قَوْلُ الذَّهَبِيِّ: حَافِظُ صَاحِبُ حَدِيثٍ لَكِنَّهُ رَافِضِيُّ مُقِلُّ، أَوْ جَبَلُ.

<sup>(</sup>٥) تَصَحَّفَتْ فِي المَخْطُوطِ إِلَى «السِّبْحِيِّ»، وَالمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ: «السِّنْجِيُّ» كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٥٠/٨) بِرَقْمِ (٣٩٤٣)، وَ«تَارِيخِ الإِسْلَامِ» (٢٩١/٧) بِرَقْمِ (٢٠٣).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (يَطْلُبُ).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٣٥٥) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ

### تَشْمِيرُهُ ثِيَابَهُ وَبَذَاذَتُهُ فِي الْهَيْئَةِ

﴿ 199 ﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الحِيرِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّة، نَا حَسَنُ -يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ-، عَنْ مُسْلِمٍ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الكُمَّيْنِ وَالطُّولِ» (٢).

﴿ ٢٠٠٧ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَخْمَدَ، أَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمَّتِهِ (٣)، عَنْ عَمِّهَا، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدُ أَجُرُّهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَجُلُ: «ارْفَعْ تَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَتْقَى قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدُ أَجُرُّهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَجُلُ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِي بُرْدَةً لِي وَأَنْقَى »، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِي بُرْدَةً لِي مَلْحَاءُ، فَقَالَ: «أَمَا لَكَ فِي أُسُوةً ؟ » قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ » (٤).

الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ » (ص١١٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ التَّخَّاسِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بِهِ، وَالقَاسِمُ وَقَةً، وَأَبُو عَاصِمٍ هُوَ الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ ثِقَةً، فَيَكُونُ الأَثَرُ صَحِيحًا.

<sup>(</sup>١) هُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ المُلَائِيُّ الأَعْوَرُ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٣٥٧٧)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢/١١) بِرَقْمِ (١١٧٦)، وَابْنُ اللَّعْرَائِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (١١٧/١) بِرَقْمِ (١٨٢) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ بِهِ، فَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالحُسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ هُوَ القُرَشِيُّ أَبُو عَلِيٍّ البَزَّازُ حَسَنُ الحَدِيثِ، مُتَرْجَمُ فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» وَالحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ هُوَ القُرَشِيُّ أَبُو عَلِيٍّ البَزَّازُ حَسَنُ الحَدِيثِ، مُتَرْجَمُ فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٢١٣/٦)، وَ«تَقْرِيبِ التَهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٢٦٧).

 <sup>(</sup>٣) عَمَّتُهُ هِيَ رهْمُ بِنْتُ الأَسْوَدِ، لَا تُعْرَفُ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٦٩١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٦٤/٥)، وَالطَّيَالِسِيُّ (١٤/٢) بِرَقْمِ (١٢٨٦)، وَعَنْ طَرِيقِهِ التَّرْمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِلِ»

﴿ ٢٠١﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا أَبُو بَكْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَشْنَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِئِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ النَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَلِا تَسْمَعُونَ؟ ذَكَرَ أَصْحَابُ النَّهِ عَنْ الإِيمَانِ (٢٠).

٢٠٢٪ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الوَاحِدِ المَرْوَرُّوذِيُ،

بِرَقْمِ (١٢٠)، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» (٢٨/٨) - ٤٢٩) بِرَقْمِ (١٢٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (١٢٨/٨) بِرَقْمِ (٧٣٧) بِطُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ عَمَّةِ الأَشْعَثِ، «الشُّعَثِ، وَالشَّعَبِ» (٢٢٨/٨) بِرَقْمِ الإرَارِ عَنِ الكَعْبَيْنِ فَأَحَادِيثُهُ ثَابِتةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا. وَأَمَّا الأَمْرُ بِرَفْعِ الإِرَارِ عَنِ الكَعْبَيْنِ فَأَحَادِيثُهُ ثَابِتةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا. (١٧٧): قَالَ عَنْهُ عَبْد الغَافِرِ الفَارِسِيُّ، كَمَا فِي «المُنْتَخَبِ مِنْ كِتَابِ السِّيَاقِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٧٧): جَلِيلٌ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الصَّالِحِينَ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤١٦١) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيِّ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسُ وَقَدْ عَنْعَنَ بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ تُوبِع، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مُخْتَصَرًا، وَيُنْظَرُ: «سُؤَالَاتُ الأَثْرَمِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» بِرَقْمِ (٨٥) قَالَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا لَيْسَ هُو أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، هَذَا لِأَعْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ» بِرَقْمِ (٨٥) قَالَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ: هَذَا لَيْسَ هُو أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، هَذَا يَقُولُونَ: أَبُو أُمَامَةَ بْنُ تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيُّ. وَكَذَلِكَ يُنْظَرُ: «عِلَلُ الدَّارَقُطْنِيِّ» (٤٢٧/١٥) بِرَقْمِ (٤١٠). ورسِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» برَقْمِ (٣٤١).

 <sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالمُنْكَدِرِيِّ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢١٥/٦) بِرَقْمِ (٢٦٩٨)، وَقَالَ:
 كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ فَاضِلًا أَدِيبًا شَاعِرًا. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» مِنْ (وَفَيَاتِ) سَنَةِ
 (٤٤٢هـ) بِالإِمَامِ الفَقِيهِ.

نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ (٢) بْنَ جَعْفَرِ المُزَكِّي، يَقُولُ: «وَأَمَّا البَذَاذَةُ الَّتِي قَالَ المُزَكِّي، يَقُولُ: «وَأَمَّا البَذَاذَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: «وَأَمَّا البَذَاذَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْ : إِنَّهَا مِنَ الإِيمَانِ، فَهِي رَثَاثَةُ الثِّيَابِ فِي المَلْبَسِ وَالمَفْرَشِ، وَهِي مَلَابِسُ وَالمَفْرَشِ، وَهِي مَلَابِسُ أَهْلِ الزُّهْدِ فِي تَوَاضَعُ عَنْ رَفِيعِ الثِّيَابِ وَتَمِينِ المَلَابِسِ وَالمُفْتَرَشِ، وَهِي مَلَابِسُ أَهْلِ الزُّهْدِ فِي اللَّهُ نَيَا، يُقَالُ: فُلَانُ بَذِيُ (٤) الهَيْئَةِ، رَثُّ المَلْبَسِ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٥).

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الخاكِمُ صَاحِبُ كِتَابِ «المُسْتَدْرَكِ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى أَبُو بَكْرٍ البُسْتِيُّ المُزَكِّى، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ فِي وَفَيَاتِ (٢) هُو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى أَبُو بَكْرٍ البُسْتِيُّ المُزَكِّي، وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ المَشَايِخِ أُبُوَّةً وَيَالَ: كَانَ مِنْ أَعْيَانِ المَشَايِخِ أُبُوَّةً وَدِينًا وَوَرِعًا... وَجَمَعَ «الصَّحِيح» المُخَرَّجَ عَلَى مُسْلِمٍ. وَيُنْظَرُ: «رِجَالُ الحَاكِمِ فِي المُسْتَدْرَكِ» وَيُنْظَرُ: «رِجَالُ الحَاكِمِ فِي المُسْتَدْرَكِ» (مَا ١٨٦/٢) لِشَيْخِنَا الوَادِعِيِّ خَلْقَهُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الحَافِظُ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ العَبْدِيُّ الفَقِيهُ المَالِكِيُّ البُوشَنْجِيُّ، شَيْخُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَصْرِهِ بِنَيْسَابُورَ، مَاتَ سَنَةَ (٢٩١ه)، وَقِيلَ: (٢٩٠هـ). "سِيَرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (٨١/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٠٣)، وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (البُوسَنْجِيُّ).

<sup>(</sup>٤) كَذَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، وَعِنْدَ الْحَاكِمِ فِي «المَعْرِفَةِ» وَ«البَيْهَقِيِّ»: (بَذُّ) بَدَلَ (بَذِيُّ).

<sup>(</sup>٥) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص٩٩-١٠٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٤٥/٨) بِرَقْمِ (٣٧٦٣) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبْدَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٤٥/٨) بِرَقْمِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ أَبُو الحَسَنِ التَّمِيمِيُ المُعْرُوفُ بِالسَّلِيطِيِّ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، ثِقَةٌ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٤٨٨/٣) بِرَقْمِ المَعْرُوفُ بِالسَّلِيطِيِّ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، ثِقَةٌ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٤٨٨/٣) بِرَقْمِ المَعْرُوفُ بِالسَّلِيطِيِّ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، ثِقَةٌ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٢٠٠٨)، وَهُوَ عِنْدَهُمَا بِلَفْظِ: «وَالبَذَاءُ خِلَافُ البَذَاذَةِ، إِنَّمَا البَذَاءُ هُو طُولُ اللِّسَانِ فِي الفَوَاحِشِ وَالبُهْتَانِ، فَيُقَالُ: فُلَانُ بَذِيءُ اللِّسَانِ؛ إِذَا كَانَ فَاحِشًا وَلِلنَّاسِ مُغْتَابًا، فَأَمَّا البَذَاذَةُ فَهِي رَثَاثَةُ الظِّيَابِ...».

﴿ ٢٠٣﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (١) الْحَرَّانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (٢)، بِبَيْتِ المَقْدِسِ، وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ، قَالَا: نَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة، الكُوفِيُّ بِمِصْرَ، قَالَا: نَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ عُقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَبَذِّلَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَا لَبِسَ ﴾ (٣).

التَّغْلِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانَ الهِيتِيُّ (٥) التَّغْلِيُّ، نَا

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (الحَسَنِ) بَدَلَ (الحُسَيْنِ)، وَالمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ، وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٥٦٩) عَلَى الصَّوَاب، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ هُنَاكَ.

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان، وَمُحَمَّد رَأْفَت: (سَالِمٍ).

<sup>(</sup>٣) الحديثُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ فَإِنَّهُ صَعِيفٌ، وَلِا نْقِطَاعٍ فِي سَنَدِهِ بَيْنَ يَعْقُوبَ وَأَبِي هُرِيْرَةَ، وَبِالِا نْقِطَاعِ أَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٤٥/٨) بِرَقْمِ (٢٢٥) فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَة وَبِالِا نْقِطَاعِ أَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٤٥/٨) بِرَقْمِ (٢٢٥) فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَة عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا بِهِ، فَرَوَاهُ -كَمَا تَرَى - مُتَّصِلًا، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَالصَّوَابُ: عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ، ثُمَّ رِوَايَتُهُ تَصُونُ مُرْسَلَةً. اهـ وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُ فِي «الضَّعِيفَةِ» يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ الأَخْنَسِ، ثُمَّ رِوَايَتُهُ تَصُونُ مُرْسَلَةً. اهـ وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُ فِي «الضَّعِيفَةِ» فِي «الطَّلِي (٢٣٧/٨) بِرَقْمِ (١٦٠٧) أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَضَعَفَ الحَدِيثَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيفَةِ» فَإِنَهُ قَالَ فِي «الْعِرَاقِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ» (٢٠٨/٤)، وَقَالَ: هَذَا الحِدِيثُ مِمَّا لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ الْجِولِقُ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي «الْمُحْرَاقِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي «الْمُحْرَاقِ»، فَإِنَّهُ قَالَ فِي «الْمُحْرِيجِهِ لِلْإِحْيَاءِ» (٢٠/٤): لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

<sup>(</sup>٤) قَالَ المُصَنِّف عَنْهُ: كَانَتْ أُصُولُ أَبِي بَصْرٍ الهِيتِيِّ سَقِيمَةً كَثِيرَةَ السَّقْطِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ شَيْخًا مَسْتُورًا صَالِحًا فَقِيرًا مُقِلًّا مَعْرُوفًا بِالحَيْرِ، وَكَانَ مُعَقَلًا مَعَ خُلُوِّهِ مِنْ عِلْمِ الحَدِيثِ، وَرُبَّمَا حَدَّقَنَا عَنْ شَيْخِ شَيْخِهِ وَهُو لَا يَعْلَمُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٢/٥)، وَقَالَ: وَقَرَأْنَا عَلَيْهِ شَيْعًا مِنْ أُصُولِهِ عَنْ عَمْرو بْنِ السَّمَّاكِ وَأَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ النَّجَّادِ....

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «هِيتَ» وَهِيَ بُلَيْدَةٌ فَوْقَ الأَنْبَارِ مِنْ أَعْمَالِ بَغْدَادَ. «الأَنْسَابُ» (١٣/ ٤٤٥) بِرَقْمِ (٥٢٧٦).

أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَخْيَى بْنَ يَمَانٍ، يَقُولُ: «عَهْدِي بِالحَدِيثِ لَا يَطْلُبُهُ إِلَّا مُخَرَّقُ الثَّوْبِ، وَمَا سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَعِيبُ العِلْمَ قَطُّ، وَلَا مَنْ يَطْلُبُهُ، قَالُوا: «لَيْسَتْ لَهُمْ فِيهِ نِيَّةُ»، قَالَ: «إِنَّ طَلَبَهُمْ لِلْعِلْمِ نِيَّةُ»، قَالَ: «إِنَّ طَلَبَهُمْ لِلْعِلْمِ نِيَّةُ»(١).

﴿ ٢٠٥٪ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ (٢) بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّابُونِيَّ يَقُولُ: نَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الصَّوَّافِ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ لَقُولُ: نَا أَبُو عَلِيٍّ بْنُ الصَّوَّافِ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: «يَا بُنَيَّ، كَانَ رَجُلًا لَهُ هَيْئَةُ »، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، وَمَا كَانَتْ هَيْئَةُ هُ (٤) قَالَ: كَانَ قَمِيصُهُ مُقَبَّبًا (٥).

مَّ الْحَدِّ مِي الْحَدِّ مِنْ الْحَدِّ الْحَدِّ مِنْ الْحَدِّ الْحَدِّ مِنْ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَد مِنْ مُنْ الْحَدِّ مِنْ مُنْ مُنْ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْ

<sup>(</sup>۱) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ المُصَنِّفِ، أَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ هَذَا فَقَدْ رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (۳۸) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (۷۷۱) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (۷۷۱) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَد بْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيًّ، كِلَاهُمَا عَنِ القَوْرِيِّ بِهِ، وَبِرَقْمِ (۷۷۲) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَد بْنِ عَلِيًّ الأَبَّارِ عَنْ سُرَيْجٍ بِهِ. وَرَوَاهُ البَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (۱۹۱٤)، وَالمُصَنِّفُ فِي عَلِيًّ الأَبَّارِ عَنْ سُرَيْجٍ بِهِ. وَرَوَاهُ البَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (۱۹۱٤)، وَالمُصَنِّفُ فِي الشَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» بِرَقْمِ (۱۸۲)، وَبِرَقْمِ (۲۷٥) بِطُرُقٍ عَنْ يَكْيَى بْن يَمَانٍ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ وَثَابِتُ عَن القَوْرِيِّ جَلِيْهِ، وَلَا يَضُرُّ حِينَاذٍ ضَعْفُ ابْن يَمَانٍ.

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦٠/٢) بِرَقْمِ (١٦٠)، وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو الحَسَن، يُعرفُ بابْن الصَّابُونِيِّ، كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَلِيِّ المَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّوَّاف، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١١٦/٢) بِرَقْمِ (٩٠).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (هئيته).

<sup>(</sup>٥) صَحِيحٌ.

﴿ ٢٠٦﴾ أَنَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ التَّاجِرُ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، نَا أَبُو مَعْمَرٍ (٤)، حَدَّثَنِي أَبِي (٥) قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى مُحْمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، نَا أَبُو مَعْمَرٍ (٤)، حَدَّثِنِي أَبِي (٥) قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى مِسْعَرٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ جِيَادٌ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: نَعْمُ، فَقَالَ مِسْعَرُ: «لَيْسَ هَذَا مِنْ آلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فَلْنَ الْمَثَوْنَ وَلَيْسُ هَذَا مِنْ آلَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فَلْلَا الْمَدِيثَ مُنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ فَلْلَا الْمُؤْمَنِ حَافِيًا (١).

<sup>(</sup>١) قَالَ المُصَنِّف عَنْهُ: كَتَبْنَا عَنْهُ، وَكَانَ صَدُوقًا، وَسَمَاعَاتُهُ كُلُّهَا بِخَطِّ أَبِيهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ ابْن مَاسِي، أَبُو مُحَمَّدٍ البَرَّالُ، ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٠/١١) بِرَقْمِ (٤٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) كَانَ مِنَ المَعْدُودِينَ فِي الحِفْظِ وَحُسْنِ المَعْرِفَةِ بِالحَدِيثِ، أَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُ لِفِقَتِهِ وَضَبْطِهِ، وَكَانَ كَالاَّ خِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٦٣/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٦٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ الْحَسَنِ الهُذَكِيُّ أَبُو مَعْمَرٍ القَطِيعِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٤١٩).

<sup>(</sup>٥) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ فِيهِ وَالدُ أَبِي مَعْمَرٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً، وَلَمْ أَجِدْ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (٢٦١/٧) بِرَقْمِ (١٠٤٥٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُمَيْنَةَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ مِسْعَرٍ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ جِيَادٌ نَبِيلٌ، فَقَالَ مِسْعَرُ: أَنْتَ عُيْنَةَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ مِسْعَرٍ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ جِيَادٌ نَبِيلٌ، فَقَالَ مِسْعَرُ: أَنْتَ مِنْ طَلَبَ الحديثِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَلَبَ الحديثِ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي "المُحَدِّثِ الفَاصِلِ" بِرَقْمِ (٧٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوَهُ.

### اسْتِعْمَالُهُ السَّمْتَ وَحُسْنَ الهَدْي

﴿ ٢٠٧﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ الهَاشِمِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّوْلُوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا رُهَيْرُ، نَا قَابُوسُ (١) بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: فَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: ﴿ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاَقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ» (٢).

﴿ ٢٠٨﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّرٍ، نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَهْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا دَاوُدُ (٣) بْنُ مُحَبَّرٍ، نَا يَزِيدُ (٤) بْنُ عَيَاضِ بْنِ جُعْدُبَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدُ (٤) بْنُ عِيَاضِ بْنِ جُعْدُبَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَزِيدُ (٤) بْنُ عَجَبَهُ سَمْتُ رَجُلِ، فَهُوَ مِثْلُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) فِيهِ لِينُّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) الحديثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٧٧٦) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٢) الحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٧٧٦) مِنْ المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٨٣/١٢) بِرَقْمِ (١٢٦٠٨)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٩٦/١) بِرَقْمِ (١٣٩٨) بِرَقْمِ (١٣٩٨) بِرَقْمِ (١٣٩٨) بِرَقْمِ (١٣٩٨) بِرَقْمِ (١٢٦٠٩) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ عَنْ قَابُوسٍ بِهِ، وَيُنْظَرُ مَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٩٣١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّرِ بْنِ قَحْذَمِ الظَّقَفِيُّ، مَتْرُوكُ، وَأَكْثَرُ «كِتَابِ العَقْلِ» الَّذِي صَنَّفَهُ مَوْضُوعَاتُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) كَذَّبَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٨١٣).

<sup>(</sup>٥) ضَعِيفٌ جدًا.

﴿ ٢٠٩٪ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيِّ، أَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مَعْدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا حَرْمَلَةُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُالِكًا، يَقُولُ: ﴿ إِنَّ حَقًّا عَلَى مَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَنْ يَصُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنْ يَصُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ، وَأَنْ يَصُونَ لَهُ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ وَخَشْيَةٌ،

﴿٢١٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا قَبِيصَةُ، نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، نَا أَصْحَابُنَا، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا تَعَلَّمْتُمُ العِلْمَ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ، وَلَا تَخْلِطُوهُ بِضَحِكٍ وَبَاطِلٍ؛ فَتَمُجَّهُ القُلُوبُ»(٣).

\* يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَتَجَنَّبَ اللَّعِبَ وَالعَبَثَ وَالتَّبَذُّلَ فِي المَجَالِسِ بِالسَّخْفِ، وَالضَّحِكِ، وَالقَهْقَهَةِ، وَكَثْرَةِ التَّنَادُرِ، وَإِدْمَانِ المِزَاحِ

(١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا.

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْلَدِ العَطَّارِ الدُّورِيِّ فِي كِتَابِهِ «مَا رَوَاهُ الأَكَابِرُ عَنْ مَالِكٍ» بِرَقْمِ (٥٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَبُو الفَضْلِ الزُّهْرِيُّ فِي «حَدِيثِهِ» (٢٠/٥) بِرَقْمِ هَذِهِ الطَّرِيقِ التَّيْمِ التَّافِقِيُّ الجُوْهَرِيُّ فِي «مُسْنَدِ المُوطَّلِ» بِرَقْمِ (٤٤٥) بِرَوَايَةِ الحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الجُوْهَرِيِّ، وَأَبُو القَاسِمِ الغَافِقِيُّ الجُوْهَرِيُّ فِي «مُسْنَدِ المُوطَّلِ» بِرَقْمِ (٢٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّننِ الكُبْرَى» (٢٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّننِ الكُبْرَى» (٢٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْمَدْخَلِ إِلَى السُّننِ الكُبْرَى» (٢٠/٧) بِرَقْمِ (٥١٠) بِطُرُقٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِهِ، وَهُو أَثَرُّ صَحِيحٌ ثَابِتُ عَنْ مَالِكٍ عَلْكَ.

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ يَرْوِيهِ هُنَا الحَسَنُ بْنُ صَالِح بْنِ حَيٍّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مُبْهَمِينَ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (٦٢/٢) بِرَقْمِ (٤٩٥) مِنْ طَرِيقِ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (٦٦٦/١) بِرَقْمِ (٩٠٦) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ عَنْ حَسَنِ بْنِ حَيِّ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حَسَنِ بْنِ حَيٍّ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ حَسَنِ بْنِ حَيٍّ.

وَالْإِكْثَارِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا يُسْتَجَازُ مِنَ المِزَاجِ يَسِيرُهُ وَنَادِرُهُ وَطَرِيفُهُ الَّذِي لَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الأَدَبِ وَطَرِيقَةِ العِلْمِ، فَأَمَّا مُتَّصِلُهُ وَفَاحِشُهُ وَسَخِيفُهُ وَمَا أَوْغَرَ مِنْهُ الصَّدُورَ وَجَلَبَ الشَّرَّ؛ فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ وَكَثْرَةُ المِزَاجِ وَالضَّحِكِ يَضَعُ مِنَ القَدْرِ، وَيُزِيلُ المُرُوءَة.

﴿ ٢١١﴾ أَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، نَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ مُحَمَّدُ الْخَصَيْنِ، قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ (٣) بْنُ مُحَمَّدُ الْخَصَيْنِ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ (١) بْنُ عَامِرٍ: ﴿ كُنَّا عِنْدَ هِشَامُ الدَّسْتُوائِيِّ فَضَحِكَ رَجُلُ مِنَّا، فَقَالَ لَهُ هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُّ: ﴿ تُضْحَكُ وَأَنْتَ تَطْلُبُ الْحَدِيثَ! (٧).

(١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٣٩٧/٨) بِرَقْمِ (٣٨٨٣)، وَ«السِّيرِ» (٦٨/١٨) بِرَقْمِ (٣٠).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالخُلْدِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٧٤)، وَهُوَ ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الطُّوسِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٧٤) مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ يَأْتِي بِالمُعْضَلَاتِ، وَقَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ مَعْرُوفًا بِالخَيْرِ، مَذْكُورًا بِالصَّلَاحِ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ البُرْجُلَانِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٧٤) مَعَ قَوْلِ أَبِي حَاتِمٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَحْمَدَ بْنُ الحُسَنِ البُرْجُلَانِيِّ. سَأَلَ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ البُرْجُلَانِيِّ. وَقَوْلِ الذَّهْبِيِّ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَا بَأْسَ بِهِ، مَا رَأَيْتُ فِيهِ تَوْثِيقًا وَلَا تَجْرِيكًا، لَكِنْ سُئِلَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ الحُرْبِيُ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>٦) سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبَعِيُّ البَصْرِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ مِنَ «الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ»، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ بَيْدَ أَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْهُ.

<sup>(</sup>٧) فِي سَنَدِهِ ضَعْفُ، بَيْدَ أَنَّهُ يُحَسَّنُ بِمَا بَعْدَهُ.

﴿ ٢١٢﴾ نَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُ (١)، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى زَاهِرِ (٢) بْنِ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيِّ، أَخْبَرَكُمْ سَعِيدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، أَخُو زُبَيْرٍ (٤) الحَافِظُ، نَا إِسْحَاقُ (٥) بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ضَحِكَ رَجُلُ عِنْدَ هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيِّ، فَقَالَ لَهُ هِشَامُ: «يَا فَتَى، تَطْلُبُ العِلْمَ وَتَضْحَكُ! قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ هِشَامُ: فَابْكِ إِذًا» (٢).

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَرْقَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٦/٦) بِرَقْمِ (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٩٢) مَعَ قولِ الحَاكِمِ فِيهِ: المُحَدِّثُ المُقْرِئُ، وَقَوْلِ ابْنِ الجُوْزِيِّ: شَيْخُ عَصْرِهِ بِخُرَاسَانَ، وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: الشَّيْخُ المُحَدِّثُ الصَّدُوقُ المُعَمَّرُ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٥٣/١٠) بِرَقْمِ (٢٥٥٥)، وَ«السِّيرِ» (٢٣/١٥) بِرَقْمِ (١٠).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ وَالسَّعِيدِ: (زُهَيْرٍ) بَدَلَ: (زُبَيْرٍ)، وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَكَذَا تَصَحَّفَ بِرَقْمِ (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) حَسَنُ الحديثِ، وَمُتَرْجَمٌ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» بِرَقْمِ (٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ حَسَنٌ، وَيُنْظَرُ مَا قَبْلَهُ بِرَقْمِ (٢١١).

<sup>(</sup>٧) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا فَاضِلًا عَالِمًا بِالقِرَاءَاتِ، وَقَالَ ابْنُ الجَزَرِيِّ: شَيْخُ مُقْرِئُ عَدْلُ ضَابِطُ مَشْهُورُ. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٨٠/١٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٤٧٩) (غَايَةُ النِّهَايَةِ» (٥٧٢/١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن سَلْمٍ أَبُو بَكْرٍ الْحُتُّلِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَالِحًا دَيِّنًا مُكْثِرًا ثِقَةً ثَبْتًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٣/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٩٦٣).

<sup>(</sup>٩) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (سَالِمٍ) بَدَلَ (سَلْمٍ)، وَانْظُرْ: «التَّنْكِيلَ» (١٠٣/١) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>١٠) قَالَ عَنْهُ أَبُو الفَتْحِ الأَرْدِيُّ الحَافِظُ: صَدُوقٌ، وَقَالَ أَبُو القَاسِمِ الأَبْنَدُونِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً مَعْرُوفًا بِالخَيْرِ وَالصَّلَاحِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢١٢/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٦٩٢).

عَبْدِ الخَالِقِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ النّهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ<sup>(۱)</sup> بْنِ يَحْيَى، قَالَ: رَآنِي سُفْيَانُ<sup>(۲)</sup> وَأَنَا أُمَازِحُ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَيْبَةَ عِنْدَ البَيْتِ، فَتَبَسَّمْتُ، فَالتَّفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «تَبْتَسِمُ فِي هَذَا المَوْضِعِ! إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْمَعُ الْحَدِيثَ الوَاحِدَ، فَيُرَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَمْتُهُ وَهَدْيُهُ» (٣).



<sup>(</sup>١) هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ السَّمِّةِ السَّمْةُ عَلَى السَّمْةُ عَلَى تَرْكِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢١/٧) تَرْجَمَةُ وَكَذَا قَالَ أَبُو عَلِيِّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: كُمْمَعُ عَلَى تَرْكِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢١/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٦٥). بِرَقْمِ (٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الثَّوْرِيُّ، فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى مِنْ مَشَايِخِهِ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ، فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى، تَقَدَّمَ كَلَامُ أَهْلِ الشَّأْنِ فِيهِ، بَلْ ذَكَرُوا فِي تَرْجَمَتِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كِيسِهِ.
يَكُونَ هَذَا مِنْ كِيسِهِ.



﴿ ٢١٤٪ حَدَّثِنِ عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ أَبِي الفَتْحِ الفَارِسِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مَرْوَانَ المَالِكِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المُؤَدِّبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ القَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ، يَقُولُ: «مَا اسْتَأْذَنْتُ قَطُّ عَلَى مُحَدَّثٍ، كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّ عُبَيْدٍ القَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ، يَقُولُ: ﴿ مَا اسْتَأْذَنْتُ قَطُّ عَلَى مُحَدِّثٍ، كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّ عَبَيْدٍ القَاسِمَ وَتَأَوَّلُتُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ صَبَرُواْ حَتَى اللّهِ مِلْكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (٤).

\* قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِذَا وَجَدَ الطَّالِبُ الرَّاوِيَ نَائِمًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ

(١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الحَدِيثِ رَقْمِ (١٠٤) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ أَحَدَ المُكْثِرِينَ مِنَ الحَدِيثِ كِتَابَةً وَسَمَاعًا، وَمِنَ المُعْتَذِينَ بِهِ وَالجَامِعِينَ لَهُ مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلَامَةِ مَذْهَبٍ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ وَدَوَامِ دَرْسٍ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا مِنْهُ المُصَنَّفَاتِ وَالكُتُبَ الطَّوَالَ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ ابْنُ شَاذَانَ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: الدَّوْرَقِيُّ. لِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ مَا تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٦٣) مِنْ تَعْلِيقٍ. (٣) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» الدِّينَوَرِيُّ، يُنْظَرُ كَلَامُ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ فِي «لِسَانِ

المِيزَانِ» (١/٥).

<sup>(</sup>٤) [الحُجُرَات، آية: ٥]، وَرَوَى الأَثَرُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٨٣/٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُطَّوِّعِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا دَقَقْتُ عَلَى مُحَدِّثٍ بَابَهُ قَطُّ، لِقَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَى ثَخَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [الحجرات: ٥].

عَلَيْهِ، بَلْ يَجْلِسَ وَيَنْتَظِرَ اسْتِيقَاظَهُ، أَوْ يَنْصَرِفَ إِنْ شَاءَ.

﴿٢١٥٪ أَنَا أَبُو القَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، أَنَا أَبُو بَحْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرِ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيُّ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُوَيْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ حَنْبَلِ، قَالُوا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اللَّمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: هَلُمَّ، فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَإِنَّهُمُ اليَوْمَ كَثِيرٌ، قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْلًا مَنْ فِيهِمْ؟! قَالَ: فَتَرَكَ ذَاكَ، وَأَقْبَلْتُ أَنَا أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الحَدِيثِ، فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِيَ الحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي بَابَهُ وَهُوَ قَائِلٌ، فَأَتَوسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، تُسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ؛ فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، مَا جَاءَ بِكَ؟ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيكَ؟ فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ. فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَعَاشَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِي يَسْأَلُونِي، فَيَقُولُ: «هَذَا الفَتَى كَانَ أَعْقَلَ مِنِّي»(١).

<sup>(</sup>۱) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (۱۲/٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (۳۱۷/۲)، وَالدَّارِمِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (۱۰٦/۲)، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ

﴿ ٢١٦﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَدٍ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ المُثَنَّى بْنِ أَنَسِ الأَنْصَارِيُّ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ الحُرْبِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ-، أَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُقْرِئُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ الحُرْبِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ-، أَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُقْرِئُ، نَا عَبْدِ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، نَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: الأَنْصَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، نَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: ﴿ وَجَدْتُ عَامَّةَ عِلْمِ رَسُولِ اللّهِ عَيْهِ عِنْدَ هَذَا الحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، إِنْ كُنْتُ لأَقِيلُ اللّهِ بَابِ أَحْدِهِمْ، وَلُو شِئْتُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي عَلَيْهِ لَأَذِنَ لِي عَلَيْهِ، وَلَكِنْ أَبْتَغِي بِذَاكَ طِيبَ نَفْسِهِ» (١).

الكُبْرَى» (١٨٠-١٨١) بِرَقْمِ (٦٧٣)، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٥٠/١) بِرَقْمِ (٢٠٥) كُلُهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» كُلُهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (١٢٣٩/٢) بِرَقْمِ (١٩٥٥)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٤٤/١٠) بِرَقْمِ (١٠٥٥) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ بِهِ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ: (أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ مِنِّي)، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ: (أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ مِنِّي)، وَعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ: (أَنْتَ كُنْتَ أَحَقَّ مِنِّي)، بِرَقْمِ (٣٣٩) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ كُنْتَ أَعْقَلَ مِنِي يَوْمِ (٣٣٩) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ الفَصْلُ بِهِ، وَتَصَحَّفَ عِنْدَهُ إِلَى (الفُضَيْل).

وَعَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَى الأَثَرِ بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَهُوَ أَصْلُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ وَتَوْقِيرِ المُحَدِّثِ.

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي كِتَابِ «العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٣٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَها عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَكَذَٰلِكَ هُوَ عِنْدَ يَعْقُوبَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (١٠٤٠)، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٨٢/٢) بِرَقْمِ (١٧٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٨٢/٢) بِرَقْمِ (٢٧٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُقَدِّمَة السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٨٦٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ

﴿٢١٧﴾ أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَا إِسْحَاقُ (٢) بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا جَدِّي (٣)، نَا حَرْمَلَةُ (٤) بْنُ يَحْيَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ عُيَىٰنَةَ -، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عُيَيْنَةَ -، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عُيَيْنَةَ -، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عُيَيْنَةً لَنَا يَتُهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ نَاثِمٌ، فَيَضْطَجِعُ عَلَى البَابِ فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ نَاثِمٌ، فَيَضْطَجِعُ عَلَى البَابِ فَيُقَالُ لَهُ: أَلَا نُوقِظُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ٢١٨ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ-، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرُ، وَاللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: ﴿إِنْ كُنْتُ لَآتِي بَابَ عُرْوَةَ فَأَجْلِسُ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ فَلَا قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: ﴿إِنْ كُنْتُ لَآتِي بَابَ عُرْوَةَ فَأَجْلِسُ، ثُمَّ أَنْصَرِفُ فَلَا أَدْخُلُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَدْخُلَ لَدَخَلْتُ؛ إِعْظَامًا لَهُ ﴾ (٧).

عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) هُوَ العَتِيقِيُّ ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) جَدُّهُ هُوَ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الحَدِيثِ إِلَّا فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، فَيُصَحَّحُ حَدِيثُهُ، وَيُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (تُوقِظُهُ).

 <sup>(</sup>٦) ضَعِيفُ؛ لِإنْقِطَاعٍ فِي سَنَدِهِ، وَهُو أَثْرُ حَسَنُ، فَإِنَّ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
 وَاسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ النَّوْفَلُ المَكِّيُّ، ثِقَةٌ بَيْدَ أَنَّهُ يُحَسَّنُ بِالَّذِي قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٨٦/١) بِرَقْمِ (١٥٧)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «اللَّارِيخِ الكَبِيرِ» (١٤٥/٢) بِرَقْمِ (٢١٢٥)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢١٥/٣) بِرَقْمِ (٢٤٦٤) مِنْ هَذِهِ

#### كَيْفِيَّةِ الوقُوفِ عَلَى بَابِ المُحَدِّثِ لِلِاسْتِئْذَانِ

\* إِذَا كَانَ بَابُ دَارِ المُحَدِّثِ مَفْتُوحًا فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَقِفَ قَرِيبًا مِنْهُ، وَيَسْتَأْذِنَ.

﴿٢١٩٪ لِمَا أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَلِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ-، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ وَلِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبَيَّ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ البَصَرُ فَلَا إِذْنَ ﴾(١).

الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٥٨٨) مِنْ طَرِيقِ بِشُرِ بْنِ الحَكِمِ وَابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (١٤٥/٢) بِرَقْمِ (٢١٢٥) مِنْ طَرِيقِ مُؤَمَّلِ بْنِ إِهَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٨٢/٢-١٨٣) بِرَقْمِ (٦٧٥) مِنْ طَرِيقِ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ، فَهُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِظْلَقَهُ.

<sup>(</sup>۱) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۱۲۳) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (۱۷۳) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ بِهِ. وَكَثِيرٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ الأَسْلَمِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ، وَالوَلِيدُ هُوَ ابْنُ رَيْدٍ الأَسْلَمِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ، وَالوَلِيدُ هُو ابْنُ رَبَاحٍ، وَهُو كَذَلِكَ حَسَنُ الحَدِيثِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (۲۶۲۰)، وَبِرَقْمِ (۲۶۲۰) وَبِرَقْمِ (۲۶۲۰) قَالَ السِّنْدِيُ مِعْلَقُهُ فِي المُسْنَدِ (۲۷۰/۲): أَيْ: إِذَا دَخَلَ بَصَرُ أَحَدٍ فِي بَيْتِ صَاحِبِهِ فَكَأَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ، فَلَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى الإُذْنِ لِلدُّخُولِ، وَالمُرَادُ: تَقْبِيحُ إِدْخَالِ البَصَرِ فِي بَيْتِ آخَرَ وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةٍ إِلَى الدُّخُولِ، لَا أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَهُ الدُّخُولُ بِلَا إِذْنٍ، أَوِ المُرَادُ: مَنْ أَدْخَلَ بَعْرَهُ إِلَى الدُّخُولِ فِيهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ شَرْعًا مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ شَرْعًا عَقُوبَةً لَهُ وَرَجُرًا عَلَى ذَلِكَ، وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

﴿ ٢٢٠﴾ وَأَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ الهَاشِمِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّوْلُوْيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُوَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا بَقِيَّةُ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ (٢).

\* وَإِنْ كَانَ البَابُ مَرْدُودًا فَلَهُ أَنْ يَقِفَ حَيْثُ شَاءَ مِنْهُ وَيَسْتَأْذِنَ.

#### جَوَازُ طَرْقِ البَابِ وَصِفَتُهُ

﴿ ٢٢١﴾ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيًّ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيًّ الفَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، وَأَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الفَارِسِيُّ، فَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) المُنَادِي، نَا شُجَاعُ أَبُو بَدْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -وَقَالَ الأَصَمُّ: عَنْ عُبْدِ اللَّهِ (٣) المُنَادِي، نَا شُجَاعُ أَبُو بَدْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -وَقَالَ الأَصَمُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ بْنِ أَبِي الرِّنَادِ (٤) - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ أَبُو الوَلِيدِ الحِمْصِيُّ، ثِقَةٌ، وَأَمَّا قَوْلُ الحَافِظِ فِي «التَّقْرِيبِ»: صَدُوقٌ؛ فَهُو بَعِيدٌ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَثَقَهُ دُحَيْمٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»، وَأَجَادَ أَصْحَابُ «تَحْرير التَّقْريب» (٣/٩٧-٢٠٠) فِي تَعَقُّبِهمْ عَلَى الحَافِظِ حَالِيَهِ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَالْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (١٨٦٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الطَّحَّان: (عَبْدِ اللهِ).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (وَقَالَ الأَصَمُّ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ لَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قُفِّ البِئْرِ، فَدَقَّ البَابَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قُفَّ البَابَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَفَ البَابَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ: «اثْذَنْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ» (١).

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَتَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ (٣)، وَيُونُسُ (٤) بْنُ يَزِيدَ، فَرَوَوْهُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و اللَّيْثِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ (٥) كَذَلِكَ.

﴿ ٢٢٢﴾ أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الوَاعِظُ، أَنَا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ رِبْحٍ (٦) البَرَّانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ رِبْحٍ (٦) البَرَّانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: «مُدَلِّيَّا»، وَعِنْدَ أَحْمَدَ: «مُدَلِّيًّا».

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٠٧/٤) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهِ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُنَا، وَأَصْلُ الحدِيثِ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٧٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) عِنْدَ أُحْمَدَ (٤٠٧/٤)، كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٤) ذَكَرَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «العِلَلِ» (١٣٦٧) بِرَقْمِ (١٣١٤)، وَمُسْلِم بِرَقْمِ (٢٤٠٣) عَنْ أَبِي مُوسَى وَالْكَافَّ.

<sup>(</sup>٥) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ أَحْمَدَ (٤٠٨/٣)، وَأَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (١٨٨٥)، وَالمُصَنِّفِ بِرَقْمِ (٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان، وط: مُحَمَّد رَأْفَت: «رَبَاح»، وَفِي ط: عَجَّاج: «رُمْح»، وَالمُثْبَتُ هُو الصَّوَابُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رِبْحٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ البَرَّازُ ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٩٤/٣) بِرَقْمِ الصَّوَابُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رِبْحٍ هُو أَبُو بَكْرٍ البَرَّازُ ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٩٤/٣) بِرَقْمِ (٧٩٧) وكَمَا فِي «الإِكْمَال» (٩٢/٤)، ويُنْظَر «تَكْمِلَة الإِكْمَال» (٩٣/١) فَقَد ذكر مِن الروَاة

هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَا نَافِعُ، أَمْسِكْ عَلَيَّ الْبَابَ»، وَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْقُفِّ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، فَضُرِبَ الْبَابُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: «النَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» وَسَاقَ بَقِيَّةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: «النَّذُنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ» وَسَاقَ بَقِيَّة الْحَدِيثِ، وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَصَحُّلًا)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

﴿ ٢٢٣﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ القَاسِمِ النَّرْسِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو غَسَّانَ، نَا المُطَّلِبُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ "بْنِ الأَصْبَهَانِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ مَالِكِ بْنِ وَيَادٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ الأَصْبَهَانِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ مَالِكِ بْنِ المُنْتَصِرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَتْ أَبُوابُ النَّبِیِّ مَالِكٍ وَاللَّوْ النَّبِیِّ مَالِكٍ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَانِي الْمُنْتَصِرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَتْ أَبُوابُ النَّبِیِّ مَالِّكِ وَاللَّهُ الْمُنْتَصِرِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَتْ أَبُوابُ النَّبِیِّ مَالِكٍ وَالْمَافِيرِ» (٥).

عَنه أَبَا سَهل الرَّاوي عَنه هُنَا، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي تَرْجَمَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" (٢٦٥/٣٢) مِنْ تَلَامِذَتِهِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالقَوْلُ قَوْلُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ. «العِلَلُ» (٢٣٤/٧).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ المُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ مَوْلَاهُمُ الكُوفِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ»
 تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْحَافِظُ: مَجْهُولُ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْقُوبُ القُمِّيُّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٢٣/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨١١٠): مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ لَا يُعْرَفُ. وَقَالَ الحَافِظُ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٣٠٠): مَجْهُولُ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٦٠٦/٢) بِرَقْمِ (١٠٨٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ فِي (١٠٨٠)، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، كَمَا فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (٢٧٠/١١) بِرَقْمِ

(٢٦٤٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو الشَّيْخِ فِي «أَخْلَاقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ» (٢٩/٢)، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٢٦٥/٣)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (١٠٨/٣) بِرَقْمِ (١٤٣٧) مِنْ طَرِيقِ المُطَلِبِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ أَبُو بَحْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ، وَهُمَا المُطَلِبِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ أَبُو بَحْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ، وَهُمَا عَبْورَاهُ البَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١١٠/١٤) بِرَقْمِ (٢٦٠٤)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٢٤) مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ المُطَلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَر بْنِ سُويْدٍ عَنْ أَنْسٍ بِهِ. وَعِنْدَ البَرَّارِ: (عَمْرُو بْنُ سُويْدٍ عَنْ أَنْسٍ بِهِ. وَعِنْدَ المُصَنِّفِ: (عُمَرُ بْنُ سُويْدٍ)، وَلَكِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ (عُمَيْرٌ) فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي سُويْدٍ مَن المَصْنِفِ: (عُمَرُ بْنُ سُويْدٍ)، وَلَكِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ (عُمَيْرٌ) فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي المَحْرُوحِينَ» (١٩٩٢/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٨٤٨)، وَقَالَ: عُمَيْرُ بْنُ سُويْدٍ شَيْحُ يَرْوِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الشَّقَاتِ، لَا يَجْورُ الإحْتِجَاجُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الأَثْبَاتِ فِي الرَّوايَاتِ عَلَى قِلَّةِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الشَّقَاتِ، لَا يَجْورُ الإحْتِجَاجُ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الأَثْبَاتِ فِي الرَّوايَاتِ عَلَى قِلَّةٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الشَّقَاتِ، لَا يَدِيثَ النَّوَايَاتِ عَلَى قِلَةٍ مِنْهُا...». وَذَكَرَهُ هَذَا الْحِدِيثَ النَّقَاتِ، لَا يُنْذِي بَيْنَ أَيْدِيثَ الْمُعَاتِي وَلْمَاتِهُ مِنْ مَا لَيْسُ مِنْ حَدِيثِ الشَّقَاتِ، لَا يَرْبِي عَنْ أَيْدِ الْمُعَلِقِ لَيْ الْمُعْمَلِي الْمُعَلِي الْمُؤَلِقِي اللهِ الْمُعَلِي اللهِ الْمُعْمَلِي اللهِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ السَلَوْلِ اللهُ المُعْمَلِي اللهُ المُعْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: وَعِنْدَ البَرَّارِ بَيْنَ مُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَالمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ (ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ)، وَأَوْرَدَهُ الهَيْشَيُّ فِي الْمَجْمْعِ الزَّوَائِدِ» (۸۰/۸) بِرَقْمِ (۱۲۸۰۲)، وَقَالَ: رَوَاهُ البَرَّارُ وَفِيهِ: ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، وَهُو ضَعِيفٌ. وَرُويَ -أَيْضًا- عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَقَدْ رَوَاهُ الجَاكِمُ فِي «مَعْرِفَةٍ عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص٢٤)، وَمِنْ طريقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ» (١٧١/ -١٧٢) بِرَقْمِ (١٥٥)، وَفِي سَنَدِهِ كَيْسَانُ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ القُرْدُوسِيِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١٦٥/ ١٦٢) مِنَ «الجُرْج»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَقَالَ القُرْدُوسِيِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١٦٥/) مِنَ «الجُرْج»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَقَالَ الْفَرْدُوسِيِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَاتِمٍ (١٦٥/) مِنَ «الجَرْج»، قَالَ أَبُو الفَتْحِ الأَرْدِيُّ: ضَعِيفُ.

قُلْتُ: وَأَعْقَبَهُ الحَاكِمُ بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثُ يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا لِذِكْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَوْقُوفُ عَلَى صَحَافِيٍّ حَكَى عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلَا لَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَبِنَحْوِ كَلَامِ الحَاكِمِ قَالَ المُصَنِّفُ، كَمَا هُوَ عَقِبَ الحَدِيثِ رَقْمِ لَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَبِنَحْوِ كَلَامِ الحَاكِمِ قَالَ المُصَنِّفُ، كَمَا هُو عَقِبَ الحَدِيثِ رَقْمِ لَيْسَ يُسْنِدُهُ وَاحِدً مِنْهُمْ. وَبِنَحْوِ كَلَامِ الحَاكِمِ الْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ فِي الْعُلُومِ الحَدِيثِ» (ص ٤٩: «بَلْ هُو مَرْفُوعً ... وَهُو بِأَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَحْرَى؛ لِكُونِهِ أَحْرَى بِاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ، وَالحَاكِمُ مُعْتَرِفُ بِكُونِ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ المَرْفُوعِ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنَا هَذَا فِيمَا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأُولْنَاهُ لَهُ مَعْتَرِفُ بِكُونِ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ المَرْفُوعِ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنَا هَذَا فِيمَا أَخَذْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأُولُنَاهُ لَهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفُظًا، بَلْ هُو مَوْقُوفُ لَفُظًا، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ

﴿ ٢٢٤ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَتُّوثِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَبَّاسِ الْقَزْوِينِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُطَّلِبُ بْنُ العَبَّاسِ الْقَزْوِينِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُطَّلِبُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ بَابُ رَسُولِ اللَّهِ رِيَادٍ الثَّقَفِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ سُويْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ بَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَعْرَعُ بِالأَظَافِيرِ».

# لَفْظُ الِاسْتِئْذَانِ، وَتَعْرِيفُ الطَّالِبِ نَفْسَهُ

=

المَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ». اهـ قَالَ السَّخَاوِيُّ فِي «فَتْحِ المُغِيثِ» (٢١٢/١) مُعَلِّقًا عَلَى تَوْجِيهِ ابْنِ الصَّلَاحِ لِكَلَامِ الحَاكِمِ: وَهُوَ جَيِّدُ.

وَحَاصِلُهُ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا-: إِنَّ لَهُ جِهتَيْنِ: جِهةُ الفِعْلِ، وَهُو صَادِرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَيكُونُ مَوْقُوفًا، وَجِهَةُ التَّقْرِيرِ، وَهُو مُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ فَائِدَةَ قَرْعِ بَابِهِ أَنَهُ يَعْلَمُ مَوْقُوفًا، وَجِهَةُ التَّقْرِيرِ، وَهُو مُضَافُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى مِنْ حَيْثُ إِنَّ فَائِدَةَ قَرْعِ بَابِهِ أَنَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قُرِعَ، وَمِنْ لَا زِمِ عِلْمِهِ بِكَوْنِهِ قُرِعَ مَعَ عَدَمِ إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَى فَاعِلِهِ: التَّقْرِيرُ عَلَى الْقَقْرِيرِ ذَلِكَ الفِعْلِ فَيكُونَ مَرْفُوعًا. لَكِنْ يَخْدِشُ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ قِسْمِ التَّقْرِيرِ يَعْدَلُ الْفِعْلِ فَيكُونَ جَمِيعُ قِسْمِ التَّقْرِيرِ يَعْدَلُ الْفِعْلِ فَيكُونَ جَمِيعُ قِسْمِ التَّقْرِيرِ يَعْدَا الْخَيْصَاصُ حَدِيثِ القَرْعِ بِهَذَا الْخُتِصَاصُ حَدِيثِ القَرْعِ بِهَذَا الْخُتِصَاصُ حَدِيثِ القَرْعِ بِهَذَا الْطُلَاقِ؟

قُلْتُ: وَالظَّاهِرُ أَنَهُ يَلْتَزِمُهُ فِي غَيْرِ التَّقْرِيرِ الصَّرِيجِ، كَهَذَا الحَدِيثِ. وَغَيْرُهُ لَا يَلْزَمُهُ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِمَنْعِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ المُبَارَكِ مِنْ رَفْعِ حَدِيثِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةً». اهـ.

- (١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ المُتَقَدِّمُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٩)، ثِقَةً.
- (٢) وَيُعْرَفُ بِالبَاقَرْحِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا صَحِيحَ الكَتَابِ، حَسَنَ النَّقْلِ، جَيِّدَ الضَّبْطِ، وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ وَالأَدَبِ.
  - (٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٣١).

كَامِلِ القَاضِي، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ الصَّبَاحِ، نَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ (٣) أَبَا إِسْمَاعِيلَ، رَجُلًا مِنْ الصَّبَاحِ، نَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ (٣) أَبَا إِسْمَاعِيلَ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِنَّ أَبَا إِسْمَاعِيلَ، رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٤)، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَبْدَأُ إِللَّهَ لَمَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَبْدَأُ إِللَّهَ لَمْ فَلَا تَأْذُنُوا لَهُ» (٥).

﴿ ٢٢٦٪ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ (٨) بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْجُمَّدِ، نَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ (٨) بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو الْخَيْرِ أَحْمَدُ (٨) بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا

<sup>(</sup>١) هُوَ ابْنُ جَرِيرِ الإِمَامُ صَاحِبُ «التَّفْسِيرِ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاجِ الهَاشِمِيُّ مَوْلَاهُمُ العَطَّارُ البَصْرِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٤١٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ القُرَشِيُّ الأُمُوِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ المَكِّيُّ، وَيُعْرَفُ بِالْحُوزِيِّ، مَتْرُوكُ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٢٤٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٤)، وَبِهِ أَعَلَّ الكَمَالِ» (٢٤٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٤)، وَبِهِ أَعَلَّ الحَدِيثَ ابْنُ القَطَّانِ فِي «بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ» برَقْمِ (٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ)، وَصَوَابُهُ: (عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ)، وَهُوَ أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ صَدُوقٌ، إِلَّا أَنَّهُ يُدَلِّسُ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي «بَيَانِ الوَهْمِ وَالإِيهَامِ» (٥٦٣/٥) عَقِبَ الحَدِيثِ رَقْمِ (٥٧٥) أَنَّ أَبَا إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ الْحُوزِيَّ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ جدًّا.

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٩).

<sup>(</sup>٧) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: ثِقَةٌ، وَيُنْظَرُ مَا عَلَقْتُهُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الجَلِيلِ أَبُو الخَيْرِ العَبْقَسِيُّ البُخَارِيُّ البَزَّازُ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: رَوَى كِتَابَ «الأَدَبِ المُفْرَدِ»، «الأَدَبِ عَنْ مُؤَلِّفِهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ كِتَابَ «الأَدَبِ المُفْرَدِ»،

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَظَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «إِذَا قَالَ: أَأَدْخُلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقُلْ: لَا حَتَّى يَأْتِيَ بِالمِفْتَاحِ. قُلْتُ: السَّلَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ»(١).

وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. يُنْظَرُ: «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (١٧/٥٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧).

<sup>(</sup>۱) الحَدِيثُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٥٩٨/٢) بِرَقْمِ (١٠٦٧) مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ -وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الصَّنْعَانِيُّ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا فَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.

 <sup>(</sup>٢) الحديثُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي (٣٨٤/١٠) بِرَقْمِ (١٩٤٣٤) مِنْ «جَامِعِ مَعْمَرٍ» مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ
 الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٤٨/١١) بِرَقْمِ (٨٤٩٣)،
 وأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: هَذَا مُرْسَلُ.

قُلْتُ: وَهُو كَمَا قَالَ، فَإِنَّ أَبَا تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيَّ تَابِعِيُّ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ، وَاسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ الهُجَيْمِيُّ تَابِعِيُّ، وَقَدْ أَزْنَهُ حَدِيثُ ثَابِتُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الهُجَيْمِيُّ ثِقَةٌ. (اتقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٠٣١) بَيْدَ أَنَّهُ حَدِيثُ ثَابِتُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٨٣/٣)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٩٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، بَنُ أَبِي غَفَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جُرَيِّ الهُجَيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّيِيَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى»، عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى الْتَلِيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الْسَلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى الْعَلِيْكَ الْعَلْمَ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى السَّلَامُ عَلَى السَلَامُ عَلَى السَلَامُ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَلَامُ عَلَيْكَ السَلَامُ عَلَيْكَ السَلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَلَا

\* وَيُكْرَهُ لِلطَّالِبِ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقِيلَ: مَنْ ذَا؟ أَنْ يَقُولَ: أَنَا. مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّى نَفْسَهُ.

﴿ ٢٢٨﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَائِيُّ، نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي دَيْنِ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ»(١).

﴿ ٢٢٩ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ (٢) بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ المُطَّلِبِ، نَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ الْجُوَيْنِيُّ القَاضِي، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلْدِبِ، نَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ الْجُويْنِيُّ القَاضِي، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلْمِ الْوَاسِطِيُّ بِبَغْدَادَ، فَحَدَّثَنَا فِي عَبُوبِ بْنِ أَبِي أُمَيَّة، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ الْوَاسِطِيُّ بِبَغْدَادَ، فَحَدَّثَنَا فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ، قَالَ: «قَدِمْ الْبَصْرَةَ، فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ شُعْبَةَ، فَدَقَقْتُ عَلَيْهِ البَابَ، بَعْضِ مَجَالِسِهِ، قَالَ: «قَدِمْتُ البَصْرَةَ، فَأَتَيْتُ مَنْزِلَ شُعْبَةَ، فَدَقَقْتُ عَلَيْهِ البَابَ،

وَرَوَاهُ -أَيْضًا- أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٠٨٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي غِفَارٍ بِهِ بِأَطْوَلَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: (قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ)، وَهُوَ حَدِيثُ حَسَنُ، وَقَدْ حَسَّنَهُ شَيْخُنَا فِي «الصَّحِيجِ المُسْنَدِ» (١٦٣/١) بِرَقْمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ)، وَهُوَ حَدِيثُ حَسَنُ، وَقَدْ حَسَّنَهُ شَيْخُنَا فِي «الصَّحِيجِ المُسْنَدِ» (١٩٣/١) بِرَقْمِ (١٩٦) مَعَ زِيَادَةٍ فِي تَحْرِيجِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٦٢٥٠)، وَمُسْلِمُّ بِرَقْمِ (٢١٥٥) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحُمَّدٍ الخَلَّالُ، ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٥٤/٨) بِرَقْمِ (٣٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو المُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيُّ الكُوفِيُّ، كَانَ يَرْوِي غَرَائِبَ الحَدِيثِ، وَسُوَّالَاتِ الشُّيُوخِ، فَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، ثُمَّ بَانَ كَذِبُهُ، فَمَزَقُوا حَدِيثَهُ، وَأَبْطَلُوا رِوَايَتَهُ، وَكَانَ بَعْدُ يَضَعُ الأَّحَادِيثَ لِلرَّافِضَةِ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ قَدْحِ الأَثِمَّةِ فَيْ فَيهِ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٩٩/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠٣٠).

فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: يَا هَذَا، مَا لِي صِدِّيقُ يُقَالُ لَهُ: أَنَا! ثُمَّ خَرَجَ إِكَّ فَقَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فِي حَاجَةٍ لِي، فَضَرَبْتُ عَلَيْهِ البَابَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: «أَنَا أَنَا!» كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ كَرِهَ قُولِي هَذَا، أَوْ قَوْلَهُ هَذَا»(١).

﴿ ٢٣٠﴾ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي (٣) مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ الكَيَّالُ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ يَحْيَى النَّدِيمُ، نَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: هَا أَنَا ذَا، أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: هَا أَنَا ذَا،

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ تَالِفُ، أَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِرُتْبَةِ الصَّحَّةِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ المَعْرُوفُ بِابْنِ قَفَرْجَلٍ أَبُو الحَسَنِ الوَزَّانُ، قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا. (٣١/٦) لَوْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أَضَافَ الدُّكْتُورُ عَجَّاجٌ هُنَا فِي طَبْعَتِهِ: (نَا)، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الطَّحَّانُ، وَزَادَاهَا تَصْحِيحًا لِلْكُلَامِ؛ لِأَنَّ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ رِزْقٍ، كَذَا قَالَا وَهُوَ لِلْكُلَامِ؛ لِأَنَّ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ رِزْقٍ، كَذَا قَالَا وَهُو خَطَأً، فَإِنَّهُ جَدُّهُ لِأُمِّهِ، وَقَدْ ذُكِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي تَرْجَمَةِ الآخَرِ، وَجَاءَ فِي تَرْجَمَةِ الجَدِّ مِنْ قَوْلِ المُصَنِّفِ مَا يَلِي: حَدَّثَنَا عَنْهُ ابْنُ بِنْتِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ قَفَرْجَلٍ أَبُو بَكْرٍ الكَيَّالُ، قَالَ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: وَكَانَ صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٧٥/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٠٩١).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّدِيمُ، أَبُو بَحْرٍ المَعْرُوفُ بِالصُّولِيِّ، نَادَمَ جَمَاعَةً مِنَ الْخُلَفَاءِ، وَكَانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ بِفُنُونِ الأَدَبِ، حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِأَخْبَارِ المُلُوكِ وَأَيَّامِ الخُلَفَاءِ وَمَآثِرِ الخُلَفَاءِ، وَكَانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ بِفُنُونِ الأَدَبِ، حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِأَخْبَارِ المُلُوكِ وَأَيَّامِ الخُلَفَاءِ وَمَآثِرِ اللَّلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ: يَا هَا أَنَا ذَا، ادْخُلْ، قَالَ: فَبَقِيَ لَقَبُ الرَّجُلِ (هَا أَنَا ذَا) "(١).

﴿ ٢٣١﴾ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ المُهْتَدِي الْخَطِيبُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ المَأْمُونِ، نَا أَبُو المُهْتَدِي الْخَطِيبُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ المَأْرُبَانِ، نَا عُمَرُ (٦) بْنُ شَبَّة، نَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَقَقْتُ عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ البَابَ فَقَالَ: مَنْ

(١) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) يُعْرَفُ بِابْنِ الغَرِيقِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ فَاضِلًا نَبِيلًا ثِقَةً صَدُوقًا. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ العَالِمِ الحَطِيبِ المُحَدِّثِ الحُجَّةِ مُسْنِدِ العِرَاقِ، وَنَقَلَ ثَنَاءَ الأَّئِمَّةِ عَلَيْهِ. «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (١٨٣/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١١٧).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَتِيقِيُّ: ثِقَةُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢١/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ النَّحْوِيُّ، ثِقَةٌ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالنَّحْوِ وَالأَدَبِ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٩٩/٤) بِرَقْمِ (١٤٩١)، وَ"السَّيَرِ" (٢٧٤/١٥) بِرَقْمِ (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ المَرْزُبَانِ بْنِ بَسَّامٍ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ المُحَوَّكُِّ، كَانَ أَخْبَارِيًا مُصَنَّفًا حَسَنَ التَّأْلِيفِ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْبَارِيُّ لَيِّنُ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٢٨/٣)، تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٨)، (٧٤٨)، اللَّهُ مِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيُّ» بِرَقْمِ (٥٩) "لِسَانُ المِيزَانِ» (٢٥/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».

<sup>(</sup>٧) هُوَ الجُمَحِيُّ، كَانَ مِنْ أَهْلِ الأَدَبِ، وَصَنَّفَ كِتَابًا فِي "طَبَقَاتِ الشُّعَرَاءِ"، قَالَ عَنْهُ صَالِحُ جَزَرَةُ: صَدُوقُ، وَأَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَعِينٍ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، أَمَّا قَوْلُ رُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ: لَا يُحْتَبُ عَنْهُ الحَدِيثُ إِلَيْهِ، أَمَّا قَوْلُ رُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ: لَا يُحْتَبُ عَنْهُ الحَدِيثُ إِلَيْهِ، أَمَّا قَوْلُ رُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ: لَا يُحْتَبُ عَنْهُ الحَدِيثُ إِلَيْهِ، أَمَّا قَوْلُ رُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ: لَا يُحْتَبُ عَنْهُ الصَّعْرُ، فَأَمَّا الحَدِيثُ فَلَاد. فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنَّهُ رُمِيَ بِالقَدَرِ. يُنْظَرُ: "تَارِيخُ بَعْدَادَ" (٢٧٦/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٨)، وَ"السِّيَرُ" (٢٥١/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٣).

هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: «لَا يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ».

﴿ ٢٣٢﴾ سَمِعْتُ عَلِيَّ (١) بْنَ المُحَسِّنِ القَاضِي، يَحْكِي عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ، أَنَّهُ «كَانَ إِذَا دُقَّ بَابُهُ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى البَابِ: أَنَا، يَقُولُ الشَّيْخُ: أَنَا هَمْ دَقَّ؟ » (٢).

## \tag{٢٣٣} أَنَا عَلِيُ<sup>(٣)</sup> بْنُ القَاسِمِ البَصْرِيُّ، نَا عَلِيُّ<sup>(٤)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ المَادَرَائِيُّ<sup>(٥)</sup>،

- (١) هُوَ عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ القَاضِي البَصْرِيُّ البَغْدَادَيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ مُتَحَفِّظًا فِي الْحَدِيثِ... وَقَالَ أَبُو الفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ: قِيلَ: كَانَ رَأْيُهُ الرَّفْضَ فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ... وَقَالَ أَبُو الفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ: قِيلَ: كَانَ رَأْيُهُ الرَّفْضَ وَالاَعْتِزَالَ، وَقَالَ شُجَاعُ الدُّهِيُّ : كَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَذْهَبُ إِلَى الإعْتِزَالِ. قَالَ الذَّهبِيُّ مُعلِّقًا عَلَى وَالاَعْتِزَالَ، وَقَالَ الدَّهبِيُّ مُعلِّقًا عَلَى ذَلِكَ: قُلْتُ: نَشَأَ فِي الدَّوْلَةِ البُويْهِيَّةِ، وَأَرْجَاؤُها طَافِحَةٌ بِهَاتَيْنِ البِدْعَتَيْنِ... ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» ذَلِكَ: قُلْتُ: نَشَأَ فِي الدَّوْلَةِ البُويْهِيَّةِ، وَأَرْجَاؤُها طَافِحَةٌ بِهَاتَيْنِ البِدْعَتَيْنِ... ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠٤/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٤).
- (٢) كَذَا شُكَّلَ فِي المَخْطُوطِ: (أَنَا هَمْ دَقَ)، وَلَعَلَّهُ كَمَا قَالَ الدُّكْتُور مُحَمَّد عَجَّاج مُعَلِّقًا فِي نُسْخَتِهِ:
   لَعَلَّهُ (هَمُّ دَقَ)، وَعَدَّهُ هَمًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُ أَدَبَ الْإِسْتِئْذَانَ لَعَرَّفَ بِنَفْسِهِ.
- (٣) هُوَ عَلَيُّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ المُعَدَّلُ البَصْرِيُّ النَّجَّادُ مُسْنِدُ البَصْرِيِّينَ مَعَ أَبِي عُمَرَ الهَاشِمِيِّ، كَانَ مِنْ كِبَارِ العُدُولِ، وَقَدْ عُمِّرَ وَتَفَرَّدَ. «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٤٠/١٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٦)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١٥٩) مِنْ «تَقْبِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بتَحْقِيقي.
- (٤) هُوَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ البَخْتَرِيِّ المَادَرَائِيُّ، وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ الحُجَّةِ، قَالَ: وَارْتَحَلَ إِلَيْهِ ابْنُ مَنْدَهْ فَبَلَغَهُ فِي الطَّرِيقِ مَوْتُهُ فَتَأَلَّمَ وَرَدَّ وَلَمْ يَدْخُلِ البَصْرَةَ. وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: صَنَّفَ وَارْتَحَلَ إِلَيْهِ ابْنُ مَنْدَهْ فَبَلَغَهُ فِي الطَّرِيقِ مَوْتُهُ فَتَأَلَّمَ وَرَدَّ وَلَمْ يَدْخُلِ البَصْرَةَ. وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ: صَنَّفَ وَجَمَعَ وَحَدَّثَ بِبَلَدِهِ وَبِمَكَّةً. «الأَنْسَابُ» (١٣/١٥) بِرَقْمِ (٣٥٧٧)، «السِّيرُ» (٣٣٤/١٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧٥)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١٥٩) مِنْ «تَقْبِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بتَحْقِيقي.
- (٥) نِسْبَةً إِلَى مَادَرَايَا، قَالَ السَّمْعَانِيُّ: وَظَنِّي أَنَّهَا مِنْ أَعْمَالِ البَصْرَةِ، وَالمَشْهُورُ بِالِانْتِسَابِ إِلَيْهَا أَبُو الْجَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ البَخْتَرِيُّ المَادَرَائِيُّ. «الأَنْسَابُ» (١٣/١٢).

نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الصَّائِغُ، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيُّ، نَا ابْنُ أَيِ زَائِدَة، عَنْ صَالِحِ (١) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُم، وقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم أَيْدُخُلُ عُمَرُ؟» وَتَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُم، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟» (٢).

﴿ ٢٣٤﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، أَنَا عُمَرُ (٤) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ (٥) الْخُتُّلِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ (٦) بْنُ إِسْحَاقَ الْحُرْبِيُّ، نَا

(١) هُوَ صَالِحُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، ثِقَةً. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٥٤/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٨١٦)، وَ«تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٠٣/١)، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» (٢١٨/٩) بِرَقْمِ (١٠٠٨٠) مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِهِ بِلَفْظِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ المُزَادُ هُنَا، وَأَمَّا قَوْلُ الدُّكُثُورِ الطَّحَانِ -وَقَقَهُ المَوْلَى-: لَعَلَّ فِي هَذَا السِّيَاقِ شَيْئًا، فَلَعَلَّهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَوْلُ الدُّكُثُورِ الطَّحَانِ -وَقَقَهُ المَوْلَى-: لَعَلَّ فِي هَذَا السِّيَاقِ شَيْئًا، فَلَعَلَّهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَوْلُ الدُّكُثُورِ الطَّحَانِ -وَقَقَهُ المَوْلَى-: لَعَلَّ فِي هَذَا السِّيَاقِ شَيْئًا، فَلَعَلَّهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَوْولُ: لَا شَيْءَ فِيهِ، بَلْ هُوَ صَوَابُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا خيِّرًا سَدِيدًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٥٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٩)، وَيُنْظَرُ: «الرِّحْلَةُ» لِلْمُصَنِّفِ مِنَ السَّنَدِ رَقْمِ (٣١) بِتَحْقِيقِي، ط: «النَّاشِرِ المُتَمَيِّرِ».

<sup>(</sup>٤) هُوَ عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ بْنِ رَاشِدٍ الْخُتَّائِيُّ أَبُو الْفَتْحِ، ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٠٠/١٣) برَقْمِ (٥٩٤٨)، وَ«السِّيَرِ» (٨٢/١٦) برَقْمِ (٦٥).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: عَجَّاجٍ، وط: الطَّحَّانِ، وط: مُحَمَّد السَّعِيد: «سَالِم» وَهُوَ تَصْحِيفُ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً إِمَامٌ، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٠٢٦) بِرَقْمِ (٣٠١٢)، وَ «السِّيرِ" (٣٥٦/١٣) بِرَقْمِ (١٧٣).

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ (١)، نَا نُوحُ (٢) بْنُ قَيْسٍ، نَا عَوْنُ (٣) بْنُ أَبِي شَدَّادٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَاعِدًا، فَجَاءَ رَجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْتَهَوْا إِلَى البَرَكَاتِ، فَإِنَّهَا تَحِيَّةُ أَهْلِ البَيْتِ الصَّالِحِينَ (٤).

﴿ ٢٣٥﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، نَا عَلِيُّ (٥) بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَلِيُ (٥) بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَلِيُّ (١) بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَلِيُّ (١) بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَلِيُّ (١) بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ﴿ خَرَجَ النَّهِ إِلَى الْمَسْجِدِ -وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ - فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ، النَّبِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ -وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ - فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ،

<sup>(</sup>١) هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، ثِقَةً، وَقِيلَ لَهُ: ابْنُ عَائِشَةَ، وَالعَائِشِيُّ، وَالعَيْشِيُّ نِسْبَةً إِلَى عَائِشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهَا. ("تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ نُوحُ بْنُ قَيْسِ بْنِ رَبَاحٍ الأَزْدِيُّ، صَدُوقُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَوَثَقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ الحَافِظُ: مَقْبُولُ. وَالتَّوْثِيقُ فِي حَقِّهِ أَقْرَبُ مِنَ الجَهَالَةِ، وَيُنْظَرُ: «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٠٦/٣)، وَ«تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) تَحْسِينُ سَنَدِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى سَمَاعِ عَوْنٍ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي تَلَامِيذِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ مَشَايِخِهِ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ، وَكَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَى تَارِيخٍ لِوَفَاتِهِ، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الطَّبَقَةِ الخَامِسَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِيَ وَلَا أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي فَا الْحَامِسَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي فَا الْحَامِسَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي فَا الْحَامِسَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي فَا الْعَلَى الْحَامِسَةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي الْعَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ، أَمَّا كُونُهُ رَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْكَافِي الْعَلَى عَدَمِ سَمَاعِهِ مِنْهُ مَا كُونُهُ وَوَى عَنْ أَنْسٍ وَالْعَلَى عَدَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ لَلْهُ فَدْ عُمِّرَ وَلِي عَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَكُونُهُ وَلَقِلُ عَلَى اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِيْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثِقَةٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧٤٠).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً. (تَهْذِيبُ الكَمَالِ) (٤٩١/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٢٤٤).

# فَقَالَ: قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»(١).

## فَضْلُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَالقَدْرُ المُسْتَحَبُّ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ

﴿ ٢٣٦﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ الشَّاهِدُ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ عَبْدِ الجَبَّارِ العُطَارِدِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ (٤) بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى النَّعْمَانِ (٤) بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٍّ: لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا مِنْ بُطُونِهَا». فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالنَّاسُ نِيَامُ (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديثُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (۱۰/۲) بِرَقْمِ (۱۰۸۷) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، فَهُو حَدِيثُ صَحِيحُ، وَهُو عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي «الصَّحِيج» بِرَقْمِ (۲۹۳) مِنْ طَرِيقِ عَبْدَ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ بِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيج» بِرَقْمِ (۲۰۶۸)، وَمُسْلِمُ بِرَقْمِ (۲۹۳) عَنْ أَبِي مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ الضَّرِيرُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الحَارِثِ أَبُو شَيْبَةَ، ضَعِيفٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَبْتَةَ، وَهُوَ خَالُ تِلْمِيذِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الحَافِظُ: مَقْبُولُ. قُلْتُ: وَهَذَا عِنْدَ المُتَابَعَةِ، وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٩٨٤)، وَجَمَاعَةُ، بَيْدَ أَنَّ مَدَارَهُ عِنْدَهُمْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ لَهُ مَا يَشْهَدُ لَهُ، يُنْظَرُ ذَلِكَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (١٧٣/٢)، وَيُنْظَرُ: «المَوْسُوعَةُ الحَدِيثِيَّةُ لِمُسْنَدِ وَ «صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» (٢٦٢/٢) بِرَقْمِ (٥٠٩) (إحْسَان)، وَيُنْظَرُ: «المَوْسُوعَةُ الحَدِيثِيَّةُ لِمُسْنَدِ

﴿ ٢٣٧﴾ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيِّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّطَّانُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّبَاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ، عَنِ المِقْدَادِ، وَلَا يُوقِظُ النَّائِمُ اللَّهُ فَسَلَّمَ تَسْلِيمًا يُسْمِعُ اليَقْظَانَ، وَلَا يُوقِظُ النَّائِمَ (٢).

﴿ ٢٣٨ أَنَاهُ أَبُو نُعَيْمِ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سُعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سُعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سُعِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ تَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ المِقْدَادِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُنَبِّهُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ »(٣).

#### الِاسْتِئْذَانُ بِالفَارِسِيَّةِ

﴿ ٢٣٩﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، نَا أَبُو الخَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ،

\_\_\_\_

أَحْمَدَ" (١٨٦/١١)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «التَّعْلِيقَاتِ الحِسَانِ عَلَى صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ" (١٧/٢) بِرَقْمِ (٥٠٩).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً أُمِينًا.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٣٨)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢٠٥٥) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ بِهِ، فَهُوَ حَدِيثُ صَحِيحٌ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا لِقِصَّةٍ فِيهِ ذَكَرَهَا المِقْدَادُ وَالْكُنَّةُ.

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ التَّخْرِيجُ المُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ، وَيُنْظَرُ تَرَاجِمُ بَعْضِ رِجَالِ السَّنَدِ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَجَّالِكُ.

نَا عَبْدُ الوَارِثِ، نَا عَلِيُّ بْنُ العَلَاءِ الخُرَاعِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ المَلِكِ، مَوْلَى أُمِّ مِسْكِينٍ بِنْتِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: «أَرْسَلَتْنِي مَوْلَاتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَجَاءَ مَعِي، فَلَمَّا قَامَ بِالبَابِ، فَقَالَ: «أندرا يم»، قَالَتْ: «أندرون»(١).

﴿ ٢٤٠﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْحَافِظُ (٢)، نَا سُلَيْمَانُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٤) ابْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: «كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ مِنْ أَحْمَدُ أَنْ يَقُولُ: «كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، نَزَلَ المَدِينَةَ، وَكَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ: أندرون. فَلَقَّبَهُ أَهْلُ المَدِينَةِ الدَّرَاوَرْدِيًّ»(٥).

<sup>(</sup>١) الأَثَرُ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٦١٧/٢) بِرَقْمِ (١١٠٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَأَبُو عَبْدِ المَلِكِ مَوْلَى أُمِّ مِسْكِينٍ مَجْهُولُ. وَبِهِ أَعَلَّهُ الأَلْبَاذِيُّ عَلْكَ، كَمَا فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «الأَدَبِ المُفْرَدِ» بِرَقْمِ (١١٠٠).

تُنْبِيهُ: وَهَاتَانِ الكَلِمَتَانِ (أَنْدرايم)، و(أندرون) كَلِمَتَانِ فَارِسِيَّتَانِ بِمَعْنَى (أُدْخُلْ)، وَيُنْظَرُ الأَثَرُ الآتي بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>Y) هُوَ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ صَاحِبُ «الحِلْيَةِ».

<sup>(</sup>٣) هُوَ الطَّبَرَانِيُّ صَاحِبُ «المَعَاجِمِ».

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَبُو جَعْفَرٍ المِصْرِيُّ، كَذَّبُوهُ وَتَكَلَّمُوا فيهِ، كَمَا فِي «الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» (٧٥/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٥٣)، وَ«لِسَانِ المِيزَانِ» (٢٥٨/١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٨١٦).

<sup>(</sup>٥) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي «ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (١٢٥/٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَذَكَرَهَا أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «طَبَقَاتِ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (١٣/١) بِرَقْمِ (٦٠) بِرَقْمِ (١٥٧٨) بِرَقْمِ (١٥٧٨) بِرَقْمِ (١٥٧٨) فِهُو لَا يَثْبُتْ.

# إِذَا اسْتَأْذَنَ الطَّالِبُ فَأُمِرَ بِالاِنْتِظَارِ (١) أَيْنَ يَقْعُدُ (٢)؟

﴿ ٢٤١﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ (٣)، أَنَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، نَا أَبُو الْحَيْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ (٧) عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٨)،

(١) فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (فَأُمِرَ الإنْتِظَار).

(٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: «يَعْقُدُ» بَدَلَ: «يَقْعُدُ».

- (٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ، مُتَكَلَّمُ فِيهِ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦٢/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٥٨)، وَالمُؤَلِّفُ إِذَا رَوَى عَنْهُ يُسَمِّيهِ: (مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ وَيَعْقُوبَ (أَحْمَدُ)، كَمَا فِي «السَّنَدِ» رَقْمِ (٢٩) إِلَّا أَنْ يَكُونَ آخَرَ، اللهُ أَعْلَمُ.
- (٤) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَقِيلَ: الْحُسَيْنِ، أَبُو نَصْرٍ البُخَارِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ النِّيَازَكِيِّ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: قَدِمَ بَغْدَادَ وَرَوَى بِهَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: قَدِمَ بَغْدَادَ وَرَوَى بِهَا عَنْ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ المُخَارِيِّ كِتَابَ «الأَدَبِ» حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ... وَأَبُو النَّصْرِ بْنُ النِّيَازَكِيِّ البُخَارِيِّ كِتَابَ «الأَدَبِ» حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ... وَأَبُو النَّصْرِ بْنُ النِّيَازَكِيِّ قَدْرَهُ وَهُمَ اللَّهُ عَنْهُ القَاضِي أَبُو (٢٥٩٥).
  - (٥) هُوَ البُخَارِيُّ الإِمَامُ رَجُّالِكُ.
- (٦) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ المِصْرِيُّ كَاتِبُ اللَّيْثِ، صَدُوقٌ كَثِيرُ الغَلَطِ، ثَبْتُ فِي كِتَابِهِ وَكَانَتْ فِيهِ غَفْلَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً برَقْمِ (٣٤٠٩).
- (٧) كَذَا عِنْدَ المُصَنِّفِ: (أَبُو شُرَيْحٍ)، وَعِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ»: (ابْنُ شُرَيْحٍ)، وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ، فَهُوَ (ابْنُ شُرَيْحٍ)، وَكُنْيَتُهُ (أَبُو شُرَيْحٍ).
- (٨) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ المَعَافِرِيُّ أَبُو شُرَيْحِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثِقَةٌ فَاضِلُ، لَمْ
   يُصِبِ ابْنُ سَعْدٍ فِي تَضَعِيفِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩١٧).

أَنَّهُ سَمِعَ وَاهِبَ<sup>(١)</sup> بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المَعَافِرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>(٢)</sup> بْنُ مُعَامِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَعَارِيَّةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا لِي: مَكَانَكَ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْكَ. فَقَعَدْتُ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ، فَخَرَجَ إِلَيُّ "").

(١) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٤٤٢).

وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَ الْحَافِظِ ﷺ لِشَيْخِنَا الْمَدْخَلِيِّ رَبِيعِ بْنِ هَادِي -حَفِظَهُ اللَّهُ- حَيْثُ إِنَّهُ مِنْ

<sup>(</sup>٢) وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ المِصْرِيُّ، وَذَكَرَهَ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»، وَقَالَ الحافِظ: «مَقْبُولٌ». قُلْتُ: وَهَذَا عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ. بَيْدَ أَنَّهُ أَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا مَعَ تَوْثِيقِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَهُ، وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، كَمَا فِي «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٢٧١/٦) فَأَقَلُ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ حَسَنُ الحَدِيثِ. (٣) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٦٠٦/٢) بِرَقْمِ (١٠٧٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّقِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَمَّا هُوَ هُنَا، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ شَيْخُ المُصَنِّفِ فَإِنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ هُوَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ. وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَهْلِ الحِنْقِ فَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ، وَمَا يَجِيءُ مِنْ رِوَايَةِ الشُّيُوخِ عَنْهُ فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الإِمَامَ البُخَارِيَّ مِنْ أَهْلِ الحِذْقِ وَالحِفْظِ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ لِلْحَافِظِ ابْن حَجَرِ فِي «هُدَى السَّارِي» (ص٨١٥)، فَإِنَّهُ بَعْدَمَا ذَكَرَ كَلَامَ الأَئِمَّةِ فِيهِ قَالَ: قُلْتُ: ظَاهِرُ كَلَامٍ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ أَنَّ حَدِيثَهُ فِي الأَوَّلِ كَانَ مُسْتَقِيمًا، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ فِيهِ تَخْلِيطُ، فَمُقْتَضَى ذَلِكَ: أَنَّ مَا يَجِيءُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ الحِذْقِ -كَيَحْيَى بْن مَعِينِ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةً، وَأَبِي حَاتِمٍ- فَهُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ، وَمَا يَجِيءُ مِنْ رِوَايَةِ الشُّيُوخِ عَنْهُ فَيُتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ وَقَدْ عُرِضَ هَذَا القَوْلُ عَلَى العَلَّامَةِ المُحَدِّثِ الأَلْبَانِيِّ عَظلَفَه فَقَالَ: رِوَايَةُ الأَوَّلِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لَا نَجِدُ لَنَا مَا نَرُدُّ بِهِ... وَنَحْنُ نَأْسَفُ أَنَّنَا لَمْ نَتَنَبَّهُ لَهُ إِلَّا أَخِيرًا، فَذَهَبْنَا نَحْدُو حَذْوَهُمْ فَنُفَرِّقُ بَيْنَ حَدِيثِ كَاتِبِ اللَّيْثِ، فَمَا رَوَاهُ عَنْهُ إِمَامٌ مِنَ الأَثِمَّةِ كَالبُخَارِيِّ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَالإِمَامِ أَحْمَدَ، أَوْ رَوَاهُ عَنْهُ نَاسٌ آخَرُونَ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الثِّقَاتِ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ القَدَمُ الَّتِي لِهَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ المَذْكُورِينَ وَالَّذِينَ يُمَيِّرُونَ بَيْنَ صَحِيحِ حَدِيثِ مَشَايِخِهِمْ مِنْ غَيْرِهِ... الخُلَاصَةُ: لَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَرُدُّ هَذَا القَوْلَ إِلَّا بِالغُرُورِ وَالإعْجَابِ بِمَا عِنْدَنَا مِنْ جَهْل. اهـ

## انْتِهَاءُ الِاسْتِئْذَانِ إِلَى ثَلَاثٍ، وَالِانْصِرَافُ بَعْدَهَا لِمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

﴿ ٢٤٢﴾ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُعَدَّلُ، أَنَا عَلِيُ (٢) بْنُ عَمْرِو بْنِ البَخْتَرِيِّ الرَّزَّارُ (٣)، نَا عَلِيُ (٤) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «اَسْتَأُذُنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ النَّهِ عُمَرُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى هَذَا -يَعْنِي بَيِّنَةً - أَوْ اسْتَأُذُنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ». فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا -يَعْنِي بَيِّنَةً - أَوْ اسْتَأُذُنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ». فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا -يَعْنِي بَيِّنَةً - أَوْ اللّهُ عَلَنَ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ لِلَكُ، فَخَلَّى عَنْهُ (٥). بَذَلِكَ، فَخَلَّى عَنْهُ (٥).

أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ - فاستحسنه. وَقَدْ حَسَّنَ الأَثَرَ الأَلْبَانِيُّ ﷺ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «الأَدبِ المُفْرَدِ» (٦٠٦/٢) بِرَقْمِ (١٠٧٩).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا كَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ عُمَرَ البَصْرِيِّ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٢/٤) تَرْجَمَةً برَقْم (١٤١٩).

<sup>(</sup>٣) نِسْبَةً إِلَى مَنْ يَبِيعُ الرُّزَّ. «الأَنْسَابُ» (١٠٦/٦) بِرَقْمِ (١٧٧١)، وَيُنْظَرُ كِتَابُ «الرِّحْلَةِ» لِلْمُصَنِّفِ مِنَ السَّنَدِ رَقْمِ (٤١) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٤) مُتَرْجَمُّ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» بِرَقْمِ (٤٧٢٠) قَالَ الحَافِظُ: صَدُوقُ. قُلْتُ: وَهَذَا أَقَلُ أَحْوَالِهِ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٩/١٣)، وَابْنُ مَاجَهْ بِرَقْمِ (٣٧٠٦) مِنْ طَرِيقٍ

﴿ ٢٤٣﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو الحَسَنِ عَبْدُ المَلِكِ (٣) بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ الرَّقِيُّ، نَا رُوْحُ (٤) بْنُ عُبَادَةَ، نَا أَشْعَثُ (٥)، عَنْ مُحَمَّدٍ (٦)، عَنْ أَبِي العَلَانِيَةِ (٧)، قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجَتِ الجَارِيَةُ فَأَذِنَتْ، عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ثَلَاقًا، ثُمَّ جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَخَرَجَتِ الجَارِيَةُ فَأَذِنَتْ،

يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢١٥٣) (٣٥) مِنْ طَرِيقِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ بِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٢٠٦٢)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢١٥٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً. «تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٢١٨).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الحُمْرَانِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) هُوَ ابْنُ سِيرِينَ الإِمَامُ.

<sup>(</sup>٧) أَبُو العَلَانِيَةِ اسْمُهُ مُسْلِمٌ، كَمَا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٣/٢) بِرَقْمِ (٣٣٧٩)، وَ«تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (١٩٢/٢)، وَهُوَ ثِقَةٌ، فَقَدْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الآجُرِّيُّ: سَأَلْتُ أَبَا دَاوُدَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي العَلَانِيَةِ فَقَالَ: ثِقَةٌ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، حدَّث عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ. اهـ.

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ عَلَّى فِي "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ»: مَقْبُولٌ. وَهَذَا مِنْهُ عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مَعَ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ إِنَّهُ عَلَىٰ نَقَلَ فِي "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» تَوْثِيقَ أَبِي دَاوُدَ لَهُ وَزَادَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: قُلْتُ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ البَرَّارُ: بَصْرِيُّ ثِقَةٌ.

يُنْظَرُ: «سُؤَالَاتُ أَبِي عُبَيْدٍ الآجُرِّيِّ أَبَا دَاوُدَ» (٤٢٤/١) بِرَقْمِ (٨٧٦)، وَ«تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (١٩٣٠).

فَقُلْتُ: إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَقَالَ: لَوْ زِدْتَ لَمْ نَأْذَنْ لَكَ»(١).

﴿ ٢٤٤ مَدَ الدَّقَاقُ، اللَّهِ الحِنَّائِيُّ (٣) ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُنَيْنٍ الحُتُّكِيُّ، نَا سَلْمُ (٤) بْنُ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى بن عَطَاءِ السَّرْخَسِيِّ، نَا هُشَيْمُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلُّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: السَّرْخَسِيِّ، نَا هُشَيْمُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلُّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: أَهَا هُنَا (٥) أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: «قُلِ الظَّالِقَةَ وَادْخُلْ» (٢).

تَنْبِيهُ: عَلَّقَ الدُّكْتُورُ الطَّحَّانُ -وَقَقَهُ المَوْلَى- عَلَى الأَثَرِ بِمَا مَفَادُهُ: أَنَّ اللَّحْنَ المَذْكُورَ فِي الأَثَرِ فَهُ الْأَثَرِ بِمَا مَفَادُهُ: أَنَّ اللَّحْنَ المَدْكُورَ فِي الأَثَرِ هُوَ خَطَأٌ مِنَ المُتَكَلِّمِ نَفْسِهِ، وَلِهَذَا أَوْرَدَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي كَتَابِهِ: «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» فِي بَابِ: «القَوْلِ فِي تَقْوِيمِ اللَّحْنِ بِإِصْلَاحِ الْخَطَإِ» الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي كِتَابِهِ: «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» فِي بَابِ: «القَوْلِ فِي تَقْوِيمِ اللَّحْنِ بِإِصْلَاحِ الْخَطَإِ» بَلِ السِّيَاقُ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: «قُلِ الثَّالِثَةَ وَادْخُلْ» هَذَا تَصْوِيبُ لِلَحْنِ المُتَكَلِّمِ.

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) الحِنَّائِيُّ نِسْبَةً إِلَى بَيْعِ الحِنَّاءِ. «الأَنْسَابُ» (٢٧٥/٤) بِرَقْمِ (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (سَالِم) بَدَلَ: (سَلْم).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (أَهُنَا) بَدَلَ (أَهَا هُنَا).

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ إِسْحَاقَ الْحُتَّلِيِّ فِي «كِتَابِ الدِّيبَاج» بِرَقْمِ (٣٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٣٢) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ عَنْ بَعْضِ المَشْيَخَةِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى مَنْزِلَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ:... وَذَكَرَهُ، وَهُشَيْمٌ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ ثِقَةٌ بَيْدَ أَنَّهُ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ وَالإِرْسَالِ الحَفِيِّ، وَكَذَا شَيْخُهُ مُغِيرَةُ -وَهُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ - فَإِنَّهُ مَعَ ثِقَتِهِ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَا سِيَّمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا يُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ وَاسِطَةٍ لَمْ يَذْكُرُهُ.



\* لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ عَلَى المُحَدِّثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْذَانٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أُمِرَ بِالْخُرُوجِ، وَأَنْ يَسْتَأْذِنَ لِيَكُونَ تَأْدِيبًا لَهُ فِي المُسْتَقْبَلِ.

﴿ ٢٤٥٪ كُمَّدُ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَنُ بْنُ أَبِي بَحْرِ بْنِ شَاذَانَ، قَالُوا: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَنُ بْنُ أَبِي بَحْرِ بْنِ شَاذَانَ، قَالُوا: أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ الْعَطَّارُ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، نَا رَوْحُ -هُوَ ابْنُ عُبَادَةً -، نَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُبَادَةً -، نَا ابْنُ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ عَمْرُو بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ صَفْوَانَ وَقَلَ ابْنُ مَعْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَخْبَرَهُ أَنَّ «صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ فِي الْفَتْحِ - وَقَالَ ابْنُ شَاذَانَ: بَعَثَهُ أَنَّ لَا لَا فَيْحِ وَقَالَ ابْنُ شَاذَانَ: بَعَثَهُ فِي الْفَتْحِ - بِلِبَأٍ وَجَدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ (٤)، وَالنَّبِيُّ عَلَى الْوَادِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: ثِقَةٌ، وَلَا يَعْرِفُ مِنَ العِلْمِ وَالحَدِيثِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ سَمَاعَهُ كَانَ صَحِيحًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٦٩/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) صَوَابُهُ: (عَبْدِ اللهِ)، وَسَيَأْتِي عَن المُصَنِّفِ تَصْوِيبُهُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ المُصَنِّفُ رَحِمُاللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) «اللِّبَأُ»: هُوَ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ عِنْدَ الوِلَادَةِ. وَ«الجَدَايَةُ» مِنْ أَوْلَادِ الظِّباء مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةً

عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟» بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ»(١).

 « قَالَ عَمْرُو (٢): وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَبَرِ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةً.

\_

ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِمَنْزِلَةِ الجَدْيِ مِنَ المَعْزِ، وَ الضَّغَابِيسُ الجَمْعُ ضُغْبُوسٍ، وَهِيَ: صِغَارُ القِّشَّاءِ، وَقِيلَ: هِيَ نَبْتُ يَنْبُتُ فِي أُصُولِ الثُّمَامِ يُشْبِهُ الهِلْيُونَ يُسْلَقُ بِالْحَلِّ وَالزَّيْتِ وَيُؤْكُل. «النِّهَايَةُ» مَادَةُ «لَبَأَ» وَ «جَدَا» وَ «ضَغْبَسَ»، وَوَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (صَغَابِيس).

(۱) سَنَدُهُ حَسَنُ لِأَجْلِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، فَإِنَّهُ حَسَنُ الحَدِيثِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۱۲/۱)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۸۷/۱۹) بِرَقْمِ (۲۱۳/۱)، وَوَرَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (۱۰۷۲)، وَالتَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (۲۷۱۰)، وَالتَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (۲۲۱)، وَالتَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (۲۱۲) بِرَقْمِ (۲۲۱) مِنْ طَرِيقِ رَوْح بْنِ دَاوُدَ بِرَقْمِ الفَصْلِ الزُهْرِيُّ فِي «حَدِيثِهِ» (۲۹۱/۱) بِرَقْمِ (۲۶۱) مِنْ طَرِيقِ رَوْح بْنِ عُبَادَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۶۲/۱)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «اللهَّخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (۲۰۷/۲) بِرَقْمِ (۲۰۸۱)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۸۷/۱۹) بِرَقْمِ (۲۰۷۱)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۸۷/۱۹) بِرَقْمِ (۲۰۷۱)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۸۷/۱۹) بِرَقْمِ (۲۰۷۱)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۸۷/۱۹) بِرَقْمِ (۲۰۷۱) عَنْ حَجَّاحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّبَنِ الكُبْرَى» (۲٫۷۶) بِرَقْمِ (۲۰۷۲) عَنْ حَجَّاحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ أَمِنَّا تَدْلِيسَهُ بِتَصْرِيجِهِ.

تَنْبِيهُ: قَوْلُهُ: (بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ) أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ هُنَا، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ زِيَادَةُ: (وَذَلِكَ) أَيْ: وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ.

(٢) هُوَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، بَيْد أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ كُلْدَةَ.

\* وَإِذَا حَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الطَّلَبَةِ بَابَ المُحَدِّثِ، وَأَذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقِدِّمُوا أَسَنَّهُمْ، وَيُدْخِلُوهُ أَمَامَهُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ.

### تَقْدِيمُ الأَكَابِرِ فِي الدُّخُولِ

﴿ ٢٤٦﴾ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيِّ البَرَّارُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا الوَلِيدُ بْنُ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ البْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُسْلِمٍ، عَنِ البْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُسْلِمٍ، عَنِ البَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُسْلِمٍ، قَالَ: «البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» (٢).

(١) هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَهِيَ مُثْبَتَةُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ العَطَّارِ، كَمَا سَيَأْتِي، وَالمُصَنِّفُ يَنْقُلُ عَنْهُ، وكَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ خَرَّجَ الحديث، عَنْهُ، وكَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ خَرَّجَ الحديث، كَمَا سَيَأْتِي، وَهِيَ كَذَلِكَ فِي مَخْطُوطَةِ: «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِع».

<sup>(</sup>٢) الحديث عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ العَطَّارِ فِي «مُنْتَقَى حَدِيثِهِ» بِرَقْمِ (١٧٣) (شَامِلَةً)، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (٣١٩/٢) بِرَقْمِ (٥٩٥) (إِحْسَان)، وَأَبُو بَصْرٍ الشَّافِعِيُّ البَزَّارُ فِي «الغَيْلانِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٨٩٨)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٤٦/٩) بِرَقْمِ (٨٩٨١)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الغَيْلانِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٦٧)، وَالنَّامِلِ» (١٨٥/١)، وَأَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (١٠٨/١) بِرَقْمِ (١٦٧)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٧٩/٤٦) بِطُرُقٍ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ صَرَّحَ الوَلِيدُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ المُحَلِّصُ فِي «المُحَلِّصِيَّاتِ» (٢٩٣/٢) بِرَقْمِ (١٠٥٥)، وَمِنْ طَرِيقِهِ بَعْضِهِمْ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ المُحَلِّصُ فِي «المُحَلِّصِيَّاتِ» (٢٩٣/٢) بِرَقْمِ (١٥٧٥)، وَمِنْ طَرِيقِهِ بَعْضِهِمْ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ المُحَلِّصُ فِي «المُحَلِّصِيَّاتِ» (٢٩٣/٢) بِرَقْمِ (١٥٧٥)، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَلِكِ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهَ عِيُّ فِي «المُعْجَمِ الشُّيُوخِ الكَبِيرِ» (١٤٤١) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمِ الأَنْطَلِكِ، وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي «المُسْتَدْرَكِ» (١٦٢١) مِنْ طَرِيقِ نَعْيْمِ بْنِ حَمَّادٍ وَوَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٦٣/١) بِرَقْمِ (١٠٠٥) مِنْ طَرِيقِ خُعَمَّدِ بْنِ مَكِيَّ وَابْنُ المُبَارَكِ بِهِ.

﴿ ٢٤٧﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَافِيُّ، بِهَا، فَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَافِيُّ، نَا بَكُرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارِكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أُكَبِّرَ، أَوْ قَالَ: قَدِّمُوا الكُبْرَ»(١).

=

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى اللهُ المُبَارِكِ هَذَا الحَدِيثَ بِحُرَاسَانَ، إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ بِدَرْبِ الرُومِ، فَسَمِعَ مِنْهُ أَهْلُ الشَّامِ، وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيثُ فِي كُتُبِ ابْنِ المُبَارِكِ مَرْفُوعًا. وَقَالَ ابْنُ عَدِي مُعْلَمِ ابْنِ المُبَارِكِ، رَوَى عَنْهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَدِي عَلَيْهُ الْمُبَارِكِ، رَوَى عَنْهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَبَقِيَّةُ هَذَا، وَالأَصْلُ فِيهِ مُرْسَلُ.

قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٩١/١٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا هُنَا، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا رَوَاهُ عِيسَى عَنِ الوَلِيدِ مُتَّصِلًا، وَخَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فَرَوَاهُ عَنِ الوَلِيدِ مُتَّصِلًا، وَخَالَفَهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ فَرَوَاهُ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. اهد وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، فَإِنَّهُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّيِ المُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، كَمَا فِي الْعَلَى الحَدِيثِ" (٤٠٧/٣) برَقْمِ (٤٠٧).

(۱) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُو حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَضَعْفُهُ لِأَجْلِ بَصْرِ بْنِ سَهْلٍ وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ فَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَقَدْ تُوبِعَا، كَمَا سَيَأْتِي، وَالحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الأَوْسَطِ» (١٤٢/٤) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أُسَامَةُ، الطَّرِيقِ النِّي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أُسَامَةُ، تَقَوَّدَ بِهِ ابْنُ المُبَارَكِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (١٣٨/٢) مِنْ طَرِيقِ يَعْمُرَ بْنِ بِشْرٍ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ بِهِ، وَفِيهِ ذِكْرُ سَبَبٍ لِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَهُو يَسْتَنُ فَأَعْطَى أَكْبَرَ وَفِيهِ ذِكْرُ سَبَبٍ لِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا اللهِ عَلَى الْمُبَارِكِ بِهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُبَارِكِ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُبَارِكِ فِيهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى

﴿ ٢٤٨﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَرْبٍ الدِّينَوَرِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ وَهْبٍ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، فَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، فَصِرْنَا إِلَى مَضِيقٍ فَتَقَدَّمَ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ لِي: «لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْبَرُ مِنِي بِيَوْمٍ مَا تَقَدَّمُ مَنِي بِيَوْمٍ مَا تَقَدَّمُ مُنِي بِيَوْمٍ مَا تَقَدَّمُ مُنْكَ ﴾ (١).

\_

إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُسْتَشْهِدًا بِهَا عَقِبَ الحدِيثِ رَقْمِ (٢٤٦) بِقَوْلِهِ: اخْتَصَرَهُ نُعَيْمُ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر. وَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ مُعَلَقًا بِرَقْمِ (٢٢٦)، وَمُسْلِمُ مَوْصُولًا بِرَقْمِ (٢٢٧) مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَوْصُولًا بِرَقْمِ (٢٢٧) مِنْ طَرِيقِ صَخْرِ بْنِ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّهَ اللهَ المَسْوَكُ بِسِواكِ فَجَدَبِنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرَ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكُ الأَصْعَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرُ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ» وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ أَنَّ ذَلِكَ فِي المَنَامِ، قَالَ الحَافِظُ المُصَنِّفِ وَأَحْمَدَ لَا ذِكْرِ لِلرُّوْنَا، وَعِنْدَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ فِي المَنَامِ، قَالَ الحَافِظُ المُصَنِّفِ وَأَحْمَدَ لَا ذِكْرِ لِلرُّوْنَا، وَعِنْدَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ فِي المَنَامِ، قَالَ الحَافِظُ المُصَنِّفِ وَأَحْمَدَ لَا ذِكْرِهِ لَفُظُ أَحْمَدَ الْكُورُةِ مَا المُعَلِقِ وَعَنْ المَّوْلِقِ مَا المَعْقَدِمِ، وَهُو مَعْتَ فِي المَقَطَّةِ، وَيُجْمَعُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ رِوَايَةِ صَحْرٍ أَنَّ ذَلِكَ لَمَ اللَّهُ المَّعْلَةِ مَلْمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَمْرَهُ بِذَلِكَ بِوعْمٍ مُقَقَدِمٍ، فَحَفِظَ بَعْضُ الرُّواةِ مَا المُعَلِّ بَعْضُ، وَيَشْهَدُ لِلِوايَةِ ابْنِ المُبَارِكِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ -بِرَقْمِ (٠٥) - بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ بِعْضُ، وَيَشْهُدُ لِلِوايَةِ النَّولِكُ مَنْ وَعْنَدَهُ رَجُلَانِ، فَأُومِيَ الْمَعْرَ الللَّهُ عَلَى السَّولِكِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّولُ اللَّهُ المَالِمُ فِي السَّولُونَ فِي السَّولُ اللهُ اللَّهُ عَلَى المُعْرَافِ فَاللَّهُ عَلَى السَّولُ فَا اللهُ اللَّهُ عَلَى المُعْرَافِ فَاللَّهُ عَلَى المَّالَةُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ مِنْ المَالَهُ عَلَى السَّولُ فَي السَّولُونَ عَلَا المُعْرَافِ اللْهُ عَلَى السَّولُ اللَّهُ عَلَى السَّولُ اللَّهُ المُعْلَى السَّولُ اللَّهُ عَلَى السَّولُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٤٢٥/٨) مِنْ طَرِيقِ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ النَّخَعِيِّ، وَالْحَرَائِطِيُّ فِي

﴿٢٤٩٪ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَجْمَدُ (١) بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ (٢) بْنُ مُوسَى، قَالَ: «انْتَهَيْتُ أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا أَبُو عَمَّارٍ (٤)، عَنِ الفَضْلِ (٥) بْنِ مُوسَى، قَالَ: «انْتَهَيْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ، إِلَى قَنْطَرَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: تَقَدَّمْ، وَقَالَ لِي: تَقَدَّمْ. فَحَاسَبْتُهُ، فَإِذَا أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ بِسَنَتَيْنِ (٦).

=

"مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ" بِرَقْمِ (٣٥٦) (شَاهِلَةُ) مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ بِشْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهِ. وَرَوَاهُ البَغْوِيُّ، كَمَا فِي "الجَعْدِيَّاتِ" بِرَقْمِ (٢٧٢٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ السِّلَفِيُّ فِي "المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ" (٢٨٥/٢) بِرَقْمِ (٣٤٤٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (١٩/٥) بِرَقْمِ (٢٣٤٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيةِ" (١٩/٥) بِرَقْمِ (١٩٥٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ لَيْثٍ - وَهُو ابْنُ أَبِي اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ وَهُو ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، كِلَاهُمَا رَوَيَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ، وَلَيْسَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، كَمَا هُو هُنَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، وَيُخْشَى أَنْ يَصُونَ هَذَا مِنْ أَوْهَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْدَانَ مِغُولٍ، كَمَا هُو هُنَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، وَيُخْشَى أَنْ يَصُونَ هَذَا مِنْ أَوْهَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْدَانَ الدِينَورِيِّ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ، وَاتُهِمَ، كَمَا فِي "لِسَانِ المِيزَانِ" (٢٨٢/٤) بِرَقْمِ (٢٠٤٤) فَيَكُونُ الأَثْرُ اللهِ بَنِ عَنْ لَيْثٍ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ حَصَلَ لَهُمَا أَثْنَاءَ مَشْيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ طَلْحَةً بْن مُصَرِّفٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

- (١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).
- (٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٦٦/٩) بِرَقْمِ (٤٤٤٨).
- (٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ) (٥٠١/٥) بِرَقْمِ (٢٣٦٢).
- (٤) هُوَ أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٢٣).
  - (٥) هُوَ الفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٤٥٤).
- (٦) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي "تَارِيخ قَزْوِينَ" (٢٠٧/٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الفَضْلِ بْنِ مُوسَى بِهِ نَحْوَهُ.

﴿ ٢٥٠﴾ وَأَنَا الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَخُو الْحَلَّالِ (٢)، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْحَاقُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ المُهَلَّيِّ، بِبُخَارَى (٤)، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عِبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، نَا قَيْسُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ المَرْوَزِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٦) بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ أَبِيهِ (٧)، قَالَ: «رَأَيْتُ الْمَرْوَزِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ (٦) بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ أَبِيهِ (٧)، قَالَ: «رَأَيْتُ

- (۱) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: لَا بَأْسَ بِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٨٢/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٧٧)، وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٠٤٩)، و(١٢٤٨).
- (٢) المُصَنِّفُ حِينَمَا يَرْوِي عَنِ (الحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ) يُتْبِعُ ذَلِكَ فِي الغَالِبِ بِقَوْلِهِ: (أَخُو الحَسَلُ)، وَالْحَلَّلُ )، وَالْحَلَّلُ هَذَا هُوَ (الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ)، وَكَأَنَّهُ عَلَّى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْصُلَ تَصْحِيفُ لِلنَّسَّاخِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّهُ لَوْ تَصَحَّفَ (الحُسَيْنُ) إِلَى (الحَسَنِ) عُرِفَ بِقَوْلِهِ: (أَخُو الحَلَّلِ) لِأَنَّ الْحَلَّلُ هُوَ (الحَسَنُ)، وَأَخُوهُ هُوَ (الحُسَيْنُ)، وَالمُصَنِّفُ إِذَا رَوَى عَنِ (الحَسَنِ) يَقُولُ فِيهِ: (الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)، كَمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (١٢٤)، و(٢٢٩)، و(٢٢٩).
- (٣) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ أَبُو إِبْرَاهِيمَ المُهَلَّبِيُّ الخَطِيبُ، وَيُعْرَفُ بِرَقْمِ بِالْجُبْنِيِّ، كَانَ أَحَدَ الفُقَهَاءِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٤٦/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٤١٣)، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ سِوَى مَا قَالَهُ المُصَنِّفُ.
- (٤) وَكَانَ هَذَا السَّمَاعُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنَ المُهَلَّبِيِّ سَنَةَ (٣٨٨ه) ذَكَرَ هَذَا الحُسَيْنُ نَفْسُهُ، كَمَا فِي تَرْجَمَةِ المُهَلَّبِيِّ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٤٦/٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٤١٣).
- (٥) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ البُخَارِيُّ، يُعْرَفُ بِالأُسْتَاذِ، قَالَ عَنْهُ الْحَلِيلِيُّ: لَيِّنُّ ضَعَّفُوهُ. «الإِرْشَادُ» (٩٧١/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٩٩).
- (٦) قَالَ الْحَافِظُ: تَكَلَّمُوا فِيهِ. قَالَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ عَلَّىَهُ: حَاصِلُهُ -يَعْنِي كَلَامَهُمْ فِيهِ- أَنَّهُ يَصْلُحُ فِي الشَّوَاهِدِ وَالمُتَابَعَاتِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٤١)، وَ«تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظِيمِ» (١٥٦/١) لِابْنِ كَثِيرِ تَخْرِيجُ شَيْخِنَا الوَادِعِيِّ.
- (٧) هُوَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ الكُوفِيُّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. «مِيرَانُ الإعْتِدَالِ»

الحَسَنَ (١) بْنَ عُمَارَةَ وَأَبِي انْتَهَيَا إِلَى قَنْطَرَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: أَتَقَدَّمُ؟ تَقَدَّمْ أَنْتَ؛ فَإِنَّكَ أَفْقَهُنَا وَأَعْلَمُنَا وَأَفْضَلُنَا».

﴿ ٢٥١﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَزَّازُ، بِالبَصْرَةِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَسَوِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ، وَعَلِيًّا، ابْنَيْ صَالِحٍ كَانَا تَوْأَمًا (٢)، فَخَرَجَ الْحَسَنُ قَبْلَ عَلِيًّ، فَلَمْ يُرَ قَطُّ الْحَسَنُ مَعَ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسٍ إِلَّا جَلَسَ عَلِيًّ دُونَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يَتَكُلَّمُ مَعَ الْحَسَنِ إِذَا اجْتَمَعَا فِي مَجْلِسٍ» (٣).

\* وَإِنْ قَدَّمَ الأَكْبَرُ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ جَازَ ذَلِكَ، وَكَانَ حَسَنًا.

﴿٢٥٢﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ (٧) بْنَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ (٧) بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٧) بْنَ

<sup>(</sup>٩٩٠/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>١) هُوَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ البَجَلِيُّ مَوْلَاهُمْ، مَثْرُوكُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) وَكَانَ مَوْلِدُهُمَا سَنَةَ (١٠٠هـ). «الثَّقَاتُ» (٢٠٩/٧) لِابْنِ حِبَّانَ، وَوَقَعَ في ط. الطَّحَّانِ: (تَوْأَمَيْنِ).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الفَسَوِيُّ بَلَاغًا كَمَا هُوَ هُنَا.

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩٠).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ»، وَيُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (١٢).

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ الحَاكِمُ: شَيْخُ صَالِحُ ثِقَةٌ فِي الحَدِيثِ فَهْمٌ فِي الرِّوَايَةِ. «الأَنْسَابُ» (٤٥٢/١٠) بِرَقْمِ (٣٦٦) فِي (القَطّانِ)، «رِجَالُ الحَاكِمِ فِي المُسْتَدْرَكِ» (٢٩٦/١) بِرَقْمِ (٧١ه) لِشَيْخِنَا الوَادِعِيِّ عَالَسَه.

<sup>(</sup>٧) لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي وَلَمْ أَجِدْ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَنْ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ سِوَى اثْنَيْنِ: ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالسَّرَّاجِ.

إِسْحَاقَ بْنَ مَيْمُونِ الفَارِسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ<sup>(۱)</sup> بْنَ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ<sup>(۲)</sup> بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: «كُنْتُ مَعَ يَحْيَى (<sup>۳)</sup> بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: «كُنْتُ مَعَ يَحْيَى الْبَابَ تَأَخَّرَ وَإِسْحَاقَ - يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ - ، يَوْمًا نَعُودُ مَرِيضًا، فَلَمَّا حَاذَيْنَا البَابَ تَأَخَّرَ إِسْحَاقَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ. قَالَ: يَا أَبَا زَكَرِيّا، إِسْحَاقَ: تَقَدَّمْ أَنْتَ. قَالَ: يَا أَبَا زَكَرِيّا، أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِي، فَتَقَدَّمْ إِسْحَاقُ» (٤). أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِي، فَتَقَدَّمَ إِسْحَاقُ» (٤).

#### كَرَاهَةُ تَسْلِيمِ الخَاصَّةِ

\* إِذَا دَخَلَ الطَّالِبُ عَلَى الرَّاوِي، فَوَجَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةً، فَيَجِبُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِالسَّلَامِ.

﴿ ٢٥٣﴾ لِمَا أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدَ المِصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ العَبْدِيُّ أَبُو أَحْمَدَ الفَرَّاءُ النَّيْسَابُورِيُّ، يُلَقَّبُ بِـ(حَمَكَ) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦١٤٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثِقَةُ، وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٤٨٤/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٣٤٠)، «تَقْرِيبُ النَّاسِ بِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى. (١٣٦١)، «تَقْرِيبُ النَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٣٦١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ النَّيْسَابُورِيُّ.

<sup>(</sup>٤) وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٢٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ اللَّمَلَاءِ» (١٢٨/٨)، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٢٨/٨) مِنْ طَرِيقِ الطَّلَبِ» (١٢٨/٨) مِنْ طَرِيقِ خُمَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ -وَهُوَ الحَاكِمُ- بِهِ.

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْنَ الْإِسْلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَعَرِفْ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ اللّهَ لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ اللّهَ اللّهَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ اللّهَ اللّهِ اللّهَ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ٢٥٤ ﴿ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ الوَاسِطِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الخَيْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الحَصِمِ (٢)، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الحَصِمِ (٢)، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ آذِنُهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ" فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَدَخَلْنَا المَسْجِد، فَرَأَى جُلُوسًا فَجَاءَ آذِنُهُ وَمَثَى، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَمَرَّ النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَثَى، وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَمَرَّ رَجُلُ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ. رَجُلُ فَقَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ. وَمَثَى مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ وَ حَتَى يَخْرُجَ. فَقَالَ فَلَا مَتَا رَجَعَ، فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ، وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ مَتَى يَغْرُجَ. فَقَالَ فَقَالَ رَجَعَ، فَوَلَجَ عَلَى أَهْلِهِ، وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ مَ حَتَى يَغْرُجَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) الحَدِيثُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (۱۲)، و(۲۸)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (۳۹) مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بِهِ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (۱۸۷/۲) بِرَقْمِ (۱۰۵۰) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا.

<sup>(</sup>٢) قَالَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ مَخْلِقَهُ فِي "تَذْيِيلِهِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ" (٦١٢/٤): الصَّحِيحُ أَنَّهُ سَيَّارُ أَبُو حَمْزَةَ، كَمَا فِي "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ" فِي تَرْجَمَة سَيَّارٍ أَبِي الحَكِمِ، وَسَيَّارُ أَبُو حَمْزَةَ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَلَمْ يُوثِقَّهُ مُعْتَبَرُ، فَهُوَ جَمْهُولُ حَالٍ.

قُلْتُ: وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عَلَى مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» هُوَ كَالتَّالِي: «... وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْلُ البُخَارِيِّ: سَيَّارُ أَبُو الحَّيْمِ سَمِعَ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، وَهْمٌّ مِنْهُ وَمِمَّنْ تَابَعَهُ، وَالَّذِي يَرْوِي عَنْ طَارِقٍ هُوَ سَيَّارُ أَبُو الحَكِمِ سَمِعَ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، وَهْمٌّ مِنْهُ وَمِمَّنْ تَابَعَهُ، وَالَّذِي يَرْوِي عَنْ طَارِقٍ هُوَ سَيَّارُ أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَغَيْرُهُمَا، وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ» بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيثَ: «بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الخَاصَّةِ...».

بَعْضُنَا لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الخَاصَّةِ»(١).

﴿٢٥٥﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْخُتُّايُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةً -، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بِرْقَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ أَجْمَعِينَ؟!»(٢).

## اسْتِحْبَابُ الْمَشْيِ عَلَى البِسَاطِ حَافِيًا

\* يُسْتَحَبُّ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَمْشِيَ عَلَى بِسَاطِ المُحَدِّثِ إِلَّا بَعْدَ نَزْعِ نَعْلَيْهِ مِنْ قَدَمَيْهِ، لِمَا لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّعْلَيْنِ مِنَ الأَقْذَارِ، وَذَلِكَ -أَيْضًا- مِنَ التَّوَاضُعِ وَحُسْنِ الأَدَبِ.

﴿٢٥٦ أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيِّ (٣)، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٥٨٦/٢-٥٨٧) بِرَقْمِ (١٠٤٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَيُنْظَرُ كِتَابُ: «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٦٣٤/٦) القِسْمُ الأَوَّلُ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ حَسَنُ، فَإِنَّ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ وَزِيَادَ بْنَ بَيَانٍ حَسَّنَا الحَدِيثَ، وَالأَثَرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَي بَكْرٍ بْنِ أَي سَنَدُهُ حَسَنُ، فَإِنَّ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ وَزِيَادَ بْنَ بَيَانٍ حَسَّنَا الحَدِيثَ، وَالأَثَرُ عِنْدَ أَلهُ صَنِّفُ، وَرَوَاهُ مِنْ فَيْدِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ مِنْ وَالأَثَرُ عِنْدَ خَيْثَمَةَ الأَطْرَبُلُسِيِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ» (ص١٣٠) مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ بِهِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلاءِ وَالإسْتِمْلَاءِ» (ص١٢١).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا.

عَيَّاشِ القَطَّانُ، وَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا فَرْقَدُ (١) بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا عُقْبَةُ (٢)، قَالَ: «دَعَوْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِلَى مَنْزِلِي، وَفِي مَنْزِلِي بِسَاطٌ مَبْسُوطٌ، فَلَمْ يَجُلِسْ حَتَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ مَشَى عَلَى البِسَاطِ» (٣).

﴿ ٢٥٧﴾ وَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ -أَيْضًا-، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، عَبْدِ المَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ (٤) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، نَا فَرْقَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ القُرَشِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي حَسْنَاءَ اليَمَامِيَّ، قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ بَنُ أَبِي حَسْنَاءَ اليَمَامِيَّ، قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ أَبِي كَمْشِي عَلَى البِسَاطِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ، وَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا دَخَلَ البَيْتَ وَفِيهِ بِسَاطً، لَا يَمْشِي عَلَى البِسَاطِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ، يَعْلَمُ فَعْلَيْهِ، ثُمَّ يَمْشِي عَلَى البِسَاطِ ﴾ (٥).

\* وَيَجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِنَزْعِ اليُسْرَى مِنْ نَعْلَيْهِ دُونَ اليُمْنَى.

(١) قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخٌ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٨٢/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الحَسْنَاءِ اليَمَامِيُّ، قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَجْهُولُ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (١٧٧/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٢٠) «لِسَانُ المِيزَانِ» (١٧٧٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٢٢) مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٥٧) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ المَجِيدِ عَنْ فَرْقَدٍ بِهِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (نَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ نَا عُبَيْدُ اللهِ) ثُمَّ ضَرَبَ النَّاسِخُ عَلَى (نَا) لِأَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الحَنَفِيَّ هُوَ نَفْسُهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَرُ تَخْرِيجُ الأَثَرِ السَّابِقِ، وجَاء فِي المَخطُوط «وعَلَيه نعلمه يخلع نعليه».

﴿٢٥٨ فَقَدْ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلَّافُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْدِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي النِّمَالِ، وَلْتَكُنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ النَّهُ فَالْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ مَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْفُ اللللللْفُولُ اللللللْفُولُولُولُولُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللْفُولُ الللللللَ

## جُلُوسُ الطَّالِبِ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُ وَالنَّهْيُ عَنْ تَخَطِّي الرِّقَابِ

﴿٢٥٩٪ أَنَا أَبُو الصَّهْبَاءِ وَلَادُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ الكُوفِيُّ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ - جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ -، أَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي »(٢).

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٥٨٥٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢٠٩٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ لُوَيْنُ فِي "حَدِيثِهِ" بِرَقْمَ (٢١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ" (٢٥٣٢)، وَرَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي كِتَابِ "العِلْمِ" وَابْن عَسَاكِرَ فِي "مُعْجَمِ الشَّيُوخِ" (٢٦١/١) بِرَقْمِ (٣٠٤)، وَرَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي كِتَابِ "العِلْمِ" بِرَقْمِ (١٠٤)، وَأَحْمَدُ (٩١/٥)، وَالبُخَارِيُّ فِي "الأَدَبِ المُفْرَدِ" (٢٣٩/٢) بِرَقْمِ (١١٤١)، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (١٠٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٧٤٥)، وَأَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِهِ" (٢٤٩/٣) بِرَقْمِ (٧٤٥٣)، وَمِنْ بِرَقْمِ (٣٤٥٣)، وَأَبُو يَعْلَى فِي "مُسْنَدِهِ" (٤٤٩/٣)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي "أَدَبِ طِرِيقِهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" (٤١٥/٤)، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "الكَامِلِ" (٣٤/٥) مِنْ طَرِيقِ شَرِيكِ بِهِ.

﴿ ٢٦٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَهُو إِسْحَاقَ (٢)، قَالَ: «كُنَّا خَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرُ (١)، نَا أَبُو إِسْحَاقَ (٢)، قَالَ: «كُنَّا خَيْلِسُ عِنْدَ البَرَاءِ، بَعْضُنَا خَلْفَ بَعْضٍ» (٣).

﴿ ٢٦١﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا عَلَمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، نَا أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

=

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٥٠٨/١٠) بِرَقْمِ (٧٨٩٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ دُحَيْمٍ بِهِ، وَمَدَارُهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا عَلَى شَرِيكِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ التَّخَعِيُّ القَاضِي، صَدُوقُ يُخْطِئُ كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْدُ وَلِيَ القَضَاءَ، كَمَا فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٨٠٢)، فَهُو سَيِّئُ الحِفْظِ، بَيْدَ أَنَّ الإِمَامَ التِّرْمِذِيَّ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ عَنْ سِمَاكٍ أَيْضًا.

قُلْتُ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ المُتَابَعَةِ بَعْدَ البَحْثِ، وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَقِبَهُ: تَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ شَريكِ. اه.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ: إِذَا حَدَّثَ عَنْهُ شُعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ وَأَبُو الأَحْوَصِ فَأَحَادِيثُهُمْ عَنْهُ سَلِيمَةً، وَمَا كَانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَحَفْصِ بْنِ جُمَيْعٍ وَنُظَرَائِهِمْ فَغِي بَعْضِهَا نَكَارَةً. «سُؤَالَاتُ السُّلَمِيِّ لَهُ» بِرَقْمِ (١٥٨).

(١) هُوَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيجٍ أَبُو خَيْثَمَةَ الجُعْفِيُّ، ثِقَةٌ ثَبْتُ، إِلَّا أَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِآخِرِهِ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٠٦٢).

(٢) هُوَ السَّبِيعِيُّ، ثِقَةٌ مُكْثِرٌ عَابِدُ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥١٠٠).

(٣) الأَثَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٠٢/١) بِرَقْمِ (٢٠٤) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ.

(٤) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ أَبُو الحَسَنِ، يُلَقَّبُ بِـ(عَلَّانَ مَاغَمَّهُ) وَ(مَا غَمَّهَا) ثِقَةً.

طَهْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ»(١).

#### الكَرَاهَةُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ رَجُلًا وَيَجْلِسَ مَكَانَهُ

﴿ ٢٦٢﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عُمَرَ بْنِ عِيسَى البَلْدِيُّ، نَا الْحَسَيْنُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ مُوسَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ القِرْمِيسِينِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ مُوسَى الْعَكِّيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْعَكِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُهُ فِيهِ ﴾ (٣).

\[ \frac{\tangent \tangent \frac{\tangent}{\tangent \tangent} \frac{\tangent}{\tangent} \fr

<sup>«</sup>تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٧٩/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٣٤٦) «السِّيَرُ» (٤٢٩/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٣).

<sup>(</sup>۱) ضَعِيفٌ جِدًا لِأَجْلِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنَفِيِّ أُوِ البَاهِلِيِّ، فَإِنَّهُ مَثْرُوكُ الحَدِيثِ، وَكَانَ صَالِحًا فِي نَفْسِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٤٧). وَالحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» نَفْسِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٤٧). وَالحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٢٤٦/٨) بِرَقْمِ (٧٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٩٨/٤) بِرَقْمِ (١٢٣١)، وَقَالَ: كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ شَيْخًا صَدُوقًا فَاضِلًا كَثِيرَ الدَّرْسِ لِلْقُرْآنِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٩١١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ كَخُوهُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢١٧٧) مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بِهِ مِثْلَهُ، وَرَوَى مُسْلِمٌ بِرَقْمِ -أَيْضًا- (٢١٧٧) (٢٩) مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٦٣) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ نَحُوهُ.

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَجْلِسِهِ اللهِ عَلِيسِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

\* وَهَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فِي مَوْضِعِ مَنْ (١) قَامَ لَهُ عَنْ جَبْلِسِهِ بِاخْتِيَارِهِ.

﴿ ٢٦٤٪ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ السَّابُورِيُّ، بِالبَصْرَةِ، نَا مُحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ مَحْمُوْيَهُ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ يُكْنِى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يُخْبِرُ: ﴿ أَنَّهَ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَحَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يُخْبِرُ: ﴿ أَنَّهَ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَحَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يُخْبِرُ: ﴿ أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَحَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ اللهِ عَنْ إِلَى شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَحَدَّثَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ اللهِ عَلْمُ لَكُ يَدُهُ بِتَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهِ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ لَلْ يَمْلِكُ اللّهُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَ اللّهِ عَلَى الْحَسْنِ أَنَ لَا يَعْمُدَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِتَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهُ عَلَهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلْكَ اللّهِ عَلَى الْحَسْنِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِتَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهُ عَرِي الْكَاكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْكَ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْحُسْنِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِتَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ اللّهُ عَلَى الْمَلْكُ اللّهُ الْمُعْرِلُ اللّهُ الْمُ لَكَ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُلْكُ الْمُؤْلِ الللّهُ الْمِلْكُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُلْكُ الْمُؤْلِ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْ

<sup>(</sup>١) كَذَا هُوَ فِي المَخْطُوطِ، وَقَدْ ضُبِّبَ عَلَى ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهَا نُقِلَتْ مِنَ الأَصْلِ كَمَا هِيَ، بَيْدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاضِحَةً، فَقَدْ تُقْرَأُ: (يَجْلِسُ)، وَهِيَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٣٤٤/١٢) بِرَقْمِ (١٣٦٣٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ بِهِ بِلَفْظِهِ، وَهِيَ عِنْدَهُ: (لِيَجْلِسَ)، وَهَذَا يُؤَكِّدُ لَنَا ذَلِكَ. وَيُنْظُرُ التَّخْرِيجُ المُتَقَدِّمُ لِلحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ.

<sup>(</sup>٢) كَلِمَةُ «مَنْ» غَيْرُ وَاضِحَةٍ فِي المَخْطُوطِ، وَقَدْ أَثْبَتُ ذَلِكَ بَعْدَ التَّأَمُّلِ، وَكَذَا أَثْبَتَهُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاجٍ فِي نُسْخَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (أَنَا)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفُ لِأَجْلِ مَوْلَى آلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَإِنَّهُ مَجْهُولُ. وَالحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤١٥)، وَعَنْهُ البَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ

﴿ ٢٦٥ ﴿ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّوْلُوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَصِيبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهُ عَنْ عَبْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهُ عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ (١).

<sup>(</sup>١٥٧٢)، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٨٢٧)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنِّف» (١٣٩/١٣) بِرَقْمِ (١٥٧٦)، وَاللَّرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٣٦/٩) بِرَقْمِ (٣٦٩٠)، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» (٢٧٠٤) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِهِ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: (مَنْ لَا يَكْسُو) بَدَلَ: (مَنْ لَا يَمْلِكُ)، وَالحَدِيثُ رَوَاهُ كَذَلِكَ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٢/٢) بِرَقْمِ (٨٩٨) مُقْتَصِرًا عَلَى الشَّطْرِ الأَخِيرِ، وَهُو «نُهِيَ رَوَاهُ كَذَلِكَ القُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٢/٢) بِرَقْمِ (٨٩٨) مُقْتَصِرًا عَلَى الشَّطْرِ الأَخِيرِ، وَهُو «نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ بِتَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ»، دُونَ ذِكْرٍ لِلْقِيَامِ، وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (مَنْ لَمْ يَكُسُ) بَدَلَ: (مَنْ لَا يَمْلِكُ).

<sup>(</sup>۱) ضَعِيفُ لِأَجْلِ أَبِي الحَصِيبِ، فَإِنَّهُ مَجُهُولُ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (١٠١٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٠١٥)، وقالَ: لَا يُدْرَى مَنْ هُو، يُقَالُ: اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ عَنْهُ عَقِيلُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدِيثُهُ فِي التَّهْيِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ مَكَانَ مَنْ يَقُومُ لَهُ. وقالَ الحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» مِنَ طَلْحَةَ، حَدِيثُهُ فِي التَّهْيِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ مَكَانَ مَنْ يَقُومُ لَهُ. وقالَ الحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢١٠٠): مَقْبُولُ. وَهَذَا مِنْهُ عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مُتَابِعًا. وَالحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٨٢٨) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَبُو وَالحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٤٨) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيقِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» دَاوُدَ الطَّيَالِيقِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٣/٥٥ - ٤٥٦) بِرَقْمِ (٢٠٢٦)، وَالطَّبَرَافِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» وَهُو عِنْدَهُمْ (٢٧٧/١٣) بِرَقْمِ (١٤٠٤١) تَحْقِيقُ فَرِيقٍ مِنَ البَاحِثِينَ، مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٢١/٨)، وَأَبُو أَحْمَدَ الخَاكِمُ فِي «الأَسَامِي وَالكُنَى» (٤٩/٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهِ، وَهُو عِنْدَهُمْ سِوَى أَبِي أَحْمَدَ بِأَطُولَ مِمَّا هُوَ هُنَا.

### كَرَاهَةُ الجُلُوسِ وَسْطَ الحَلْقَةِ وَفِي صَدْرِهَا

﴿ ٢٦٦﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ الهَاشِمِيُّ، نَا الحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ المَتُّوثِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِحْلَزٍ لَاحِقَ بْنَ مُمَيْدٍ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسُطَ الحَلْقَةِ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «مَلْعُونُ لَاحِقَ بْنَ مُمَيْدٍ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسُطَ الحَلْقَةِ، قَالَ: فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «مَلْعُونُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَعَنَ الَّذِي يَجُلِسُ وَسُطَ الحَلْقَةِ» (١).

﴿ ٢٦٧ أَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ الحَافِظُ، أَنَا

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ صَعِيفٌ لِأَجْلِ أَبِي مِجْلَزٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ حُدَيْفَةَ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، قَالَ الدُّورِيُّ، كَمَا فِي "جَامِعِ لَمَا فِي "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ" عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُدَيْفَةَ. وَقَالَ شُعْبَةُ، كَمَا فِي "جَامِعِ التَّحْصِيلِ" بِرَقْمِ (٢٤٨): لَمْ يُدْرِكْ حُدَيْفَةَ. وَرَوَى الحَدِيثَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيبِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" التَّحْصِيلِ" بِرَقْمِ (٢٤٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي "السُّنِ الكُبْرَى" (٢٤٨)) بِرَقْمِ (٥٩٧٥)، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "السُّنِ الكُبْرَى" (٢٨٤)) بِرَقْمِ (٥٩٧٥)، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "الْمَسْنِ الكُبْرَى" (٢٨٤)، وَالتَّرْمِيثِي فِي "أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ" (ص١٢٧) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَة بَعْضِهِمْ" بِرَقْمِ (٢٨٢)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي "أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ" (ص١٢٧) مِنْ طَرِيقِ البَيْهَقِيُّ فِي المُسْنَدِهِ (٢٤٨)، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٢٤٩١) بِرَقْمِ (٢٣٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الكُبْرَى» (٢٠٥١)، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "السُّنِ الكُبْرَى" (٢٠٥١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي المُسْنَنِ الكُبْرَى» (٢٠٥١)، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "السُّنِ الكُبْرَى" (٢٥٠١)، وَابْنُ الجُورِيِّ فِي "الكَامِلِ" (٢١٠٥)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي "أَمْلِ المُنَاهِيةِ البَيْهُ فِي قَادَةَ بِهِ "الْمُلْكِ وَالْاسْتِمْ لَكُورَةِ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ، وَهُو وَالإِسْتِمْ لَكِهِ عَنْ الوَادِعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ، وَهُو عَنْدَ مَعْضِهِمْ مُخْتَصَرُّ، وَيُنْظَرُ: "أَحَادِيثُ مُعْلَقُ " بِرَقْمِ (١٢١٧)، لِشَيْخِنَا الوَادِعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ، وَهُو وَالْاسْتَعْفِيْ أَنَالَوْادِعِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ، وَهُو عَنْدَامُ المُؤْلِ وَالْعِلْلِ المُتَنَاقِيَةِ اللَّالَا المُتَنَاقِيَّةِ اللَّهَالِي الْمُنَاقِيُّ وَالْمَلْوَادُ الْوَادِعِيِّ عَنْ قَتَادَةً بِهِ، وَهُو

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ذَا حِفْظٍ وَمَعْرِفَةٍ وَأَمَانَةٍ وَثِقَةٍ مَشْهُورًا بِالصَّلَاجِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢١٣/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٠)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

عَلِيُّ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغِيرَةِ، نَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: قَالَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ المُعْتَزِّ: ﴿لَا تُسْرِعْ إِلَى أَرْفَعِ مَوْضِعٍ فِي المَجْلِسِ، فَالمَوْضِعُ الَّذِي تُرْفَعُ مَوْضِعٍ فِي المَجْلِسِ، فَالمَوْضِعُ الَّذِي تُرُفَعُ عَنْهُ (٣). إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي تُحُطُّ عَنْهُ (٣).

﴿ ٢٦٨ أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ نُعَيْمِ الضَّبِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ (٢) بْنَ جَعْفَرٍ المُزَكِّيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ المُؤَدِّبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُيَيْنَةَ سَلَمَةَ المُؤَدِّبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُيَيْنَةَ المُؤَدِّبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُيَيْنَةَ المُهَلَّبِيَّ (٨) -وَكَانَ مُؤَدِّبَ الأَمِيرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ، وَيُكْنَى أَبَا المِنْهَالِ- يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُغِيرَةِ الجُوْهَرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ فِيهِ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: فِيهِ تَسَاهُلُ شَدِيدٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٤٧/١٣) بِرَقْمِ (٦٣١٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو الحَسَنِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ مُؤدِّبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ المُعْتَزِّ بِاللهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٠/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإَسْتِمْلَاءِ» (ص١٢٨-١٢٩) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ بِهِ. (٤) يُنْظَرُ الأَثَرُ رَقْمِ (٩٠).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ»، وَلِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (١٢).

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٠٢) مَعَ قَوْلِ الذَّهَبِيِّ عَنْهُ: الفَقِيهُ الأَدِيبُ المُزَكِّي، كَانَ مِنْ أَعْيَانِ المَشَايِخِ أُبُوَّةً وَدِينًا وَوَرَعًا... وَجَمَعَ «الصَّحِيحَ» المُخَرَّجَ عَلَى مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٥٢)، وَهُوَ ثِقَةً، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» مِنْ تَلَامِيذِ عُيَيْنَةَ، مِنْ تَرْجَمَةِ عُيَيْنَةَ مِنْ «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٢٠٠-٢٠١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُهَلَّبِيُّ، يُكْنَى أَبَا المِنْهَالِ، تِلْمِيذُ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ، مُؤَدِّبُ الأَمِيرِ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ، كَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ العَرَبِيَّةِ، وَكَانَ حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِالإِسْنَادِ

 $(1)^{(1)}$  وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَتَصَدَّرُ إِلَّا فَائِقٌ أَوْ مَائِقٌ

﴿ ٢٦٩﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ (٢) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ رَامِينَ الْإِسْتِرَابَاذِيُّ (٣)، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ الْجُرْجَافِيُّ بِهَا (٥)، أَخْبَرَنِي الْإِسْتِرَابَاذِيُّ بْنُ خَلَفِ بْنِ مَرْزُبَانٍ، نَا أَبُو يَعْلَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّدٍ، نَا أَبُو يَعْلَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّدٍ، نَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ كَعْبُ عِنْدَ عُمَر بْنِ اللَّصْمَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ كَعْبُ عِنْدَ عُمَر بْنِ

وَالأَخْبَارِ وَالأَيَّامِ، لَهُ كِتَابُ فِي «النَّوَادِرِ»، وَكِتَابُ فِي «الشِّعْرِ». «مُعْجَمُ الأُذَبَاءِ» (٢١٥٠/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٨٦) لِلْحَمَوِيِّ، وَ«تَارِيخُ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٢٠١-٢١٠هـ) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٠٩).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٥٠٠-٥٠٩) بِرَقْمِ (٧٨٩٤)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالْإِسْتِمْلَاءِ» (ص٢٧-٢٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَافِظِ -وَهُوَ الحَاكِمُ نَفْسُهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ الضَّيِّ - بهِ.

وَالْفَاثِقُ: الجَيِّدُ الْخَالِصُ فِي نَوْعِهِ. «النِّهَايَةُ» (٤٠٠/٢) مَادَّةُ (مَوَقَ)، وَالْمَاثِقُ: الأَحْمَقُ فِي غَبَاوَةٍ، يُقَالُ: أَحْمَقُ مَائِقٌ. وَالجَمْعُ: أَمْوَاقُ. وَلِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ: «القَامُوسُ المُحِيطُ» مَادَّةُ (مَوَقَ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٤٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا فَاضِلًا صَالِحًا.

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: «الإسْتِرَابَادِي» وَالإسْتِرَابَاذِيُّ: بِكَسْرِ الأَلِفِ وَسُكُونِ السِّينِ وَكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْجِ الرَّاءِ وَالبَاءِ وَفِي آخِرِهَا الذَّالُ المُعْجَمَةُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى إِسْتِرَابَاذَ، وَقَدْ يُلْحِقُونَ فِيهِ أَلِفًا أُخْرَى بَيْنَ التَّاءِ وَالرَّاءِ فَيَقُولُونَ: إِسْتَارَابَاذُ، إِلَّا أَنَّ الأَشْهَرَ هُو هَذَا، وَهِيَ بَلْدَةً مِنْ بِلَادِ «مَازَنْدَرَانَ» بَيْنَ «سَارِيَةَ» وَ«جُرْجَانَ». يُنْظَرُ: «الأَنْسَابُ» (١٩٩/١) بِرَقْمِ (١٣١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ ابْنُ عَدِيٍّ صَاحِبُ كِتَابِ «الكَّامِلِ فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ».

<sup>(</sup>٥) أَيْ: بِجُرْجَانَ.

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣١) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ أَخْبَارِيًّا مُصَنِّفًا حَسَنَ التَّأْلِيفِ، وَقَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَخْبَارِيُّ لَيِّنُ.



الْحَطَّابِ، فَتَبَاعَدَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَنْكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ كَعْبُ: «يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي حِكْمَةِ لُقْمَانَ وَوَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِذَا جَلَسْتَ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ، فَلْيَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَقْعَدُ رَجُلٍ، فَلَعَلَّهُ يَأْتِيهِ مَنْ هُوَ آثَرُ عِنْدَهُ مِنْكَ، فَتُنَجَّى عَنْهُ فَيْكُونُ ذَلِكَ نَقْصًا عَلَيْكَ»(١).

﴿ ٢٧٠﴾ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الكَاتِبُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، نَا بِشْرُ (٤) بْنُ مُوسَى، نَا خَلَّدُ (٥) بْنُ يُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ، نَا بِشْرُ (٤) بْنُ مُوسَى، نَا خَلَّدُ (٥) بْنُ يَعْمَد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: «كَانَ يُقَالُ: مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ الرِّضَى بِالدُّونِ مِنْ شَرَفِ المَجْلِسِ» (٦).

<sup>(</sup>۱) فِيهِ إِبْهَامُ مَنْ حَدَّثَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخ دِمَشْقَ» (۱٦٧/٥٠) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بِهِ، وَزَكَرِيَّا مَجْهُولُ حَالٍ، مُتَرْجَمُ فِي "تَارِيخ بَغْدَادَ» (٤٧٤/٩) بِرَقْمِ (٤٥٢٧)، وَ«الشَّقَاتِ» (٨/٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ صَحِيحَ السَّمَاعِ كَثِيرَهُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠٠/٦) تَرْجَمَةُ برَقْم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ نَبِيلٌ، وَقَالَ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا عَاقِلًا رَكِينًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٦٩/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (٢٠٨/٨) بِرَقْمِ (١١٨٩٢)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي "أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٢٨) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى بِهِ، وَهُوَ أَثَرُّ حَسَنُ، وَقَدْ جَاءَ مَوْقُوفًا -أَيْضًا- عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ لِيَوْقِيَّهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّفِ" (١٦٧/١٩) بِرَقْمِ

## كَرَاهِيَةُ الجُلُوسِ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

العَسْكَرِيُّ، نَا عِمْرَانُ بْنُ عَلِيٍّ السَّابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوْيَهُ العَسْكَرِيُّ، نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ العَسْكَرِيُّ، نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ المُبَارِكِ، عَنْ أُسِامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ المُبَارِكِ، عَنْ أُسِامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: اللَّ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا اللَّهِ يَكُلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴿ ٢٧٢﴾ أَنَا القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّوْلُوِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ المَعْنَى، قَالَا: نَا حَمَّادُ، نَا عَامِرُ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا

<sup>(</sup>۳٥٦٩١) بسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢١٤/٢) مِنْ طَرِيقِ عَتَّابِ بْنِ زِيَادٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٥٢) مِنْ طَرِيقِ سُويْدِ بْنِ نَصْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ بِهِ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَذَبِ المُفْرَدِ» (٢٣٩/٢) بِرَقْمِ (١١٤٢) مِنْ طَرِيقِ الفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٨٤٥)، وَالْحَرَائِطِيُّ فِي «مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ» بِرَقْمِ (٣٥٥) مِنْ طَرِيقِ الفُرَاتِ بْنِ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٤٨٤٤)، وَعَنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٧٢) مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ، فَهُو وَعَنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٧٢) مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ، فَهُو حَدِيثُ حَسَنُ. وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١٢٩)، وَقَدْ حَدَّثَ المُصَنِّفُ بِهَذَا الحَدِيثِ لِشَيْخِ السَّمْعَانِيِّ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ رِحْلَتِهِ مِنَ الشَّامِ بِـ «الأَنْبَارِ»، كَمَا فِي سَنَدِ السَّمْعَانِيِّ مِنْ «أَدَبِ الإِمْلَاءِ».

## يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا (١).

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٢): وَمَتَى فَسَحَ لَهُ اثْنَانِ لِيَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا كَرَامَةُ أَكْرَمَاهُ بِهَا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّهَا.

﴿ ٢٧٣﴾ وَقَدْ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ النَّرَّازُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ الْعَبْسِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مُ كَبَالِسَهُمْ، فَإِنْ دَعَا رَجُلُ أَخَاهُ فَأَوْسَعَ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَأْتِهِ، فَإِنَّمَا هِي كَرَامَةُ أَكْرَمَهُ، فَلْيَجْلِسْ فِيهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَيُنْظَرُ تَخْرِيجُ الحِدِيثِ المُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ المُصَنِّفُ رَجَالِكُ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: الأَوَّلُ: ضَعْفُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، فَإِنَّهُ لَيِّنُ الحَديثِ، كَمَا فِي التَّقْدِيبِ التَّهْذِيبِ مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٧٣٦). القَانِي: أَنَّهُ أَرْسَلَ الحَدِيثَ، فَإِنَّهُ تَابِعِيُّ، وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي "التَّارِيخِ الكَبِيرِ" (٢٥٢/٥) من تَرْجَمَةِ مُصْعَبٍ بِرَقْمِ (١٥٢٠) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" (٢٥٠٨/٣) بِرَقْمِ (٢١٧٥) مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهِ. وَجَاءَ خَوْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَمَا فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٠٠٥) مِنْ تَرْجَمَةِ عَلَيْهِ النَّوْاذِ بِرَقْمِ (٤٨٠) بَيْدَ أَنَّ الخَطِيبَ جَعَلَهُ مِنْ مَنَاكِيرِهِ، قَالَ: رَوَى عَنْهُ أَبُو بَحْمِ المُفِيدُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، وَذَكَرَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ بِالوَضْعِ فِي "مِيزَانِ الإعْتِدَالِ" (٢٨٠٥) مِنْ تَرْجَمَةِ المُفِيدُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، وَذَكَرَهُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ بِالوَضْعِ فِي "مِيزَانِ الإعْتِدَالِ" (٢٨/١٥) مِنْ تَرْجَمَةِ مُكَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ البَغْدَادَيِّ بِرَقْمِ (٢٣٢١)، وَهُوَ البَرَّارُ نَفْسُهُ، وَيُنْظَرُ: "العِلَلُ" (٢٨/٧) بِرَقْمِ (١٣٤١) لِلدَّارَقُطْنِ " بُولِمُلِقِ الطَّيْرِ السَّحِيحَةِ الصَّحِيحَةِ السَّحِيحَةِ (٢٣/١٠) بِرَقْمِ (٢٣١١) لِلدَّارَقُطْنِ " (٣٨/٧) السَّدِيحَةِ الصَّحِيحَةِ (٣١٣٠) بِرَقْمِ (٢٣١١) لِلدَّارَقُطْنِ " (٣٨/١) السَّدِيخِ الصَّحِيحَةِ الصَّحِيحَةِ المِيرَانِ الإِلْقَارَةُ مِلْ المَالِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ السَّحِيحةِ السَلَيْمُ المَّالِي المَلْكُ السَّعِيمَةِ المَالِكُ السَّعِيمِ المَنْ المَعْتِيمِ المَعْمَلِي المَوْلِي المَعْدَادِي المَالِكَةُ المَّحَدِيمُ المَالِكُ السَّعِيمِ المَنْ المَالِكُ المَنْ المَلِيلِ المَلْكُ المَنْ الْكِيمِ المَالِلَةُ المَّكَانُ السَّعِيمِ المَالِقُ المَدِيمُ المَالِكُ المَلْكُولُ المَنْ المَالِي المَلْدَةُ المَالِكُ المَالِكُ المَلْكُولُ المَالِكُ المَلْكُولُ المَنْ المَالِعُ المَالِكُولُ المَالِكُولُ المَلْكُولُ المَلْكُولُ المِلْكُولُ المَلْكُولُ المَنْ المَلْكُولُ المَالِكُولُ المَالَعُ المَالْحُولُ المَالِعُ المَنْ المَالِعُ المَلْكُولُ المَالِقُ المَالَعُ المَلْع

﴿٢٧٤﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ عُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي (٢)، قَالَ: حُمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: «مَنْ أَتَى قَوْمًا، فَوَسَّعُوا لَهُ، وَلَيْقُبُلْ، فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةُ أُهْدِيَتْ لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يُجَالِسْهُمْ» (٤).

﴿ ٢٧٥﴾ أَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى البَزَّازُ، أَنَا عَلِيُّ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المِصْرِيُّ (٧)، نَا مُوسَى (٨) بْنُ جُمْهُورٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ (٩) بْنُ

<sup>(</sup>١) حَسَنُ الحَدِيثِ، مُتَرْجَمٌ فِي "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ" بِرَقْمِ (٣٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ البَيْرُوتِيُّ أَبُو العَبَّاسِ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٠٦٨).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ حَسَنُ وَالأَثَرُ عِنْدَ الأَصَمِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ» بِرَقْمِ (١٢٦) ضِمْنَ «مَجْمُوعٍ فِيهِ مُصَنَّفَاتُ أَبِي العَبَّاسِ الأَصَمِّ وَإِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ» مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٣٠-١٣١).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى أَبُو القَاسِمِ البَزَّازُ، وَثَقَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٧٨/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٤٧٦).

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا عَارِفًا جَمَعَ حَدِيثَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَابْنِ لَهِيعَةَ وَصَنَّفَ كُتُبًا كَثِيرَةً فِي الرُّهْدِ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٤٨/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٤٣٦).

<sup>(</sup>٧) هُوَ بَغْدَادَيُّ أَقَامَ بِمِصْرَ مُدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى «بَغْدَادَ»، فَعُرِفَ بِالمِصْرِيِّ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٤٨/١٣).

 <sup>(</sup>٨) هُوَ مُوسَى بْنُ جُمْهُورِ بْنِ زُرَيْقٍ البَغْدَادَيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ الجَزَرِيِّ: مُصَدَّرُ ثِقَةٌ، وَقَالَ الدَّانِيُّ: ثِقَةً مَشْهُورُ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٠/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٩٧٦) "غَايَةُ النِّهَايَةِ» (٣١٨/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦٧٦).

<sup>(</sup>٩) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ رَاوِيَةً لِلأَخْبَارِ وَالآدَابِ، مُصَدَّقًا فِي حَدِيثِهِ، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالعَلَّامَةِ

العَبَّاسِ اليَزِيدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي (١)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اليَزِيدِيِّ (٢)، قَالَ: «أَتَيْتُ الْحَبَّدِ بُنَ أَحْمَدَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي: هَهُنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أُضَيِّقُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ لِي: هَهُنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أُضَيِّقُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَالَ لِي: «إِنَّ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا تَضِيقُ عَنْ مُتَبَاغِضَيْنِ، وَإِنَّ شِبْرًا فِي شِبْرٍ لَا يَضِيقُ عَنْ مُتَبَاغِضَيْنِ، وَإِنَّ شِبْرًا فِي شِبْرٍ لَا يَضِيقُ

﴿ ٢٧٦ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ (٤)، أَنَا أَبُو سَعْدِ الإِدْرِيسِيُ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّدَ (٦) بْنَ سَعِيدِ بْنِ حَمْزَةَ السَّرَخْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

شَيْخِ العَرَبِيَّةِ، وَقَالَ: كَانَ رَأْسًا فِي نَقْلِ النَّوَادِرِ وَكَلَامِ العَرَبِ إِمَامًا فِي النَّحْوِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٩٢/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٨٧)، «السِّيَرُ» (٣٦١/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٠).

<sup>(</sup>١) مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ، رَوَى عَنْ عَمَّيْهِ الفَضْلِ وَعُبَيْدِ اللهِ، وَعَمُّهُ هُنَا هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ المَيزِيدِيُّ أَبُو القَاسِمِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٩/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أَبُو مُحَمَّدٍ اليَزِيدِيُّ هُوَ يَحْيَى بْنُ المُبَارَكِ بْنِ المُغِيرَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ العَدَوِيُّ المَعْرُوفُ بِاليَزِيدِيِّ المُغَرُوفُ بِاليَزِيدِيِّ المُغَرُوفُ بِاليَزِيدِيِّ المُغَرُوفُ بِاليَزِيدِيِّ المُغَرِيِّ يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ، المُقْرِئِ، وَقِيلَ لَهُ: اليَزِيدِيُّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْقَطِعًا إِلَى يَزِيدَ بْنِ مَنْصُورٍ الحِمْيَرِيِّ يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ، فَلَنُسِبَ إِلَيْهِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً، وَكَانَ أَحَدَ القُرَّاءِ الفُصحَاءِ، عَالِمًا بِلُغَاتِ العَرَبِ فَنْ اللَّغَةِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢١٠/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤١٧).

 <sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١٣١) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ البَزَّازِ بِهِ.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٦).

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَمْزَةَ الزُّجَاجِيُّ السَّرْخَسِيُّ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاكُولَا فِي «الإِكْمَالِ» (٢٠٦/٤)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٢٧٤/٦) بِرَقْمِ (١٩٠٣) مِنَ الزُّجَاجِيِّ، وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

بَكْرٍ مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> بْنَ حَسْنُوْيَهْ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ<sup>(۲)</sup> بْنُ غَسَّانَ، عَنْ يَخْيَى لَيْضِيقُ شِبْرُ عَنْ مُتَحَابَيْنِ، وَلَا تَتَسِعُ الدُّنْيَا لِمُتَبَاغِضَيْنِ».

﴿٢٧٧﴾ أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ اللَّهِ، قَالَ: أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ الأَّذِدِيُّ بِحِمْصَ لِنَفْسِهِ:

لَـمْ يَضِـتْ مَجْلِـسٌ بِأَهْـلِ وِدَادٍ قَـطُّ لَكِنَّـهُ فَسِيحٌ رَحِيـبُ بَسَطَ الفَضْلُ بَيْنَهُمْ مِنْ بِسَاطِ الْـ وُدِّ مَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيْهِ القُلُوبُ

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٤): وَيَجِبُ عَلَى مَنْ فَسَحَ لَهُ اثْنَانِ، فَجَلَسَ بَيْنَهُمَا، أَنْ يَجْمَعَ نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ الارادي)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، بَيْدَ أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِ "الْجَوَاهِرِ الْمُضِيَّةِ فِي طَبَقَاتِ الْحَنفِيَّةِ» ذَكَرَ فِي (٢٩٣/١) عَنْهُ قِصَّةً طَرِيفَةً أَسْتَحْسِنُ ذِكْرَهَا هُنَا: قَالَ أَيُّوبُ بْنُ غَسَّانَ: جُمِعَ بَيْنَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ وَبَيْنَ مُحُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمَّارٍ الكُرِّينِيِّ بِهِ البَعْدَادَ» فِي "مَسْجِدِ الجَامِعِ» يَتَنَاظَرَانِ فِي خَبَرِ الوَاحِدِ، وَكَانَ الكُرِّينِيُّ يَنْفِي العَمَلَ بِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ يَحْتَجُّ لِلْعَمَلِ بِهِ وَيُشَنِّعُ وَيُبَالِغُ فِي فَي خَبَرِ الوَاحِدِ، وَكَانَ الكُرِّينُيُّ يَنْفِي العَمَلَ بِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ يَحْتَجُّ لِلْعَمَلِ بِهِ وَيُشَنِّعُ وَيُبَالِغُ فِي ثَبُرِ الوَاحِدِ، وَكَانَ الكُرِّينُيُ يَنْفِي العَمَلَ بِهِ، وَكَانَ دَاوُدُ يَحْتَجُ لِلْعَمَلِ بِهِ وَيُشَنِّعُ وَيُبَالِغُ فِي شَعْرَ الوَاحِدِ، وَكَانَ الكُرِّيفُ يَالْعَمَلَ جَهِيارَةُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى هَرَبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَسُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ خَبَرِ الوَاحِدِ فَقَالَ: أَمَّا بِالْحِجَارَةِ وَالآجُرِّ فَإِنَّهُ يُوجِبُ العِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعًا. فَسُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ خَبْرِ الوَاحِدِ فَقَالَ: أَمَّا بِالْحِجَارَةِ وَالآجُرِّ فَإِنَّهُ يُوجِبُ العِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. فَلُكُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ القَائِلِينَ بِعَدَمِ الإَحْتِجَاجِ جِخَبَرِ الآحَادِ كَانُوا قَلِيلِينَ بِ"بَغْدَادَ».

<sup>(</sup>٣) كَانَ مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ حَزْمًا وَرَأْيًا وَسِيَاسَةً وَعَقْلًا وَحِذْقًا بِالتَّصَرُّفِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٩٥/١٦) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٧٤١١)، «السِّيرُ» (٨٩/٩) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٨٦).

<sup>(</sup>٤) هُوَ المُصَنَّفُ رَجُلْكُ.

﴿ ١٧٨﴾ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمُّوْيَهُ بْنِ أَبْرَكَ اللّهَمَذَانِيُّ، بِهَا، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ بُنْدَارٍ الْجُرْجَانِيُّ الْحُورْقَانِيُّ (١)، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ نَصْرٍ الْهُورْقَانِيُّ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّنْجِيَّ (٤)، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الأَعْرَابِيِّ، يَقُولُ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: «اثْنَانِ ظَالِمَانِ: رَجُلُّ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ النَّصِيحَةُ فَاتَّخَذَهَا ذَنْبًا، وَرَجُلُّ وُسِّعَ لَهُ الْحَكَمَاءِ: «اثْنَانِ ظَالِمَانِ: رَجُلُّ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ النَّصِيحَةُ فَاتَّخَذَهَا ذَنْبًا، وَرَجُلُّ وُسِّعَ لَهُ فِي مَكَانٍ ضَيِّقِ فَقَعَدَ مُتَرَبِّعًا» (٥).

(١) بِكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفِي آخِرِهَا جِيمٌ، وَهِيَ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ قُرَى مَرْوَ. «الأَنْسَابُ» (٢٦٣/٧) من الرقم (٢١٨١).

<sup>(</sup>٢) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، بَيْدَ أَنَّ أَبَا حَاتِمِ بْنَ حِبَّانَ رَوَى عَنْهُ فِي "صَحِيحِهِ" (٢٨٦/٢) بِرَقْمِ (٢٢٥)، و(٥٢٩)، و(٨٤/١٦) بِرَقْمِ (٧١٣٥) فَهُوَ مَجْهُولُ حَالٍ.

<sup>(</sup>٣) الهُورْقَانِيُّ: بِضَمِّ الهَاءِ وَسُكُونِ الوَاوِ وَالرَّاءِ وَبَعْدَهَا القَافُ وَفِي آخِرِهَا التُّونُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى هُورْقَانَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ «سِنْجَ». «الأَنْسَابُ» (٤٣٨/١٣) مِنَ الرَّقْمِ (٢٧٢ه).

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ كَوْسَجَانَ، كَانَ أَدِيبًا شَاعِرًا عَالِمًا بِرُوَاةِ الأَخْبَارِ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَةَ السِّنْجِيُّ، رَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَابْنُهُ أَبُو بَكَ مَكْذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَابْنُهُ أَبُو بَتُ الرَّقْمِ (١٨٨٦). بَكْرٍ. «الأَنْسَابُ» (٢٦٣/٧-٢٦٤) مِنَ الرَّقْمِ (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٣٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَوْلَا نَصْرٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ فِي «ذَيْلِ تَارِيخِ مَدِينَةِ السَّلَامِ» (٦٤/٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ:... وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

# كَرَاهَةُ القُعُودِ فِي مَوْضِعِ مَنْ قَامَ وَهُوَ يُرِيدُ العَوْدَ إِلَى المَجْلِسِ

﴿٢٧٩﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، نَا مِنْجَابُ بْنُ الْسُحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، نَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى الْحَارِثِ، أَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الظَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، أَوْ أَنْ يَخُلُفَ الرَّجُلَ إِنْ كَمُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ» قَالَ: «وَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»(١).

﴿ ٢٨٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ أَبِيهِ، غَوْ أَبِيهِ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) سَنَدُهُ ضَعِيفُ لِأَجْلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَإِنَّهُ مُدَلِّسُّ وَقَدْ عَنْعَنَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/٢) مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ، بَيْدَ أَنَهُ قَدْ ثَبَتَ التَّهْيُ عَنْ تَنَاجِي الإثْنَيْنِ كُونَ الشَّالِثِ، جَاءَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَيِّ فَيْ عَنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٢٢٩٠)، وَمُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٢١٨٤)، وَكَذَا ثَبَتَ التَّهْيُ عَنْ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَخْلُفَهُ غَيْرُهُ فِيهِ، وَهَذَا عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٢١٨)، و(٢٦٦٩) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْكَالِيَّ بِرَقْمِ (٩١١)، و(٩١٩)، و(٣٢٦٩) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْكَالِيَّةِ

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٢١٧٩)، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٦٣٨/٢) بِرَقْمِ (١١٣٨)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «اللَّمَصَنَّفِ» (١٦٣٨)، وَعَنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدَ (٢٣/١٢)، وَرَوَاهُ ابْنُ

﴿ ٢٨١﴾ أَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، نَا أَجْدَ (٥) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ (٣) بْنُ مُلَاعِبٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ (٤)، نَا إِبْرَاهِيمُ (٥) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ عُمْرَ- إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْهِ، لَمْ يَجْلِسْهِ، إِذَا ظَنَّ أَنَّ الرَّجُلَ رَاجِعُ إِلَيْهِ» (٦).

# الِاسْتِحْبَابُ لِلطَّالِبِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِ المَجْلِسِ إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ قَبْلَهُمْ

﴿ ٢٨٢﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الفَقِيهُ الْخُوَارِزْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الأَنْبَارِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي العَوَّامِ، وَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، نَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ حَمْدَانَ، نَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مَاجَهْ بِرَقْمِ (٣٧١٧)، وَالبَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٢٦٧١)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٨٨٠/٢) بِرَقْمِ (١٢٨١)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٣١٢/٣) بِرَقْمِ (١٢٨١) بِطُرُقٍ عَنْ سُهَيْلِ بِهِ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٨) مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ: فِيهِ لِينٌ، وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: صَدُوقُ مَشْهُورٌ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو الفَضْلِ المُخَرِّمِيُّ الحَافِظُ، ثِقَةً. (اتَارِيخُ بَغْدَادَ) (٣٨٩/٦)
 تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٥) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ الأَنْصَارِيُّ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٩).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، بَيْدَ أَنَّ هَذَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ سَالِمٌ وَلَدُهُ، كَمَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٢١٧٧) (٢٩)، وَمَوْلَاهُ نَافِعٌ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٦٢٧٠).

عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ المَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ قَامَ وَالقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنَّ الأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ»(١).

﴿ ٢٨٣﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، أَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْحُتُّلِيُّ (٢)، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الحَرْبِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا بِسْطَامُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: ﴿إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ، فَذَكَرُوا اللَّهَ، فَبَدَتْ لَكَ حَاجَةً، فَسَلَمْ عَلَيْهِمْ إِذَا قُمْتَ، فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ لَهُمْ شَرِيكًا مَا دَامُوا جُلُوسًا» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٠٠٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ وَطَرِيقِ غَيْرِهِ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٠٠٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنَ الكُبْرَى» (١٤٤/٥) بِرَقْمِ (١٠٥٨)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «السُّنِ الكُبْرَى» (١٤٤/٥) بِرَقْمِ (١٠١٠)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٣٨٠/٣) بِرَقْمِ (١٣٥٠)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «مَشْكِلِ الآثَارِ» (٣٨٠/٣) بِرَقْمِ (١٨٥٠)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «الفَوَائِدِ» (١٢١/١) بِرَقْمِ (١٨٥٠) بِرَقْمِ (١٩٤٤)، وَتَمَّامُ الرَّازِيُّ فِي «الفَوَائِدِ» (١٢١/١) بِرَقْمِ (١٨٥٠) بِطُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ بِهِ خُوْهُ، وَابْنُ عَجْلَانَ حَسَنُ الحَدِيثِ إِلَّا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ طَرِيقِ المَقْبُرِيِّ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ، فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «اللَّدَبِ طَرِيقِ المَقْبُرِيِّ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ، فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «اللَّدَبِ طَرِيقِ المَقْبُرِيِّ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ، فَقَدْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «اللَّهُ وَلَاللَّهُ فِي «اللَّمُن الكُبْرَى» (١٩٤٥) بِرَقْمِ (١٨٥٠) مِنْ المُفْرَدِ» (١٩٤٥)، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اللَّسُنِ الكُبْرَى» (١٤٤/٥) بِرَقْمِ (١٨٥٠) مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ قِقَةٌ لِمَنْ تَأْمَلَ تَرْجَمَتَهُ فِي «الشَّونَ المَقْرَدِ» (١٤٤/٥)، أمَّا الحَافِظُ فَقَالَ: صَدُوقٌ، فَالحَدِيثُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) «المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ» (٩٥٠/٢) لِلدَّارَقُطْنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «زَوَائِدِ الزُّهْدِ» بِرَقْمِ (٨٣٣)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٤٣/٢) بِرَقْمِ (١٤٢٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٤٣/٢) بِرَقْمِ (٢٤٩١) مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ العَنْبَرِيِّ عَنْ بِسْطَامٍ بِهِ، وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الضَّبَعِيُّ، وَبِسْطَامٌ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ العَوْذِيُّ، فَهُوَ أَثَرُّ حَسَنُ الإِسْنَادِ.



﴿ ٢٨٤٪ نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودِ النَّيْسَابُورِيُّ الوَاعِظُ، أَنَا أَبُو الفَضْلِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَاضِي بِمَرْوَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ مَحْمُودِ الفَضْلِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَاضِي بِمَرْوَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ السَّعْدِيُّ، نَا صَحْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَاجِبِيُّ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ جَجِّلُوا الْمَشَايِخِ، فَإِنَّ تَبْجِيلَ الْمَشَايِخِ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَشَايِخِ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُشَايِخِ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

(١) وَقَعَ هُنَا فِي ط: الطَّحَّانِ: (نَا)، وَهُوَ خَطَأً، فَإِنَّ أَبَا الفَصْٰلِ هُوَ نَفْسُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ عَنْهُ الحَاكِمُ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ، وَقَالَ الحَّلِيكِيُّ: حَافِظٌ عَالِمٌ بِهَذَا الشَّأْنِ. «السِّيَرُ» (٣٩٩/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٧)، وَيُنْظَرُ: «طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ» (ص٦٦-٦٧) لِلْمُعَلِّمِیِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٥/١٤) فِي تَرْجَمَة الحَاجِبِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصِ السَّعْدِيِّ عَنْهُ بِهِ، وَقَالَ عَنْهُ بِهِ، وَقَالَ عَنْهُ الحَدِيثِ. وَقَالَ عَقِبَ هَذَا الحَدِيثِ: وَهَذَا حَدِيثُ مَوْضُوعٌ عَلَى اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَلِصَحْرٍ هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الحَدِيثِ، وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مَنَاكِيرُ، وَمِنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَلِصَحْرٍ هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الحَدِيثِ، وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مَنَاكِيرُ، وَمِنْ مَوْضُوعَاتِهِ عَلَى مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُمْ، وَرَأَيْتُ أَهْلَ مَرْوَ مُجْمِعِينَ عَلَى ضَعْفِهِ وَإِسْقَاطِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ الحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ صَحْرٍ مِنَ «المَجْرُوحِينَ» (٤٨٣/١)، وَقَالَ: شَيْخُ يَرْوِي عَنِ اللَّيْثِ، لَا تَعِلَّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ.

﴿٢٨٥﴾ أَنَا عَبْدُ اللّهِ (١) بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أَنَا جَعْفَرُ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ الحَكِمِ الوَاسِطِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الوَاسِطِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو يُوسُفَ الوَاسِطِيُّ، نَا يُحَمَّدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «إِنَّ مِنَ إِجْلَالِي تَوْقِيرَ الشَّيْخِ مِنْ أُمَّتِي (٣).

﴿ ٢٨٦﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الهَيْثَمِ، نَا الوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى النَّهْشَلِيُّ، نَا أَبُو عَتَّابٍ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الهَيْثَمِ، نَا الوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى النَّهْشَلِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيْشٍ الْمَنَاقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ: ﴿ يَكُو بِنُ عَيْشٍ الْمِنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ: ﴿ لَيْسَ [مِنَا] ﴿ كَا مَنْ لَمْ يُوقِّرُ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا، وَأَنَّ البَرْقَانِيَّ حَسَّنَ أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: كَانَ شَيْخًا ثِقَةً كَثِيرَ الحَدِيثِ، وَقَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٥٢/٨) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ، فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ الوَاسِطِيَّ، قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٤٤٨/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٩٧٩٥): لَيْسَ بِثِقَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ هَذَا الحَدِيثَ وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: قُلْتُ: هُوَ المُتَّهَمُ بِوَضْعِ هَذَا.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطَةٌ عَلَى النَّاسِخ، وَاسْتَدْرَكْتُهَا مِنَ «المُعْجَمِ» لِابْنِ الأَعْرَابِيِّ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ الوَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى بِهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٩٤٧-٩٤٧) بِرَقْمِ (٢٠١٤) مِنْ طَرِيقِ الوَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى النَّهْشَلِيِّ بِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ لِأَجْلِ النَّهْشَلِيِّ، قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخُ صَدُوقُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ يَرْوِي عَنِ الفَّقَاتِ الأَشْيَاءَ المَقْلُوبَاتِ الَّتِي كَأَنَّهَا مَقْلُوبَةُ، لَا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَإِنِ اعْتَبَرَ بِمَا وَافَقَ القَقَاتِ مِنْ حَدِيثِهِ مُعْتَبِرٌ فَلَا ضَيْرَ.

﴿ ٢٨٧﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَصْرِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الفَسَوِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ الفَسَوِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ فُدَيْكِ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ فَدَيْكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ فَدَيْكِ، فَي الكِتَابِ عَلَيْهِمْ فِي الْكَتَابِ » وَخُو السِّلْطَانِ لِسُلْطَانِ لِسُلْطَانِهِ، وَحَامِلُ الكِتَابِ » (١).

﴿ ٢٨٨﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ السَّوَّاقُ، نَا عِيسَى (٣) بْنُ حَامِدِ بْنِ بِشْرٍ الرُّخَّجِيُّ، نَا هَيْثَمُ (٤) بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ إِبْرَاهِيمَ

وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» عَنْ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِالمَرْضِيِّ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٤١/٩) «المَجْرُوحِينَ» (٤١/٩). «لِسَانُ المِيزَانِ» (٢٨٧/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩١٢١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ (/٥٥٧)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (/١٨٣) بِرَقْمِ (٣٥٣)، وَهَنْ أَبِي بِرَقْمِ (٣٥٣)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (/١٨٤) بِرَقْمِ (٣٥٤)، وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» بِرَقْمِ (٤٩٤٣)، وَهَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» دَاوُدَ» بِرَقْمِ (٣٥٦)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١٨٤/١) بِرَقْمِ (٣٥٦)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ الحَاكِمِ (١٢٢/١)، وَيُنْظَرُ لِذَلِكَ: «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ» (٣٠٦٥) برَقْمِ (٢١٩٦).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٣٠١) مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَثَّقَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٨٣/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١١٤/٥) بِرَقْمِ (٥٨٤٣)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١١١٤).

<sup>(</sup>٤) كَانَ أَحَدَ الأَثْبَاتِ كَثِيرَ الحدِيثِ ضَابِطًا لِكِتَابِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٦/١٦) بِرَقْمِ (٧٣٥٦)، والسِّيرُ» (٣٨٠) لِلْمُعَلِّمِيِّ. «السِّيرُ» (٣٨٠) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً. (تَقْريبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣).

الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ <sup>(۲)</sup>، قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ وَيُسَرِّدُونَهُ وَيُشَرِّفُونَهُ مِثْلَ الأَمِيرِ» (٣).

﴿ ٢٨٩٪ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُ (٤)، أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرُوْيَهُ (٢) الهَرُوعِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ (٧) بْنُ إِدْرِيسَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ المَلِكِ المَوْصِلِيُّ، قَالَ: «رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَانَ بِأَصْحَابِهِ مِنَ الإِعْظَامِ لَهُ وَالتَّوْقِيرِ لَهُ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُ صَوْتَهُ صَاحُوا بِهِ، وَكَانَ إِلَى الأُدْمَةِ (٨) مَا هُوَ (٩).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٤٠٧/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) هُوَ ابْنُ سِيرِينَ الإِمَامُ.

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦١٨/٢)، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» (٥٣٧/١٥) بِرَقْمِ (١٥٥٥٩)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْق» (٩٠/٣٦) مِنْ طَرِيقِ الكُبْرَى» (٥٣٧/١٥) بِرَقْمِ (١٥٥٥٩)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْق» (٩٠/٣٦) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ بِهِ بِلَفْظ: «جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ كَأَنَّهُ أَمِيرٌ».

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩) مَعَ تَوْثِيقِ السَّمْعَانِيَّ لَهُ.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ: «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٢٢/٢) لِابْن نُقْطَةَ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٨) الأُدْمَةُ فِي النَّاسِ: السُّمْرَةُ الشَّدِيدَةُ، وَفِي الإِبِلِ: البَيَاضُ مَعَ سَوَادِ المُقْلَتَيْنِ. «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص١٠)، «النِّهَايَةُ» (٤٦/١) مَادَّةُ (أَدَمَ).

<sup>(</sup>٩) صَحِيحُ الإِسْنَادِ إِلَى المَوْصِلِيِّ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً، وَجَاءَ ذِكْرُهُ فِي

﴿٢٩٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَلِيُّ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ المُسْتَمْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ المُخَارِيَّ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْقَرَ لِلْمُحَدِّثِينَ مِنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينِ» (٤).

\* وَإِذَا خَاطَبَ الطَّالِبُ المُحَدِّثَ عَظَّمَهُ فِي خِطَابِهِ، بِنِسْبَتِهِ إِيَّاهُ إِلَى العِلْمِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَيُّهَا العَالِمُ، أَوْ: أَيُّهَا الحَافِظُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

=

«تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٣٦٢/٢٨)، وَ«تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٢٥٩/١٠) مِنْ تَرْجَمَةِ المُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ البَجَلِيِّ.

(١) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الْحَدِيثِ رَقْمِ (٨٩).

(٢) هُوَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى أَبُو الحَسَنِ المُسْتَمْلِيُّ المَعْرُوفُ بِـ «النَّجَّادِ»، قَالَ عَنْهُ المُصنِّفُ: ثِقَةٌ. كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٤٧/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦١٢٧)، وَقَدْ سَمِعَ المُسْتَمْلِيُّ مِنْ شَيْخِهِ ثَقِيَّةً. كَمَا فِي سَلَيْمَانَ «التَّارِيخَ الكَبِيرَ» إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا، كَمَا سَيَأْتِي تَعْلِيقًا عَلَى تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ قَرِيبًا.

(٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ أَبُو أَحْمَدَ الدَّلَالُ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنْفَقَ أَمْوَالًا جَلِيلَةً فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَأَنْزَلَ البُخَارِيَّ عِنْدَهُ لَمَّا قَدِمَ نَيْسَابُورَ، وَكَانَ يَفْهَمُ وَيُذَاكِرُ، قَالَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «العِبَرِ» العِبَرِ» (١٥٩/٢).

قَالَ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص(٣٤٦-٣٥٠): سَمِعَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَّ كِتَابَ «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» غَيْرَ أَجْزَاءٍ يَسِيرَةٍ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا، وَأَجَازَهَا البُخَارِيُّ لَهُ، ثُمَّ رَوَى الْبُ فَارِسِ «الكِتَاب» وَسَمِعَهُ مِنْهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُسْتَمْلِيُّ المَعْرُوفُ بِالنَّجَّادِ، سَوَى ذَلِكَ القَدْرِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ فَارِسٍ مِنَ البُخَارِيِّ، فَإِنَّ المُسْتَمْلِيَّ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ فَارِسٍ إِجَازَةً -أَيْضًا-، ثُمَّ رَوَى المُسْتَمْلِيُ بِهِ البَعْدَادَ» جَمِيعَ الكِتَابِ وَسَمِعَهُ مِنْهُ كَافَّةُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصُوبِ إِجَازَةً الجُمَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ بِحَمَالِهِ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ مَا فِي آخِرهِ إِجَازَةً عَن ابْنِ فَارِسِ عَنْ إِجَازَةِ البُخَارِيِّ لَهُ ذَلِكَ.

(٤) جَيِّدُ الإِسْنَادِ.

﴿٢٩١﴾ فَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ، أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ القَاسِمِ الْحَلَّالُ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، صَاحِبُ أَبِي صَخْرَةَ، نَا عَلِيُّ (٤) بْنُ الْمَاجِشُونِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: عَلِيُّ (٤) بْنُ مُسْلِمٍ، نَا يُوسُفُ (٥) بْنُ الْمَاجِشُونِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: (مَا كُنَّا نَدْعُو الرَّاوِيَةَ إِلَّا رَاوِيَةَ الشَّعْرِ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ وَالْحِكْمَةَ: عَالِمُ (٦).

\* وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْمُحَدِّثِ فِي خِطَابِهِ لَهُ: يَا سَيِّدِي، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا.

<sup>(</sup>١) قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٧٤/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، وَسَيَأْتِي تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٠٩)، وَيُنْظَرُ تَعْلِيقِي عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، وَسَيَأْتِي تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) هُوَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٩٥٢).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٣٣) بِتَحْقِيقِي، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٣٦-١٣٧) مِنْ طَرِيقِ الحَجَبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ عَنْ يُوسُفَ المَاجِشُونِ بِهِ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٨) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٩١).

<sup>(</sup>٩) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ الحَاكِمِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ»، وَأَبُو جَعْفَرٍ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ»، وَهُوَ -أَيْضًا- الطَّيَالِسِيُّ، نَقَلَ الحَاكِمُ عَنِ الدَّارَقُطْنِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:

نا(١) يَزِيدُ(٢) بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ(٣) بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ جَدِّهِ (٥)، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: خَرَجْتُ أَقْفُو أَقَارَ النَّاسِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ... إِلَى أَنْ ذَكْرَ قِصَّةَ حَصْرِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَوْلَهُمْ: نَنْزِلُ عَلَى حُصْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ -يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مَعَاذٍ عَلَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ -يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ "كَيْفِ -يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ "كَانُونُوهُ» (١).

لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ المُصَنِّفُ: فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ بِأَسَانِيدَ وَاضِحَةٍ إِلَّا أَنَّ الحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَأَيْتُ هِبَةَ اللهِ الطَّبَرِيَّ يُضَعِّفُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اللهِ الطَّبَرِيَّ يُضَعِّفُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اللهِ الطَّبَرِيَّ يُضَعِّفُ جِدًا. «سُؤَالَاتُ الحَاكِمِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٦٦٨)، «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٩٠/٤) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٦٦٤).

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (أَنَا) فِي هَذَا المَوْضِعِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الوَاسِطِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَمْرُو بْنُ عَلْقَمَةَ، مَجْهُولُ عَيْنٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى وَلَدِهِ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ» (١٨٤/٥). «مِيزَانُ الإعْتِدَال» (٢٨١/٣) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٦٤١٣).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ اللَّيْتِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧١٩).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُه ضَعِيفٌ بَيْدَ أَنَّ القِصَّةَ هَذِهِ -وَهِيَ قِصَّةُ حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ - رَوَاهَا البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٢٠٤٣) و(٣٠٤٣)، و(٢٦٦٢)، ومُسْلِمُ بِرَقْمِ (١٧٦٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهِ، وَرَوَى ذَلِكَ مُسْلِمُ كَذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ بَيْدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا ذُكِرَ هُنَا أَنَّهَا خَرَجَتْ تَقْفُو آثَارَ النَّاسِ. وَيُنْظَرُ مَا سَيَأْتِي برَقْمِ (٣٠٠).

### هَيْبَةُ الطَّالِبِ لِلْمُحَدِّثِ

﴿ ٢٩٣﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْقَطَّانُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ مُغِيرَةً (٢)، قَالَ: «كُنَّا نَهَابُ إِبْرَاهِيمَ (٣) كَمَا يُهَابُ الأَمِيرُ» (٤).

﴿٢٩٤﴾ أَنَا مُحُمَّدُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ السَّوَّاقُ، نَا عِيسَى (٦) بْنُ حَامِدٍ

<sup>(</sup>١) هُوَ الثَّوْرِيُّ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ الفَسَوِيِّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٠٤/٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣٨٩/٨)، وابْنُ مَعِينٍ فِي «تَارِيخِهِ» (٢٥٢٥/٢) بِرَقْمِ (٢٥٦٥)، وَالدَّارِيُّ فِي «المُعْجَمِ» (٢٥٧٨) بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَالدَّارِيُّ فِي «المُعْجَمِ» (٢٥٧٨) بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَالدُّ الأَعْرَائِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٢٥٧٨) بِرَقْمِ (١٨٢٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمِ الفَصْلِ بْنِ دُكَيْنٍ بِهِ، وَهُو عِنْدَ بَعْضِهِمْ عَنِ الفُصَيْلِ عَنْ قَبِيصَة، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٢٤/٣) بِرَقْمِ (٢٥٢٥)، مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، فَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا القَوْلُ عَنْ الأَعْمَشِ أَيْضًا، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٣/٣) بِرَقْمِ (٢٥٢٤) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ قَالَا: «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٢٣/٣) بِرَقْمِ (٢٥٢٤) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ قَالَا: «وَذَكَرُهُ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٨٨).

الرُّخَجِيُّ، نَا هَيْثَمُ (١) بْنُ خَلَفٍ، نَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ المُبَارَكِ الطُّفَاوِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يَجْلِسُ إِلَى الحَسَنِ ثَلَاثَ سِنِينَ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، هَيْبَةً لَهُ (٤).

﴿ ٢٩٥﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، نَا (٥) مُحَمَّدُ (٦) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا عُمَّدُ (٧) بْنُ عُقْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبِي، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: «مَا كَانَ إِنْسَانُ يَجْتَرِئُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا يُسْتَأْذَنُ الأَمِيرُ» (٨).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٨٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ أَحَدَ الأَثْبَاتِ كَثِيرَ الحَدِيثِ ضَابِطًا لِكِتَابِهِ. لِكِتَابِهِ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٦٠/٩) بِرَقْمِ (١٣٠٩٨) مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ حَامِدٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (كَانَ الرَّجُلُ يَجْلِسُ إِلَى الحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (أَنَا).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٢).

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٩٢) مَعَ الإِحَالَةِ إِلَى مَوْضِعِ كَلامِ الأَثِمَّةِ فِيهِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٩٦/٢) بِرَقْمِ (١٩١٦) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»، كَمَا فِي «مُلَخَّصِ مُسْنَدِ عُمَرَ» مِنْهُ بِرَقْمِ (٢٧٠) لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الطَّبَرَافِيِّ - مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ.... وَمَا كَانَ أَحَدُ يُجْتَرِئُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ، كَمَا يُسْتَأْذَنُ الأَمِيرُ.

﴿٢٩٢﴾ أَنَا أَحْمَدُ(١) بْنُ أَبِي جَعْفَرِ القَطِيعِيُّ، أَنَا إِسْحَاقُ(٢) بْنُ سَعْدِ (٣) بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا جَدِّي (٤)، نَا حَرْمَلَةُ (٥)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ الْجَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا جَدِّي رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: «جَالَسْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ سِتَّ سِنِينَ، تُحَاكُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: «جَالَسْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ سِتَّ سِنِينَ، تُحَاكُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، لَا أَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى حَدِيثٍ، إِلَّا أَنِي أَقُولُ: قَالُوا اليَوْمَ كَذَا، وَقَالُوا اليَوْمَ كَذَا، فَيَالُوا اليَوْمَ كَذَا، فَيَالُوا اليَوْمَ كَذَا، فَيَالُوا اليَوْمَ كَذَا، فَيَالُوا اليَوْمَ كَذَا،

﴿٢٩٧﴾ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٩) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ الْغَلَابِيِّ (١١)، قَالَ ابْنُ الْخَيَّاطِ (١١) يَمْدَحُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ:

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: وَكَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ خَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) تَصَحَّفَ فِي ط: الطَّحَّانِ إِلَى: (سَعِيد).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣) مَعَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عنه: صَدُوقُ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣)، وَأَنَّهُ حَسَنُ الحدِيثِ إِلَّا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَرِوَايَتُهُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ.

<sup>(</sup>٦) لَا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحُتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا، وَأَنَّ البَرْقَانِيَّ حَسَّنَ أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٨) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٩) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>١٠) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: ثِقَةً.

<sup>(</sup>١١) هُوَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الحَيَّاطُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، مَدِينِيُّ الأَصْلِ سَكَنَ «بَغْدَادَ»، حَدَّثَ بِهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ

يَدَعُ الجَوَابَ فَلَا يُرَاجَعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ نُورُ الوَقَارِ وَعِزُّ سُلْطَانِ التُّقَى فَهُو المَهِيبُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانِ

\tag{\quad \quad جَدِّي (٢) مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ قَفَرْجَلِ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ يَحْيَى النَّدِيمُ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو عَاصِمٍ (٦)، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَوْنٍ (٧) وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَمَرَّ بِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَسَن فِي مَوْكِبِهِ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ يُدْعَى إِمَامًا، بَعْدَ قَتْلِ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ، فَمَا جَسَرَ أَحَدُّ أَنْ يَلْتَفِتَ، فَيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَضْلًا عَنْ

صَالِحٍ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ المَدِينِيِّ: كَانَ ثِقَةً عِنْدَنَا وَكَانَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ حَمَّادُ الخَيَّاطُ أُمِّيًا لَا يَكْتُبُ وَكَانَ يَقْرَأُ، وَقَالَ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: كَانَ يَخِيطُ عَلَى بَاب مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ثُمَّ جَاءَنَا إِلَى هُنَا فَنَزَلَ «الكَرْخَ» فَذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يَخِيطُ فَكَتَبْنَا مِنْهُ. وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ: ثِقَةً أُتِيًّ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٥/٩)، "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٠٤).

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ المَعْرُوفُ بِابْنِ قَفَرْجَلٍ أَبُو الحَسَنِ الوَزَّانُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٣٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٢) هُوَ جَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، وَيُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى السَّنَدِ رَقْمِ (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: كَانَ صَدُوقًا، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الكُدَيمِيُّ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) هُوَ أَبُو عَاصِمِ النَّبيلُ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَرْطَبَانَ أَبُو عَوْنٍ البَصْرِيُّ، ثِقَةٌ تَبْتُ فَاضِلُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٣٥٤٣).

أَنْ يَقُومَ هَيْبَةً لِإبْنِ عَوْنٍ ١٠٠٠.

﴿ ٢٩٩ ﴿ أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُوْهَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَوَّازُ، نَا أَبُو بَحْ الصُّولِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزَّازُ، نَا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ (٤)، قَالَ: (كُنْتُ أَرَى يَعْيَى الْقَطَّانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَسْتَنِدُ إِلَى أَصْلِ الشَّهِيدِيُّ وَالشَّاذَكُونِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، مَنَارَةِ مَسْجِدِهِ، فَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالشَّاذَكُونِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَعْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمْ؛ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، وَهُمْ قِيَامُ عَلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَعْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُمْ؛ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَدِيثِ، وَهُمْ قِيَامُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ إِلَى أَنْ تَحِينَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، لَا يَقُولُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ: اجْلِسْ، وَلَا يَجْلِسُونَ هَيْبَةً وَإِعْظَامًا» (٥).

# جَوَازُ القِيَامِ لِلْمُحَدِّثِ

﴿ ٣٠٠﴾ أَنَا أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخُمَدُ بْنُ كَامِلٍ القَاضِي، نَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَجُمَدُ بْنُ كَامِلٍ القَاضِي، نَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>١) فِي سَنَدِهِ الكُدَيْمِيُّ، ضَعِيفٌ عَلَى الرَّاجِج.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١١).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ أَبُو يَعْقُوبَ البَصْرِيُّ الشَّهِيدِيُّ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٥٧) عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ.

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ بَنِيَ قُرَيْظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: (فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ: إِلَى خَيْرِكُمْ)(۱).

﴿٣٠١﴾ أَنَا عَلِيُّ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدُ الصَّفَّارُ، نَا مُعَلَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مُعَلَّدُ (٤) بْنُ مَهْدِيِّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَحَمَّدُ (٤) بْنُ مَهْدِيِّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَعَالَ: «كُنَّا عِنْدَ أَيُّوبَ، فَجَاءَ يُونُسُ، فَقَالَ حَمَّادُ: «قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ، أَوْ قَالَ: لِسَيِّدِكُمْ، أَوْ قَالَ: لِسَيِّدِنَا» (٥).

﴿٣٠٢﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٦) بْنُ أَبِي جَعْفَرِ، نَا الْحُسَيْنُ (٧) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ

(١) صَحِيحٌ، وَيُنْظَرُ تَخْرِيجُهُ بِرَقْمِ (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا ثِقَةً ثَبْتًا حَسَنَ الأَخْلَاقِ تَامَّ المُرُوءَةِ ظَاهِرَ الدِّيَانَةِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٨٠/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالتَّمْتَامِ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٢/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيِّ المَوْصِلِيُّ، بَصْرِيُّ سَكَنَ المَوْصِلَ، قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: شَيْخُ مَوْصِلِيُّ أَدْرَكْتُهُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ، يُحَدِّثُ أَحْيَانًا بِالحَدِيثِ المُنْكَرِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٣٣٥/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٤٤)، وَيُنْظَرُ: «لِسَانُ المِيزَانِ» (١٢٤/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٥٩٣).

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ العَتِيقِيُّ وَالقَطِيعِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

 <sup>(</sup>٧) قَالَ عَنْهُ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: شَيْخُ ثِقَةً. وَقَالَ المُصَنَّفُ: كَانَ صَدُوقًا، وَقَالَ التَّنُوخِيُّ: ثِقَةً.
 (٣] (٣٦٢/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٦١).

الكَاتِبُ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَبِي الأَرْهَرِ الأَنْصَارِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِمْلَاءً، مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هَاشِمٍ (٢) الرِّفَاعِيَّ، يَقُولُ: قَامَ وَكِيعُ لِسُفْيَانَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قِيَامَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُنْكِرُ عَلَيَّ قِيَامِي إِلَيْكَ، وَأَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ فَقَالَ: أَتُنْكِرُ عَلَيَّ قِيَامِي إِلَيْكَ، وَأَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنَ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ»، عَبَّاسٍ قَالَ: فَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ مِنَ إِجْلَالِ اللَّهِ إِجْلَالَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ»، قَالَ: فَأَخَذَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ، فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَانِبِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَفْمِ (٧٦٤) بِاسْمِ: (مُحَمَّدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْخُزَاعِيِّ).

<sup>(</sup>٢) كَذَا هُوَ عِنْدَ المُصَنِّفِ: (هَاشِمٍ)، وَصَوَابُهُ: (هِشَامٌ)، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ضَعِيفٌ، قَالَ البُخَارِيُّ: رَأَيْتُهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى ضَعْفِهِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٦٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الشَّجِرِيُّ فِي «الأَمَالِي الْحَمِيسِيَّةِ» (٢٥/٥٦) بِرَقْمِ (٢٦٦٢)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٥/٥١) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ -وَهُوَ الْعَتِيقِيُّ- بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو الطُّيُورِيُّاتِ» (١/٥١٥-١٣٦) بِرَقْمِ (١٠٤) مِنْ طَرِيقِ الحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطُّيُورِيُّ كَمَا فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (١/٥١٥-١٣٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ مُحَمَّدٍ الكَاتِبِ بِهِ. وَرَوَاهُ الحَلِيلُ فِي «الإرْشَادِ» (٢٨٨١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الكَاتِبِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَهُ عِنْدَهُ عَنْ أَنْسِ لَا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الكَاتِبِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَهُ عِنْدَهُ عَنْ أَنْسٍ لَا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الكَاتِبُ قَالَ الذَّهِيمُ فِي «المِيرَانِ» (٣٦/٢٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٠٨٧): عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَسَمَاعُهُ الكَاتِبُ قَال الذَّهِيمُ فَقَدْ جَاءَ -أَيْضًا حَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمَاعِثُ اللَّهُ وَلَهُ المَّوْفُوعُ مِنْهُ فَقَدْ جَاءَ -أَيْضًا - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَالْحَافِ وَالْحَافِ وَالْحَافِ وَالْحَافِ وَالْحَافِ وَالْحَافِ وَالْمُؤْدِ «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبِ القَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١٩٥١) بِرَقْمِ (٣٥٧)، وَالْمَلْوِلِ القُورَةِ بِرَقْمِ (٢٥٨)، وَالمَدْعِ فِي «الطَّيْفِ فِي «الشَّعَبِ» (٤/٤٤)، وَ«المَدْخِلِ إِلَى وَالْمَدْخِلِ إِلَى وَالْمَدْخِلِ إِلَى وَالْمَدْخِلِ إِلَى وَالمَدْعِي فِي «الشَّعَبِ» (٤/٤٤)، وَ«المَدْخِلِ إِلَى وَالْمَدْخِلِ إِلَى وَالمَيْمَةِ فِي فِي «الشَّعَبِ» (١٤/٤٤)، وَ«المَدْخِلِ إِلَى وَالْمَدْخِلِ إِلَى الللهُ وَلَا المَلْمَلْ وَالْمَدُ فِي الْمِرْدِي وَلَمْ الْمَالِ اللْمُرْوِي وَالْمَالِ اللْمُعْرِي المَّسَلَةِ فِي السَّعْفِي فِي «الشَّعْرِ المَّامَدِي المَّامِ المَنْمُ الْمَالِ الللْمُورِ الللْمُعْرِي الْمَامِ الْمُؤْدِ الْمَامِلُولُ اللْمُورُ الْمَالْمَدُ فَلَا الْمَامُ الْمُؤْدِ ال

﴿ ٣٠٣ أَنَا عَلِيُّ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُعَدَّلُ، أَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ اللَّهِ المُعَدَّلُ، أَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ أَحْمَدُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَبَّادٍ الغُبَرِيُّ، نَا اللَّهَ اللَّهَ عَنْ المُغَلِّسِ، نَا قَطَنُ (٤) بْنُ نُسَيْرٍ أَبُو عَبَّادٍ الغُبَرِيُّ، نَا اللَّهَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «مَا كَانَ شَخَصُّ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ، وَكَانُوا لَا يَقُومُونَ إِلَيْهِ، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كُرْهِهِ لِذَلِكَ» (٥).

=

السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٧٢/٢) بِرَقْمِ (٦٦١)، وَالرَّاوِي لَهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُوسَى أَبُو كِنَانَةَ القُرْشِيُّ قَالَ الحَافِظُ: مَجْهُولُ، وَيُقَالُ: هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَلَمْ يَثْبُتْ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً القُرشِيُّ قَالَ الحَافِظُ: مَجْهُولُ، وَيُقَالُ: هُو مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَلَمْ يَثْبُتْ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٠٥٤٣)، وَقَالَ: لَيْسَ بِالمَعْرُوفِ بَرُقْمِ (١٠٩٢)، وَقَالَ: لَيْسَ بِالمَعْرُوفِ بَيْدَ أَنَّهُ حَسَّنَ الحِدِيثَ، بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَكَذَا فَعَلَ الحَافِظُ فِي «التَّلْخِيصِ الحِيمِ» بَيْدَ أَنَّهُ حَسَّنَ الحِديثَ، بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ فِي «التَّعْلِيقِ عَلَى مِشْكَاةِ المَصَابِيجِ» بِرَقْمِ (١٩٧٢)، وَالأَلْبَانِيُّ فِي «التَّعْلِيقِ عَلَى مِشْكَاةِ المَصَابِيجِ» بِرَقْمِ (١٩٧٩)، وَالأَلْبَانِيُّ فِي «التَّعْلِيقِ عَلَى مِشْكَاةِ المَصَابِيجِ» بِرَقْمِ (١٩٧٩)، وَكَذَا أَشَارَ إِلَى تَحْسِينِهِ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ وَسُمِيعِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» بِرَقْمِ (٢٤٨٤)، وَكَذَا أَشَارَ إِلَى تَحْسِينِهِ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ وَقَمِ (٣٤٤٩). الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ» (٢٤٧/٧) بِآخِرِ تَخْوِيجِ الحَدِيثِ رَقْمِ (٣٤٤٩).

- (١) هُوَ ابْنُ بِشْرَانَ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٢).
- (٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٢)، وَيُعْرَفُ بِالسَّمَّاكِ.
- (٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ابْنِ المُغَلِّسِ الحِمَّانِيُّ، كَذَّابُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٢).
  - (٤) ضَعِيفٌ لِمَنْ تَأُمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».
- (٥) سَنَدُهُ تَالِفٌ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٣٢/٣)، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١٤٢/١٥) بِرَقْمِ (١٤٢/١٥) بِرَقْمِ (١٤٢/١٥) بِرَقْمِ (١٤٢/١٥) بِرَقْمِ (١٤٢/١٥) بِرَقْمِ (١٢٠٩٦)، وَالبَرَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٨٨/١٣) بِرَقْمِ (١٦٣٧)، وَأَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (١٨٨/١٥) بِرَقْمِ (١٦٥٣)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي (١١٤٦)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي «مُسْنَدِهِ» (١١٢٦)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «مُشْكِلِ الآثَارِ» (١٥٥/١) بِرَقْمِ (١١٢٦)، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي «أَخُلَاقِ النَّبِيِّ» (١١٢٦)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (١٧٤/١١)، بِرَقْمِ (١٥٥٧) بِرَقْمِ (١٢٥٨) بِرَقْمِ (١٢٥٠) عِنْ شَخْصُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ عَنْ حَمَّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسٍ بِهِ، بِلَفْظِ: «لَمْ يَكُنْ شَخْصُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ عَنْ حَمَّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسٍ بِهِ، بِلَفْظِ: «لَمْ يَكُنْ شَخْصُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ عَنْ حَمَّدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسٍ بِهِ، بِلَفْظِ: «لَمْ يَكُنْ شَخْصُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ

﴿ ٣٠٤ مَذَا الْحَدِيثَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ القِيَامَ عَلَى طَرِيقِ الكِبْرِ، فَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ المَودَّةِ فَلَا. الحَدِيثَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَرِهَ القِيَامَ عَلَى طَرِيقِ الكِبْرِ، فَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ المَودَّةِ فَلَا. قُدْ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَى عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ (٢)، وَأَلْقَى ثَوْبَهُ لِظِنْرِهِ (٣)، وَقَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا» فَكُلُّ مَنْ أَحَبَ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا» فَكُلُّ مَنْ أَحَبَ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا» فَكُلُّ مَنْ قُمْتَ إِلَيْهِ لَكَ فِيهِ تَفَرُّجُ (٥).

=

رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ».

فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَأَمَّا مَا قِيلَ مِنْ تَدْلِيسِ مُمَيْدٍ فَلَا يَضُرُّ هُنَا وَإِنْ عَنْعَنَ عِنْدَ مَنْ رَوَوْا ذَلِكَ، لِأَنَّ الوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَسٍ مَعْرُوفٌ، وَهُو ثَابِتُ البُنَافِيُّ وَهُو ثِقَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ ذَلِكَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٥). وَالأَثَرُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ المُعَدَّلُ المَعْرُوفُ بِابْنِ بِشُرَانَ فِي «الفَوَائِدِ الحِسَانِ العَوَالِي المُنْتَقَاةِ مِنَ العَوَالِي» بِرَقْمِ (٦) (شَامِلَةً) مِنْ هَذِهِ الطَّريق الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ المُغَلِّسِ، وَبشْرُ بْنُ الحَارِثِ مِنْ مَشَايِخِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرُ فِي «المُوَطَّلَا» (٥٣/٢) بِرَقْمِ (١٥٦٨) رِوَايَة اللَّيْثِيِّ، وَ«مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ» (١٧٠/٧) بِرَقْمِ (١٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ لَهُ: «الأَدَبُ المُفْرَدُ» (٧٣١/٢) بِرَقْمِ (١٢٩٥)، وَ«سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ» بِرَقْمِ (١٤٤٥)، و(٥١٤٥)، وَوَاسُنَنُ التَّرْمِذِيِّ» بِرَقْمِ (١١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ: «سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ» بِرَقْمِ (٢٢٩ه)، وَ«مُسْنَدُ أَحْمَدَ» (٩١/٤)، وَ«سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ» بِرَقْمِ (٢٧٥٥)، وَ«مُسْنَدُ أَحْمَدَ» (٩١/٤)، وَ«المُصَنَّفُ» (١٤٢/١٣) بِرَقْمِ (٢٦٠٩٥).

<sup>(</sup>٥) وَهَذَا النَّصُّ عِنْدَ المُعَدَّلِ فِي كِتَابِهِ: «الفَوَائِدِ الحِسَانِ العَوَالِي المُنْتَقَاةِ مِنَ العَوَالِي» بِرَقْمِ (٦) مِنْ هَذِهِ الطَّريقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

﴿ ٣٠٥ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُمَرَ الوَكِيلُ، نَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ العُمَانِيُّ (٣)، قَالَ: «حَضَرْتُ بَابَ أَبِي عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ العُمَانِيُّ (٣)، قَالَ: «حَضَرَ بَابَهُ وُجُوهُ البَلَدِ العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (ثَعْلَبٍ) فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ، وَقَدْ حَضَرَ بَابَهُ وُجُوهُ البَلَدِ وَقُضَاتُهُ، وَخَنُ نَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ، فَلَمَّا بَصُرْنَا بِهِ قُمْنَا، فَأَنْكَرَ أَبُو العَبَّاسِ قِيَامَنَا، فَلَمَّا جَلَسَ أَنْشَدَنَا:

### فَلَمَّا بَصِّرْنَا بِهِ مُقْبِلًا حَلَلْنَا الحُبَيٰ وَابْتَدَرْنَا القِيَامَا

<sup>(</sup>۱) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الوَكِيلُ أَبُو بِشْرٍ الوَكِيلُ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ وَكِيلًا بَيْنَ يَدَيِ القُضَاةِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَكَانَ -فِيمَا ذُكِرَ لَنَا عَنْهُ- يَذْهَبُ إِلَى القُضَاةِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَكَانَ -فِيمَا ذُكِرَ لَنَا عَنْهُ- يَذْهَبُ إِلَى القُضَاةِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ سَمَاعُهُ مِرَقْمِ (١٢٣٩).

<sup>(</sup>Y) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الكَاتِبُ المَعْرُوفُ بِالمَرْزُبَانِيِّ، قَالَ عَنْهُ الأَرْهَرِيُّ: كَانَ مُعْتَزِلِيًّا، وَصَنَّفَ كِتَابًا جَمَعَ فِيهِ أَخْبَارَ المُعْتَزِلَةِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعًا لَكِنْ أُخِذَتْ لِي كَانَ مُعْتَزِلِيَّا، وَصَنَّفَ كِتَابًا جَمَعَ فِيهِ أَخْبَارَ المُعْتَزِلَةِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعًا لَكِنِ أَخْبَرَ اللهِ إِجَازَتُهُ بِجَمِيعِ حَدِيثِهِ، وَمَا كَانَ ثِقَةً، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عِنْدَنَا الكَذِبَ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَرَفْتُ بِهِ أَنَّهُ كَذَّابُ. قَالَ المُصَنِّفُ: لَيْسَ حَالُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ عِنْدَنَا الكَذِبَ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ المَدْهَبُ وَرِوَايَتُهُ عَنْ إِجَازَاتِ الشَّيُوخِ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ الإِجَازَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ المَدْهَبُ وَرِوَايَتُهُ عَنْ إِجَازَاتِ الشَّيُوخِ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ الإِجَازَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ المَدْهَبُ وَرِوَايَتُهُ عَنْ إِجَازَاتِ الشَّيُوخِ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ الإِجَازَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ، وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ المَدْهُ المُصَنِّفُ فِيهِ إِجَازَةً وَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا، وَلَا لَكَنِيقِ عَنْهُ وَلَا المُصَنِّفُ فِيهِ إِجَازَاتِ الشَّيْعِ وَالإعْتِزَالَ وَكَانَ يَرْوِيها إِجَازَةً وَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا، وَلَا عَبْرَنَا، وَلَا عَبْرَنَا، وَلَا عَبْرَالَ وَكَانَ ثِقَةً فِي الحِدِيثِ. "تَارِيخُ بَعَيْدَادَ» (عُبْرَا) وَكَانَ ثِقَةً فِي الحَدِيثِ. "تَارِيخُ بَعْدَادَ» (عُبْرَا) كَانَ ثِقَةً فِي الحِدِيثِ. (عَبْرَاكَ) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٢٦) بِإِخْتِصَارِ يَسِيرِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَنْبَسَةَ أَبُو حَفْصٍ الأَنْمَاطِيُّ، مَرْوَزِيُّ الأَصْلِ، وَيُعْرَفُ بِالعُمَانِيِّ نِسْبَةً إِلَى عُمَان. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٦/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٩٢٥)، «الأَنْسَابُ» (٣٦٤/٩) بِرَقْمِ (٢٨٠٨).

# فَ لَا تُنْكِ رَنَّ قِيَ امِي لَ هُ فَإِنَّ الكَرِيمَ يُجِلُّ الكِرَامَا»(١) اللَّحْدُ بركَابِ المُحَدِّثِ

﴿ ٣٠٦﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْمُدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَشْنَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، نَا عُمَرُ أَبُو حَفْصِ التَّمَّارُ -بَصْرِيُّ -، نَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَا القَاضِي لَا عُمَرُ القَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيُّ، بِالبَصْرَةِ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ المَادَرَائِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ المَادَرَائِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ -أَمِيرَ البَصْرَةِ-، يُحَدِّثُ عَنْ أَبُو حَفْصِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ -أَمِيرَ البَصْرَةِ-، يُحَدِّثُ عَنْ أَبُو حَفْصِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ -أَمِيرَ البَصْرَةِ-، يُحَدِّثُ عَنْ أَبُو حَفْصِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ -أَمِيرَ البَصْرَةِ-، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ اللهِ عَيْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْمَادِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمَادِ رَجُوهُ وَلَا يَخَافُهُ غُفِرَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَلْ اللهِ المَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(١) يُنْظَرُ مَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (٨٠٧) إِلَّا أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ هُنَاكَ هُوَ القَائِمُ لِغَيْرِهِ، وَهُنَا قِيمَ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ مِنْ نُبَلَاءِ المُلُوكِ، جُودًا وَبَذْلًا وَشَجَاعَةً وَعِلْمًا وَجَلَالَةً وَسُؤْدُدًا، وَلِيَ الْمَدِينَةَ ثُمَّ مَكَّةَ مَعَهَا ثُمَّ عُزِلَ فَوَلِيَ الْبَصْرَةَ لِلرَّشِيدِ.
 (السِّيرُ» (٢٣٩/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٠).

 <sup>(</sup>٤) هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَافِظُ: مَقْبُولُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٦١١)، وَهَذَا عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧٩٥).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفٌ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ بِالبُطْلَانِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ

﴿ ٣٠٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ البَرَّازُ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ رَزِينٍ (٢)، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣)، قَالَ: «أَتُمْسِكُ لِي الشَّعْبِيِّ (٣)، قَالَ: «أَتُمْسِكُ لِي الشَّعْبِيِّ (٣)، قَالَ: «أَتُمْسِكُ لِي وَأَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُ ٤ قَالَ: «إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ بِالعُلَمَاءِ (٤).

السَّعْدِيِّ التَّمَّارِ فَقَالَ: بَصْرِيُّ رَوَى عَنْهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدِيثًا بَاطِلاً... وَذَكَرُهُ ثُمَّ قَالَ: العَجَبُ مِنَ الخَطِيبِ كَيْفَ رَوَى هَذَا! وَعِنْدَهُ عِدَّهُ أَحَادِيثَ مِنْ نَمَطِهِ وَلَا يُبَيِّنُ سُقُوطَهَا. اه. وَالحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي العَبَّاسِ الأَصَمِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ» بِرَقْمِ (٤٧٠) ضِمْنَ «مَجُمُوعٍ فِي مُصَنَّفَاتِ وَالحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي العَبَّاسِ الأَصَمِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ» بِرَقْمِ (٤٧٠) ضِمْنَ «مَجُمُوعٍ فِي مُصَنَّفَاتِ أَبِي العَبَّاسِ الأَصَمِّ وَإِسْمَاعِيلَ الصَّفَارِ» مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ التَّي رَوَاهَا عَنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ تَمَامُ اللَّهُ وَلَوَاهُ الرَّارِيُّ فِي «الفَوَائِدِ» (٧٣/٢) برَقْمِ (١١٧٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلاَبَةَ بِهِ.

وَرَوَاهُ الدُّولَابِيُّ فِي «الكُنَى وَالأَسْمَاءِ» (١٩٨/٢) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ المُقْرِئِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (١٠٦٠) بِرَقْمِ (١٠٦٨) بِرَقْمِ (١٠٦٨) مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ المَعْزِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهِ، وَهَذَانِ مُتَابِعَانِ لِأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ المَازِيِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهِ، وَهَذَانِ مُتَابِعَانِ لِأَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ عَامِرِ السَّعْدِيِّ، وَحُسَيْنُ المُقْرِئُ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَأَمَّا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ المَازِيْ فَقَدْ قَالَ الحَافِظُ فِي «اللِّسَانِ» (١٥٩/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٩٠٥): لَا يُعْرَفُ.

قُلْتُ: وَقَدْ أَوْرَدَ الحَدِيثَ الهَيْثَمِيُّ فِي «جَمْمَعِ الزَّوَائِدِ» (٣٨/٨) بِرَقْمِ (١٢٦٢٩)، وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» وَفِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ المَازِنِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتُ. اهـ. وَضَعَفَ الحَدِيثَ الأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» (٦٨/١٠) بِرَقْمِ (٢٥٦٣).

- (١) هُوَ الثَّوْرِيُّ.
- (٢) هُوَ رَزِينُ بْنُ حَبِيبِ الجُهَنِيُّ، ثِقَةً.
- (٣) هُوَ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، ثِقَةٌ مَشْهُورُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٠٩).
- (٤) رَوَاهُ البَغَوِيُّ فِي «مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ» (٤٧١/٢) بِرَقْمِ (٨٥٣) مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنَّفُ

﴿٣٠٨﴾ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ<sup>(١)</sup> بْنُ غَالِبٍ المُقْرِئُ، نَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

=

بِرَقْمِ (٣٠٨) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَرَاسَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ نَحُوهُ، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيجِ» (١٩٤/١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيجِ دِمَشْقَ» (١٩٢٦/١٩) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْهِ، وَالمُسْتَغْفِرِيُ فِي «فَصَائِلِ القُرْآنِ» بِرَقْمِ (٣٩٨)، وَالصَّبَاءُ المَقْدِسِيُّ، كَمَا فِي «المُنتَقَى مِنْ مَسْمُوعَاتِهِ» بِرَقْمِ (٢٩٨) (شَامِلَةٌ) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُسْتَقْقِي مِنْ مَسْمُوعَاتِهِ» بِرَقْمِ (٢٩٨) (شَامِلَةٌ) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبْارَكِ، وَابْنِ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٦٩/١٩) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِوٍ، كُلُّهُمْ عَنْ المُبْارَكِ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِكِ» (٣٢٦/١٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَينَهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» رَزِينٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِكِ» (٣٢٩/١٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَينَهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الكُبْرَى» رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ عَيْرِ طَرِيقِ البَينَهَقِيِّ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ عَيْرِ طَرِيقِ البَينَهَقِيِّ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ عَيْرِ طَرِيقِ عَيْرِ طَرِيقِ البَينَهَقِيِّ وَالْسُنَنِ الكُبْرَى» مَنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ أَبْنُ عَبَاسٍ أَخَذَ بِرِكَابٍ زَيْدٍ... بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ عَيْرِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَاسٍ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ رَكِبَ يَوْمًا فَأَخَذَ ابْنُ عَسَاكِرَ إِلَى السَّمَةِ عَيْرِو رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارٍ بْنِ أَيْ وَيْدِ لِيَدِ الْنِ عَبَاسٍ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ عَسَاكِرَ فِي السَّمَةِ فَيْ وَطَرِيقِ عَيْرِو رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي المَدْخِلِ عَنْ السَّمَانَ بْنُ أَمْمَدَ الدَّقَاقُ نَفْسُهُ بِو يَادَةُ أَقُرُ صَحِيخُ، وَهُو عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ عَمَّا هُو فَيْدَ بَعْضِهُمْ وَاخْدَ السَّقَاقُ الْمُوسُ الْمُوسُ أَقُولُ أَثُولُ صَحِيحٌ وهُو عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِ

- (۱) وَيُعْرَفُ بِابْنِ المُبَارِكِ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: ادَّعَى أَشْيَاءَ ظَهَرَ فِيهَا كَذِبُهُ. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٠٨/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٨٩٤)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٦/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٢٦).
  - (٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٥).
- (٣) إِسْحَاقُ هَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ: لَيْسَا مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمَا. وَقَالَ

مَرْوَانَ الغَزَّالُ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ هَرَاسَة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ: أَنْتَ ابْنُ عَبِّاسٍ: «وَأَنْتَ وَأَنْتَ» (٢).

﴿٣٠٩﴾ أَنَا أَبُو الفَتْحِ هِلَالُ<sup>(٣)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الحَقَّارُ، نَا عَلِيُّ<sup>(٤)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المِصْرِيُّ<sup>(٥)</sup>، فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِيانَ وَثَلَاثِيانَ مِقْدَامُ<sup>(١)</sup> بْنُ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ<sup>(٧)</sup> بْنُ يُوسُفَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ (٨)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ

=

الحَجَّاجِيُّ: كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ. وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ فِيهِ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٨٤).

<sup>(</sup>١) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَاسَةَ الشَّيْبَانِيُّ، مَتْرُوكُ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «مِيزَانِ الإعْتِدَالِ» (٧٢/١) بِرَقْمِ (٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ تَالِفُ، بَيْدَ أَنَّ الأَثَرَ صَحَّ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ قَبْلَهُ بِرَقْمِ (٣٠٧).

 <sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا. وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: الشَّيْخُ الصَّدُوقُ مُسْنِدُ بَغْدَادَ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) هُوَ بَغْدَادَيُّ أَقَامَ بِمِصْرَ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى «بَغْدَادَ» فَعُرِفَ بِالمِصْرِيِّ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (مَعُ بَغْدَادَ» فَعُرِفَ بِالمِصْرِيِّ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى بْنِ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ أَبُو عَمْرٍ وِ المِصْرِيُّ، قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: تَكَلَّمُوا فِيهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الكِنْدِيُّ: لَمْ يَكُنْ بِالمَحْمُودِ فِي الرِّقَالَ الْمَالَمُةُ بْنُ قَاسِمٍ: رِوَايَاتُهُ لَا بَأْسَ بِهَا. «لِسَانُ المِيزَانِ» الرِّوَايَةُ لَا بَأْسَ بِهَا. «لِسَانُ المِيزَانِ» (١٤٤/٧) تَرْجَمَةٌ برَقْمٍ (٨٦٤٧).

<sup>(</sup>٧) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّيبِيُّ، ثِقَةُ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٣٦/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٨) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ضَعِيفُ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٤٨٧/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٥١٣).

الحَسَنِ (١) قَالَ: رُئِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ بِرِكَابِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقِيلَ لَهُ: «أَنْتَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ تَأْخُذُ بِرِكَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ؟» فَقَالَ: «إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَبْرِ أَنْ يُعَظَّمَ وَيُشَرَّفَ»(٢).

﴿٣١٠﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ الهَاشِمِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَثْرَمُ، نَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، عَنْ الْأَثْرَمُ، نَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، عَنْ الْمُؤَيَّانِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ (٤)، قَالَ: «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ (٥) غُلَامًا مَحْلُوقًا آخِذًا بِرِكَابِ مُلْقَمَةَ» (٦).

<sup>(</sup>١) هُوَ البَصْرِيُّ، وَنَفَى سَمَاعَهُ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، كَمَا فِي «جَامِعِ التَّحْصِيلِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الثَّوْرِيُّ.

 <sup>(</sup>٤) هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ، مُتَرْجَمٌ فِي "تَهْذِيبِ الكَمَالِ"
 (٢٠/١٧) بِرَقْمِ (٣٧٧٨)، وَ"تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) هُوَ النَّخَعِيُّ أَبُو عِمْرَانَ الكُوفِيُّ الفَقِيهُ الغَّقَّةُ، يُنْظَرُ: "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسِ التَّخَعِيُّ الكُوفِيُّ القَّقَةُ القَبْتُ الفَقِيهُ العَابِدُ، يُنْظَرُ: «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٧١٥). وَالأَثَرُ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣٩١/٨) مِنْ طَرِيقِ كُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (١٦٣/١٣) بِرَقْمِ (٢٦١٥٦)، وَأَحْمَدُ فِي «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٤٥/١) بِرَقْمِ (١٣٥) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ وَأَحْمَدُ فِي «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٤٥/١) بِرَقْمِ (١٣٥) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا زِيَادَةً أَنَّهُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ -أَيْ: إِبْرَاهِيمَ- كَانَ أَعْوَرَ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ الإِسْنَادِ إِلَى أَبِي قَيْسٍ.

﴿ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللللهِ اللللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللللهِ اللللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ا

(١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٨) مَعَ كَلَامِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) النِّعَالِيُّ: بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ العَيْنِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى عَمَلِ النِّعَالِ وَبَيْعِهَا. «الأَنْسَابُ» (١٤٠/١٣) برَ قْم (٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَفِي حَدِيثِهِ نُكْرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: دَجَّالُ.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥)، وَأَنَّهُ صَدُوقٌ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ الأَحْمَرُ، كَذَّابٌ مَارِقٌ مِنَ الغُلَاةِ، كَانَ خَبِيثَ المَذْهَبِ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا هُوَ اللَّهُ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٠٨/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٦٦)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٩٦/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٨٤).

<sup>(</sup>٦) مَوْضُوعٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَا تُكْرِمْ أَخَاكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ» فَقَدْ جَاءَ مَرْفُوعًا وَلَمْ يَثْبُتْ، يُنْظَرُ: «سُؤَالَاتُ البَرْدَعِيِّ لِأَبِي زُرْعَةَ» بِرَقْمِ (١٩٤)، وَجَاءَ مَوْقُوفًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، كَمَا هُوَ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» البَرْدَعِيِّ لِأَبِي زُرْعَةَ» بِرَقْمِ (١٩٤)، وَجَاءَ مَوْقُوفًا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، كَمَا هُوَ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (١٧٨/) بِرَقْمِ (١٧٤) بِرَقْمِ (١٨٦) لِإبْنِ وَهْبٍ، وَ«البِرِّ وَالصِّلَةِ» بِرَقْمِ (١٤٤)

﴿٣١٢﴾ أَنَا أَحْمَدُ(١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ المُحْتَسِبُ، نَا أَحْمَدُ(٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ (٣)، أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ القَاسِمِ أَبُو العَيْنَاءِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ (٥) بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ (٦) أَوْ ثَمَانٍ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ عُثْمَانَ (٥) بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ (٦) أَوْ ثَمَانٍ

=

لِلْمَرْوَزِيِّ، وَ«مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» بِرَقْمِ (٢٤١)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢٢٩/٦-٣٠٠) بِرَقْمِ (٢٢٩٢)، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ: «لَا تُكْرِمْ صَدِيقَكَ».

<sup>(</sup>۱) يُعْرَفُ بِابْنِ التَّوَّزِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ الكِتَابِ مُدِيمًا لِحُضُورِ المَجَالِسِ وَالسَّمَاعِ مَعَنَا، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مُحَدِّثُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ رَفَعَ حَدِيثًا مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَوهِمَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٩٩٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٤٠٢)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٢٣/١) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٩٤).

 <sup>(</sup>٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٣١/٥) بِرَقْمِ (١٨٨٢)، وَ«الأَنْسَابِ» (٣٩٣/٥)، وَيُقَالُ لَهُ
 كَذَلِكَ: الدَّوْرَقِيُّ، لِلْفَائِدَةِ يُنْظَرُ مَا تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُولٍ أَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ، كَانَ وَاسِعَ الرِّوَايَةِ حَسَنَ الحِفْظِ لِلآدَابِ حَاذِقًا بِتَصْنِيفِ الكُتُبِ، وَكَانَ أَحَدَ العُلَمَاءِ بِفُنُونِ الآدَابِ حَسَنَ المَعْرِفَةِ بِأَخْبَارِ المُلُوكِ وَأَيَّامِ الخُلَفَاءِ وَمَآثِرِ الأَشْرَافِ وَطَبَقَاتِ الشُّعَرَاءِ. «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٦٧٥/٤) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الضَّرِيرُ، وَيُعْرَفُ بِأَبِي العَيْنَاءِ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ اللهِ الضَّرِيرُ، وَيُعْرَفُ بِأَبِي العَيْنَاءِ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرِ المَنْصُورِ، كَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ وَأَفْصَحِهِم وَأَسْرَعِهِمْ جَوَابًا وَأَحْضَرِهِمْ نَادِرَةً، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْسَ بِقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٨٤/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٨٢)، «السِّيرُ» (٣٠٨/١٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٨٢)، «السِّيرُ» (٣٠٨/١٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) أَبُو عَدِيٍّ، وَقِيلَ: أَبُو مُحَمَّدٍ البَصْرِيُّ، كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا صَالِحًا، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٥٩/١٣) بِرَقْمِ (٦٠٠٥).

<sup>(</sup>٦) كَذَا هُوَ هُنَا: (سَبْعٍ وَمِئَتَيْنِ)، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ المُصَنِّفِ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٥٩/١٣)،

وَمِائَتَيْنِ، وَمَعَنَا يَحْيَى (۱) بْنُ أَكْثَمَ قَاضِي البَصْرَةِ، فَلَاذَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ بَأَيِ عَاصِمٍ عَاصِمٍ (۲)، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ: لَوْ لَمَظْتَ (۳) هَوُلَاءِ بِشَيْءٍ. فَقَالَ لَهُ أَبُو عَاصِمٍ: هَذَا حَلَبُ (٤) لَكَ شَطْرُهُ. ثُمَّ جَلَسُوا حَتَّى دُفِنَ، ثُمَّ وَثَبَ لِلانْصِرَافِ، فَجَاءَ أَبُو عَاصِمٍ لِيَرْكَبَ، فَأَمْسَكْتُ بِرِكَابِهِ. فَلَمَّا اسْتَوَى فِي سَرْجِهِ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، سَمِعْتُ عُخَامِرًا فَ مُنَا الْشَوَى فِي سَرْجِهِ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ، سَمِعْتُ عُخُاهِدًا يَقُولُ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً» (٥)، قَالَ: فَمَا انْصَرَفَ أَحَدُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ بِشَيْءٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ غَيْرِي.

=

وَ «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٢٦٤/١٩) كَذَلِكَ، نَقْلًا عَنْ خَلِيفَة بْنِ خَيَّاطٍ، لَكِنَّ الَّذِي فِي «تَارِيخِ خَلِيفَة» (ص٣١٣) هُوَ فِي سَنَةِ: (تِسْعٍ وَمِائَتَيْنِ)، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَاد» (١٦٠/١٣)، وَ «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٦٠/١٣)، وَ «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٩٥١)، وَقِيلَ: مَاتَ سَنَة (ثَمَانٍ وَمِئَتَيْنِ)، كَمَا فِي المَصَادِرِ السَّابِقَةِ، وَكَذَلِكَ هُنَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>١) تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٨٢/١٦) بِرَقْمِ (٢٨٢)، وَ"السِّيرِ" (١٢/٥) بِرَقْمِ (١).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ الحَافِظُ شَيْخُ الإِسْلَامِ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٥٣/١) بِرَقْمِ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) اللَّمْظَةُ بِالضَّمِّ: مَا يَبْقَى فِي الفَمِ مِنَ الطَّعَامِ، كَمَا فِي «الصِّحَاجِ» (٤٣٤/٣)، وَيَحْيَى يَطْلُبُ مِنْ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ يُحَدِّثَهُمْ وَلَوْ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ.

<sup>(</sup>٤) الحَلَبُ: بِفَتْحِ اللَّامِ، اللَّبَنُ المَحْلُوبُ. «مُخْتَارُ الصِّحَاحِ» (ص١٤٨) مَادَّةُ (حَلَبَ).

<sup>(</sup>٥) وَجَاءَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٦٠٢١) عَنْ جَابِرٍ لِثَالِثَيَّ، وَمُسْلِمٍ بِرَقْمِ (١٠٠٥) عَنْ حُذَنْفَةَ لِنَالِثَيَّة.

## تَقْبِيلُ يَدِ المُحَدِّثِ وَرَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ

﴿ ٣١٣﴾ قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ قَابِتٍ الْحَطِيبُ: أَنَا فُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ يُوسُفَ الصَّيَّادُ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحَدُ اللَّهُ بْنِ عُمَرَ، نَا رَهَيْرُ، نَا يَزِيدُ (٢) بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا وَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا وَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا وَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا وَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ﴿ كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَكُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الللّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) هُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الهَاشِمِيُّ مَوْلَاهُمْ الكُوفِيُّ، ضَعِيفُ، كَبِرَ فَتَغَيَّرَ وَصَارَ يَتَلَقَّنُ وَكَانَ شِيعِيًا. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٧١٧).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (١٣٥/٤) مِنْ طَرِيقِ الفَصْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، وَأَبُو دَاوُدَ بِرَقْمِ (٢٦٤٧) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ زُهَيْرٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٣٢/١٨) بِرَقْمِ (٢٦٤٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٢٩١٥) بِرَقْمِ (١٩٧٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُصَيْلٍ، بِرَقْمِ (١٩٧٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُصَيْلٍ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٢٨٥٨) بِرَقْمِ (١٠٠) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٢٨٥٨) بِرَقْمِ (١٠٠)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» كُمُّدُ (٢٠/٧)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٢٥٨/١)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ» (٢٩٠٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ، وَمُو عِنْدَهُمْ بِأَطُولَ مِمَّا هُو هُنَا، وَبَعْضِهِمْ بِاخْتِصَارٍ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٧١٦) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ، وَمُو عِنْدَهُمْ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُو هُنَا، وَبَعْضِهِمْ بِاخْتِصَارٍ، وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٧١١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ، وَمُو عِنْدَهُمْ بِأَطُولَ مِمَّا هُو هُنَا، وَبَعْضِهِمْ بِاخْتِصَارٍ، وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (١٧١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ،

﴿٣١٤﴾ أَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الزَّنْجِيُّ، نَا أَبُو هِشَامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلِي سَمُرَةَ البَغَوِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الزَّنْجِيُّ، نَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، وَالرِّفَاعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، وَالرَّفَاعِيُّ، نَا النَّبِيِّ عَلِيْكُ، فَقَبَّلْنَا يَدَهُ»(١).

(١) رَوَاهُ ابْنُ المُقْرِئِ فِي "الرُّخْصَةِ فِي تَقْبِيلِ اليَدِ» بِرَقْمِ (٢) (شَامِلَةٌ) مِنْ طَرِيقِ أَبِي هِشَامٍ الرِّفَاعِيِّ بِهِ، وَأَبُو هِشَامٍ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ بَيْنَ قَادِحٍ فِيهِ وَمَادِحٍ لَهُ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ "مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٢٨/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٢٨)، بَيْدَ أَنَّهُ مُتَابَعٌ، فَقَدْ تَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، كَمَا فِي "مُسْنَدِهِ» التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٦٢)، وَأَبُو سَعِيدٍ الحَارِثِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ ابْنِ الأَعْرَافِيِّ فِي «المُعْبَمِ» (١٠٠٥)، وَأَبُو سَعِيدٍ الحَارِثِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ ابْنِ الأَعْرَافِيِّ فِي «المُعْبَمِ» (١٠٠٥)، وَأَبُو مَعِيدٍ الحَارِثِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ ابْنِ الأَعْرَافِيِّ فِي «الشُّعَبِ» (١٠٥/٣) بِرَقْمِ (١٢٥٣)، كِلَاهُمَا عَنْ «المُعْجَمِ» (١٣/٣) بِرَقْمِ (١٤٣٥)، كَلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ -وَهُو الضُّبَعِيُّ - بِهِ خَوْهُ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا، فَسَنَدُهُ ثَابِتُ.

قَالَ الأَلْبَانِيُ عَلَىٰهِ: "وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَىٰهُ تَقْبِيلُ بَعْضِ النَّاسِ لِيَدِهِ عَلَىٰهُ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ العَالِمِ. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ السَّلَفُ مَعَ أَفَاضِلِهِم. وَفِيهِ عِدَّةُ آثَارٍ تَرَاهَا فِي فَدَلَ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ العَالِمِ. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ السَّلَفُ مَعَ أَفَاضِلِهِم. وَفِيهِ عِدَّةُ آثَارٍ تَرَاهَا فِي كَتَابِ "القُبَلِ وَالمُعَانَقَةِ» لِأَبِي سَعِيدِ ابْنِ الأَعْرَادِيِّ يَلْمِيذِ أَبِي دَاوُدَ، وَفِي "الأَدْبِ المُفْرَدِ» لِلبُخَارِيِّ (ص١٤٢). لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَتَّخِذَ العُلَمَاءُ تَقْبِيلَ النَّاسِ لِأَيْدِيهِمْ عَادَةً، لَلْبُخَارِيِّ (ص١٤٢). لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَتَّخِذَ العُلَمَاءُ تَقْبِيلَ النَّاسِ لِأَيْدِيهِمْ عَادَةً، فَلَا يَلْقَامُهُمْ أَحَدُ إِلَّا قَبَلَ يَدُهُمْ - كَمَا يَفْعَلُ هَذَا بَعْضُهُمْ - فَإِنَّ ذَلِكَ خِلَافُ هَدْبِهِ عَلَى فَطُعًا، لَا لَكُ لَمْ يَوْفُونَ هَدْيِهِ عَلَى النَّاسِ لِأَنْهُ لَمْ يَفْعُلُ ذَلِكَ مَعُهُ إِلَّا القَلِيلُ مِنَ الصَّحَابَةِ النَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ هَدْيَهُ عَلْ أَبِي بَكُو وَعَمْرِهِ مِنَ الْمَصَافَحَة. وَلِذَلِكَ لَمْ يَرِدْ أَنَّ المُقَرِينِينَ مِنْهُ العَارِفِينَ بِهِ -مِثْلَ أَبِي بَكُو وَعَيْرِهِ مِنَ المَصَافَحَة. وَلَاكُو يَعُمُ المَشَايِخ، المَّسَافِخِ، وَمَا هُو إِلَّا تَقْبِيهُ هَذِهِ إِلَّا تَقْبِيحُ السُّنَةِ القَوْلِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ الَّتِي حَضَّ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَ المُصَافَحَةُ - لَكُفَى. وَمِنَ العَجِيبِ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَغْضَبُ أَشَدَّ المُصَافَحَةُ مَعَ أَنَهُ المُصَافَحَةُ مَعَ أَنَهُ اللَّهُ مِنْ يَعْضَهُمْ مَا عُلَيْهُ وَمَا هُو إِلَّا شَيْءً جَائِزُ فَقَطْ، وَلَا يَغْضَبُ مُظْلَقًا إِذَا تُركِتِ المُصَافَحَةُ مَعَ أَنَهًا وَلَا يَغْضَبُ مُ مُعَلَى المُصَافَحَةُ مَعَ أَيْقًا إِذَا لَمُ مُنَا المُصَافَحَةُ مَعَ أَنْهَا إِلَا المُصَافَحَةُ مَعَ أَنْهَا إِلَا المُصَافَحَةُ مَعَ أَنْهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ مُنْ المُعْتَى المُصَافَحَةُ مَعَ أَنْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعَلِي المُعَلِقُ الْمُ اللّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الللّهُ المُعَلِي ال

﴿٣١٥﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو العَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الوَاسِطِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ الحَسْنِ البُخَارِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الخَيْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُو الخَيْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِالرَّبَذَةِ، فَقِيلَ لَنَا: هَهُنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَأَتَيْتُهُ فَسَّلْمُنَا (١) عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيْهُ، فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كُفُّ بَعِيرٍ! فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا» (٢).

﴿٣١٦﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الْخُطِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ الصَّوَّافِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

=

مُسْتَحَبَّةٌ وَفِيهَا أَجْرٌ كَبِيرٌ. وَمَا ذَلِكَ إِلَّا مِنْ آثَارِ حُبِّ النَّفْسِ وَاتَّبَاعِ الهَوَى. نَسْأَلُ اللهُ الحِمَايَةَ وَالسَّلَامَةَ». «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ» (٤٤/٢) بِرَقْمِ (٧٤٤).

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط. الطَّحَّانِ: (مُسَلِّمًا) بَدَلَ (فَسَلَّمْنَا).

<sup>(</sup>٢) أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَدِ» (٩٢/٥) بِرَقْمِ (٩٧٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٤/٤) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ المُؤَدِّبِ عَنْ عَطَّافِ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، فَإِنَّهُ مَجْهُولُ حَالٍ، رَوَى عَنْهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ، فَإِنَّهُ مَجْهُولُ حَالٍ، رَوَى عَنْهُ عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَذَكْرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ»، وَجَهَّلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «السُّنَنِ» (١٩٨/١) وَيَعْمَدُ الْمُحَابُ «قَعْرِيرِ التَقْرِيبِ» (٣١٨/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٩)، وَبِهَذَا أَخَذَ أَصْحَابُ «قَعْرِيرِ التَقْرِيبِ» (٣١٨/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٠١)، وَأَمَّا قَوْلُ الحَافِظِ خَلْقَ: صَدُوقُ، فَبَعِيدُ لِمَنْ تَأَمَّلَ «تَهْذِيبَهُ» (٢٠/٦) خَلْكَ. وَأُمَّا مُبَايَعَةُ سَلَمَةَ وَوَلِي لِلنَّبِيِّ فَهِي ثَابِتَةً، كَمَا فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» بِرَقْمِ (٢٩٦٠)، وَرَقْمِ (١٨٦٠).

حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الكَرِيمِ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثِنِي بِالحَدِيثِ، فَلَوْ يَأْذَنُ لِي أُقَبِّلُ رَأْسَهُ لَقَبَّلْتُ»(٢).

﴿٣١٧﴾ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (٣) بْنُ عَلِيِّ الْوَرَّاقُ، أَنَا مُحُمَّدُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ الْمُفِيدُ، نَا الْحَسَنُ (٥) بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا حَزْمُ (٢)، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: «قُلْتُ لِأَنْسٍ: أَعْطِنِي عَيْنَيْكَ الَّتِي رَأَيْتَ بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ حَتَّى أُقَبِّلَهُمَا».

### الِاعْتِرَافُ بِحَقِّ المُحَدِّثِ

﴿٢١٨﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقِيقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ح وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، أَنَا (٧) أَبُو بَصْرٍ

<sup>(</sup>١) هُوَ الْجَزَرِيُّ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ».

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي "فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (١٢٠٥/٢) بِرَقْمِ (١٨٤١) لِأَحْمَدَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٥٣٣/١) مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَة، وَهُوَ المَعْرُوفُ بِالأَزَجِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ وَمَا حَوْلَهُ مِنْ كَلَامٍ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُّ، كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، يُذْكُرُ بِالفَهْمِ، وَيُوصَفُ بِالْحِفْظِ، وَالرِّحْلَةِ، وَلَهُ غَرَائِبُ وَمَوْقُوفَاتُ يَرْفَعُهَا. «مِيزَانُ الْإِعْتِدَالِ» (٥٠٤/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٤٥). تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٨٤٥).

 <sup>(</sup>٦) هُوَ حَزْمُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ القُطعِيُّ، وَهُو ثِقَةٌ لِمَنْ تَأْمَلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ»، وَلِهَذَا فَقَدْ وَتَّقَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «الكَاشِفِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٩٩٢).

<sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (نَا) بَدَلَ: (أَنَا).

أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ يُونُسَ القُرَشِيُّ، نَا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «كُنْتُ لَهُ عَبْدًا مَا حَيِيَ، فَكُلَّمَا لَعْبَةَ، يَقُولُ: «كُنْتُ لَهُ عَبْدًا مَا حَيِيَ، فَكُلَّمَا لَقِيتُهُ سَأَلْتُهُ عَنْهُ» (٢)، وَاللَّفْظُ لِلنَّجَّادِ.

﴿٣١٩﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، ح وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكِيْرٍ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وِيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَلَا عَبْدُهُ مَتَى يَمُوتَ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَالْمُعْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللللللْمُ اللل

﴿ ٣٢٠﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ مُكْرَمِ المَرْوَزِيِّ بِهَا، حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ، نَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ، نَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ، يَقُولُ: قَالَ شُعْبَةُ: «مَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ عَدَدَ حَدِيثٍ، إِلَّا وَاخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ الحَدِيثَ» (٤).

<sup>(</sup>١) المَعْرُوفُ بِالكُدَيْمِيّ، ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ أَثَرٌ حَسَنٌ، وَضَعْفُ سَنَدِهِ هُوَ لِضَعفِ الكُدَيْمِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ القُرَشِيِّ، وَسَيَأْتِي بِنَحْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ بِرَقْمِ (٣١٩) (٣٢٠) مَا يَشْهَدُ لَهُ، وَبِهِ يَكُونُ حَسَنًا.

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، وَيُنْظَرُ مَا بَعْدَهُ بِرَقْمِ (٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٠/٧) بِرَقْمِ (١٠٠٥٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي قُدَامَةَ

### تَوْقِيرُ مَجْلِسِ الحَدِيثِ

﴿٣٢١﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ مُوسَى بْنِ الفَضْلِ الصَّيْرَفِيُّ بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا الرَّبِيعُ (٣) بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَمَّارُ (١) بْنُ نُوحٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ (٥)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٦) بْنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٧)، عَنْ أُبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «كُنَّا جُلُوسًا فِي المَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَجَلَسَ

=

بِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَوِ السَّرَّاجُ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ إِمَامٌ، وَأَمَّا أَبُو قُدَامَةَ فَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ، ثِقَةٌ مَأْمُونُ سُنِّيُّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣١٩).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦) مَعَ قَوْلِ الذَّهِيِّ عَنْهُ: الشَّيْخُ الثِّقَةُ المَأْمُونُ، كَانَ يُنْفِقُ عَلَى الأَصَمِّ، فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ حَتَّى يَحْضُرَ مُحَمَّدُ هَذَا، وَإِنْ غَابَ عَنْ سَمَاعٍ جُزْءٍ أَعَادَهُ لَهُ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ جِدًّا.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٦).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ، ثِقَةُّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَمَّارُ بْنُ نُوحِ البَصْرِيُّ أَصْلًا، المِصْرِيُّ نَزِيلًا، قَالَ عَنْهُ أَبُو زُرْعَةَ: لَيْسَ بِقَوِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٣٩٤/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٩٤٤)، وَقَدْ نَقَلُ اللَّقَطِّانِ القَطَّانِ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً. (الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٣٩٤/٦) قَوْلَ أَبِي زُرْعَةَ هَذَا دُونَ قَوْلِهِ: (يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَانَ القَطَّانِ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، ثِقَةُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) أَبُوهُ هُوَ رَجَاءُ بْنُ رَبِيعَةَ الزُّبَيْدِيُّ، حَسَنُ الحدِيثِ، قَالَ الحَافِظُ: صَدُوقٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٣١).

إِلَيْنَا، فَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، لَا يَتَكَلَّمُ أَحَدُّ مِنَّا الْأَيْرَ.

﴿ ٣٢٢﴾ أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ خَمِرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: خَبِيجِ البَزَّازُ، نَا عَبْدُ المَلِكِ (٤) بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ» (٥).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٣) وَصَفَهُ ابْنُ رِزْقَوْيْهِ بِالْحَافِظِ، وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: ثِقَةً. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالمُحَدِّثِ اللِّمَامِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠٠/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٠١)، «السِّيَرُ» (١٣/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَلَقَبُهُ أَبُو قِلَابَةَ، وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (١٣٥٨) بِرَقْمِ (١٣٢٨) وَأَجُو كَبِرَقْمِ (٢٨٥٥)، وَالْبَغَوِيُّ فِي «مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ» (٢٣/١) بِرَقْمِ (١٢٥٥) وَأَحْمَدُ (١٤٧) بِطُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا، وَرَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ -أَيْضًا- بِرَقْمِ (١٣٢٨)، وَأَحْمَدُ (١٤٧) مِنْ طَرِيقِ المَسْعُودِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ بِهِ، وَهُو عِنْدَ أَحْمَدَ مُخْتَصَرُّ، كَمَا هُوَ عِنْدَ المُصَنِّف. المُصَنِّف.

﴿ ٣٢٣﴾ أَنَا عَلِيُ (١) بْنُ أَبِي عَلِيِّ البَصْرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ المُعَدَّلُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَحْرِ بْنُ الأَنْبَارِيِّ (٣): قَوْلُهُمْ: جُلَسَاءُ فُلَانٍ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فِي هَذَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَصُونَ المَعْنَى أَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ فَلَا رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فِي هَذَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَصُونَ المَعْنَى أَنَّهُمْ يَسْكُنُونَ فَلَا يَتَحَرَّكُونَ، وَيَغُضُونَ أَبْصَارَهُمْ، وَالطَّيْرُ الطَّايْرِ، أَيْ: كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ طَيْرًا لِسُكُونِهِ. كَانَ حَلِيمًا وَقُورًا: إِنَّهُ لَسَاكِنُ الطَّيْرِ الطَّايْرِ، أَيْ: كَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ طَيْرًا لِسُكُونِهِ. وَالطَّيْرُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ وَالطَّيْرُ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ الرِّيحِ: أَقِلِيهُمْ وَلِهُمْ: كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ الرِّيحِ: أَقِلِينَا، وَلِلطَّيْرِ: أَظِلِّينَا، فَتُقِلُّهُ وَأَصْحَابَهُ الرِّيحِ، وَتُظِلُّهُمُ الطَّيْرُ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ هَيْبَةً لَهُ وَإِعْظَامًا، وَيَسْكُنُونَ فَلَا الطَّيْرُ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ هَيْبَةً لَهُ وَإِعْظَامًا، وَيَسْكُنُونَ فَلَا لَلْكَيْرُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَيُحِيبُوا، فَقِيلَ لِلْقَوْمِ إِذَا لَكَمَّكُونَ وَيَاءُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، تَشْبِيهَا بَأَصْحَابِ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمُونِ وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ الْمَاتُ إِذَا تَكَلَّمُ أَطْرَقَ عَلَى الْمُؤْونَ وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: إِذَا تَكَلَمُ أَطْرَقَ

(١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ المُصَنَّفُ عَنْهُ: كَانَ بَعْضُ سَمَاعَاتِهِ صَحِيحًا فِي كُتُبِ أَخِيهِ وَبَعْضُهَا مَفْسُودًا، رَأَيْتُهُ إِلْحُاقَهُ لِتَفْسِهِ السَّمَاعَ مَعَ أُخِيهِ فِي جُزْءِ ابْنِ الأَنْبَارِيِّ إِلْحُاقًا ظَاهِرًا بَيِّنَ الفَسَادِ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ إِلْحُاقَهُ لِتَفْسِهِ السَّمَاعَ مَعَ أُخِيهِ فِي جُزْءِ ابْنِ الأَنْبَارِيِّ إِلْحُاقًا ظَاهِرًا بَيِّنَ الفَسَادِ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي جُزْءٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ، وَحَدَّثَ بِالجَمِيع، وَحَدَّثَ -أَيْضًا- مِنْ كُتُبٍ لِأَخِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي جُزْءٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ، وَحَدَّثَ بِالجَمِيع، وَحَدَّثَ أَيْضًا مِنْ كُتُبٍ لِأَخِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ فَعُمَّ وَلَا مُلْحَقُ، وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الفَوَارِسِ ذَكْرَهُ فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَعُقَّ. «تَارِيخُ تَسَاهُلُ فِي الحَدِيثِ وَالدِّينِ، سَأَلْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: ثِقَةً غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ مُحْقُ. «تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٣١٠/٧) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ مُتَرْجَمًا تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣١).

جُلَسَاؤُهُ، كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ»(١).

﴿ ٣٢٤ حَدَّثِنِ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا الْخَمَدُ بْنُ القَطَّانُ، قَالَ: «كَانَ الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ القَطَّانُ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا يُبْرَى فِيهِ قَلَمُ، وَلَا يَتَبَسَّمُ (٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا يُبْرَى فِيهِ قَلَمُ، وَلَا يَتَبَسَّمُ (٣) أَوْ بَرَى قَلَمًا، صَاحَ، وَلَبِسَ نَعْلَيْهِ، وَدَخَلَ (٤)، وَكَذَا [كَانَ] (٥) يَفْعَلُ ابْنُ نُمَيْرٍ (٢)، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي هَذَا. وَكَانَ وَكِيعُ (٧) - أَيْضًا - فِي مَجْلِسِهِ

<sup>(</sup>۱) «الزَّاهِرُ فِي مَعَانِي كَلِمَاتِ النَّاسِ» (۱۹۳/۱) لِإَبْنِ الأَنْبَارِيِّ ط: (مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ)، وَالمَرْفُوعُ المَدْكُورُ هُنَا قِطْعَةٌ مِنْ مَتْنٍ طَوِيلٍ هُوَ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (۱۹۳۸)، وَالتَّرْمِذِيِّ فِي «الشَّمَائِلِ» بِرَقْمِ (۲۱٪)، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۱۲٪/۱۰) بِرَقْمِ (۲۱٪)، وَالآجُرِّيِّ فِي «الشَّمَائِلِ» بِرَقْمِ (۱۰۳)، وَأَبِي الشَّيْخِ فِي «أَخْلَاقِ النَّبِيِّ» (۱۱٪)) بِرَقْمِ (۱۷)، وَالبَيْهَقِيِّ فِي «الشُّعَب» (۱٪/۱) بِرَقْمِ (۱۳۲)، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ. «الشُّعَب» (۲٪/۲) بِرَقْمِ (۱۳۲۲)، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (الحَسَن)، وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَهُوَ الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٦٢/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٤٨).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط. الطَّحَّانِ: (يَبْتَسِمُ).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (١١١٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ بِهِ نَحْوَهُ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَلْكَ.

<sup>(</sup>٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ الشَّبْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الهَمَدَانِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٢٣٤هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٩٣/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٢٠).

 <sup>(</sup>٧) هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ الثَّبْتُ مُحَدِّثُ العِرَاقِ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ الرُّؤَاسِيُّ الكُوفِيُّ أَبُو سُفْيَانَ، مَاتَ سَنَةَ (١٦٥هـ). (طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٤٤٤/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٥).

كَأَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ، فَإِنْ أَنْكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا انْتَعَلَ وَدَخَلَ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ يَغْضَبُ وَيَصِيحُ، وَكَانَ إِذَا رَأَى مَنْ يَبْرِي قَلَمًا، تَغَيَّرَ وَجْهُهُ» (٢).

﴿٣٢٥﴾ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحُمَّدُ (٣) بْنُ عِيسَى البَرَّازُ بِهَمَذَانَ، نَا صَالِحُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ، نَا عَلِيُّ (٦) بْنُ أَيُّوبَ، نَا أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ (٦) بْنُ أَيُّوبَ، نَا

(١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (١٠٠٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ بِهِ، فَهُوَ صَحِيحٌ ثَابتُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ بِطُولِهِ كَمَا هُوَ هُنَا ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٩٨/٦٣)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٤٠-١٤١) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ -وَهُوَ الأَزْهَرِيُّ نَفْسُهُ- بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ ثَابِتُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا. وَنَقَلَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِيهِ قَوْلَ ابْنِ شِيرُوْيَهُ: وَكَانَ صَدُوقًا ثِقَةً، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ الرَّئِيسِ الأَوْحَدِ شَيْخِ هَمَذَانَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧١٢/٣) تَرْجَمَةُ وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ الرَّئِيسِ الأَوْحَدِ شَيْخِ هَمَذَانَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧١٢/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٧١)، يُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٤٥) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٢٠٦)، «السِّيرُ» (١٢٠٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٧١)، يُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٤٥) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٤) هُوَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ الهَمَذَانِيُّ أَبُو الفَضْلِ صَاحِبُ كِتَابِ «طَبَقَاتِ الهَمَذَانِيِّينَ» وَ«سُنَنِ التَّحْدِيثِ»، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ حَافِظًا فَهْمًا ثِقَةً ثَبْتًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٥٠/١٠) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٤٨٤)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٤٥) مِنْ «تَقْييدِ العِلْمِ» بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ القُدْوَةُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ القَرْوِينِيُّ القَطَّانُ عَالِمُ قَرْوِينَ. «التَّدْوِينُ فِي أَخْبَارِ قَرْوِينَ» (٣١٨/٣-٣١٩)، «السِّيَرُ» (٤٦٣/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦١).

<sup>(</sup>٦) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ مُسْلِمٍ القَزْوِينِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقُ. وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ: مِنْ أَوْلَادِ المُحَدِّثِينَ، ثِقَةٌ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٣/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣)، «الإِرْشَادُ» (٧١٤/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥١٤)، «التَّدْوِينُ فِي أَخْبَارٍ قَزْوِينَ» (٢٠٢/٢).

عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ عُمَرَ، قَالَ: «ضَحِكَ رَجُلُ فِي مَجْلِسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فَقَالَ: تَطْلُبُ العِلْمَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ، لَا فَقَالَ: تَطْلُبُ العِلْمَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ، لَا حَدَّثْتُكُمْ شَهْرًا»(٢).

~db≈

(١) المَعْرُوفُ بِـ (رُسْتَهْ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٦/٩) بِرَقْمِ (١٢٨٥٦) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بِهِ، وَعِنْدَهُ: (شَهْرَيْنِ) بَدَلَ (شَهْرًا)، وَهُوَ أَثَرُّ صَحِيحٌ.



\* أُوَّلُ مَا يَلْزَمُ الطَّالِبَ عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَصْمُتَ وَيُصْغِيَ إِلَى اسْتِمَاعِ مَا يَرْوِيهِ المُحَدِّثُ.

﴿ ٣٢٦﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا حَنْبَلِ -، يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ -، نَا لَهُ عَنْ السَّهِ اللَّهِ -يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ -، نَا مُعَمَّرُ (١) بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، نَا عَبِيْدَةُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: (أَوَّلُ بَابٍ مِنَ العِلْمِ: الصَّمْتُ، وَالشَّانِي: اسْتِمَاعُهُ، وَالشَّالِثُ: العَمَلُ بِهِ، وَالرَّابِعُ: فَشُرُهُ وَتَعْلِيمُهُ (٢).

(١) يُنْظَرُ: «تَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ» (١٣٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١١٧/٢) بِرَقْمِ (٥٨٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَمْرٍو السَّمَّاكِ -وَهُوَ نَفْسُهُ الدَّقَّاقُ- بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ عَبِيدَةُ بْنُ حَسَّانَ وَهُوَ السِّنْجَارِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مُنْكَرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْفِي المَوْضُوعَاتِ عَنِ القِّقَاتِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٩٢/٦) مَنْكَرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْفِي المَوْضُوعَاتِ عَنِ القِّقَاتِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٩٢/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٥٥). وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٥٥). وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٤٠١/٦) بِرَقْمِ (٩١٠٠) عَنْ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «أَوَّلُ العِلْمِ الصَّمْتُ، وَالظَّانِي الْاسْتِمَاعُ لَهُ وَحِفْظُهُ، وَالظَّالِثُ العَمَلُ، وَالرَّابِعُ نَشْرُهُ وَتَعْلِيمُهُ».

﴿ ٣٢٧﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَبُو الجَهْمِ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْ مِكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ النَّضْرِ الْحَارِثِيِّ، قَالَ: «كَانَ يُقَالُ: أَوَّلُ الْعِلْمِ الْإِنْصَاتُ لَهُ، ثُمَّ الْإِنْصَاتُ لَهُ مُنْ الْإِنْمَاعُ لَهُ، ثُمَّ حِفْظُهُ، ثُمَّ الْعَمَلُ بِهِ، ثُمَّ نَثُّهُ الْإِنْ عَلَى الْمُعَمِّدِ الْعَلْمِ الْمِنْ الْمُعْمِلُ الْمِنْ الْمُعْمِلُ بِهِ عَنْ عُمْلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ الْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

﴿ ٢٢٨ أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عِيسَى الهَمَذَانِيُّ، نَا صَالِحُ (٦) بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ،

<sup>(</sup>۱) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (۳۰۰/۱۷) بِرَقْمِ (۲۱۸): وَمِمَّا قَالَ عَنْهُ: «الشَّيْخُ الغَّقَةُ المَأْمُونُ... وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى الأَصَمِّ، فَكَانَ لَا يُحَدِّثُ حَقَّى يَحْضُرَ مُحَمَّدُ هَذَا، وَإِنْ غَابَ عَنْ سَمَاعِ جُزْءٍ أَعَادَهُ لَهُ، فَأَكْثَرَ عَنْهُ جِدًا».

<sup>(</sup>٢) وقع في ط. الطحان (خُنيش).

<sup>(</sup>٣) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَارِثِيُّ العَابِدُ، كُوفِيُّ، عَابِدُ أَهْلِ زَمَانِهِ بِالكُوفَةِ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (١١٠/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٨١)، «السِّيَرُ» (٤٧٥/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٠).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٠٤/١) بِرَقْمِ (٢٠٩) رِوَايَة عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٢٣٩/٨) بِرَقْمِ (١٢٠١٣)، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى بِرَقْمِ (١٨٥)، وَرُوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ -أَيْضًا- مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١١٨/٢) بِرَقْمِ (١٨٥)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٧٦/١) بِرَقْمِ (٢٥٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٧٦/١) بِرَقْمِ (٢٥٩) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِيًّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ التَّضِرِ بِهِ. وَهُو عِنْدَهُمْ: (ثُمَّ نَشُرُهُ أَوْ ثُمَّ النَّشُرُ)، أَمَّا هُنَاءُ، وَاللَّفُّذَاءُ وَلَا إِفْشَاءُ، كَمَا فِي «مُخْتَارِ الصِّحَاجِ» (ص ٢٤٥) مَادَّةُ: (نَثَثَ).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٢٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا. وَقَوْلِ ابْنِ شِيرُوْيَهُ: كَانَ صَدُوقًا ثِقَةً. وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: الإِمَامُ المُحَدِّثُ الرَّئِيسُ الأَوْحَدُ شَيْخُ هَمَذَانَ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ "طَبَقَاتِ الهَمَذَانِيِّينَ" وَ"سُنَنِ التَّحْدِيثِ"، تَقَدَّمَ تَّخْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٢٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ حَافِظًا فَهْمًا ثِقَةً ثَبْتًا.

نَا إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو إِسْحَاقَ، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ يُونُسَ بْنِ قَحْطَبَةَ المِصِّيصِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مِنْ أَخْلَاقِ المُؤْمِنِ حُسْنُ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ، وَحُسْنُ اللّاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ، وَحُسْنُ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مِنْ أَخْلَاقِ المُؤْمِنِ حُسْنُ الْحَدِيثِ إِذَا حَدَّثَ، وَحُسْنُ اللّه سِتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ، وَحُسْنُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الوَعْدِ إِذَا وَعَدَ » (٣).

﴿٣٢٩﴾ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ (٤) بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ جَعْفَرِ النَّجَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ (٦) بْنُ يَعْقُوبَ المُؤَذِّنُ، .........

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ: كَانَ ثِقَةً مُفِيدًا. «السِّيرُ» (٣٨٩/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٧٤/٤) بِرَقْمِ (٢٥٨١)، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ، قَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ... وَذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا حَدِيثُ لَا يَحْتَمِلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ المِصِّيصِيُّ، فَإِنَّ النَّسَائِيَّ رَوَى لَهُ وَفِيهِ لِينُ. قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا يَضُونُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ هُنَا هُوَ الصَّنْعَانِيُّ المِصِّيصِيُّ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ مَعْمَرٍ، كَمَا فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٣٠٦/٢٨)، وَهُو ضَعِيفٌ لِمَنْ تَأْمَّلَ تَوْجَمَتَهُ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي «مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» (٦٣٧/٣) بِرَقْمِ (٥٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ، أَبُو مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ أَخُو الحُسَيْنِ المُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (٢٥٠)، ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٥٤/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّجَّارُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: حَدَّثَنِي عَنْهُ الحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَلَّالُ، وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ كَانَ يُلَقَّبُ غُنْدَرًا وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً فَهْمًا يَحْفَظُ القُرْآنَ حِفْظًا حَسَنًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٠٠/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبُو يَعْقُوبَ المُؤَذِّنُ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: رَوَى عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَّارُ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ حَدِيثَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا، قَالَ: وَعِنْدَهُ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ عِدَّةُ أَحَادِيثَ. اه. فَهُوَ فِي عِدَادِ المَجَاهِيلِ،

حَدَّثَنِي خِرَاشُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَةٍ: «مِنَ المُرُوءَةِ أَنْ يُنْصِتَ الأَخُ لِأَخِيهِ إِذَا حَدَّثَهُ»(٢).

﴿ ٣٣٠ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، حَدَّثَنِي أَبِي (٤)، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا زَكَرِيَّا (٦) بْنُ يَحْيَى، نَا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، يَقُولُ: «لَا يَنْتَفِعُ الرَّجُلُ بِالقَوْلِ وَإِنْ كَانَ بَلِيغًا مَعَ سُوءِ الإسْتِمَاعِ».

ۍ و ه

فَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٣٢/٧) بِرَقْمِ (٣٣٩٣).

- (١) قَالَ الذَّهَبِيُّ: خِرَاشُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَاقِطٌ عَدَمٌ... قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَجِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا لِلاعْتِبَارِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: زَعَمَ أَنَّهُ مَوْلَى أَنَسٍ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٥١/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٥٠٠).
- (٢) مَوْضُوعُ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٣٢/٧) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الحَافِظِ اللَّارَقُطْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ، وَذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي «مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» (٦٣٧/٣) بِرَقْمِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ، وَذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي «مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» (٦٣٧/٣) بِرَقْمِ (٥٩٩٥)، وَكَذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ الأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ» بِرَقْمِ (٤٥١٨).
- (٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: الشَّيْخُ الصَّادِقُ المُعَمَّرُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠/١٢) بِرَقْمِ (١٠٥)، وَ«السِّيرُ» (٦٠١/١٧) بِرَقْمِ (١٠٥).
- (٤) المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، أَبُو حَفْصِ الوَاعِظُ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٣٣/١٣) بِرَقْمِ (٥٩٨١)، وَ«السَّيَرُ» (٤٣١/١٦) بِرَقْمِ (٣٢٠).
- (٥) هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو عِيسَى السُّكَرِيُّ، شَيْخُ نَبِيلُ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧٠/١٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٥٤٥).
- (٦) هُوَ زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ أَبُو يَعْلَى السَّاجِيُّ البَصْرِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولُ حَالٍ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٦٩).

﴿٣٣١﴾ أَنَا عَلِيُ (١) بْنُ المُحَسِّنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي (٢): حَدَّثَنِي أَخْمَدُ (٣) بْنُ أَبِي العَلَاءِ المَكِّيُّ، نَا إِسْحَاقُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ النَّخَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ المَدَائِنِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: (حُسْنُ الإِسْتِمَاعِ قُوَّةُ لِلْمُحَدِّثِ»(٥).

 « وَإِنْ عَرَضَ لِلطَّالِبِ أَمْرُ احْتَاجَ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي مَجْلِسِ الحَدِيثِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ؛ لِئَلَّا يُفْسِدَ السَّمَاعَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ.

الْكُورِ الْكُورِ الْكُورِ اللَّهِ الْكُورِ اللَّهِ الْكُورِ اللَّهِ الْكُورِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) جَدُّهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الفَهْمِ أَبُو القَاسِمِ التَّنُوخِيُّ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٥٠٠/١٣). بِرَقْمِ (٣٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المَكِّيُّ، وَيُعْرَفُ بِحَرَمِیِّ بْنِ أَبِي العَلَاءِ، قَالَ المُصَنَّفُ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٧/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥٤٦)، «السِّيرُ» (٤٨٥/١٤) بِرَقْمِ (٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبَانَ النَّخَعِيُّ المَعْرُوفُ بِالأَحْمَرِ، كَذَّابُ مَارِقٌ مِنَ الغُلَاةِ، كَانَ خَبِيثَ المَدْهَبِ يَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا هُوَ اللهُ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٠٨/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٦٦)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٩٦/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) مَوْضُوعٌ، وَرَوَى الدِّينَوَرِيُّ هَذَا النَّصَّ فِي كِتَابِهِ «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٢٨١) مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْجٍ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٧) وَصَفَهُ أَبُو الحَسَنِ بْنُ رِزْقَوَيْهِ بِالحَافِظِ، وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: ثِقَةً. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالمُحَدِّثِ الإِمَامِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٠٠/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٠١)، «السَّيرُ» (١٣/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٩).

مُحَمَّدُ (١) بْنُ هِشَامِ بْنِ البَخْتَرِيِّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَنْدَ أَيُّوبَ، فَسَمِعَ لَغَطًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا اللَّغَطُ؟ أَمَا بَلَغَهُمْ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ اللَّغَطُ؟ أَمَا بَلَغَهُمْ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ اللَّعَوْتِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ» (٢). الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ» (٢).

﴿ ٣٣٣﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الحَسَنِ الكُرَاعِيِّ (٤)، حَدَّثَكُمْ أَحْمَدُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ البِسْطَامِيُّ، نَا ابْنُ قُهْزَاذَ (٦)، نَا سُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَرَفَعَ إِنْسَانُ صَوْتَهُ، لَمْ يُحَدِّثُهُ» (٧).

<sup>(</sup>١) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ المُصَنِّفُ: ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧٤/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ، كَمَا فِي "المُنْتَخَبِ مِنْ مُعْجَمِ شُيُوخِهِ" (٢٧٤/١): مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى المَدِينِيِّ فِي "اللَّطَائِفِ مِنْ دَقَائِقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى المَدِينِيِّ فِي "اللَّطَائِفِ مِنْ دَقَائِقِ المَعَارِفِ" بِرَقْمِ (٢٩٦) (شَامِلَةً): مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ بِهِ، وَهُو أَثَرُ ثَابِتُ.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى بَيْعِ الأَكَارِعِ وَالرُّؤُوسِ. «الأَنْسَابُ» (٦٠/١١) بِرَقْمِ (٣٤١٦)، وَأَبُو الحَسَنِ الكُرَاعِيُّ، وَوَلَدُهُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي الكُرَاعِيُّ، وَوَلَدُهُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي (الكُرَاعِيُّ)، وَقَالَ: سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا الحَسَنِ، وَيُذْكَرُ فِي كُتُبِ المُصَنِّفِ بِكُنْيَتِهِ وَبَعْضِهَا بِاسْمِهِ (الكُرَاعِيُّ)، وَقَالَ: سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا الحَسَنِ، وَيُذْكَرُ فِي كُتُبِ المُصَنِّفِ بِكُنْيَتِهِ وَبَعْضِهَا بِاسْمِهِ (عَلَىُ بْنُ الحُسَيْنِ الكُرَاعِيِّ).

<sup>(</sup>٥) مُحَدِّثُ مَرْوَ فِي عَصْرِهِ، ثِقَةٌ صَدُوقٌ مُكْثِرُ، قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٢٣٢/٢) بِرَقْمِ (٥٠٠) فِي (البِسْطَامِيُّ).

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةً. "تَقْرِيبُ النَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠٨١).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ «الصَّلَاةِ» بِرَقْمِ (٧٣٢) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ قُهْزَاذَ بِهِ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ

﴿ ٢٣٤﴾ أَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ (١) بْنُ العَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الهَرَوِيُّ، نَا الْمُومُورِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الأَزْهَرِ الأَزْهَرِيُّ إِمْلَاءً، نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الْبَذَشِيُّ، بِبَذَشَ (٢)، نَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ البَذَشِيُّ، بِبَذَشَ (٢)، نَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: فِي [قَوْلِ] (٣) اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمُ فَوَقَ صَوْتِ النَّيْ فَى الْقَوْلَ الْمَوْتِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ (٥) فِي صَوْتِ النَّيْقِ (٤) قَالَ: ﴿ وَيَا لَكُونُ مَا تُنْصِتُ لَهُ كَمَا تُنْصِتُ لِلْقُرْآنِ (٢).

\* وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ صَوْتُ الرَّاوِي؛ لِبُعْدِهِ عَنْهُ، سَأَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ سُؤَالًا

=

البَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٦٨/٢) بِرَقْمِ (٦٥٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَيَّةَ -مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ-، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٣٣٤) مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِهِ نَحْوَهُ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>۱) هُوَ سَعِيدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ القُرَشِيُّ المُزَكِّيُّ، مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ، ثِقَةُ، وَالمُصَنِّفُ سَمِعَ مِنْهُ بِبَغْدَادَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ حَجِّهِ سَنَةَ (٤١٣هـ)، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٦٤/١٠) برَقْمِ (٤٦٧٤).

 <sup>(</sup>٢) هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ بِسْطَامَ، وَهِيَ مِنْ قُومَسَ، وَقُومَسُ عَلَى طَرِيقِ خُرَاسَانَ. «الأَنْسَابُ»
 (١٢١/٢) بِرَقْمِ (٤٠٩)، و(١٢/١٠) بِرَقْمِ (٣٣٣٠)، وَ«مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٦١/١)، وَكُتِبَ فِي حَاشِيةِ الصَّفْحَةِ اليُمْنَى مِنَ المَخْطُوطِ: (مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (قَوْلِهِ).

<sup>(</sup>٤) [الحُجُرَات، آيَة: ٢].

<sup>(</sup>٥) فِي المَخْطُوطِ وَقَعَ (حليه)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ، وَيُنْظَرُ مَا قَبْلَهُ بِرَقْمِ (٣٣٣) فَقَدْ خُرِّجَ هُنَاكَ.

لَطِيفًا، لَا سَمِجًا(١) وَلَا عَنِيفًا.

﴿ ٣٣٥ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ أَبُو بَكْرٍ الحَوْضِيُّ (٣)، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الحَوْضِيُّ (٣)، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ عَنْ حَدِيثٍ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: زِدْنِي فِي السَّمَاعِ، فَإِنَّ فِي سَمْعِي ثِقَلًا. فَقَالَ لَهُ عَفَّانُ: «الشَّقَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ، لَيْسَ هُوَ فِي سَمْعِكَ (٤) بَسْ (٥).

\* وَلْيَتَّقِ إِعَادَةَ الْإَسْتِفْهَامِ لِمَا قَدْ فَهِمَهُ، وَسُؤَالَ التَّكْرَارِ لِمَا قَدْ سَمِعَهُ وَعَلِمَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إِضْجَارِ الشُّيُوخِ.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْلَدٍ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) السَّمِجُ: القَبِيحُ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الإِمَامُ الإِسْمَاعِيلِيُّ صَاحِبُ «المُسْتَخْرَجِ».

<sup>(</sup>٣) عِنْدَ السِّلَفِيِّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ»: (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَصْرِيُّ).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (سمك)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى الصَّوَابِ عِنْدَ السَّلَفِيِّ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ الإِسْمَاعِيلِ بِهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ السَّلَفِيُّ فِي «المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّةِ» (٢٣٦/٢) بِرَقْمِ (٢٢١٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>٦) أَيْ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا.

<sup>(</sup>٧) يُعْرَفُ بِالبَاقَرْجِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٢) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا صَحِيحَ الكِتَابِ حَسَنَ النَّقْلِ جَيِّدَ الضَّبْطِ وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ.

 <sup>(</sup>٨) قَالَ عَنْهُ البَرْقَانِيُّ: ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يَرْوِي مَنَاكِيرَ، قَالَ المُصَنِّفُ مُعَلِّقًا عَلَيْهِ: وَقَدِ اعْتَبَرْتُ أَنَا حَدِيثَهُ فَقَلَّمَا رَأَيْتُ فِيهِ مُنْكَرًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٨٥/٢) تَرْجَمَةٌ رَقْمُ (٨٦)، وَيُنْظَرُ:
 "طَلِيعَةُ التَّنْكِيلِ" (ص٥٥) لِلْمُعَلِّمِيِّ، تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦).

الحَكَمِيُّ، نَا أَبُو قِلَابَةً (١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ الْحَوْضِيَّ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ أَقَامَ عَفَّانَ مِنْ جَعْلِسِهِ مِرَارًا، مِنْ كَثْرَةِ مَا يُكِرِّرُ عَلَيْهِ»(٢).

﴿٣٣٧﴾ أَنَا عَبْدُ اللّهِ (٣) بْنُ يَعْيَى السُّكَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ يَعْيَى السُّكَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنِ شَاكِرٍ الصَّائِغَ، يَقُولُ: عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ (٥) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الصَّائِغَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْخَلِيلَ بْنَ كُرَيْزٍ -وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا- يَقُولُ: قَالَ رَجُلُّ لِشَرِيكِ: أَفْهِمْنِي يَا سَمِعْتُ الْخَلِيلَ بْنَ كُرَيْزٍ -وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا- يَقُولُ: قَالَ رَجُلُّ لِشَرِيكِ: أَفْهِمْنِي يَا أَنْ أُحَدِّثَكَ (١).

﴿ ٢٣٨﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ (٧)، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ (٨) بْنِ إِبْرِ البَرْقَانِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِيٍّ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ مُحُمَّدُ (٩) بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الرَّقَاشِيُّ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَسَنُ الْحَدِيثِ.

 <sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ حَسَنُ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيرَانِ» (٨١/٣): هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَفَّانَ كَانَ مُتَثَبَّتًا مَعَ بَطَاءَةِ
 سَيْرٍ. وَخُوْ كَلَامِ الذَّهَبِيِّ قَالَ الحافِظُ فِي «مُقَدِّمَةِ فَتْحِ البَارِي».

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ خَنْتَ الأَثْرِ رَقْمَ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ صَدُوقًا، وَأَنَّ البَرْقَانِيَّ حَسَّنَ أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٤) أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثِقَةُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ عَابِدًا زَاهِدًا ثِقَةً صَادِقًا مُتْقِنًا ضَابِطًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٧٨/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٠) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: فِي «طَلِيعَةِ التَّنْكِيلِ» (ص٨٦).

<sup>(</sup>٦) وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٧٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي القَاسِمِ الزِّيَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - أَبِي بَكْرِ الشَّافِعِيِّ - بِهِ، وَإِذَا كَانَ الحَلِيلُ حَضَرَ هَذَا فَيَكُونُ الأَثَرُ صَحِيحًا.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٤).

<sup>(</sup>٨) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢٠٦).

 <sup>(</sup>٩) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ أَبُو بَكْرٍ السِّمْسَارُ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ
 بَغْدَادَ» (١١١/٤) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٢٨٧).

نَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: «مَنْ فَهِمَ، ثُمَّ اسْتَفْهَمَ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: اعْرَفُونِي، إِنِّي أُجِيدُ أَخْذَ الحَدِيثِ»(١).

﴿٣٣٩﴾ أَنَا عَلِيُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ المُقْرِئُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيُّ أَنَا مُعَاذُ (٤) بْنُ المُثَنَّى [نَا] (٥) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، وَهُو يَفْهَمُ، فَهُوَ طَرَفُ مِنَ الرِّيَاءِ» (٧).

 « قَالَ الشَّيْخُ الْحَطِيبُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ (١٠) بْنُ عُمَرَ بْنِ

 عُمَّدِ بْنِ أَبَانَ الكُوفِيُّ.

(١) صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ الحَافِظُ عَنْهُ: صَدُوقٌ، بَيْدَ أَنَّ المُتَأَمَّلَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٣١٢/٤) لَا يَتَرَدَّدُ أَنَّهُ ثِقَةٌ، وَقَدْ كُنْتُ حَسَّنْتُ لَهُ فِي بَعْضِ أَعْمَالِي ثُمَّ ظَهَرَ لِي تَوْثِيقُهُ.

(٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَادِقًا دَيِّنًا فَاضِلًا حَسَنَ الإعْتِقَادِ،
 وَتَفَرَّدَ بأَسَانِيدِ القِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا فِي وَقْتِهِ.

(٣) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

(٤) هُوَ مُعَاذُ بْنُ المُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٧٣/١٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٠٧٣).

(٥) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

(٦) سَيَذْكُرُ المُصَنِّفُ اسْمَهُ بَعْدُ.

(٧) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ» (٤١٣/٨) بِرَقْمِ (١٢٧٢٩) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ أَبَانَ، بَيْدَ أَنَّهُ تَصَحَّفَ عِنْدَهُ تَصْحِيفًا عَجِيبًا، وَهُوَ "كَانَ يُقَالُ: مَنْ سَبَّهُمْ أَوْ قَذَفَهُمْ فَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الرِّيَاءِ».

(A) المَعْرُوفُ بِ«مُشْكُدَانَةَ».

﴿ ٣٤٠ اللّهِ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ المَرْقَانِيُّ (١)، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْحَاقَ (٢) النِّعَالِيِّ (٣)، حَدَّقَكُمْ عَبْدُ اللّهِ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ المَدَائِنِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ (٤)، يَقُولُ: «اسْتَفْهَمْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: كَمْ تَسْتَفْهِمُ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ رُجْحَانًا، وَرُجْحَانُ الحَدِيثِ الْإِسْتِفْهَامُ، فَضَحِكَ تَسْتَفْهِمُ وَكُمَ اللَّهُ مَنِ، أَوْ كَمَا قَالَ (٢).

﴿٣٤١﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: أَعِدْ إِسْحَاقَ، قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: أَعِدْ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ، قَالَ: «نَقْلُ الصَّخْرِ أَهْوَنُ مِنْ تَكْرِيرِ (٧) الحَدِيثِ»(٨).

<sup>(</sup>١) أَبُو بَكْرِ البَرْقَانِيُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَبُو يَعْقُوبَ النِّعَالِيُّ، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيدُهُ البَرْقَانِيُّ: صَدُوقٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٤٣/٧) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٤١٠).

<sup>(</sup>٣) النِّعَالِيُّ: بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِ العَيْنِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى عَمَلِ النِّعَالِ وَبَيْعِهَا. «الأَنْسَابُ» (١٤٠/١٣) برَقْمِ (٥٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٦٦/١١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٩٧٨).

<sup>(</sup>٥) أَبُو سَعِيدٍ الحَدَّادُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: ثِقَةٌ صَدُوقٌ. وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ «الطَّبَقَاتِ»: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٨/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (تَكْرَار).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٧٢) بِتَحْقِيقِي، وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ»

﴿ ٣٤٢﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: أَعَدْ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ، قَالَ: ﴿ إِعَادَةُ الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِ الصَّخْرِ ﴾ (١).

\* وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَقْعَدُ الطَّالِبِ مِنَ المُحَدِّثِ بِمَنْزِلَةِ مَقْعَدِ الصَّبِيِّ مِنَ المُعَلِّمِ. المُعَلِّمِ.

﴿٣٤٣﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ المُعَدَّلُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، أَنَا الصُّولِيُّ، عَنِ المُبَرَّدِ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ شَرِيكٍ، فَأَتَاهُ بَعْضُ وَلَدِ المَهْدِيِّ، فَاسْتَنَدَ إِلَى الْحَائِطِ، وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كَأَنَّكَ تَسْتَخِفُّ بِأَوْلَادِ الْحِلَافَةِ. يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كَأَنَّكَ تَسْتَخِفُّ بِأَوْلَادِ الْحِلَافَةِ.

=

(١٥٥/١)، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٢٥١/١) بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٥٥/٣٦)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٥٥/٣٦)، وَالْمُصَنِّف بِرَقْمِ (٣٤٢)، وَيْرَقْمِ (١٤٣١) بِطُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ خُوهُ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ (٧٧٤) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٥٥/٥٥) مِنْ طَرِيقِ مَمَّادِ بْنِ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص٧٩-٨) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ خَوْهُ، وَصَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ عِنْدَ السَّمْعَانِيِّ، وَكَذَا ذَكَرَ آخِرِينَ مِمَّنْ سَمِعُوهُ مَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ (٧٧٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الجَبَّارِ -وَلَمْ أَعْرِفْهُ-، وَالمُصَنِّفُ مَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ (٧٧٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الجَبَّارِ -وَلَمْ أَعْرِفْهُ-، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١٤١٨)، وَابْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ عَبْدِ الجَبَّارِ عَلَا وَيَعْ هَالِبَ دِمَشْقَ» (١٤١٨)، وَابْنُ عَبْدِ الْمَدْخَلِ إِلَى السُّنِ الكُبْرَى» (١٢٨٨)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْق» الزُهْرِيِّ بِهِ خَوْهُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ ثَابِتُ إِلَى السُّنِ الكُبْرَى» (١٣٩٨)، بِرَقْمِ (٢٠٨) مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِيِّ بِهِ خَوْهُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ ثَابِتُ إِلَى النُّهُرِيِّ خِيْقَهُ.

(١) صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَيُنْظَرُ الأَثَرُ الَّذِي قَبْلَهُ بِرَقْمِ (٣٤١).

قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ العِلْمَ أَزْيَنُ عِنْدَ أَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُضَيِّعُوهُ. قَالَ: فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ سَأَلَهُ. فَقَالَ شَرِيكُ: هَكَذَا يُطْلَبُ العِلْمُ»(١).

﴿ ٣٤٤ أَنْ أَسْمَعَ كِتَابَ الْعَدَدِ مِنْ خَلَفٍ»، فَقُلْتُ لِخَلَفٍ قَالَ: "قَالَ لِي سَلَمَةُ (٥) بْنُ عَاصِمٍ: المُقْرِئُ النَّقَاشُ، نَا إِدْرِيسُ (٤) بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، قَالَ: "قَالَ لِي سَلَمَةُ (٥) بْنُ عَاصِمٍ: أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَ كِتَابَ الْعَدَدِ مِنْ خَلَفٍ»، فَقُلْتُ لِخَلَفٍ قَالَ: فَلْيَجِئْ. فَلَمَّا دَخَلَ، رُفَّعَهُ لِأَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّدْرِ، فَأَبَى، وَقَالَ: لَا أَجْلِسُ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ. وَقَالَ: هَذَا حَقُّ التَّعْلِيمِ. فَقَالَ لَهُ خَلَفُ: جَاءَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَسْمَعُ حَدِيثَ أَبِي عَوَانَةَ، فَا التَّعْلِيمِ. فَقَالَ لَهُ خَلَفُ: جَاءَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَسْمَعُ حَدِيثَ أَبِي عَوَانَةَ، فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أَرَفِّعَهُ، فَأَبَى، وَقَالَ: "لَا أَجْلِسُ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْكَ، أُمِرْنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ لِمَنْ نَتَعَلَّمُ مِنْهُ "٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَغَوِيُّ فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٢٤٤٥)، وَوَكِيعُ فِي «أَخْبَارِ القُضَاةِ» (ص٥٩٠-٥٩٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمْدَانَ بِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ المُبَرِّدُ نَفْسُهُ، كَانَ عَالِمًا مَوْثُوقًا بِهِ فِي الرِّوَايَةِ، شَيْخَ أَهْلِ النَّحْوِ وَحَافِظ عِلْمِ العَرَبِيَّةِ، قَالَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٠٣/٤)، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٣٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ مُحَمَّد بْنِ زَيْدٍ العَلَوِيِّ، قَالَ: قَالَ حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ... وَذَكَرَهُ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ خَثْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٣) تَالِفُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٧)، وَأَنَّهُ لَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٧).

<sup>(</sup>٥) هُوَ سَلَمَةُ بْنُ عَاصِمٍ النَّحْوِيُّ، كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا عَالِمًا. "نُزْهَةُ الأَلِبَّاءِ فِي طَبَقَاتِ الأُدَبَاءِ" تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٩) لِابْنِ الأَنْبَارِيِّ، وَ"تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٩٤/١٠) بِرَقْمِ (٤٧٠٣).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٩٤/١٠)، وَكَذَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ فِي "نُزْهَةِ الأَلِبَّاءِ" فِي

﴿٣٤٥﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ، أَنَا عَلِيُّ (١) بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ عَبِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ المُعْتَزِّ: «المُتَوَاضِعُ فِي طِلَابِ العِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، كَمَا أَنَّ المَكَانَ المُنْخَفِضَ أَكْثَرُ المُعْتَزِّ: «المُتَوَاضِعُ فِي طِلَابِ العِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، كَمَا أَنَّ المَكَانَ المُنْخَفِضَ أَكْثَرُ المُتَوَاضِعُ فِي طِلَابِ العِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، كَمَا أَنَّ المَكَانَ المُنْخَفِضَ أَكْثَرُ المُعْتَزِّ: «المُتَوَاضِعُ فِي طِلَابِ العِلْمِ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، كَمَا أَنَّ المَكَانَ المُنْخَفِضَ أَكْثَرُ اللّهِ اللّهِ قَاعَ مَاءً» (٥).

﴿٣٤٦﴾ أَخْبَرَنِي عُمَرُ (٦) بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَقِيهُ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ عُثْمَانَ

( ٤٣٧ <u>)</u>

=

تَرْجَمَةِ سَلَمَةَ بْنِ عَاصِمٍ بِرَقْمِ (٣٩)، وَمِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٢٤/٥٢)، وَابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٥٨)، وَسَنَدُهُ تَالِفُ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَالِ النَّقَاشِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ذَا حِفْظٍ وَمَعْرِفَةٍ وَأَمَانَةٍ وَثِقَةٍ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ، وَكَتَبَ النَّاسُ بِانْتِخَابِهِ عَلَى الشُّيُوخِ وَتَخْرِيجِهِ. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢١٣/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٠).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ ابْنِ المُغِيرَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ الجُوْهَرِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ
 (٢٦٧)، وَأَنَّ فِيهِ تَسَاهُلَّ شَدِيدًا.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٦٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ صَدُوقًا، وَكَانَ مُؤَدِّبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ المُعْتَزِّ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُعْتَزِّ بِاللهِ بْنِ المُتَوَكِّلِ بْنِ المُعْتَصِمِ بْنِ الرَّشِيدِ العَبَّاسِيُّ أَبُو العَبَّاسِ الشَّاعِرُ المُبْدِعُ خَلِيفَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَاتَ سَنَةَ (٢٩٦هـ). «فَوَاتُ الوَفَيَاتِ» (٢٣٩/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي "الجَامِعِ" (١٣/١) بِرَقْمِ (٩٤٧)، وَيَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ فِي "مُعْجَمِ الأُدَبَاءِ" (١٥٢٤/٤) بِدُونِ سَنَدٍ، وَتَقَدَّمَ نَحُوهُ -أَيْضًا- عَنِ ابْنِ المُعْتَزِّ بِرَقْمِ (٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الحَدِيثِ رَقْمِ (١٨).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥).

الدَّقَاقُ، أَنَّ عِيسَى (١) بْنَ مُوسَى الهَاشِمِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ خَلَفِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، حَدَّثِنِي أَبُو العَبَّاسِ المَرْوَزِيُّ، قَالَ: «كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ أَبِي خَيْثَمَةَ وَهَيْرِ (٣) بْنِ حَرْبٍ، فَجَاءَهُ فَقَى أَحْوَلُ مَجْدُورُ، فَجَلَسَ، وَمَدَّ رِجْلَيْهِ بِحَضْرَةِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَجَعَلَ يَتَأُوّهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو خَيْثَمَةَ: يَا بُنَيَّ، أَنْتَ ثَقِيلُ، فَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: فَعَضِبَ وَقَامَ، فَرَكِبَ وَمَضَى إِلَى أَبِيهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ شَكَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ، أَنْتَ ثَقِيلُ كَمَا قَالَ لَهُ أَبُوهُ: يَا بُنَيَّ، أَنْتَ ثَقِيلُ كَمَا قَالَ لَهُ أَبُوهُ فَيَالًا فَهُ أَبُوهُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بُغْضُكَ بِإِسْنَادٍ».

\* وَيَجِبُ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى المُحَدِّثِ بِوَجْهِهِ، وَلَا يَلْتَفِتَ عَنْهُ، وَلَا يُسَارَّ أَحَدًا فِي مَجْلِسِهِ، وَلَا يَحْكِيَ عَنْ غَيْرِهِ خِلَافَ رِوَايَتِهِ.

<u>٣٤٧ ﴾</u> فَقَدْ أَنْبَأَنَا الحُسَيْنُ<sup>(٤)</sup> بْنُ عُمَرَ بْنِ بَرْهَانَ الغَزَّالُ، أَنَّ

<sup>(</sup>۱) هُوَ عِيسَى بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ المُتَوَكِّلِ عَلَى اللهِ، أَبُو الفَضْلِ الهَاشِمِيُّ، كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا حَسَنَ الأَخْلَاقِ جَمِيلَ المَذْهَبِ، قَالَ: مَكَثْتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَشْتَهِي أَنْ أُشَارِكَ العَامَّةَ فِي أَكْلِ حَسَنَ الأَخْلَاقِ جَمِيلَ المَذْهَبِ، قَالَ: مَكَثْتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَشْتَهِي أَنْ أُشَارِكَ العَامَّةَ فِي أَكْلِ هَرِيسَةِ السُّوقِ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ البُكُورِ إِلَى سَمَاعِ الحَدِيثِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٣/١٢ه) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٨٤٢).

 <sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٣١) مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَخْبَارِيُّ لَيِّنُ، وَقَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ أَخْبَارِيًّا مُصَنِّفًا حَسَنَ التَّالْيِفِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ مُحَدِّثُ بَغْدَادَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ النَّسَائِيُّ أَبُو خَيْثَمَةَ، مَاتَ سَنَةَ (٢٣٤ه). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحدِيثِ» (٨٩/٢) برَقْمِ (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ شَيْخًا ثِقَةً صَالِحًا، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: الشَّيْخُ القَّقَةُ الصَّالِخُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٦٠/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٦١)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٣٥) مِنْ كِتَابِ «الرِّحْلَةِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

إِسْمَاعِيلَ<sup>(1)</sup> بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارَ، أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُ، نَا الرُّبَيْرُ -يَعْنِي ابْنَ بَكَارٍ-، قَالَ: [سَمِعْتُ]<sup>(۳)</sup> مُحَمَّدَ<sup>(3)</sup> بْنَ سَلَّامٍ الجُمَحِيَّ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «مِنْ حَقِّ العَالِمِ عَلَيْكَ أَنْ تُسلِّمَ عَلَى القَوْمِ عَامَّةً، وَتَحُصَّهُ دُونَهُمْ بِالتَّحِيَّةِ، وَأَنْ تَجْلِسَ أَمَامَهُ، وَلَا تُشِيرَنَّ عِنْدَهُ بِيَدِكَ، وَلَا تَعْمِزَنَّ بِعَيْنَيْكَ، وَلَا تَقُولَنَّ: قَالَ فُلَانُ، خِلَافًا لِقَوْلِهِ، وَلا تَعْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلا تُسْرَقِ فِي مَجْلِسِهِ، وَلا تَقُولِنَّ: قَالَ فُلَانُ، خِلَافًا لِقَوْلِهِ، وَلا تَعْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلا تُسْرَقِ فِي مَجْلِسِهِ، وَلا تَعْرَبُ مَى يَسْقُطُ عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ، وَلا تُعْرِضَ مِنْ طُولِ صُحْبَتِهِ؛ فَإِنَّمَا هُو وَلا تَعْرَلَةِ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُ مَتَى يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ العَالِمَ لَأَعْظُمُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» فَإِنَّا اللَّهِ، وَإِذَا مَاتَ العَالِمُ انْثَلَمَتْ فِي الإِسْلَامِ أَثُمْ لَكُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِذَا مَاتَ العَالِمُ انْثَلَمَتْ فِي الإِسْلَامِ ثُلُمَةً لَا يَسُومُ القَيْمِ القَيْمِ القِيَامَةِ» (0).

<sup>(</sup>١) هُوَ الإِمَامُ النَّحْوِيُّ مُسْنِدُ العِرَاقِ، أَبُو عَلِيِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ المُلَجِيُّ نِسْبَةً إِلَى المُلَحِ وَالنَّوَادِرِ، كَانَ ثِقَةً مُتَعَصِّبًا لِلسُّنَّةِ، انْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَّةِ. الْمُلَحِ وَالنَّوَادِرِ، كَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَّةِ. النَّهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَّةِ. التَّهَى إِلَيْهِ عُلُو الإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَةِ. التَّهَى إلَيْهِ عُلُو الإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَّةِ. التَّهَى إلَيْهِ عُلُو الإَنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ الْإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَةِ. النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْإِسْنَادِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي العَرَبِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحُتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٦٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ لَا تُوجَدُ فِي المَخْطُوطِ، وَاسْتَدْرَكْتُهَا مِنْ «أَمَالِي الشَّجَرِيِّ» مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكًارٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ بَكًارٍ، وَالزُّبَيْرُ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٣١)، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ بَيْنَ الجُمَحِيِّ وَعَلِيٍّ فَرِقِيُّهُ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ المَطِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجِامِع» (١٩/١) بِرَقْمِ (٢٩)، وَعِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاع» بِرَقْمِ (٣٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَيْدِ البَرِّ فِي «الجِامِع» (١٩/١) بِرَقْمِ (٢٩)، وَعِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاع» بِرَقْمِ (٣٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ نَحُوهُ، وَسَنَدُهُ تَالِفُ، فَإِنَّ فِيهِ صَالِحَ بنَ مُحَمَّدٍ التَّرْمِذِيَّ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ نَحُوهُ، وَسَنَدُهُ تَالِفُ، فَإِنَّ فِيهِ صَالِحَ بنَ مُحَمَّدٍ التَّرْمِذِي مَنْ مَعْمُونُ فِيهِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍ و النَّخَعِيُّ كَذَّابٌ، وَرَوَاهُ الشَّجَرِيُّ فِي «الأَمَالِي» (٩١/١) مِنْ

﴿٣٤٨ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكِيْرٍ المُقْرِئُ، نَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ العَلَّافُ (٣)، نَا عَلِيُّ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطَيَا، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: قَالَ مِسْعَرُ: «كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ، فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَى حَلْقَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ لِي رَجُلُ مِنْهُمْ: مَا فَاتَكَ مِنَ العِلْمِ أَكْثَرُ (٥).

\* وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِهِ مِنَ المُحَدِّثِ بِرَأْيِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ.

٣٤٩ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٦) بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ

=

طَرِيقِ جَرْمِيٍّ أَبِي العَلَاءِ عَنِ الزُّنَيْرِ بِهِ مُخْتَصَرًا.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ شَيْخًا مَسْتُورًا ثِقَةً مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٣/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٢٣٨).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَرَج، وَيُعْرَفُ بِالْحَلَّالِ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَعْدَادَ» (١١٨/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٦٧)، وَقَالَ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً، وَنَقَلَ قَوْلَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ البَادَا: كَانَ شيخًا ثِقَةً صَالِحًا، وقوْلَ العَتِيقِيِّ: كَانَ مَسْتُورًا حَسَنَ الأُصُولِ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (العَلَّافُ)، وَصَوَابُهُ: (الخَلَّالُ) فَلَعَلَّهُ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخ، وَمَنْ نَظَرَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَارِيخ بَغْدَادَ» عَرَفَ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي عَلَى الصَّوَابِ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١١٣٩).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا، وَقَالَ ابْنُ السُّنِّيِّ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ ابْنُ المُنَادِيِّ: لَمْ يَكُنْ بِالمَحْمُودِ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦٤/١٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦١٤٦)، (السِّيرُ» (٢٥٣/١٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٦).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ» (٣١٧/٧) بِرَقْمِ (٣٢١٣) مِنْ طَرِيقِ الرَّمَادِيِّ -إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ-عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ مَعَ مِسْعَرٍ فَجَعَلَ مِسْعَرُ يُنْظَرُ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ إِلَى حَلْقَةٍ أُخْرَى، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ: «مَا فَاتَكَ مِنَ العِلْمِ أَكْثَرُ» فَهُوَ أَثَرُ حَسَنُ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢١).

مُحَمَّدُ (۱) بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا أَحْمَدُ (۲) بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ المَجِيدِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ -يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ الْحَزَّازَ-، نَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ العَدَوِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الحَيَاءُ خَيْرُ السَّوَّارِ العَدَوِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الحَيَاءُ خَيْرُ كُلُّهُ» [قَالَ] (٣): فَقَالَ رَجُلُ (٤) عِنْدَ عِمْرَانَ: إِنَّ مِنَ الحَيَاءِ ضَعْفًا، أَوْ قَالَ: عَجْزًا، فَقَالَ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ عِمْرَانَ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ ضَعْفًا، أَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنْ قَالَ: فَقَالَ: أُحَدِّقُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ كَذَا؟! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَلْ

\* وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ بِعُمُومِ القُرْآنِ، لِجُوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الحَدِيثُ مِمَّا خُصَّ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ رَجِيلًا.

رومي المُحَمِّدُ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (٦)، أَنَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ نِيخَابٍ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثِقَةٌ صَدُوقٌ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٦٦/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٩).

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ وَمُحَمَّد عَجَّاج.

<sup>(</sup>٤) جَاءَ عِندَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٦١١٧)، وَمُسْلِمُ بِرَقْمِ (٣٧) (٦٠) مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ بِهِ خَوْهِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ عَقِيبَ الحَدِيثِ رَقْمِ (٣٧) (٦١) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَذَكَرَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ بِدُونِ وَاسِطَةٍ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَعَامَةَ العَدَوِيِّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ -وَهُوَ أَبُو السَّوَّارِ- بِهِ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ أَبُو عَلِيِّ ابْنُ شَاذَانَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٧) حَسَنُ الحَدِيثِ، وَلَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٩/٥) بِرَقْمِ (١٩١٠)، وَ"السِّيرِ» (٥٣٠/١٥) بِرَقْمِ (٣٠٧)، و «الإِكْمَالِ» (٤٣٨/٧)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٢٠١) مِنْ كِتَابِ "تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

الطِّيبِيُّ، نَا الْحَسَنُ (١) بْنُ المُثَنَّى، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مَكَّة: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ كَذَا وَكَذَا، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُعَارِضُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ كَذَا وَكَذَا، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُعَارِضُ كِتَابِ اللَّهِ عِنْكَ» (٢).

\* وَإِذَا رَوَى المُحَدِّثُ خَبَرًا قَدْ تَقَدَّمَتْ مَعْرِفَتُهُ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُدَاخِلَهُ فِي رِوَايَتِهِ، لِيُرِيَهُ أَنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ الحَدِيثَ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا كَانَ مَنْسُوبًا إِلَى سُوءِ الأَذَبِ.

(١) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ المُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، ثِقَةً. «السِّيرُ» (٥٢٦/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ حَسَنُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِئُ فِي «مُقَدِّمةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (١٠) مِنْ طَرِيقِ البُنُ بَطَّةَ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الآجُرِّيُّ فِي «الشَّرِيعَةِ» بِرَقْمِ (٩٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البُنُ بَطَّةَ فِي «الإِبَانَةِ الكُبْرَى» بِرَقْمِ (٨١) (شَامِلَةُ) مِنْ طَرِيقِ ثَوْبَانَ، وَرَوَاهُ الهَرَوِيُّ فِي «ذَمِّ الكَلَامِ وَأَهْلِهِ» (١٩٨/٢) بِرَقْمِ (٣٢٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادٍ بِهِ، فَهُو أَثَرُ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ، هَذَا إِذَا كَانَ حَمَّادُ سَمِعَ مِنْ يَعْلَى، وَكُلُّ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَدَا المُصَنِّفَ هُو عِنْدَهُمْ بِالعَنْعَنَةِ بَيْنَ حَمَّادٍ وَيَعْلَى. وَأَمَّا تَضَعِيفُ شَيْخِنَا المَدْخَلِيِّ لِلأَثَرِ فِي شَرْحِهِ لِكِتَابِ «الشَّرِيعَةِ» المُسَمَّى بَيْنَ حَمَّادٍ وَيَعْلَى. وَأَمَّا تَضَعِيفُ شَيْخِنَا المَدْخَلِيِّ لِلأَثَرِ فِي شَرْحِهِ لِكِتَابِ «الشَّرِيعَةِ» المُسَمَّى بَيْنَ حَمَّادٍ وَيَعْلَى. وَأَمَّا تَضَعِيفُ شَيْخِنَا المَدْخَلِيِّ لِلأَثَرِ فِي شَرْحِهِ لِكِتَابِ «الشَّرِيعَةِ» المُسَمَّى «الذَّرِيعَةُ إِلَى بَيَانِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ» (١٩٨٠) فَهَذَا التَّصْعِيفُ هُو بِالنِّسْبَةِ لِسَنَدِ الآجُرِيَّيَّ، لِأَنَ كَلَامَهُ السَّابِقَ كَانَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ لِلْكَبَابِهُ لِسَنَدِ الدَّارِيِيِّ، لِأَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ كَانَ أَثْنَاءَ الشَّرْحِ لِلْكِتَابِ، وَاللَّرِيِّ وَذَكَرَهُ وَلَاللَّامِةِ وَخَصَّمَ عَلَيْهِ. للطَّبَاعَةِ، فَوَقَفَ عَلَى سَنَدِ الدَّارِيِيِّ وَذَكَرَهُ فِي الطَّاشِيَةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ.

﴿٣٥١﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ الْخِرَقِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البُخَارِيُّ، وَا أَبُو كَامِلٍ (٢)، نَا مَهْدِيُّ (٧) بْنُ مَيْمُونٍ، نَا مُعَاذُ (٨) بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَتَحَدَّثَ رَجُلُ بِحَدِيثٍ، فَاعْتَرَضَ لَهُ آخَرُ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ عَطَاءُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الأَخْلَاقُ؟ مَا هَذِهِ الأَحْلَامُ؟ إِنِي لَأَسْمَعُ الحَدِيثَ مِنَ الرَّجُلِ، وَأَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَيْمًا» (٩).

<sup>(</sup>١) وَيُعْرَفُ بِابْنِ دِرْهَمٍ، قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٢٣٧)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٨٣) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٨).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (سَالِم) وَهُوَ تَصْحِيفُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٠٨٣)، وَقَدْ جَاءَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ الْحُرَاسَانِيُّ أَبُو كَامِلٍ، ثِقَةٌ مُتْقِنُّ، كَانَ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً برَقْمِ (٦٧٦٧).

<sup>(</sup>٧) هُوَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الأَزْدِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٩٨١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ مُعَاذُ بْنُ سَعِيدٍ، وَقِيلَ: ابْنُ سَعْدٍ، الأَعْوَرُ، جَهُولُ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (١٢٤/٢٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٠٢٩)، «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٧٨٠)، وَقَدْ تُوبِعَ، كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الرَّوْضَةِ»، كَمَا فِي «إِثْحَافِ المَهَرَةِ» (٢٧٢/١٩) بِرَقْمِ (٢٤٨٤٠)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٥٦/٣) بِرَقْمِ (٤٢٥٩)، وَأَبُو مُوسَى «الحِلْيَةِ» (٣٥٦/٣) بِرَقْمِ (٤٢٥٩)، وَأَبُو مُوسَى المَدِينِيُّ فِي «لَطَائِفِ المَعَارِفِ» بِرَقْمِ (٧٦٨) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ابْنِ أَخِي

﴿ ٣٥٢﴾ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ (١) بْنُ عِيسَى الهَمَذَانِيُّ بِهَا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ القَاضِي، بِنَهَاوَنْدَ، نَا شَبِيبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، نَا حَفْصُ -يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ-، نَا بَعْضُ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "إِنَّ الشَّابَّ لَيَتَحَدَّثُ إِبْنَ غِيَاثٍ-، نَا بَعْضُ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "إِنَّ الشَّابَّ لَيَتَحَدَّثُ إِبْنَ غِيَاثٍ-، نَا بَعْضُ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "إِنَّ الشَّابَّ لَيَتَحَدَّثُ إِبْنَ غَيَاثٍ-، نَا بَعْضُ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "إِنَّ الشَّابَ لَيَتَحَدَّثُ إِبْنَ عَلَاهٍ مَا أَنْ يُولَدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ أَنْ يُولَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ يُولَدَ الْمُعْ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ اللَّ

﴿٣٥٣﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُخَلِّصُ -وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ- قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّكَّرِيُّ، نَا الأَصْمَعِيُّ، نَا العَلَاءُ (٥) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّكَّرِيُّ، نَا الْعَلَاءُ (٥) بْنُ

=

جُويْرِيَةَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونِ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ كَذَلِكَ (٤٠١/٤٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِهِ. وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٥٩/٣) بِرَقْمِ (١٦١٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي اللهِ بِهِ. وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢٥٩/٣) بِرَقْمِ (١٦١٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي اللهِ يَعْدُدُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كَانَ رَجُلُ يُحَدِّثُ أَبِي كِدِيثٍ... وَذَكَرَ نَحُوهُ، وَيَعْقُوبُ ضَعِيفُ، فَهُو أَثَرٌ حَسَنُ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٢٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ صَدُوقًا. وَقَوْلِ ابْنِ شِيرُوْيَهْ: كَانَ صَدُوقًا فِقَةً.

<sup>(</sup>٢) فِي سَنَدِه إِبْهَامٌ، بَيْدَ أَنَّهُ عُرِفَ لَدَيْنَا الرَّجُلُ المُبْهَمُ، وَهُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَدْ رَوَاهُ الجِنَّائِيُّ كَمَا فِي اللهُ الْهُبْهَمُ، وَهُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقَدْ رَوَاهُ الجِنَّائِيُّ كَمَا فِي اللهُ المُبْهَمُ، وَهُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَدْ رَوَاهُ الجِنَّائِيُّ كَمَا فِي المُنْتَقَى مِنْ مَسْمُوعَاتِ مَرْوَ» (ص١٨٠) عَظُوطٌ (شَامِلَةٌ)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي التَّارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٠٠/٤٠-٤٠١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ عَظُوطٌ (شَامِلَةٌ)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي النَّارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٠٠-٤٠٠) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ بِهِ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا بَيْدَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: إِذَا قُلْتُ: قَالَ عَطَاءُ، فَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ زَكْرِيًّا بْنُ خَلَّادٍ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» (٥٨/١)، وَقَالَ: العَلَاءُ بْنُ حَرِيزٍ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ

حَرِيزٍ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ مُحَدِّثًا يُحَدِّثُ حَدِيثًا قَدْ سَمِعْتَهُ، أَوْ يُخِيرُ خَبَرًا قَدْ عَلِمْتَهُ، فَلَا تُشَارِكُهُ فِيهِ حِرْصًا عَلَى أَنْ تُعْلِمَ مَنْ حَضَرَكَ أَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خِفَّةُ وَسُوءُ أَدَبِ﴾ (١).

﴿٣٥٤﴾ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ (٢) بْنُ عُمَرَ البَرْمَكِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الفَقِيهُ، نَا أَبُو الحُسَيْنِ الحَرْبِيُّ (٤)، نَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ مَسْرُوقٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الجُنَيْدِ، قَالَ: كَانَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ يَقُولُ: «إِنَّ مِنَ الأَدَبِ أَنْ لَا

=

حَرِيزٍ... وَذَكَرَ مِمَّنْ رَوَوْا عَنْهُ: الأَصْمَعِيُّ، وَالعَلَاءُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ أَبِي سَوِيَّةَ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ الأَشْرَسِ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ مَاكُولَا فِي «الإِكْمَالِ» (٨٧/٢-٨٨).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١١٢/١٦) مِنْ طَرِيقِ أَبِي طَاهِرٍ المُخَلِّصِ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ سَنَدُهُ ضَعِيفُ.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا دَيِّنًا فَقِيهًا عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَهُ حَلْقَةُ لِلْفَتْوَى فِي «جَامِعِ المَنْصُورِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٣/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣١٣٣)، «السِّيرُ» (٢٠٥/١٧)
 تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٠٥)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٦) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِابْنِ بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «الإِبَانَةِ الكُبْرَى»، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٠٠/١٢) بِرَقْمِ (٥٤٨٩)، وَ«السَّيَرِ» (٢٩/١٦) بِرَقْمِ (٣٨٩)، وَقَدْ سَمِعَ البَرْمَكِيُّ مِنَ العُكْبَرِيِّ بـ «بَغْدَادَ»، كَمَا فِي تَرْجَمَةِ العُكْبَرِيِّ مِنْ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٠١/١٢).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ الحَرْبِيُّ أَبُو الحُسَيْنِ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٤٧/٢) بِرَقْمِ (٢٧٦)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ: رَوَى عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقِ الطُّوسِيُّ، رَوَى عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقِ الطُّوسِيُّ، رَوَى عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقِ الطُّوسِيُّ، رَوَى عَنْ أَجْهَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقِ الطُّوسِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو القَاسِمِ ابْنُ الشَّلَّاجِ. اه. فَهُو مَجْهُولُ حَالٍ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٧٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ مَعْرُوفًا بِالخَيْرِ مَذْكُورًا بِالصَّلَاجِ، وَقَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ يَأْتِي بِالمُعْضِلَاتِ.

يُشَارِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ فِي حَدِيثِهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ، وَأَنْشَدَ: وَلا تُشَارِكُ فِي الحَدِيثِ أَهْلَهُ وَإِنْ عَرَفْتَ فَرْعَه وَأَصْلَهُ»(١)

رِيْنُ خَلَادٍ (٣)، نَا أَبُو نَعَيْمٍ الْحَافِظُ (٢)، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ (٣)، نَا الْحَسَنُ (٤) بْنُ

(١) وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ أَبُو مُوسَى المَدِينِيُّ فِي كِتَابِهِ: «لَطَائِفُ مِنْ دَقَائِقِ المَعَارِفِ» بِرَقْمِ (٧٦٩). (٢) صَاحِبُ كِتَابِ: «جِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ».

(٣) هُو أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلَادٍ النّصِيعِيُّ العَطّارُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ لَا يَعْرِفُ مِنَ العِلْمِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ سَمَاعَهُ كَانَ صَحِيحًا، سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمِ الحَافِظ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ بِنُ خَلَادٍ وَكَانَ ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٢٩٩٦٤)، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» تَوْثِيقَ أَبِي نُعَيمِ بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ لَهُ فَقَالَ: (وقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: ثِقَةٌ، وَكَذَا وَثَقَهُ أَبُو الفَتْحِ بْنُ أَبِي الفَوَارِسِ وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفْ مِنَ الحَدِيثِ شَيْئًا، قُلْتُ -وَالقَائِلُ هُو الذَّهَبِيُ -: فَمِنْ هَذَا الوَقْتِ -بَلْ وَقَبْلَهُ- صَارَ الحُفَّاظُ مِنَ الحَدِيثِ شَيْئًا، قُلْتُ عَلَى الشَيْخِ الَّذِي سَمَاعُهُ صَحِيحٌ بِقِرَاءَةِ مُتْقِنٍ وَإِثْبَاتِ عَدْلٍ، وَتَرَخَّصُوا يُطلِقُونَ هَذِهِ اللَّفَقَةِ»، وَإِنَّمَا الظَّقَةُ فِي عُرْفِ أَئِمَّةِ النَقْدِ كَانَتْ تَقَعُ عَلَى العَدْلِ فِي نَفْسِهِ المُتْقِنِ لِمَا فِي تَسْمِيةِ «الظَّقَةِ»، وَإِنَّمَا الظَّقَةُ فِي عُرْفِ أَئِمَّةِ الفَقْرِ كَانَتْ تَقَعُ عَلَى العَدْلِ فِي نَفْسِهِ المُتْقِنِ لِمَا فَقُلُ وَمَعْرِفَةً بِالفَنِّ، وَتَوَسَّعَ آخَرُونَ». (تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٢٩٦٩٤) بِرَقْمِ حَمَلَهُ الظَّالِطُ لِمَا نَقَلَ، وَلَهُ فَهُمُّ وَمَعْرِفَةً بِالفَنِّ، وَتَوَسَّعَ آخَرُونَ». (تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٢٩٦٩) بِرَقْمِ (٥٠). (٢٩٦٦)، «السِّيَرُ» (١٩٠٤) برَقْمِ (٠٥).

قُلْتُ: وَمِنْ هُنَا تَظْهَرُ لَنَا دِقَّةُ عُلَمَاءِ الفَنِّ فِي قَوْلِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الحَدِيثِ الصَّحِيجِ: مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ... وَيُزَاحُ بِهَذَا مَا يَسْتَشْكِلُهُ بَعْضُ طَلَبَةِ العِلْمِ بِقَوْلِهِمْ: لِمَاذَا قَالُوا هَذَا فِي تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيجِ وَلَمْ يَقُولُوا: «بِنَقْلِ الثِّقَةِ» بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِمْ: «بِنَقْلِ العَدْلِ هَذَا فِي تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيجِ وَلَمْ يَقُولُوا: «بِنَقْلِ الثِّقَةِ» بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِمْ: «بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ»؛ لِأَنَّ «الثَّقَة» لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِلَّا بِالضَّبْطِ؟ وَجَوَابُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ تَوَسَّعُوا فِي مَعْنَى «الثَّقَةِ».

وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٣١) مِنْ كِتَابِ «الرِّحْلَةِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

(٤) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (الحُسَيْنُ)، وَصَوَابُهُ: (الحَسَنُ)، وَهُوَ الحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ نَافِعِ أَبُو مَعْشَرٍ الدَّارِئِيُّ البَصْرِيُّ، وَثَقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٩٤/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٩٣).

سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِلَى أَدَبٍ حَسَنِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى خَمْسِينَ حَدِيثًا»(١).

﴿ ٣٥٦﴾ نَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ العَبْدَوِيُّ إِمْلَاءً، أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبِي، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبِي، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحْمَدِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ القُرَشِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ، يَقُولُ «كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الشَّابَ يَتَكَلَّمُ مَعَ المَشَايِخِ فِي المَسْجِدِ أَيِسْنَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ عِنْدَهُ (٤).

## M M

<sup>(</sup>١) لَمْ أَجِدْهُ عِنْدَ غَيْرِ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً عَارِفًا حَافِظًا يَسْمَعُ النَّاسُ بِإِفَادَتِهِ وَيَكْتُبُونَ بِانْتِخَابِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٣/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٩٣٥)، وَسَمِعَ مِنْهُ المُصَنِّفُ بِـ «نَيْسَابُورَ»، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو عَلِيِّ الْحَالِدِيُّ الذُّهْلِيُّ، مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: حَدَّثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحُرَاسَانِيِّينَ بِالغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ، وَنَقَلَ فِيهِ قَوْلَ أَبِي سَعْدٍ الإِدْرِيسِيِّ: كَدَّابُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: غَيْرُ ثِقَةٍ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٧/١٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ كَذَّابُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: غَيْرُ ثِقَةٍ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٧/١٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (٢٩/٨) بِرَقْمِ (١٢٧٨)، وَالْحَرَائِطِيُّ فِي "مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ" بِرَقْمِ (٢٢٧) مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضِّرِّيسِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ -أَيْضًا- بِرَقْمِ (١٢١٧٩) مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ بِهِ. وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (وَكُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الحَدَثَ)، وَكَذَلِكَ عَلْقَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ بِهِ. وَهُوَ عِنْدَهُ بِلَفْظِ: (وَكُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الحَدَثَ)، وَكَذَلِكَ جَاءَ هَذَا القَوْلُ عَنْ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي "المَدْخَلِ إِلَى السُّنَن" (١٨٥/٢) عَقِيبَ الأَثَر رَقْمِ (٢٧٩).



\* مَذَاهِبُ المُحَدِّثِينَ فِي الرِّوَايَةِ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْتَدِئُ بِهَا احْتِسَابًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلَ.

﴿ ٣٥٧ كَمَّ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَوَّا خُبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ المُفِيدُ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّقَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّقِنِي عَبْدُ اللّهِ بْنِ وَحْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَيِي سُلَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَخُنْ غِلْمَانُ نَشْأَلُهُ، فَكَانَ -وَفِي حَدِيثِ أَيِي نُعَيْمٍ: قَالَ: فَكَانَ - يَقُولُ: «سَيَأْتِيكُمْ فَكَانَ عَرْفِلَ اللّهِ عَيْهِ يَقُولُ: «سَيَأْتِيكُمْ فَكَانَ - وَفِي حَدِيثِ أَيِي نُعَيْمٍ: قَالَ: فَكَانَ - يَقُولُ: «سَيَأْتِيكُمْ فَكَانَ - يَقُولُ: «سَيَأْتِيكُمْ فَكَانَ عُيِيبُنَا لِمَسَائِلِنَا، وَفِي حَدِيثٍ أَيِي نُعَيْمٍ: فَكَانَ يُجِيبُنَا لِمَسَائِلِنَا، وَفِي حَدِيثٍ أَي نَعْيَمٍ قَالَ: فَكَانَ يُجِيبُنَا لِمَسَائِلِنَا، وَفِي حَدِيثٍ أَي نَعْيَمٍ قَالَ: فَكَانَ يُجِيبُنَا لِمَسَائِلِنَا، فَإِذَا نَفِدَتْ مَسَائِلْنَا نَا (١) بَعْدُ حَتَّى نَمَلَ (٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: حَدَّثَنَا، لِأَنَّ (نَا) اخْتِصَارُ لِـ(حَدَّثَنَا).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ وَشَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ ضَعِيفَانِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «المُصَنَّفِ» (٢٥٣/١١) بِرَقْمِ (٢٠٤٦٦) مِنْ «جَامِعِ مَعْمَرٍ»، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ

﴿٣٥٨﴾ أَنَا أَبُو الفَرَجِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ القُرَشِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، أَنَا شُلِم بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ القُرَشِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، أَنَا شُلِمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، نَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: «كَانَ عَطَاءُ الحُرَاسَانِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ أَتَى المَسَاكِينَ فَحَدَّثَهُمْ» (١).

﴿٣٥٩ أَنَا حَمْزَةُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرِ الدَّقَّاقُ، أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

=

النُّبُوَّةِ» (٢٤/١)، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٦٥)، وَابْنُ مَاجَهُ بِرَقْمِ (٢٤٧)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْمُقَدِّمَةِ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٣٤) بِتَحْقِيقِي، وَتَمَّامُّ الرَّازِيُّ فِي «الفَوَائِدِ» (١٤/١) بِرَقْمِ (١٤٢)، و(١٤٢)، و(١٤٦)، والرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢٠) بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٠)، وَعِيَاضُ فِي «الإلْمَاعِ» بِرَقْمِ (٢٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي هَارُونَ وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٠)، وَعَيَاضُ فِي سَعِيدٍ بِهِ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي اللَّفْظِ، وَأَبُو العَبْدِيِّ عَمْارَةَ بْنِ جُويْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي اللَّفْظِ، وَأَبُو هَارُونَ العَبْدِيُّ مَثْرُوكُ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ أَي سَعِيدٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ أَي المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» تَحْتَ الأَثْوِ رَقْمِ (٢٠).

وَوَرَدَ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ بِرَقْمِ (٢٢) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: «مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَنَدُهُ تالِفُ.

(۱) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي زُرْعَةَ فِي «التَّارِيخِ» بِرَقْمِ (۷۵۲) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَعَنْ طَرِيقِهِ كَمَا هُوَ هُنَا الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ» (۲۹٤/۳) بِرَقْمِ (۲۳۰)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «اَلْمِيْقِ» (۲۲۶)، وَرَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (۲۲/۵) بِرَقْمِ فِي «الحِلْيَةِ» (۲۲۲) بِرَقْمِ فِي «الجَامِع» فِي «الجامِع» وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْق» (۲۲۷/٤٠)، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (۲۸۹۷) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحْمَّدٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ بِهِ، فَهُو أَثَرُ صَحِيحُ.

(٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٣٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا فَهْمًا عَارِفًا.

(٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣١٢).

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغَوِيُّ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: «كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ الصِّبْيَانَ فَيُحَدِّثُهُمْ»(١).

٣٦٠٪ أَخْبَرَنِي الحَسَنُ<sup>(٢)</sup> بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي<sup>(٣)</sup> قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ الحُسَيْنِ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي<sup>(٥)</sup> يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ

(۱) الأَثَرُ عِنْدَ البَغَوِيِّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (۸٦٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (۸۲۰) بِرَقْمِ (۷۱۲) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ - وَلَدِ أَبِي خَيْثَمَةً - عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ بِهِ، وَابْنُ فُضَيْلٍ هُو مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ، ثِقَةً، فَالأَثَرُ صَحِيحٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (۲۵۸۸).

(٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١١).

(٣) أَبُوهُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣١٢).

(٤) نَقَلَ ابْنُ عُقْدَةَ فِيهِ قَوْلَ الحَضْرَمِيِّ فِيهِ: كَذَّابُ ابْنُ كَذَّابٍ، فَنَقَلَ المُصَنِّفُ قَوْلَ حَمْزَةَ السَّهْمِيِّ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ إِذَا حَكَى حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الشُّيُوخِ فِي الجَرْحِ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا يُقْبَلُ، ثُمَّ نَقَلَ المُصَنِّفُ قَوْلَ أَبِي يَعْلَى الطُّوسِيِّ: ثِقَةٌ يَفْهَمُ، وَقَوْلَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا يُقْبَلُ، ثُمَّ نَقَلَ المُصَنِّفُ قَوْلَ أَبِي يَعْلَى الطُّوسِيِّ: ثِقَةٌ يَفْهَمُ، وَقَوْلَ المُصَنِّفُ قَوْلَ أَبِي يَعْلَى الطُّوسِيِّ: ثِقَةٌ يَفْهَمُ، وَقَوْلَ المُصَنِّفُ مَنْ لِللَّهِ مِنَ المُنْكَرِ. وَقَالَ الذَّهِيُّ : ثِقَةٌ يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ مَن المُنْكَرِ. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩١)، فَالرَّجُلُ ثِقَةٌ، وَلَا يُعْتَدُ بِقَوْلِ ابْنِ عُقْدَةَ.

(٥) أَبُوهُ هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ اللَّخْمِيُّ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْحَوَّازُ الكُوفِيُّ، قَالَ المُصَنِّفُ فِي «التَّارِيخِ»، قَالَ المُصَنَّفُ فِي «التَّارِيخِ»، قَالَ النَّهَبِيّ: وَهُو صَعِيفٌ، وَقَدْ جَمَعَ «تَارِيحًا»، وَرَمَاهُ بِالكَذِبِ مُطَيَّنُ. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٢٤٠/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٢١)، قَوْلُهُ: وَرَمَاهُ بِالكَذِبِ مُطَيَّنُ، تَقَدَّمَ فِي التَّعْلِيقِ السَّابِقِ أَنَّ نَاقِلَ ذَلِكَ ابْنُ عُقْدَة وَلَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ، وَالذَّهَبِيُ نَفْسُهُ اعْتَمَدَ ضَعْفَهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ذِكْرًا فَقَطْ.

وَلَدِ وَكِيعٍ (١) أَنَّ وَكِيعًا كَانَ يَمْضِي فِي الْحَرِّ وَقْتَ القَيْلُولَةِ لِلْجِمَالِ إِلَى قَوْمٍ سَقَّائِينَ، يُحَدِّثُهُمْ، وَيَقُولُ: «هَوُلَاءِ قَوْمٌ لَهُمْ مَعَاشُ، لَا يَقْدِرُونَ يَأْتُونِي. فَيُحَدِّثُهُمْ يَتَوَاضَعُ بِذَلِكَ».

﴿ ٣٦١﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ المُجَهِّزُ، نَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِي الكَاتِبُ، بِمِصْرَ، أَنَا الحَسَنُ (٤) بْنُ حَبِيبٍ، بِدِمَشْقَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ العَطَّارُ، قَالَ: ﴿ كَانَ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا فِي مَسْجِدِ بَابِ الجَابِيَةِ (٥) فِرَاسٍ العَطَّارُ، قَالَ: ﴿ كَانَ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا فِي مَسْجِدِ بَابِ الجَابِيةِ (٥) مُصَنَّفَاتِ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَكَانَ رَجُلُ يَجِيءُ وَقَدْ فَاتَهُ ثُلُثُ المَجْلِسِ، رُبْعُ المَجْلِسِ، أَوْ أَقَلُ أَوْ أَكْثَرُ، وَكَانَ الشَّيْخُ يُعِيدُهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ عَلَى الوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ: ﴿ يَا هَذَا، أَيُّ شَيْءٍ بُلِيتُ بِكَ، اللَّهُ مَحْمُودُ (٢)، لَئِنْ لَمْ تَجِئْ مَعَ التَّاسِ مِنْ أَوَّلِ المَجْلِسِ لَا أَعَدْتُ عَلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: يَا أَبَا العَبَّاسِ، أَنَا رَجُلُ التَّاسِ مِنْ أَوَّلِ المَجْلِسِ لَا أَعَدْتُ عَلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: يَا أَبَا العَبَّاسِ، أَنَا رَجُلُ التَّاسِ مِنْ أَوَّلِ المَجْلِسِ لَا أَعَدْتُ عَلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: يَا أَبَا العَبَّاسِ، أَنَا رَجُلُ

<sup>(</sup>١) وَلَدُ وَكِيعٍ هَذَا مُبْهَمُ، وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَقَدْ يَكُونُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٧٢)، وَيَصِفُهُ المُصَنِّفُ كَذَلِكَ بِالقَطِيعِيِّ وَالعَتِيقِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ أَبُو مُسْلِمِ الكَاتِبُ، كَاتِبُ الوَزِيرِ أَبِي الفَضْلِ بْنِ حِنْزَابَةَ، قَالَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّورِيُّ: كَانَ بَعْضُ أُصُولِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ البَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ جِيَادًا، وَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ العَطَّارُ وَكِيلُ أَبِي مُسْلِمٍ الكَاتِبِ: مَا رَأَيْتُ فِي أُصُولِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ البَعَوِيِّ شَيْئًا وَمُ الحُسَيْنِ العَطَّارُ وَكِيلُ أَبِي مُسْلِمٍ الكَاتِبِ: مَا رَأَيْتُ فِي أُصُولِ أَبِي مُسْلِمٍ عَنِ البَعَوِيِّ شَيْئًا صَحِيحًا غَيْرَ جُرْءِ وَاحِدٍ كَانَ سَمَاعُهُ فِيهِ صَحِيحًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مُفْسُودًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ صَحِيحًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مُفْسُودًا. (١٦٨/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٨)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٥) يُنْظَرُ: «الدَارِسُ فِي تَارِيخِ المَدَارِسِ» (٣٠٣/٢) (فَصْلُ فِي ذِكْرِ المَسَاجِدِ بِدِمَشْقَ) لِلنُّعَيْمِيِّ الدِّمَشْقِيِّ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا هِيَ فِي المَخْطُوطِ: (بُلِيتُ بِكَ، اللهُ مَحْمُودُ)، وَهِيَ كَذَلِكَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ.

مُعِيلُ، وَلِي دُكَّانُ فِي بَيْتِ لِهْيَا<sup>(۱)</sup>، فَإِنْ لَمْ أَشْتَرِ لَهَا حُوَيْجَاتِهَا مِنْ غُدْوَةٍ، ثُمَّ أُغْلِقُ وَأَجِيءُ أَغْدُو<sup>(۱)</sup>، وَإِلَّا خَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِي مَعَاشِي، فَقَالَ لَهُ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ: لَا أَرَاكُ هَهُنَا مَرَّةً أُخْرَى، فَكَانَ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا المَجْلِسَ، وَيَأْخُذُ الكَتَابَ وَيَمُرُّ إِلَى بَيْتِ لِهْيَا حَتَّى يَقْرَأُ عَلَيْهِ المَجْلِسَ فِي دُكَّانِهِ» (٣).

\* وَمِنَ المُحَدِّثِينَ مَنْ لَا يَرْوِي شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْأَلَ، وَيُحْكَى مِثْلُ هَذَا مِنَ المُتَقَدِّمِينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ.

﴿٣٦٢﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ الضَّرَّابُ، نَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ البَلْخِيُّ، نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَة، قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يُحَدِّثُ حَتَّى يُسْأَلَ»(٤).

<sup>(</sup>۱) شُكِّلَتْ فِي المَخْطُوطِ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَالصَّوَابُ الكَسْرُ: (لِهْيَا)، وَ(بَيْتُ لِهْيَا) كَذَا يُتَلَفَّظُ بِهِ قَالَ يَاقُوتُ الْحَمُويُّ: وَالصَّحِيحُ بَيْتُ الإِلَاهَةِ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مَشْهُورَةٌ بِغُوطَةِ دِمَشْقَ... وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا بَتَاهُهِيُّ. «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (۲۲/۱ه)، «اللُّبَابُ فِي تَهْذِيبِ الأَنْسَابِ» (۱۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) فِي المَخْطُوطِ: (أغدوا)، وَهُو خَطَأٌ مِنَ التَّاسِخِ فِي زِيَادَةِ الأَلِفِ بَعْدَ الوَاوِ. وَأَمَّا (أَغْدُو) فَهِيَ هَكَذَا فِي المَخْطُوطِ، وَكَذَلِكَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، بَيْدَ أَنَّ المُحَقِّقَ قَالَ: إِنَّ «مُخْتَصَرَ تَارِيخِ دِمَشْقَ» فِيهِ: (أَعْدُو) بِالعَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المصنِّفِ ابنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٥٥/٨٨).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُو آَثَرٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٥٣٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بِهِ نَحْوَهُ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ لِهُشَيْمٍ، فَأَمِنَّا تَدْلِيسَهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «الْعِلْلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٩٠/٣) بِرَقْمِ (٦١٠٠)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» (٢٥٢٤) برَقْمِ (٤٩٠٠) برَقْمِ (٤٤٥٠) مِنْ طَرِيقِ الْحَكِمِ وَحَمَّادٍ قَالًا: كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يُسْأَلَ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ بِرَقْمِ (٤٤٥)

﴿ ٣٦٣﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا سَلَمَةُ -يَعْنِي ابْنَ شَبِيبٍ-، نَا أَحْمَدُ -هُوَ ابْنُ حَنْبَلٍ-، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ طَاوُسٍ (١) فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانُ: أَلَا تُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: إِنْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ شَيْءٍ ذَكَرْتُهُ، وَإِلَّا فَأَهْدِرُ عَلَيْكُمْ (٢).

﴿ ٣٦٤ ﴿ ٢٦٤ أَنَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ القَطَّانُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنِي (٦) أَبِي،

=

فِي «الطَّبَقَاتِ» (٣٩٣/٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَصْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ لَا يَتَكَلَّمَانِ حَقَّى يُسْأَلَا. وَأَبُو بَكْرِ مِنْ تَلَامِيذِ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ، فَلَعَلَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ اليَمَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، ثِقَةٌ فَاضِلُ عَابِدٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٤١٨).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٧١١/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عِنْدَ المُصَنِّفِ، وأُمَيَّةُ بْنُ شِبْلٍ هُوَ الصَّنْعَانِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، كَمَا فِي «الجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٣٠٢/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٢١).

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَأَهْدِرُ عَلَيْكُمْ) أَيْ: سَأُحَدِّثُكُمْ لَوْ لَمْ تَسْأَلُوا ذَلِكَ مِنِّي، وَأَصْلُ الهَدِيرِ: تَرْدِيدُ صَوْتِ البَعِيرِ فِي حَنْجَرَتِهِ، كَمَا فِي «النِّهَايَةِ» (٨٩٧/٢) مَادَّةُ (هَدَرَ).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤١).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: لَمْ أَعْرِفْ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٣/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧)، وَهُنَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ آخَرُ سَيَأْتِي برَقْمِ (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ، وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،

قَالَ: «لَقِيَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا، فَقَالُ: سَلُوا، فَقُلْنَا: كَدُّثْنَا، فَقَالُ: سَلُوا، فَقُلْنَا: كَيْسَ مَعَنَا. فَقَالَ: الحَدِيثُ لَا يُبْتَدَأُ، ثُمَّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ لَيْسَ مَعَنَا. فَقَالَ: الحَدِيثُ لَا يُبْتَدَأُ، ثُمَّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ» (١).

\* وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَمَنَّعُ وَإِنْ سُئِلَ، اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ.

=

ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٠٢/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٥٧).

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- إِلَى وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ مِنْهُ فَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ: لَيْسَ لَهُ أَصْلُ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ وَهْبٍ.

قُلْتُ: وَهْبُ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَةٍ إِلَّا أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ شُعْبَةً، وَلِهَذَا غَمَزَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَهْبًا أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عِنْدَ شُعْبَةَ فَقَالَ: هَا هُنَا قَوْمٌ يُحَدِّثُونَ عَنْ شُعْبَةَ مَا رَئِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَهْبًا أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عِنْدَ شُعْبَة فَقَالَ: هَا هُنَا قَوْمٌ يُحَدِّنُ مَا رُئِي رَأَيْتُهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ: مَنْ يَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ: وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ، مَا رُئِي وَهْبُ عِنْدَ شُعْبَةَ لَكِنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ، حَدَّثَ -زَعَمُوا- عَنْ شُعْبَةَ خَوًا مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ وَهْبُ عِنْدَ شُعْبَةَ لَكِنْ كَانَ صَاحِبَ سُنَّةٍ، حَدَّثَ -زَعَمُوا- عَنْ شُعْبَةَ خَوًا مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ عَيْدِ الرَّعَاصِيُّ؟ قَالَ: كَانَ إِنْسَانُ حَدِيثٍ، قَالَ عَفَّانُ: هَذِهِ أَحَادِيثُ الرَّصَاصِيِّ، قُلْثُ لِأَبِي: مَا هَذَا الرَّصَاصِيُّ؟ قَالَ: كَانَ إِنْسَانُ بِالْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ: الرَّصَاصِيُّ؟ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْ شُعْبَةَ حَدِيثًا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الرَّصَاصِيُّ هَذَا عَبْدُ الرَّصَاصِيُّ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْ شُعْبَةَ حَدِيثًا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الرَّصَاصِيُّ هَذَا عَبْدُ الرَّصَاصِيُّ هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ وَقَعَ إِلَى مِصْرَ. «عِلَلِ الحَدِيثِ» (١٨٥/١) بِرَقْمِ (٣٣٧) بِرَقْمِ (٣٨٧).

قُلْتُ: أَمَّا مَثْنُ المَرْفُوعِ، فَهُوَ ثَابِتُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فَوَاكَا عِنْدَ اللَّحِيقِ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فَوَاكَا عَنْدَ اللَّحِيقِ اللَّهَ عِنْدِ». البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (٣٧٩)، وَكَذَا ثَبَتَ عَنْ غَيْرِهَا خَارِجَ «الصَّحِيحَيْنِ».

﴿٣٦٥﴾ أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (١) بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ (٢) بْنَ أَحْمَدَ الوَاعِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٤) بْنَ مُصَفَّى، وَوُدُ (٣)، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٤) بْنَ مُصَفَّى، يَقُولُ: «تَمَنَّعْ أَشْهَى لَكَ» (٥). يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «تَمَنَّعْ أَشْهَى لَكَ» (٥).

﴿ ٣٦٦﴾ أَنَا أَبُو حَازِمِ العَبْدَوِيُ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذُهْلٍ مُحَمَّدَ (٧) بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ خَلَفَ (٩) بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ خُمَّدٍ بْنِ العَبَّاسِ العُصْمِيَّ (٨) يَقُولُ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) هُوَ الأَرْجِيُّ وَالوَرَّاقُ، تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٤٣)، وَذَكَرُهُ المُصَنِّفُ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظِ بِـ(الأَرْجِيِّ)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، وَلَدُ صَاحِبِ «السُّنَنِ» أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ حَسَنُ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٦).

<sup>(</sup>٧) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثَبْتًا ثِقَةً نَبِيلًا رَئِيسًا جَلِيلًا مِنْ ذَوِي الأَقْدَارِ العَالِيَةِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٠٤).

 <sup>(</sup>٨) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (عُصْمٍ)، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ أَجْدَادِ المُنْتَسِبِ إِلَيْهِ، وَهُوَ نَسَبُّ لِبَيْتٍ كَبِيرٍ
 مَشْهُورٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِهَرَاةَ. «الأَنْسَابُ» (٣٢٠/٩) بِرَقْمِ (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٩) هُوَ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَيَّامُ البُخَارِيُّ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ أَبُو يَعْلَى الْخَلِيلِيُّ: ضَعِيفٌ جِدًا، رَوَى مُتُونًا لَا تُعْرَفُ، قَالَ الحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي زُرْعَةَ: كَتَبْنَا عَنْهُ الكَثِيرَ وَنَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، وَإِنَّمَا مُتُونًا لَا تُعْرَفُ، قَالَ الحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي زُرْعَةَ: كَتَبْنَا عَنْهُ الكَثِيرَ وَنَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، وَإِنَّمَا كَتَبْنَا عَنْهُ لِلِاعْتِبَارِ. «الإِرْشَادُ» (٩٧٢/٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٠١)، «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (١٦٢/١) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٠١).

صَالِحَ<sup>(۱)</sup> بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ-، يَقُولُ: «يُغَطِّي عُيُوبَ الشَّيْخِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: عُسْرَتُهُ، وَحِفْظُهُ، وَبُعْدُ مَنْزِلِهِ» (٢).

\* وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَتَمَنَّعُ مِنَ التَّحْدِيثِ إِذَا كَانَ السَّامِعُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

﴿٣٦٧﴾ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ الأَهْوَازِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ مَخْلَدٍ العَطَّارُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ مَخْلَدٍ العَطَّارُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ أَيُّوبَ المُخَرِّمِيُّ، نَا أَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيُّ (٦)، عَنْ سُفْيَانَ (٧) بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: «قَدِمَ الأَعْمَشُ بَعْضَ السَّوَادِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَهُمُ، فَقِيلَ حُسَيْنٍ، قَالَ: «قَدِمَ الأَعْمَشُ بَعْضَ السَّوَادِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَهُمُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، لَوْ حَدَّثَتُهُمْ. فَقَالَ: مَنْ يُعَلِّقُ الدُّرَّ عَلَى الْخَنَازِيرِ؟!» (٨).

(١) المُلَقَّبُ بِـ «جَزَرَةَ»، ثِقَةُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٣٩/١٠) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٨١٥).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ صَدُوقًا صَالِحًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً. ﴿تَارِيخُ بَغْدَادَ﴾ (٤٩٩/٤) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٦٧٣)، ﴿السِّيرُ ﴾ (٢٥٦/١٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (١١/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٣).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (الحُمَيْدِيُّ)، وَهُو تَصْحِيفُ، وَأَبُو سُفْيَانَ الحِمْيَرِيُّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ الحَافِظُ: صَدُوقٌ وَسَطًّ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٤٥٠).

 <sup>(</sup>٨) سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُو أَثَرٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٦٠/٥) بِرَقْمِ (٦٣٢٥)،
 وَالمُصَنَّفُ بِرَقْمِ (٧٤٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ الحِمْيَرِيِّ الحَذَّاءِ عَنِ الأَعْمَشِ مُبَاشَرَةً بِهِ دُونَ

﴿ ٣٦٨ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاق، ح وَأَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْحَافِظ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ المَدِينِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَة، قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: (رَآنِي الأَعْمَشُ وَأَنَا أُحَدِّثُ قَوْمًا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَوْ وَيْلَكَ يَا شُعْبَةُ، تُعَلِّقُ اللَّوْلُو فِي أَعْنَاقِ الْخَنَازِيرِ!»(١).

﴿٣٦٩﴾ أَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَظِرِيفِ الْعَبْدِيُّ، بِجُرْجَانَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٤) بْنُ الصَّقْرِ، نَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ (٥) بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ (٥) بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا

=

وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَيُنْظَرُ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي "الجَعْدِيَّاتِ" بِرَقْمِ (٨١٢) مِنْ طَرِيقِ صَالِح بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي "مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ" بِرَقْمِ (٢٥٧) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي "الجَامِعِ" (٤٤٦/١) بِرَقْمِ (٢٩٤) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الأَيْلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِلَفْظِ: "لَا تَنْتُرُوا اللَّوْلُوَ عَلَى صَحِيحٌ ثَابِتٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِلَفْظِ: "لَا تَنْتُرُوا اللَّوْلُوَ عَلَى أَظْلَافِ الْخَنَازِيرِ" وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، يُنْظَرُ تَخْرِيجِي لَهُ عَقِيبَ الأَثْرَ رَقْمِ (٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٦).

<sup>(</sup>٣) وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ الحَافِظِ المُجَوِّدِ الرَّحَّالِ مُسْنِدِ وَقْتِهِ. «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣٥٤/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) ثِقَة، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦١/١١) بِرَقْمِ (٥٠٦٦)، وَلَمْ يُذْكُرْ فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا فِي تَرْجَمَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ «تَهْذِيبِ الكَمَالِ».

<sup>(</sup>٥) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

مُسْهِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: «مِنْ إِهَانَةِ العِلْمِ أَنْ تُحَدِّثَ كُلَّ مَنْ سَأَلَكَ»(١).

﴿ ٣٧٠﴾ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَضَالَةَ الحَافِظُ النَّيْسَابُورِيُّ، بِالرَّيِّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ المُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ، يَقُولُ: ﴿ إِنِّي لَأَغَارُ عَلَى الْحَدِيثِ كَمَا يُغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ ﴾ (٣).

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ الْحَذَّاءُ كِتَابَهُ ،

(۱) ظَاهِرُ سَنَدِهِ الحُسْنِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ، فَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الْمَدْخَلِ» (١٤٥/٢) بِرَقْمِ (٦١٧) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بِهِ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ عِيَاضٌ فِي «تَرْتِيبِ الْمَدَارِكِ» (٢٢٢/٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُسْهِرٍ أَنَهُ قَالَ: «سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مِنْ إِذَالَةِ العِلْمِ أَنْ تُجِيبَ كُلَّ مَنْ سَأَلَكَ».

<sup>(</sup>٢) وَصَفَهُ المُصَنِّفُ، كَمَا فِي السَّندِ هَذَا وَالمُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (١٢٠)، و(١٩٨) بِالحَافِظِ، وَذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (٨٧/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٩٦٢) فَوصَفَهُ بِقَوْلِهِ: حَافِظٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ لَكِنَّهُ رَافِضِيُّ . وَلَعَلَّ الصَّوَابَ: «مُقِلُّ» بَدَلَ: «جَبَلُ». جَبَلُ، وَفِي «المُعْنى فِي الضُّعَفَاءِ» قَالَ: ... رَافِضِيُّ مُقِلُّ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ: «مُقِلُّ» بَدَلَ: «جَبَلُ».

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفٌ، لِأَجْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيّ، يُنْظَرُ الكَلامُ فِيهِ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٢٩)، وَالأَثَرُ صَحِيحٌ مَتْنُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «عَوَالِيهِ» بِرَقْمِ (٤٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَالأَثَرُ صَحِيحٌ مَتْنُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي «جُزْءٍ بِانْتِخَابِهِ» (ص٥) (شَامِلَةُ) سَعِيدٍ الأَشَخِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «جُزْءٍ بِانْتِخَابِهِ» (ص٥) (شَامِلَةُ) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ مَوْقُوفًا عَلَى الأَعْمَشِ، وَأَبُو أُسَامَةَ هُوَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ثِقَةٌ ثَبْتُ رُبَّمَا دَلَّسَ.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَانَ صَدُوقًا فَاضِلًا عَالِمًا بِالقِرَاءَاتِ، وَقَوْلِ ابْنِ الجَزَرِيِّ: شَيْخُ مُقْرِئٌ عَدْلُ ضَابِطُ مَشْهُورً.

فَقَرَأْتُ فِيهِ: أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ (٢)، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَالِقِ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عَبْدِ الحَالِقِ، حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ أَبُو يُوسُفَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّكَرِيُّ: «كَانَ سُفْيَانُ (٥) إِذَا رَأَى هَؤُلَاءِ النَّبَطَ يَكْتُبُونَ الحَدِيثَ تَعْيَرَ وَجْهُهُ، وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، نَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ يَعْتَبُونَ العِلْمُ فِي العَرَبِ وَسَادَةِ النَّاسِ، يَكْتُبُونَ العِلْمُ فِي العَرَبِ وَسَادَةِ النَّاسِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَصَارَ فِي هَؤُلَاءِ - يَعْنِي النَّبَطَ وَالسِّفْلَ (٢) - غَيَّرُوا الدِّينَ (٧).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢١٣).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (سَالِم).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١٣).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَابِ القَنَّادُ السُّكِّرِيُّ، ثِقَةٌ عَابِدٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦١٤٥).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الثَّوْرِيُّ.

<sup>(</sup>٦) النَّبَطُ: جِيلٌ مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَنْزِلُونَ سَوَادَ العِرَاقِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي أَخْلَاطِ النَّاسِ وَعَوَامِّهِمْ. وَالسِّفَلَةُ: الأَرَاذِلُ. «المِصْبَاحُ المُنِيرُ» مَادَّةُ (نَبَطَ) وَ(سَفَلَ).

وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّ سُفْيَانَ لَا يُرِيدُ حَكْرَ العِلْمِ وَحَصْرَهُ عَلَى العَرَبِ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّ هَوَٰلَاءِ الغَوْغَاءَ الأَرَاذِلَ إِذَا تَحَمَّلُوهُ سَيُضَيِّعُونَهُ وَلَا يَتَحَرَّوْنَ بِمَاذَا يُحَدِّثُونَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ هَوُلَاءِ الغَوْغَاءَ الأَرَاذِلَ إِذَا تَحَمَّلُوهُ سَيُضَيِّعُونَهُ وَلَا يَتَحَرَّوْنَ بِمَاذَا يُحَدِّثُونَ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْهُمْ: يُحَدِّثُ هَوُلَاءِ النَّبَطُ بِمَعَايِبِ أَصْحَابِ النَّيِيِّ عَلَى مُعَيْنِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بَعْدَ نَقْلِهِ لِكَلَامِ إِبْرَاهِيمَ: يَعْنِي البَكَّائِيُّ كَانَ يَقْرَؤُهَا عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، مَا يَدَعُ مِنْهَا شَيْعًا. «سُؤَالَاتُ ابْن الجُنَيْدِ يَحْيَى بْنَ مَعِينِ» بِرَقْمِ (٩١٤).

الْخُلَاصَةُ: أَنَّ المَقْصُودَ بِذَلِكَ الغَوْغَاءُ وَالأَرَاذِلُ وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِحَقِّ العِلْمِ، وَإِلَّا فَكَثِيرٌ مِنْ حُفَّاظِ السُّنَّةِ وَأَئِمَّتِهَا لَيْسُوا عَرَبًا.

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجامِع» (٦٢٠/١) بِرَقْمِ (١٠٧٢) مِنْ طَرِيقِ الفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُّ صَحِيحٌ.

\* وَكَانَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ يَقْتَصِرُ عَلَى رِوَايَةِ الشَّيْءِ اليَسِيرِ، وَلَا يَتَوَسَّعُ فِي التَّحْدِيثِ.

﴿٣٧٢﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيًّ، وَأَحْمَدُ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا أَبِي، نَا عَقْانُ، نَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، قَالَ: «كُنَّا نَأْتِي أَبَا قِلَابَةَ (١) فَإِذَا حَدَّانَا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ قَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُ»(٢).

﴿ ٣٧٣﴾ أَنَا أَبُو عُمَرَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْعَلَّافُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّهِ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ كُزَالٍ، نَا عَفَّانُ، قَالَ، نَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ اللَّهِ الشَّهِ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٣) بْنُ كُزَالٍ، نَا عَفَّانُ، قَالَ، نَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ، قَالَ: «كَانَ أَبُو قِلَابَةَ إِذَا حَدَّثَنَا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ قَالَ: قَدْ أَكْثَرْتُ» (٤).

(١) هُوَ أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الجَرْمِيُّ البَصْرِيُّ، أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ، مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وقِيلَ: سَنَةَ تِسْعٍ وَمِئَةٍ. «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (١٦٤/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٣).

<sup>(</sup>٢) الأَثْرُ عِنْدَ عَفَّانَ فِي "جُزْءِ مِنْ حَدِيثِهِ" بِرَقْمِ (١١٤)، وَهُوَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ" (١٨٤/٩)، وَابْنُ مَعِينٍ فِي "التَّارِيخ" (٤٢٨/٤) بِرَقْمِ طَرِيقِهِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي "الطَّبَقَاتِ" (١٨٤/٩)، وَابْنُ مَعِينٍ فِي "التَّارِيخ" (٤٧٢١) بِتَحْقِيقِي، وَأَبُو لَكُورِيِّ، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي "المُحَدِّثِ الفَاصِلِ" بِرَقْمِ (٨٢٠) بِتَحْقِيقِي، وَأَبُو نُعُومِي وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي "المُحَدِّثِ الفَاصِلِ" بِرَقْمِ (٣٧٣)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخ نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْدِيةِ (٣٠١/٥)، وَهُو أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وَقَالَ مَسْلَمَةُ: ثِقَةٌ. «سُؤَالَاتُ الحَاكِمِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ» بِرَقْمِ (٧١)، «لِسَانُ المِيزَانِ» (٣٣١/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٠٨٤)، وَيُنْظَرُ: «تَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ» (٣١٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، كَمَا تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ تَحْتَ الأَثَرِ السَّابِقِ بِرَقْمِ (٣٧٢).

﴿٣٧٤﴾ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَاقُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ البَّغُويُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الكُوفِيُّ، قَالَ: «قَدْ جَاءَكُمُ السَّيْلُ» عَيَّاشٍ، قَالَ: «قَدْ جَاءَكُمُ السَّيْلُ» قَالَ: «قَدْ جَاءَكُمُ السَّيْلُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَأَنَا مِثْلُ الأَعْمَشِ» (١).

﴿٣٧٥﴾ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّدٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ السَّرَّاجُ، نَا أَبُو حَمْزَةَ الأَنْسِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ: «كُنْتُ آتِي الأَعْمَشَ مِنْ السَّرَّاجُ، نَا أَبُو حَمْزَةَ الأَنْسِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ: «كُنْتُ آتِي الأَعْمَشَ مِنْ فَرْسَجْ (٢)، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِي مَجْلِسٍ قَطُّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً (٣).

٣٧٦٪ أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الحَّيَنِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ<sup>(٥)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الدِّينَوَرِيُّ بِمَكَّة، نَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٧٨١)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٦٧)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٦٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِهِ، ومُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٢) الفَرْسَخُ: ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَالمِيلُ: أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ. «النِّهَايَةُ» (١٢٢/١) مَادَّةُ: (بَرَدَ).

 <sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨١١) بِتَحْقِيقِي،
 مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المصنَّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٢/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) نَزَلَ مَكَّةَ وَلَزِمَهَا، حَدَّثَ عَنْ أَبِي بَصْرِ بْنِ الجَهْمِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ وَأَبِي بَصْرِ بْنِ دَاوُدَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبِ الدِّينَوَرِيِّ وَابْنِ صَاعِدٍ وَأَبِي الحَسَنِ النَّهَاوَنْدِيِّ وَالبَغَوِيِّ، وَكَانَ فَقِيهًا

عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ وَهْبٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينَةَ، يَقُولُ: «كُنْتُ آتِي الأَعْمَشَ فَيُحَدِّثُنِي، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ انْتَبَهَ، فَسَأَلْتُهُ فَالمَّتَنَعَ عَلَى، وَقَالَ لِي: إِنَّ السُّوقَ قَدْ نَفَقَ» (٢).

﴿٢٧٧﴾ وَحَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُ (٣)، وَأَبُو عَامِرٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدَ الوَاعِظُ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي

=

مَالِكِيًّا، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو ذَرِّ الهَرَوِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَدَّاءِ وَعَبْدُوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَصْرِ اللهِ بْنُ الحَدَّاءِ: لَقِيتُهُ بِمَكَّةَ سَنَةَ (٣٧٨هـ)، وَتَرَكْتُهُ حَيًّا الصَّقَلِيُّ وَآخَرُونَ، وَكَانَ عِنْدَهُ حَدِيثُ، قَالَ ابْنُ الحَدَّاءِ: لَقِيتُهُ بِمَكَّةَ سَنَةَ (٣٧٨هـ)، وَتَرَكْتُهُ حَيًّا وَقَدْ نَيْفَ عَلَى الظَّمَانِينَ سَنَةً، وَكَانَ فَقِيهًا وَرِعًا مُنْقَبِطًا خَيِّرًا مِنْ جُمْلَةِ العُلَمَاءِ، وَذَكَرَهُ أَبُو ذَرِّ الهَرَوِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ»، وَقَالَ: ثِقَةٌ. «تَرْتِيبُ المَدَارِكِ» (١٨٠/٦)، «اللهُرُّ الكَمِينُ بِذَيْلِ العِقْدِ القَمِينِ فِي تَارِيخِ البَلَدِ الأَمِينِ» (١٢٦٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣١٨)، وَوَقَعَ فِيهِ: (أَبُو إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ)، وَصَوَابُهُ: (أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ) أَمَّا (بْنُ) فَهِيَ مُقْحَمَةٌ.

- (۱) مُتَّهَمُّ، كَمَا فِي «لِسَانِ المِيرَانِ» (٤٢/٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٦٠٨)، وَ«السَّيرِ» (٤٠٠/١٤) تَرْجَمَة رَقْمِ (٢١٨). وَيُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْدَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ اسْمَ حَمْدَانَ مُحَمَّدُ، وَقْمِ (٢١٨). وَيُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْدَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ اسْمَ حَمْدَانَ مُحَمَّدُ، وَقَمْ (٢١٨)، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٤٧)، وَ«طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٢٤٧))، وَ«طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٢٧٤/) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٤).
  - (٢) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَيُنْظَرُ الأَثَرُ رَقْمِ (٢٩٣) مِنَ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِتَحْقِيقِي.
    - (٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.
    - (٤) وَيُعْرَفُ بِابْنِ شَاهِينَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧١).
- (٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الجَحِيمِ، أَبُو كَثِيرٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ، قَالَ السَّهْمِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ غُلَامٍ الزُّهْرِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الجَحِيمِ؟ فَقَالَ: ثِقَةُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٠٣/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٤١).

الجَحِيمِ (١)، بِالبَصْرَةِ، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحَمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا الْحَمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ فَقَالَ: تُحَدِّثِنِي اللَّعْمَشُ فَقَالَ: تُحَدِّثِنِي اللَّعْمَشُ فَقَالَ: تُحَدِّثِنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَبِرَاهِيمَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَبِثَلَاثَةٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: ثُمَّ فَبِثَلَاثَةٍ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: ثُمَّ وَقَفْنَا عَلَى سَبْعَةٍ بِوَاحِدٍ، قَالَ: ثُمَّ فَبِثَلَاثَةٍ ؟ قَالَ: فَأَدَيْتُ مَجْلِسَهُ، وَإِذَا النَّاسُ خَرَجْتُ وَتَرُكْتُهُ، وَرَجَعْتُ إِلَى الكُوفَةِ بَعْدَ سَنتَيْنِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَجْلِسَهُ، وَإِذَا النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَيْشَ رَأْيُكَ فِيمَا كَانَ بَيْنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَيْشَ رَأْيُكَ فِيمَا كَانَ بَيْنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَيْشَ رَأْيُكَ فِيمَا كَانَ بَيْنِي

<sup>(</sup>١) أَثْبَتَ الطَّحَّانُ فِي نُسْخَتِهِ: (الجهيم)، وَحُمَّد عَجَّاج: (الحَحيم) -هَكَذَا- وَالَّذِي فِي المَخْطُوطِ وُضِعَ تَحْتَ الحَاءِ الظَّانِيَةِ: "ح" صَغِيرَةٌ، يُرِيدُ النَّاسِخُ بِذَلِكَ أَنَّهَا "ح" أَي: الظَّانِيَةُ، وَلَيْسَتْ "ج"، بَيْدَ أَنَّ الأُولَى لَيْسَتْ وَاضِحَةَ النَّقْطِ، لَكِنْ بَعْدَ البَحْثِ وَجَدْتُهَا "ج"، فَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ مَاكُولًا فِي "الإكْمَالِ" (٥١/٥) فِي (جَحِيم)، فَذَكَرَ المُتَرْجَمَ فَقَالَ: وَأَبُو كَثِيرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي الجَحِيمِ بَصْرِيًّ... وَكَذَا فَعَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "تَبْصِيرِ المُشْتَبِهِ بِتَحْرِيرِ المُشْتَبِهِ" (٢٤٤/٢)، وَجَعَلَاهُ بِفَتْحِ الجِيمِ، وَكَذَا فَعَلَ المَاهُ مَكَ اللهُ اللهُ مَالَةِ المُهْمَلَةِ اللهُ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ فِي "تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ" (٢٤٤/٢)) فَقَالَ: الجَحِيمُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكُسْرِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ فِي "تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ" (٢٤٤/٢)) فَقَالَ: الجَحِيمُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكُسْرِ الحَاءِ المُهْمَلَةِ اللهُ مُنَاةً ثُخَتَ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مِيمُ... وَأَبُو كَثِيرِ ابْنُ أَبِي الجَحِيمِ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قُلْتُ: وَالنَّسْبَةُ إِلَى ذَلِكَ «الجَحِيمِيُّ» قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٢٠٨/٣): «الجَحِيمِيُّ» بِفَتْحِ الجِيمِ وَهُوَ جَدُّ أَبِي كَثِيرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الجِيمِ وَهُوَ جَدُّ أَبِي كَثِيرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الجَحِيمِ الشَّيْبَانِيِّ البَصْرِيِّ. اه. وَقَدِ اخْتَارَ الدُّكْتُورُ بَشَّارِ عَوَّاد فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الجَحِيمِ الشَّيْبَانِيِّ البَصْرِيِّ. اه. وَقَدِ اخْتَارَ الدُّكْتُورُ بَشَّارِ عَوَّاد فِي عَمَلِهِ عَلَى «الجَحِيمِ»، بَيْدَ أَنَّهَا شُكِّلَتْ بِضَمِّ الجِيمِ وَفَتْحِ الجَاءِ: «الجُحَيْمُ».

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٠٤/٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٣١): سَمِعْتُ مِنْهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ صَدُوقٌ.

وَبَيْنِكَ؟ قَالَ: هَيْهَاتَ، قَدْ نَفَقَتِ السُّوقُ ١٠٠٠.

﴿ ٣٧٨ أَخْبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الْحَسَنُ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ البَلْخِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ، بِبُخَارَى، نَا خَلَفُ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحَ (٤) بْنَ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ المَعْرُوفُ لِجَزَرَةً - ، يَقُولُ: «اخْتَلَفْتُ إِلَى [عَلِيِّ](٥) بْنِ صَالِحَ (٤) بْنَ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ المَعْرُوفُ لِجَزَرَةً - ، يَقُولُ: «اخْتَلَفْتُ إِلَى [عَلِيِّ](٥) بْنِ الْجَعْدِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَكَانَ لَا يَقْرَأُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ كَمَا (٢) قَالَ»(٧).

﴿٣٧٩﴾ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نَا الْحَسَنُ (^) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ المُثَنَّى، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنُ (^) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ المُثَنَّى، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو الْحَسَنُ بْنَ المُثَنَّى، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو الْوَلِيدِ يُحَدِّثُنَا بِثَلَاثَةٍ أَحَادِيثَ إِذَا صِرْنَا إِلَيْهِ، لَا يَزِيدُنَا عَلَى ثَلَاثَةٍ»(٩).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢٩٣) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُمَرَ بْنِ خَلَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ عِيْكَ. سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ عِيْكَ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٥٣) مَعَ قَوْلِهِمْ عَنْهُ حَافِظٌ صَدُوقٌ مِنَ المُكْثِرِينَ لَكِنَّهُ رَدِيءُ الحِفْظِ بَيْنَ المُحَدِّثِينَ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَيَّامُ البُخَارِيُّ، ضَعِيفٌ جِدًا، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) سَاقِطُ مِنْ ط: الطَّحَّانِ.

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (كَمَال).

 <sup>(</sup>٧) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ جِدًا، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (٣٩٣/٢٣) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الغُنْجَارِ عَنْ خَلَفٍ بهِ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

 <sup>(</sup>٩) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٢١) بِتَحْقِيقِي، وَأَبُو الوَلِيدِ
 هُوَ الطَّيَالِسِيُّ.

﴿٣٨٠﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ (١)، نَا أَبُو الْحُسَيْنِ عِيسَى (٢) بْنُ حَامِدِ بْنِ بِشْرِ بْنِ عِيسَى الرُّخَجِيُّ بِبَغْدَادَ، نَا جَدِّي (٣)، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ حَسَّانَ، نَا شُعَيْبُ (٥) بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «اخْتَلَفْتُ إِلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ إِلَّا مِائَةَ حَدِيثٍ، فِي كُلِّ خَمْسَةِ مَجَالِسَ حَدِيثُ (٢).

\* فَإِذَا كَانَ المُحَدِّثُ مِمَّنْ يِتَمَنَّعُ بِالرِّوَايَةِ، وَيَتَعَسَّرُ فِي التَّحْدِيثِ، فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يُلَاطِفَهُ فِي المَسْأَلَةِ، وَيَرْفُقَ بِهِ وَيُخَاطِبَهُ بِالسُّؤْدَدِ، وَالتَّفْدِيَةِ، وَيُدِيمَ الدُّعَاءَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ سَبِيلُ إِلَى بُلُوغِ أَغْرَاضِهِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ».

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ جَدُّهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو الحَسَنِ القُنَبِيطِيُّ، ثِقَةً. «تَارِيخُ
 بَغْدَادَ» (١٨/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٣٤)، «الأَنْسَابُ» (٩٩/٦) بِرَقْمِ (١٧٦١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ وَأُثْبِتَ فِي ط: الطَّحَّانِ ومُحَمَّد عَجَّاج: (سَعِيد) بَدَلَ (شُعَيْب)، وَهُو خَطَأً مِنَ النَّاسِخ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى الصَّوَابِ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي "حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ"، وَالمُصَنِّفُ هُنَا يَرْوِيهِ عِنْ طَرِيقِهِ، كَذَلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" لَمْ أَجِدْ مِنْ عَشْ طَرِيقِهِ، كَذَلِكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" لَمْ أَجِدْ مِنْ مَشَايِخِهِ مَنْ يُسَمَّى سَعِيدَ بْنَ حَرْبٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا شُعَيْبَ بْنَ حَرْبٍ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبِيُّ أَوْرَدَ الأَثَرَ فِي "السِّيرِ" (٢٥٥/٢)، وَقَالَ: شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ، وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ شَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ، وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ شَمِعَ شُعْبَةً يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ، وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ شُعْبَةً يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ وَسُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ سَمِعَ شُعْبَةً يَقُولُ:... وَذَكَرَهُ وَسُعَيْبُ بُنُ عَرْبٍ السَعِيدَ بْنَ حَرْبٍ السَعْمَ الْحَكَرُهُ وَالْعَلْفِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْوَلَا اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللللّهُ الْعَلْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللْعُ الللللْعُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللّ

<sup>(</sup>٦) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٦٩/٧) بِرَقْمِ (١٠٠٥٦) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَقَدْ تَصَحَّفَ عِنْدَهُ (الرُّخَجِيُّ) إِلَى (الزِّنْجِيُّ)، وَرَوَى الأَثَرَ الْخَلِيلِيُّ فِي «الإِرْشَادِ» المُصَنِّفُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ. (٣٢٧-٣٢٧) مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ نَحْوَهُ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ.

﴿ ٢٨١﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا يُونُسُ، نَا حَمَّادُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: (كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَكَانَ يَخْزُنُ (١) عَنْهُ، قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُلْطِفُهُ (٢)، فَكَانَ يَغرُّهُ غَرًّا (٣).

﴿ ٣٨٢﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانُ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، كَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانُ (٤)، قَالَ: «لَوْ رَفَقْتُ بِابْنِ عَبَّاسٍ لَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ عِلْمًا كُدِّيرًا. وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عِلْمًا جَمَّا» (٦).

(١) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (يَخْزُنُ)، وَهُو كَذَلِكَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ»، وَالمُصَنَّفُ يَرُويهِ هُنَا عَنْ طَرِيقِهِ، وَأَمَّا «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» لأَحْمَدَ فَإِنَّ فِيهِ: (يُحَدِّثُ) بَدَلَ: (يَخْزُنُ).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (يُلْطِفُهُ)، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ خَرَّجَ الأَثَرَ، أَمَّا المُحَقِّقَانِ لِلْكِتَابِ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاجِ وَالدُّكْتُورُ الطَّحَّانُ فَجَعَلَاهُ: (يُلَاطِفُهُ).

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي "العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٨٦/١) بِرَقْمِ (١٥٦)، وَ"فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (١٢١٦/٢) بِرَقْمِ (١٨٦٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (١٤٦/٧) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخ دِمَشْقَ» (٢٩٨/٢٩) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً.

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٦) الأَثَرُ عِنْدَ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٥٩/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٢١١/١) بِرَقْمِ (١٤١) (الجُزْءُ المُتَمِّمُ لِلطَّبَقَاتِ)

﴿٣٨٣﴾ نَا عَلِيُ (١) بْنُ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ البَصْرِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَصْمَعِيَّ، يُنْشِدُ:

لَــمْ أَرْ مِثْـلَ الرِّفْـقِ فِــي أَمْــرِهِ أَخْـرَجَ لِلْعَــذْرَاءِ مِـنْ خِـدْدِهَا(٢) مَــنْ يَسْـتَعِنْ بِـالرِّفْقِ فِــي أَمْــرِهِ قَـدْ يُخْـرِجُ الحَيَّـةَ مِــنْ جُحْرِهَـا

﴿ ٣٨٤ أَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ بِاللَّيْنَوَرِ، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ، بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ، بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو صَعِيدٍ الأَشَجُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: «سُئِلَ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الكَاغَدِيُّ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: «سُئِلَ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: «سُئِلَ اللَّهِ مُثَنَ عَنْ حَدِيثٍ، فَامْتَنَعَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى اسْتَخْرَجُوهُ، فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الْأَعْمَشُ عَنْ حَدِيثٍ، فَامْتَنَعَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى اسْتَخْرَجُوهُ، فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ

(شَامِلَةٌ)، وَالدَّارِمِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٤٢٦)، وَالآجُرِّيُّ فِي «أَخْلَاقِ حَمَلَةِ القُرْآنِ» بِرَقْمِ (٧٠)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٩٨/٢٩) بِطُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.

وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (٥٠٠/١) بِرَقْمِ (٨٤٣)، وَقَالَ: وَرُوِّينَا مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: ... وَذَكَرَهُ، وَأَوْرَدَهُ الضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ فِي «المُنْتَقَى مِنْ أَخْبَارِ الأَصْمَعِيِّ» بِرَقْمِ (٧٨) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ... وَذَكَرَهُ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ مُتَحَفِّطًا فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الشَّهَادَةِ مُحْتَاطًا صَدُوقًا فِي الحَدِيثِ... وَقَوْلِ ابْنِ خَيْرُونَ: قِيلَ: كَانَ رَأْيُهُ الرَّفْضَ وَالإعْتِزَالَ، وَقَوْلِ شُجَاعٍ الذُّهْلِيِّ: كَانَ يَتَشَيَّعُ وَيَذْهَبُ إِلَى الإعْتِزَالِ، وَتَعْلِيقِ الذَّهَبِيِّ بِقَوْلِهِ: قُلْتُ: نَشَأَ فِي الدَّوْلَةِ البُويْهِيَّةِ، وَأَرْجَاؤُهَا طَافِحَةً بِهَاتَيْنِ البدُعتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) فِي بَعْضِ المَصَادِرِ الَّتِي خُرِّجَ فِيهَا: (أَخْرَجَ العَذْرَاءَ مِنْ خِدْرِهَا) بَدَلَ (لِلْعَذْرَاء)، وَأَوْرَدَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٩١/١٥) مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيِّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ بِهِ.

ضَرَبَ مَثَلًا، فَقَالَ: جَاءَ قَفَّافُ (١) إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدَرَاهِمَ يُرِيهِ إِيَّاهَا، فَوَزَنَهَا، فَوَجَدَهَا تَنْقُصُ سِبْعِين، فَأَنْشَأَ القَفَّافُ يَقُولُ:

أَصَابَ فَرِيسَةً مِنْ لَيْثِ غَابِ
تَنَقَّاهَا مِنَ السُّودِ الصِّلَابِ
عَتِيتُ الطَّيْرِ مِنْ جَوِّ السَّحَابِ»(٢)

عَجِبْتُ عَجِيبَةً مِنْ ذِئْبِ سَوْءٍ فَقَضَفَّ بِكَفِّهِ سِبْعَيْن مِنْهَا فَإِنْ أُخْدَعْ فَقَدْ يُخْدَعْ وَيُؤْخَذْ

﴿٣٨٥﴾ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ (٣) بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا يَحْيَى (٤) بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، وَالْجَسَنُ (٥) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ البَزَّارُ أَبُو مُحَمَّدٍ (١)، [نَا] (٧)

- (١) القَفَّافُ: هُوَ الَّذِي يَسْرِقُ الدَّرَاهِمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَيُنْظَرُ: «القَامُوسُ» مَادَّةُ: (قَفَفَ).
- (٢) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ فِي «جُزْءٍ لَهُ» بِرَقْمِ (١٧١)، وَعَنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ البَغَوِيُّ فِي «الجُعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٧٦١)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨١٣)، كَمَا سَاقَهُ المُصَنِّفُ عَنْ طَرِيقِهِ هُنَا، وَهُوَ أَثَرُّ صَحِيحٌ.
  - (٣) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَّالُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٢٩).
- (٤) هُوَ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، وَهُوَ أَخُو أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ فِيهِ تِلْمِيدُهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: كَانَ ثِقَةً عَدْلًا يَشْهَدُ عِنْدَ الْحُكَّامِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٣٥٢/١٦) تَرْجَمَةً برَقْمِ (٧٥٠١).
  - (٥) ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٣١٠/٨) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٨٠٥)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.
- (٦) أَبُو مُحَمَّدٍ هِيَ كُنْيَةُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَارِيخ بَغْدَادَ"، وَقَدِ الْتَبَسَ ذَلِكَ عَلَى الدُّكُتُورِ مُحَمَّد عَجَّاج وَتَبِعَهُ الطَّحَّانُ، وَظَنَّا أَنَّهَا كُنْيَةُ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ الهَيْثَمِ فَزَادَا قَبْلَ هَذِهِ الكُنْيَةِ: (نَا) فَأَمَّا الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ فَقَالَ: سَاقِطَةٌ مِنَ الأَصْلِ، وَأَمَّا الدُّكْتُورُ الطَّحَّانُ فَجَعْلَهَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ فَحَسْبُ دُونَ تَعْلِيقٍ. وَكُنْيَةُ عَبْدِ الكَرِيمِ هِيَ (أَبُو يَحْيَى).
  - (٧) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ المَخْطُوطَةِ.

عَبْدُ الكَرِيمِ (١) بْنُ الهَيْثَمِ، نَا سُنَيْدُ (٢) بْنُ دَاوُدَ، نَا حَجَّاجُ (٣)، قَالَ: «كَانَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ المُلَائِيُّ إِذَا بَلَغَهُ الحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْمَعَهُ، أَتَاهُ حَتَّى يَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْهُ وَيَقُولُ: «عَلِّمْنِي -رَحِمَكَ اللَّهُ- مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ» (٤).

﴿٣٨٦﴾ أَنَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى (٥) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ العِجْلِيُّ بِحُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الهَمَذَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٦) بْنَ عَمْرٍ الهَمَذَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٦) بْنَ عَمْرٍ الهَمَذَانِيَّ يَقُولُ: حَضَرْتُ بِدِمَشْقَ عِنْدَ ابْنِ جَوْصَا(٧) فَجَعَلْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيَّ، يَقُولُ: حَضَرْتُ بِدِمَشْقَ عِنْدَ ابْنِ جَوْصَا(٧) فَجَعَلْتُ

 <sup>(</sup>١) هُوَ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ الهَيْثَمِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِمْرَانَ أَبُو يَحْيَى القَطَّانُ، كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا مَأْمُونًا.
 (تَاريخُ بَغْدَادَ» (٣٥٨/١٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٠٦ه).

<sup>(</sup>٢) هُوَ المِصِّيصِيُّ، ضُعِّفَ مَعَ إِمَامَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِهِ كَانَ يُلَقِّنُ حَجَّاجَ بْنَ مُحُمَّدٍ شَيْخَهُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ المِصِّيصِيُّ، ثِقَةٌ نَبْتُ لَكِنَّهُ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ لَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ قَبْلَ مَوْتِهِ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٤٤) لَكِنْ مَا ضَرَّ الإِخْتِلَاطُ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الحُرْبِيَّ حَكَى أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ مَنَعَ ابْنَهَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ أَحَدًا. قَالَهُ الحَافِظُ فِي «هُدَى السَّارِي» (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢) مَعَ قَوْلِ عَبْدِ الغَافِرِ الفَارِسِيِّ عَنْهُ: خَادِمُ الفُقَرَاءِ وَشَيْخُ البَلَدِ وَالمُفْتِي وَالمُحَدِّثُ وَالقَاضِي.

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: أَحَادِيثُهُ تَدُلُّ عَلَى حِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَكَانَ ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٥٠٠/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٦١٧)، وَهُو كَذَلِكَ الهَمَذَانِيُّ، كَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٤٧٧) مَعَ زِيَادَةِ إِيضَاحٍ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْأَوْحَدُ مُحَدِّثُ الشَّامِ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَوْصَا الدِّمَشْقِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٣٢٠هـ). «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (١٠٩/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٠)، «السِّيرُ» (١٥/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٠). بِرَقْمِ (٨).

أَتَمَلَّقُهُ فَقُلْتُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، مِثْلُكَ مِثْلُ مَا قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ:

وَإِذَا السَّدُّرُّ زَانَ حُسْنَ وُجُوهِ كَانَ لِلسُّرِّ خُسْنُ وَجُهِكِ زَيْنَا وَإِذَا السَّيْرِ أَنْ فَالْسَا وَتَزِيدِينَ أَطْيَبَ الطِّيبِ طِيبًا إِنْ لَمَسْتِيهِ أَيْسَنَ مِثْلُكِ أَيْنَا

فَقَالَ: هَوِّنْ عَلَيْكَ. نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «وَأَيُّ عُقُوبَةٍ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: «وَأَيُّ عُقُوبَةٍ عَلَى أَهْلِ الجَهْلِ أَشَدُّ مِنْ مَوْتِ أَهْلِ العِلْمِ»(١).

﴿ ٣٨٧﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ، أَنَا عُمَدُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ (٥) بْنَ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي (٢)، قَالَ: «كُنَّا فِي مَجْلِسِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٨٣/٥٤) فِي تَرْجَمَةِ الطَّرَائِفِيِّ.

 <sup>(</sup>٢) أَبُو بَكْرٍ المُؤَدِّبُ وَيُعْرَفُ بِالرُّجَاجِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
 «تَاريخُ بَغْدَادَ» (٥٣١/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ أَبُو الحَسَنِ البَرَّازُ، ذَكَرَهُ يُوسُفُ القَوَّاسُ فِي جُمْلَةِ شُيُوخِهِ الثَّقَاتِ. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٠٤/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَلِيُّ بْن حَرْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الطَّائِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ بِلَا رَيْبٍ لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عَنْهُ فِي «قَالُ بِلَا رَيْبٍ لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ»: صَدُوقٌ فَاضِلُ؛ فَبَعِيدُ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ.

<sup>(</sup>٦) أَبُوهُ هُوَ حَرْبُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّائِيُّ المَوْصِلِيُّ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الجَرْجِ وَالتَّعْدِيلِ" (٢٥٢/٣)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَوَصَفَهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ حِبَّانَ فِي "الظَّقَاتِ" (٢١٣/٨)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَوَصَفَهُ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، كَمَا فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ" (٢١٨٤/٥) بِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا نَبِيلًا ذَا هِمَّةٍ، رَحَلَ فِي طَلَبِ العِلْمِ.

فَضَجِرَ، فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى المَجْلِسِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ غَايَةُ النَّاسِ وَطِلْبَتُهُمْ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُرِيدُ الحَجَّ وَمَا يَنْشَطُ إِلَّا إِلَى لِقَائِكَ، فَجَلَسَ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

### خَلَتِ اللَّهَ عَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُسَوَّدِ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّؤْدَدِ»(١)

﴿ ٣٨٨ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ أَبِي الفَتْح، أَنَا سَهْلُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ الأَشْعَثِ الكُوفِيُّ، بِمِصْرَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: «لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ المُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ، وَلَا الحَسَدُ، إِلَّا فِي طَلَبِ العَلْمِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (٢٥٢/٦) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبِ الطَّائِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ... وَذَكَرَ القِصَّةَ، وَأَحْمَدُ هُنَا تَابَعَ وَالِدَهُ حَرْبًا وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ، وَلَكَ عَنْدُ سُفْيَانَ بِدُونِ هَذِهِ القِصَّةِ فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ. يُنْظَرُ: (مُقَدِّمَةُ الجُرْجِ وَالتَّعْدِيلِ» بِرَقْمِ (٢٢٣) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ.

<sup>(</sup>٣) كَانَ كَذَّابًا رَافِضِيًّا زِنْدِيقًا غَالِيًّا فِي الرَّفْضِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٧٦/١٠) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٦٩٠)، وَانْظُرْ كَلَامًا عَنْهُ أَوْسَعَ عَمَّا هُنَا تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٩٦٠).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا سَيَأْتِي تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩٦٠): إِنَّهُ وَضَعَ كِتَابَ «العَلَوِيَّاتِ».

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ البَيْهَقِيِّ فِي «الشُّعَبِ» (٤٩٥/٦) بِرَقْمِ (٤٥٢١)، وَأَعْقَبَهُ البَيْهَقِيُّ مُتَكَلِّمًا عَلَى رِجَالِ سَنَدِهِ بِقَوْلِهِ: الحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ضَعِيفُ بِمَرَّةٍ، وَكَذَلِكَ خَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ، وَاللّهُ أَعْلَمُ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ.

\* قَالَ الشَّيْخُ الخَطِيبُ: وَمِنَ الأَدَبِ: إِذَا رَوَى المُحَدِّثُ حَدِيثًا، فَعَرَضَ لِلطَّالِبِ فِي خِلَالِهِ شَيْءٌ أَرَادَ السُّؤَالَ عَنْهُ، أَنْ لَا يَسْأَلَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الحَالِ، بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يُنْهِيَ الرَّاوِي حَدِيثَهُ، ثُمَّ يَسْأَلَ عَمَّا عَرَضَ لَهُ.

﴿٣٨٩﴾ وَقَدْ أَنَا (١) الْحَسَنُ (٢) بْنُ عَلِيٍّ الْجُوْهَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَوَّارُ، نَا يَحْيَى (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نَا الْحُسَيْنُ (٥) بْنُ الْحَسَنِ، أَنَا ابْنُ الْحَبَارِكِ (٦)، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (٧) بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ فِي الْقَصَصِ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى مِثْلِ الرِّيح (٨)، قَالَ: إِنِّي أَرْجُو

(١) أَيْ: وَقَدْ أَخْبَرَنَا، لِأَنَّ (أَنَا) رَمْزُ لِـ(أَخبَرَنَا).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١١).

 <sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤)، وَيُعْرَفُ بِابْنِ حَيُّويْهِ. «المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ» (٢٦٦/١)
 لِلدَّارَقُطْنِيِّ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ أَحَدَ حُفَّاظِ الحَدِيثِ، وَمِمَّنْ عُنِيَ بِهِ، وَرَحَلَ فِي طَلَبِهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٤١/١٦) تَرْجَمَةٌ برَفْمِ (٧٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ. «الكَاشِفُ» (١٠٨٣)، وَقَوْلُ الْحَافِظِ فِي «التَّقْرِيبِ»: صَدُوقٌ؛ دُونَ رُتْبَتِهِ لِمَنْ تَأَمَّلَ. «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».

<sup>(</sup>٦) هُوَ عَبْدُ اللهِ الإمَامُ.

<sup>(</sup>٧) حَسَنُ الحَدِيثِ بَيْدَ أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ فِي «المَجْرُوحِينَ» (١١٩/٢) تَكَلَّمَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ حَلَّلًهُ فِي «أَحَادِيثُ مُعَلَّةً» بِرَقْمِ (٢٤٤): حَسَنُ الحَدِيثِ، لَكِنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ نَافِعٍ فِيهَا ضَعْفُ.

<sup>(</sup>٨) فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ": (مِثْلِ الذَبْحِ).

العَاقِبَةُ (١)، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ تَمِيمٌ فِي قَوْلِهِ: اتَّقُوا زَلَّة العَالِمِ. فَكَرِهَ عُمَرُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَقْطَعَ عَلَى القَوْمِ، وَحَضَرَ مِنْهُ قِيَامٌ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا فَكَرِهَ عُمَرُ أَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ فَيَقْطَعَ عَلَى القَوْمِ، وَحَضَرَ مِنْهُ قِيَامٌ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا فَرَخَ فَاسْأَلُهُ: مَا زَلَّةُ العَالِمِ؟ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ. فَجَلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَفَلَ غَفْلَةً، وَفَرَغَ تَمِيمُ، وَقَامَ يُصِلِّي، وَكَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ رَجَعْتُ فَقِلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَرَجَعَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، وَطَالَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، وَطَالَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: انْطَلِقْ، وَطَالَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: النَّالِقُ، وَلَانَاسُ يَأْخُذُونَ بِهِ، فَعَسَى أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ العَالِمُ، وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ بِهِ،

\* وَلْيَجْتَنِبِ الطَّالِبُ سُؤَالَ المُحَدِّثِ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مَشْغُولًا [فَقَدْ](٤):

٣٩٠% أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٥) بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ خُمَدُ (٦) بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ (٧) بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ الكُوفِيُّ،

<sup>(</sup>١) فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ»: (العَافِيَةَ) بَدَلَ: (العَاقِبَةَ).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (تَمِيمُ)، وَهُوَ خَطَأُ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٨١/١١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ حَيُّوَيْهِ -وَهُوَ الخَزَّازُ نَفْسُهُ- بِهِ.

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْن سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّان.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١).

<sup>(</sup>٧) يُنْظَرُ: (غُنْيَةُ المُلْتَمِسِ إِيضَاحَ المُلْتَبِسِ» (ص٧٥) بِرَقْمِ (٧٥) لِأَجْلِ (الصَّوَّافِ)، وقَد وَضَع النَّاسِخ عَلَامة علَيها تُشير إلَى أنَّه وجدَها كَذلِك.

نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عَبِيدَةُ بْنُ مُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنْ كُنْتُ لَآتِي الرَّجُلَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنْ كُنْتُ لَآتِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ نَائِمًا لَمْ أُوقِظُهُ، وَإِذَا رَأَيْتُهُ مَعْمُومًا لَمْ أَسْأَلُهُ، وَإِذَا رَأَيْتُهُ مَشْغُولًا لَمْ أَسْأَلُهُ» (١).

\* وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ التَّحْدِيثَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا وَهُوَ يَمْشِي؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَامٍ مَقَالًا، وَلِلْحَدِيثِ مَوَاضِعُ مَخْصُوصَةٌ دُونَ الطُّرُقَاتِ وَالأَمَاكِنِ الدَّنِيَّةِ.

الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ الْمَتُّوثِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وَهْبُ -يَعْنِي ابْنَ الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ الْمَتُّوثِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وَهْبُ -يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ-، أَنَا شُعْبَةُ، وَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَصْرٍ (٤)، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ نَجِيحٍ جَرِيرٍ-، أَنَا شُعْبَةُ، وَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَصْرٍ (٤)، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، البَرَّازُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ بْنِ مِسْمَعٍ -ثِقَةُ ثِقَةً -، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَنْ حَدِيثٍ، فَقَالَ: لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالً. وَفِي رِوَايَةِ وَهُبٍ: إِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالًا» (٦).

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ مَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢١٥)، و(٢١٦)، و(٢١٧) نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، وَسَمِعَ مِنْهُ المُصَنِّفُ بِالبَصْرَةِ «سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ»، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٢).

<sup>(</sup>٣) ذَكَرَهُ يُوسُفُ القَوَّاسُ فِي جُمْلَةِ «شُيُوخِهِ الثَّقَاتِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧٣٢/٨) بِرَقْمِ (٤٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، وَتَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ نَجِيحٍ البَزَّازِ فِي "حَدِيثِهِ" بِرَقْمِ (٧٩) (شَامِلَةٌ) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، كَمَا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٩٧/٢) بِرَقْمِ (١٩٩٥)

﴿٣٩٢﴾ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ(١)، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرُويَهُ الْهَرَوِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِدْرِيسَ، نَا ابْنُ عَمَّارٍ (٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ-، عَنْ زَائِدَةَ (٥)، عَنْ عَطَاءِ (٢) بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مَهْدِيٍّ-، عَنْ زَائِدَةَ (٥)، عَنْ عَطَاءِ (٢) بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْأَلُ وَهُوَ يَمْشِي (٧).

﴿ ٣٩٣ قَرَأْتُ عَلَى أَحْمَدَ (٨) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

=

وَالْحَرَائِطِيِّ فِي «مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» بِرَقْمِ (٤٨٣)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٩٢) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (١٢٩/٢٦) بِطُرُقٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٩٢) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (١٦١/٦)، وعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْق» (١٢٩/٢٦) مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٧٠/٧) بِرَقْمِ (٤٦٦٥) مِنْ طَرِيقِ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا اللَّفْظُ مَرْفُوعًا وَلَمْ يَثْبُتْ.

- (١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢١٢).
- (٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩)، وَيُنْظَرُ لِضَبْطِ نِسْبَتِهِ «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٢٢/٢).
  - (٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩).
- (٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩)، وَأَنَّهُ صَاحِبُ حَدِيثٍ، وَأَنَّ لِتِلْمِيذِهِ حُسَيْنِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ أَسْئِلَةً، وَرَوَى عَنْهُ -أَيْضًا- كِتَابًا فِي «العِلَل وَمَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ».
  - (٥) هُوَ ابْنُ قُدَامَةَ، ثِقَةٌ صَاحِبُ سُنَّةٍ.
  - (٦) هُوَ ابْنُ السَّائِبِ، وَزَائِدَةُ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الإخْتِلَاطِ.
- (٧) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي كِتَابِ «العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٩٧١) مِنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٩٧١) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ بِهِ بِلَفْظِ: (كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بَدَلَ: (كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَ).
  - (٨) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٩).

المُزَكِّي(١)، أَنَا مُحَمَّدُ(٢) بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ (٣) بْنَ مُحَمَّدِ الوَرَّاقَ، قَالَ: قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ: سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ المُبَارَكِ عَنْ حَدِيثٍ وَهُو يَمْشِي، الوَرَّاقَ، قَالَ بِشْرُ: فَاسْتَحْسَنْتُهُ جِدًّا.

#### كَيْفِيَّةُ السُّوَّالِ، وَتَعْيِينُ الحَدِيثِ المَسْئُولِ عَنْهُ

﴿٢٩٤ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِي (٥) بْنُ القَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ (٦) الشَّاهِدُ، بِالبَصْرَةِ،

(۱) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَخْتَوَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ المُزَكِّي النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ المُصَنَّفُ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا مُكْثِرًا... وَرَوَى بِبَغْدَادَ مُصَنَّفَاتِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ، مِثْلَ كِتَابِ: «اللَّخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ» وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِهِ... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ: عُقِدَ لَهُ الإِمْلَاءُ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ (٣٣٦ه)، وَهُوَ أَسْوَدُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، وَزُكِي فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكُنَّا عُقِدَ لَهُ الإِمْلَاءُ بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ (٣٣٦ه)، وَهُو أَسْوَدُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، وَزُكِي فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَكُنَّا نَعُدُ فِي عَبْلِسِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مُحَدِّقًا، مِنْهُمْ أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ الأَخْرَمِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّقَارُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَقْرَانُهُمْ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٠٥/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٧٢٣)، وَيُخَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَقْرَانُهُمْ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٠٥/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢١٧٣)، وَيُخَمِّدُ بِنُ صَالِحٍ، وَأَقْرَانُهُمْ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٠٥/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ وَيُنظَرُ: «التَّذْكِيلُ» (٩٨/١) لِلْمُعَلِّمِيِّ.

- (٢) هُوَ الإِمَامُ السَّرَّاجُ أَبُو العَبَّاسِ.
- (٣) هُوَ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ أَبُو مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٨٩/١٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٢٥).
- (٤) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٦/٨) بِرَقْمِ (١١٧٨٤)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٩٤/٢) بِرَقْمِ (٦٩٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ.
  - (٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٣٣).
  - (٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الحَسَنِ).

نَا أَبُو رَوْقٍ الهِزَّانِيُّ<sup>(۱)</sup>، نَا يَحْيَى (<sup>۲)</sup> بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا زَيْدُ<sup>(۳)</sup> بْنُ الحُبَابِ، أَنَا مَهْدِيُّ (<sup>3)</sup> بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «التَّوَدُّدُ مَهْدِيُّ (<sup>3)</sup> بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: «التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ العَقْلِ، وَحُسْنُ المَسْأَلَةِ نِصْفُ الفِقْهِ» (٥).

﴿٣٩٥٪ أَنَا عَلِيُ (٦) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ المُقْرِئُ، أَنَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ كَامِلٍ القَاضِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، القَاضِي، نَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ،

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الهِزَّانِيُّ أَبُو رَوْقٍ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «لِسَانِ المِيزَانِ» (٥٧/١) بِرَقْمِ (٨١٤)، وَ«الأَنْسَابِ» (٤١٠/١٣)، وَهُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٩٣) مَعَ كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ.

<sup>(</sup>٣) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «العَقْلِ وَفَصْلِهِ» بِرَقْمِ (٧١) مِنْ طَرِيقِ مُحُمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ العُكْلِيِّ -وَهُو زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ نَفْسُهُ- بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٣٧٦-٣٧٦) بِرَقْمِ (٣٠١)، وَهُو زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ نَفْسُهُ- بِهِ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٤٣٦٣) بِرَقْمِ (٣٠١)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ بِرَقْمِ (٣٠١)، وَ«المَدْخَلِ إِلَى الشُّنَى الكُبْرِي» (٢٦٨-٢٦٨) بِرَقْمِ (٣٠١)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (٣٦٠/٦١) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِهِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ وَهِي وَيَادَةُ وَهِي وَلِيهِ وَفِيهِ زِيَادَةُ وَهِي وَقِيهِ وَيَادَةُ وَهِي وَقِيهِ وَقِيهِ وَقِيهِ وَقِيهِ وَقِيهِ وَقِيهِ وَقِيهِ وَهُو أَدْرً حَسَنُ إِذَا كَانَ يُونُسُ سَمِعَ مِنْ مَيْمُونٍ.

 <sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا دَيِّنًا فَاضِلًا حَسَنَ الإعْتِقَادِ
 وَتَفَرَّدَ بِأَسَانِيدِ القِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا فِي وَقْتِهِ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٣١).

<sup>(</sup>٨) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو بَكْرٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٣٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٢١).

<sup>(</sup>٩) هُوَ رَجَاءُ بْنُ السِّنْدِيِّ النَّيْسَابُورِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الإِسْفِرَايِينِيُّ، ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».

نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: «جَاءَ ابْنُ عَجْلَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَخَلَطَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ: اذْهَبْ فَتَعَلَّمْ كَيْفَ تَسْأَلُ، ثُمَّ تَعَالَ فَسَلْ»(١).

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ السَّائِلُ لِلْمُحَدِّثِ طَرَفَ الحَدِيثِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُحَدِّنِهُ السَّائِلُ عَلَى أَحْسَنِهَا، يُرِيدُ أَنْ يُحَدِّنَهُ مِنْهَا. وَعَيَّنَ مَا يَسْتَفِيدُ سَمَاعَهُ مِنْهَا.

﴿ ٣٩٦ أَنَا عَلِيُ (٢) بْنُ الْحُسَيْنِ -صَاحِبُ الْعَبَّاسِيِّ-، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ عُمَرَ الْخَلَّالُ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا عُثْمَانُ (٥) بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: عَمْرَ الْخَلَّالُ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الْوَلِيدِ، يَقُولَانِ: قَالَ لَنَا شُعْبَةُ يَوْمًا: «لَا يَسْأَلُنِي إِلَّا صَعْمَتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَأَبَا الوَلِيدِ، يَقُولَانِ: قَالَ لَنَا شُعْبَةُ يَوْمًا: «لَا يَسْأَلُنِي إِلَّا صَعْمَرُ كُمْ»، قَالَا: فَقَامَ سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ فَسَأَلَهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَمْ يُحْسِنْ يَسْأَلُ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ: وَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: قَالَ لَنَا ابْنُ الْمَدِينِيِّ: قَالَ لَنَا يَحْيَمَى بْنُ

(١) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٥٠٧/٥)، وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (١٥٥/١)، وَالفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (١٥٥/١)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٨٣/١٩) عَنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ صَاحِبُ أَبِي الفَضْلِ بْنِ دُودَانَ الهَاشِمِيِّ العَبَّاسِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا. ("تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٤٣/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِابْنِ حَمَّةَ الحَلَّالِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٠٨/١١) تَرْجَمَةُ برَقْیم (٣٩٩ه).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الفَارِسِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فَاضِلًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٨٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُرَّزَاذَ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٢٢).

حَمَّادٍ: قَالَ لَنَا شُعْبَةُ: لَا يَسْأَلُنِي اليَوْمَ إِلَّا أَصْغَرُكُمْ. فَقَامَ سَهْلُ بْنُ بَكَّادٍ، قَالَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ: فَقُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ بَكَّادٍ: أَيَّ شَيْءٍ سَأَلْتَ شُعْبَةَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، حَدِيثِ عُثْمَانَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١)، وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، حَدِيثِ عُثْمَانَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (١).

﴿٣٩٧﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا وَعُلَجُ (٤) بْنُ عَلِيَّ الْأَبَّارُ، نَا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «ضَمَّنِي أَيِي إِلَى مَعْمَرٍ، قَالَ: وَكَانَ يَجِيءُ إِلَى الزُّهْرِيِّ يَسْمَعُ مِنْهُ، فَأُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَهُ. قَالَ: فَجِئْتُ يَوْمًا، فَدَخَلَ مَعْمَرُ، فَقُلْتُ لِإِنْسَانٍ: أَمْسِكِ الدَّابَّةَ، فَدَخَلْتُ وَإِذَا مَشْيَخَةُ قُرَيْشٍ حَوْلَهُ، فَقُلْتُ لَهُ النَّابِيِّ عَلَيْهِ: «بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ حَوْلَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ طَعَامُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٥٠٢٧).

وَسَاقَ المُصَنِّفُ ذَلِكَ لِأَجْلِ سُؤَالِ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ لِشُعْبَةَ مَعَ تَعْيِينِهِ لِلْحَدِيثِ المَسْئُولِ عَنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ثَابِتُ إِلَى سَهْل.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الحَدِيثِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَنْ هُوَ، فَقَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ اثْنَانِ مِمَّنْ يُقَالُ لَهُمَا: مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ: الأَوَّلُ: مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ شَبِيبٍ، وَالقَّانِي: مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّالَقَانِيُّ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةُ، وَقَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

الأَغْنِيَاءِ»؟ قَالَ: فَصَاحُوا بِي. قَالَ: فَقَالَ هُوَ: «تَعَالَ، لَيْسَ كَذَا» الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِياءُ، وَيُرْرُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ»(١) قَالَ: فَهَذَا أُوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ»(٢).

## كَرَاهَةُ إِمْلَالِ الشُّيُوخِ

\* إِذَا أَجَابَ المُحَدِّثُ الطَّالِبَ إِلَى مَسْأَلَتِهِ وَحَدَّثَهُ، فَيَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ العَقْوَ وَلَا يُضْجِرْهُ.

السُّوذَرْجَانِيُ (٤)، وَ القَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السُّوذَرْجَانِيُ (٤)،

<sup>(</sup>۱) وَمِنْ طَرِيقِ الأَعْرَجِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (۱۷۷ه)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمِ (۱۶۳۲)، وَلَيْسَ فِيهِ عِنْدَهُمَا: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ». وَإِنَّمَا: «قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ...» سِوَى عِنْدَ مُسْلِمٍ
(۱۱۳)، وَهُوَ بِنَحْوِهِ.

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ صَحِيحٌ إِلَى سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (١٠٨) (١٠٨) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ اللَّهُ وَمُرَادُ المُصَنِّفِ مِنْ إِيرَادِهِ هُوَ الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ نَخُوهُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ، وَمُرَادُ المُصَنِّفِ مِنْ إِيرَادِهِ هُوَ لِأَجْلِ سُفْيَانَ لِلزُّهْرِيِّ مَعَ تَعْيِينِهِ لِلحَدِيثِ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ، وَيُنْظَرُ: «التَّعْدِيلُ لِأَجْلِ سُؤَالِ سُفْيَانَ لِلزُّهْرِيِّ مَعَ تَعْيِينِهِ لِلحَدِيثِ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ، وَيُنْظَرُ: «التَّعْدِيلُ وَالتَّجْرِيحُ» (١٧٣١-١١٣٨) لِلبَاجِيِّ.

<sup>(</sup>٣) وَصَفَهُ المُصَنِّفُ، كَمَا فِي «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» (٣١٥/٤) مِنْ تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَسَّالِ بِقَوْلِهِ: كَانَ دَيِّنًا ثِقَةً صَالِحًا. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٤٢٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ لِقَوْلِهِ: كَانَ دَيِّنًا ثِقَةً صَالِحًا. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٤٢٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٦٤) بِالمُسْنِدِ الصَّدُوقِ بَقِيَّةِ المَشْيَخَةِ، وَيُنْظَرُ المَّانَدُ رَقْمُ (٥٣) مِنْ كِتَابِ «الرِّحْلَةِ» لِلْمُصَنِّفِ بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٤) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى سُوذَرْجَانَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ. «الأَذْسَابُ» (٢٩٢/٧) بِرَقْمِ (٢٠٠١).

بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُقْرِئِ<sup>(۱)</sup>، نَا مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، نَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: «كُنْتُ آخُذُ العَفْوَ فِي الحَدِيثِ» (٣).

﴿٣٩٩﴾ أَنَا أَبُو العَبَّاسِ الفَضْلُ (٤) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَبْهَرِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّ الأَبْهَرِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّدُ (١) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، مُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ خَلَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَوَّادًا (١)، يَقُولُ: «سَأَلَتْ مَالِكًا عَنْ أَرْبَعَةِ لَا مُحَمَّدُ (١) فَلَمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَامِسِ، قَالَ: يَا هَذَا، مَا هَذَا بِإِنْصَافٍ» (٩).

<sup>(</sup>١) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ»، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢).

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» (٣٨٠/١) بِرَقْمِ (٦٠٦)، وَوَصَفَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٢٠٩) بِـ(الشَّيْخِ الصَّالِحِ).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٥٢٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحُمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بِهِ بِأَطْوَلَ مِمَّا هُوَ هُنَا، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الفَلَّاسُ الإِمَامُ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٥٧/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٩١).

<sup>(</sup>٥) هُوَ ابْنُ المُقْرِئِ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ».

<sup>(</sup>٦) وَثَقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا فِي «سُؤَالَاتِ السَّهْمِيِّ لَهُ» بِرَقْمِ (١٥)، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (١٥) وَنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٨٩) بِالإِمَامِ الثَّقَةِ المُحَدِّثِ الكَبِيرِ... وَكَانَ مُسْنِدَ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، ذَا مَعْرِفَةٍ وَصِدْقٍ.

<sup>(</sup>٧) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَمَّارِ العَسْقَلَانِيُّ، حَسَنُ الحَدِيثِ. "تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٥١٩٣/٥).

<sup>(</sup>٨) هُوَ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاجِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ: صَدُوقٌ اخْتَلَطَ بِأَخَرَةٍ فَتُرِكَ، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الشَّوْرِيِّ ضَعْفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٦٩)، وَيُنْظَرُ: «الكَوَاكِبُ النَّيِّرَاتُ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣).

<sup>(</sup>٩) سَنَدُهُ حَسَنَّ إِلَى رَوَّادٍ، أَمَّا رَوَّادٌ فَتَقَدَّمَ حَالُهُ.

كُمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّوْطِيُّ (")، نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيًّ المُعَدَّلُ (١)، نَا أَبُو القَاسِمِ الحُسَيْنِ النَّدِيمُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ، فَالَى: نَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ مُوسَى بْنِ بِنْتِ السُّدِّيِّ، قَالَ: «دَخَلْنَا إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ مُوسَى بْنِ بِنْتِ السُّدِّيِّ، قَالَ: «دَخَلْنَا إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَخَنُ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، فَحَدَّثَنَا بِسَبْعَةِ أَحَادِيثَ، فَاسْتَزَدْنَاهُ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ وَنَعْنُ وَبَقِيَتْ جَمَاعَةٌ أَنَا فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ حَيَاءُ فَلْيَنْصَرِفْ، فَانْصَرَفَتْ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَتْ جَمَاعَةٌ أَنَا فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مُرُوءَةً فَلْيَنْصَرِفْ، فَانْصَرَفَتْ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيتْ جَمَاعَةٌ أَنَا فِيهِمْ. فَقَالَ: يَا غِلْمَانُ، أَقْفَأُهُمْ (٥)، فَلْيَنْصَرِفْ، فَانْصَرَفَتْ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيتْ جَمَاعَةٌ أَنَا فِيهِمْ. فَقَالَ: يَا غِلْمَانُ، أَقْفَأُهُمْ (٥)، فَإِنَّهُ لَا بُقْيَا عَلَى قَوْمٍ لَا دِينَ لَهُمْ، وَلَا حَيَاءَ، وَلَا مُرُوءَةً».

(١) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ كَثِيرَ الوَهَمِ، شَنِيعَ الغَلَطِ... وَقَدْ رَأَيْتُ لِابْنِ السَّوْطِيِّ أَوْهَامًا كَثِيرَةً تَدُلُّ عَلَى غَفْلَتِهِ. (٤١٦٤).

تَدُلُّ عَلَى غَفْلَتِهِ. (تَاريخُ بَغْدَادَ) (٦٧٣/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤١٦٤).

<sup>(</sup>٣) السَّوْطِيُّ: بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الوَاوِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى السَّوْطِ وَعَمَلِهِ، وَالمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةَ اللَّهُ السَّوْطِيَّ: بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الوَاوِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى السَّوْطِيَّ بْنِ السَّعْانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٣٠٢/٧) بِرَقْمِ (٢٢١٠). البَغْدَادَيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ السَّوْطِيِّ. قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (٣٠٢/٧) بِرَقْمِ (٢٢١٠).

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (أَقْفَأُهُم)، وَفِي «فَتْح المُغِيثِ» (٣٠٠/٣) لِلسَّخَاوِيِّ نَقْلًا عَنِ المُصَنِّفِ: (أَقْفَاءُهُمْ)، وَلَعَلَّهُ الصَّوَابُ، أَي: اضْرِبُوهُمْ عَلَى أَقْفِيتِهِمْ، وَ(الأَقْفَاءُ) وَ(الأَقْفِيَةُ) جَمْعُ قَفَاءٍ، وَلَعَلَّهُ الصَّوَابُ، أَي: اضْرَبْتُ قَفَاهُ. وَيُنْظَرُ: «الصِّحَاحُ» (٤٧٥/٦) لِلجَوْهَرِيِّ. وَقَفْيتُ الرَّجُلَ أَقْفِيهِ قَفْيًا، إِذَا ضَرَبْتُ قَفَاهُ. وَيُنْظَرُ: «الصِّحَاحُ» (٤٧٥/٦) لِلجَوْهَرِيِّ. وَيُنْظَرُ: «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» بِرَقْمِ (٨٢٨) بِتَحْقِيقِي، وَ«الإلْمَاعُ» بِرَقْمِ (٢٠١) بِتَحْقِيقِي، وَ«الإلْمَاعُ» بِرَقْمِ (٢٠١) بِتَحْقِيقِي، وَ«الإلْمَاعُ» بِرَقْمِ (٣٠/٢).

﴿ ١٤٠٤ أَنَا عَلِيُ (١) بْنُ القَاسِمِ بْنِ الحَسَنِ الشَّاهِدُ، نَا أَبُو رَوْقٍ الهِزَّانِيُ (٢)، وَأَنَا العَبَّاسُ (٣) بْنُ الفَرَجِ -هُوَ الرِّيَاشِيُّ-، نَا الحُسَيْنُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ الذَّارِعُ الأَحْوَلُ، فَا العَمَرُ (٥) بْنُ هَارُونَ البَلْخِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ حَدِيثٍ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ (٢)، فَقَالَ:

# إِنَّكَ إِنْ كَلَّفْتَنِي مَا لَمْ أُطِقْ سَاءَكَ مَا سَرَّكَ مِنِّي مِنْ خُلُقْ (٧)

(١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٣٩٤).

(٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٣٩٤).

(٣) ثِقَةٌ. «تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٩٨).

(٤) حَسَنُ الحَدِيثِ.

(٥) مَتْرُوكٌ وَكَانَ حَافِظًا. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٠١٤).

(٦) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (يَقُولُ)، وَهُوَ خَطَأُ مِنَ النَّاسِخِ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى الصَّوَابِ عِنْدَ مَنْ خَرَّجَ الأَثَرَ.

(٧) رَوَاهُ الطُّيُورِيُّ، كَمَا فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (١٢٨٥/٤) بِرَقْمِ (١٢٣٠) مِنْ طَرِيقِ الرِّيَاشِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٠١/٢) بِرَقْمِ (٢٢٩٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ بِهِ دُونَ ذِكْرٍ لِلسُّوَالِ، وَرَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ القَاسِمِ: ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (٢٢/٥٣) مِثْلَمَا هُوَ هُنَا. للسُّوَالِ، وَرَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ القَاسِمِ: ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَالِيخ دِمَشْق» (٢٢/٥٣) مِثْلَمَا هُوَ هُنَا. تَنْبِيهُ: هَذَا الأَثْرُ -أَيْضًا- رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي كِتَابِهِ «تَالِي تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ» (١٨١/١) بِرَقْمِ (٩٣) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيِّ عَنْ عُمَر بْنِ هَارُونَ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ عُمَر بْنَ هَارُونَ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ عُمَر بْنَ هَارُونَ هُنَا لَيْسَ هُوَ البَلْخِيَّ، وَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، رَوَى عَنْهُ يَعْدَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيِّ مِنْ «تَابِهِ آنِفِ الدِّكْرِ بَعْدَ تَرْجَمَةِ عُمَر بْنِ هَارُونَ البَلْخِيِّ، وَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، رَوَى عَنْهُ يَعْدَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيِّ مِنْ «تَابِهِ الكَمَالِ» (٢٠٥/٥٠) إِرَقْمِ (٢٧٨٦) دُكِرَ مِنْ مَشَايِخِهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ المِسْمَعِيُّ.

قُلْتُ: وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

وَأَمَّا البَلْخِيُّ فَقَدْ ذَكَرُوا مِنَ الرُّواةِ عَنْهُ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَهْذِيبِ الكَمَالِ" أَبَا سَعِيدٍ الأَشَجَّ، وَهُوَ

﴿٤٠٢﴾ أَنَا عَلِيُّ (١) بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُبَيْنَةَ، يَقُولُ:

«قَدْ كُنْتُ حَنَّرْتُكَ آلَ المُصْطَلِقْ وَقُلْتُ: يَا هَنَا أَطِعْنِي وَانْطَلِقْ إِنْ كُلْقْ» إِنَّ كُلُقْ» وَانْطَلِقْ سَاءَكَ مَا سَرَّكَ مِنِّي مِنْ خُلُقْ»

﴿٤٠٣﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْجِ النَّهْرَوَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا المُعَافَى (٥) بْنُ زَكرِيَّا الجَرِيرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو مُزَاحِمٍ الخَاقَانِيُّ (٦) لِنَفْسِهِ:

=

الرَّاوِي عَنْهُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا الذارعَ، بَيْدَ أَنَّهُ فِي تَرْجَمَةِ الذارعِ ذُكِرَ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ البَلْخِيِّ.

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، كَمَا فِي تَرْجَمَةِ العَدَوِيِّ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرَ رَقْمِ (٣١٢)، وَهُوَ ثِقَةُ.

 <sup>(</sup>٣) مَثْرُوكٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَبَسَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي إِنْكَارًا عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ
 عَنْ مَشَايِخِهِ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامِ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٣٧٩/٨) تَرْجَمَةٌ رَقْمُ (٣٨٦٣)،
 وَ"مِيزَانِ الإعْتِدَالِ" (٥٠٦/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا أَدِيبًا حَسَنَ المُذَاكَرَةِ مَلِيحَ المُحَاضَرَةِ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ المُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ مُمَيْدٍ أَبُو الفَرَجِ النَّهْرَوَانِيُّ القَاضِي المَعْرُوفُ بِابْنِ طَرَارَا، كَانَ يَذْهَبُ مَذْهَبَ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ فِي وَقْتِهِ بِالفِقْهِ وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَأَصْنَافِ الأَدَبِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٠٨/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧١٥١).

<sup>(</sup>٦) هُوَ أَبُو مُزَاحِمٍ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الحَاقَانِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٢/١٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٦٩٨٧): كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

فَاسْتَعْمِلَنَّ مَعِيَ الَّذِي اسْتَعْمَلْتُهُ قَاسْتَعْمَلْتُهُ قَبْلِي فَقَدْ أَعْدَرْتُ فِيمَا قُلْتُهُ

لَـمْ أُكْرِهِ العُلَمَاءَ فِيمَا نِلْتُـهُ أَوْ لا فَلا تَـتَعَنَّ فِي قَصْدِي لِمَا

الْهِ الْفَتْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ (١) بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ (٢) الْهِ (١) بْنَ عَدِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ (٤) بْنَ الْمِدْرِيسِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ (٤) بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَأَلَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الزِّيَادَةَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

حَدِيثًا حَدِيثًا لَسْتُ زَائِدَكُمْ حَرْفَا بِهِ طَالِبٌ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَدْرِهِ صَرْفَا فِي طَالِبٌ مِنْكُمْ عَلَىٰ قَدْرِهِ صَرْفَا وَإِلَّا فَجِيئُوا مَنْ يُحَدِّثُكُمْ أَلْفَا»(٥)

لَكُمْ مِائَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَعُدُّهَا وَمَا طَالَ فِيهَا مِنْ حَدِيثٍ فَإِنَّنِي وَمَا طَالَ فِيهَا مِنْ حَدِيثٍ فَإِنَّنِي فَإِنَّنِي فَإِنَّ أَقْنَعَتْكُمْ فَاسْمَعُوهَا سَرِيحَةً

<sup>(</sup>۱) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (۲٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ أَحَدَ المُكْثِرِينَ مِنَ الحديثِ كِتَابَةً وَسَمَاعًا، وَمِنَ المُعْتَنِينَ بِهِ وَالجَامِعِينَ لَهُ، مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلَامَةِ مَدْهَبٍ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ وَدَوَامِ دَرْسِ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا مِنْهُ المُصَنَّفَاتِ الكِبَارَ وَالكُتْبَ الطَّوالَ.

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ: (سَعِيد)، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ مِنَ النَّاسِخ، وَصَوَابُهُ: (سَعْد)، تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ
 تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦)، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ أَبُو سَعْدٍ الحَافِظُ
 الإِسْتَرَابَاذِيُّ سَاكِنُ سَمَرْقَنْدَ وَيُعْرَفُ بِالإِدْرِيسِيِّ، لَهُ كِتَابُ "تَارِيخِ سَمَرْقَنْدَ»، وَكَانَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الإِمَامُ ابْنُ عَدِيٍّ صَاحِبُ كِتَابِ «الكَامِل».

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٦) مَعَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ: صَدُوقٌ.

<sup>(</sup>٥) الأَثْرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «مَنْ رَوَى عَنْهُمُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ» مِنْ تَرْجَمَةٍ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ بِرَقْمِ (١٧١) بِتَحْقِيقِي، وَمُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ حُجْرٍ بِرَقْمِ (١٧١) بِتَحْقِيقِي، وَمُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ اللَّالْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٧١) بِتَحْقِيقِي، وَمُحَمَّدِ بْنُ عُمَرَ المَدينِيُّ فِي «اللَّطَائِفِ مِنْ دَقَائِقِ المَعَارِفِ» بِرَقْمِ (٨٨٥)، وَرَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٠٥/٤١).

﴿ ٤٠٥ مَا عَدِي المَالِينِيُ (١)، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِي (٢) الحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُجْرٍ، يَقُولُ:

«وَظِيفَتُنَا مِائَةٌ لِلْغَرِيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِوَىٰ مَا يُعَادُ شَوْطِيفَتُنَا مِائَدَةٌ لِلْغَرِيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِوَىٰ مَا يُعَادُ شَرِيكِيَّةٌ أَوْ هُشَادُ عِيَادُ»(٣)

# مَنَ أَضْجَرَهُ أَصْحَابُ الحَدِيثِ فَأَطْلَقَ لِسَانَهُ بِذَمِّهِمْ

﴿ ٤٠٦﴾ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ (٥) بْنُ أَخْمَدَ، أَنَا أَحْمَدُ (٦) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، .............

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٤).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ وَعَجَّاجٍ: (عَلِيًّ)، وَصَوَابُهُ: (عَدِيًّ)، وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ صَاحِبُ كِتَابِ «الكَامِل»، وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، كَمَا سَيَأْتِي.

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (١٦/٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ رَوَاهُ عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٧٢) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الظِّقَاتِ» (٢٦٨/٨) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَنْ (٢٠٥/٤١) عِنْ حُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَيْ «الطَّقَاتِ» (٢٦٨/٨) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَيْ بْنِ حُجْرٍ بِهِ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ: (يُقَادُ) بَدَلَ: (يُعَادُ)، وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ»، وَعِيَاضٍ فِي «الإِلْمَاعِ»، وَابْنِ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ»: (يُفَادُ) بَدَلَ: (يُعَادُ)، وَقُولُهُ: (شَرِيكِيَّةُ أَوْ هُشَيْمِيَّةً) هُو هُشَيْمِيَّةً إِلَى شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، فَهُمَا مِنْ مَشَايِخِ عَلِيٍّ بْنِ حُجْرِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

نَا أَبُو الأَزْهَرِ الخُرَاسَانِيُّ (١)، نَا زَيْدُ (٢) بْنُ الحُبَابِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (٣)، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ لِأَصْحَابِ الحَدِيثِ: «قُومُوا عَنِّي، مُجَالَسَةُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُجَالَسَةُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُجَالَسَةُ السَّهُ لِأَصْحَابِ الحَدِيثِ: «قُومُوا عَنِي، مُجَالَسَةُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُجَالَسَةِكُمْ، إِنَّكُمْ لَتَصُدُّونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ» (٤).

﴿٤٠٧﴾ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا دَعْلَجُ (٦) بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَحْمَدُ (٧) بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، نَا مُجَاهِدُ (٨) بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «انْظُرْ مَنْ خُجَالِسُ، مِنْ كُلِّ طَيْرٍ رِيشَةُ، وَمِنْ كُلِّ ثَوْبٍ خِرْقَةُ، سَوَاءُ عَلَيْكُمْ إِيَّايَ اتَّبَعْتُمْ، أَمْ هَذِهِ الْعَصَا، إِنِي لَأَرْغَبُ عَنْ مُجَالَسَتِكُمْ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٩).

الشَّاهِدُ بِالبَصْرَةِ، نَا الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالبَصْرَةِ، نَا الشَّاهِدُ بِالبَصْرَةِ، نَا

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو الأَزْهَرِ المُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ المَرْوَزِيُّ، ضَعِيفٌ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ «لِسَانِ المِيزَانِ» (٩١/٦) بِرَقْمِ (٩١).

<sup>(</sup>٢) حَسَنُ الحَدِيثِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، حَسَنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٣٣٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ عَنْ أَبِي الأَرْهَرِ بِهِ، وَقَدْ كُنْتُ حَسَّنْتُهُ هُنَاكَ، لَكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ ضَعِيفُ سَنَدُهُ لِأَجْلِ أَبِي الأَرْهَرِ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٨) هُوَ مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ الْخُتُّالِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥٢٥).

<sup>(</sup>٩) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١٠) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثرررَقْمِ (٢٣٣).

عَلِيُّ (١) بْنُ إِسْحَاقَ المَادَرَائِيُّ، نَا التِّرْمِذِيُّ -يَعْنِي مُحَمَّدَ (٢) بْنَ إِسْمَاعِيلَ-، نَا سُوَيْدُ (٣)، قَالَ: «كَانَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ إِذَا رَأَى أَصْحَابَ الحَدِيثِ قَدْ أَقْبَلُوا خُوهُ وَضَعَ يَدَهُ (٤) فِي صَدْرِهِ، وَحَرَّكَ يَدَيْهِ (٥)، وَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُمْ».

﴿ ٤٠٩ ﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ المُؤَذِّنُ فِي جَامِعِ الْبَصْرَةِ، نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ إِسْحَاقَ الدَّقَّاقُ، بِالأَهْوَازِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، نَا رَجَاءُ (١) بْنُ سَلَمَةَ (٧)، نَا حَمَّادُ بْنُ لِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَعْجَبَ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ أَعْجَبَ مَنْ غَيْرِ شَوْقٍ، مَنْ غَيْرِ شَوْقٍ، وَيَرُورُونَ مِنْ غَيْرِ شَوْقٍ، وَيَرُورُونَ مِنْ غَيْرِ شَوْقٍ، وَيَمُلُونَ بِالمُجَالَسَةِ، وَيَبْرَمُونَ بِطُولِ المُسَاءَلَةِ» (٨).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣٣)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١٥٩) مِنْ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: مَشْهُورُ ثِقَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩٨).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِيُّ، يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٩).

<sup>(</sup>٤) فِي ط: الطَّحَّانِ: (يَدَيْهِ).

<sup>(</sup>٥) فِي «جُزْءٍ مُنْتَقًى مِنَ الجَامِعِ»: (يَدَهُ) بَدَلَ: (يَدَيْهِ)، وَهُوَ فِي المَطْبُوعِ مِنْهُ بِرَقْمِ (١١) بِتَحْقيقِي.

<sup>(</sup>٢) هُوَ رَجَاءُ بْنُ سَهْلٍ -وَلَيْسَ ابْنَ سَلَمَةَ- ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٩/٩) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٤٦٨).

<sup>(</sup>٧) كَذَا هُوَ فِي المَخْطُوطِ: (سَلَمَةَ)، وَالأَثَرُ كَمَا سَيَأْتِي تَخْرِيجُهُ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ رَجَاءِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ "تَارِيخ بَغْدَادَ» عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ رَجَاءِ بْنِ سَهْلٍ مِنْ "تَارِيخ بَغْدَادَ» فَدُكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ بِبَغْدَادَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ (حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ)، وَهُوَ هُنَا يَرْوِي عَنْهُ، فَالصَّوَابُ: (رَجَاءُ بْنُ سَهْلِ).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (١٤٥/٨-١٤٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (٢٤٨/١٢)

 « قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْإِضْجَارُ يُغَيِّرُ الأَفْهَامَ، وَيُفْسِدُ الأَخْلَاقَ، وَيُحِيلُ الطِّبَاعَ.

﴿ ١٤٠﴾ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الفَضْلِ (١)، أَنَا دَعْلَجُ (٢)، أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا شُجَاعُ (٤) بْنُ مَحْلَدٍ، حَدَّثَنِي أَخِي (٥)، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: «كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى سَاءَ خُلُقُهُ (٢).

﴿ ١١٤ ﴾ وَقَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الفَضْلِ، عَنْ دَعْلَجٍ، قَالَ: أَنَا الأَبَّارُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى-، يَقُولُ: «كَانَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُنَا يَوْمًا بِحَدِيثِ

=

مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ سَهْلٍ بِهِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ ثِقَةً، كَمَا فِي التَّارِيخِ بَغْدَادَ» (٢١٧/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٠٨٠)، وَرَجَاءُ بْنُ سَهْلٍ كَذَلِكَ، كَمَا فِي التَّارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٩٩/٩) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٤٦٨)، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حُدَيْرٍ قَاضِي الأَنْدَلُسِ، حَسَنُ الحَدِيث، وَأَبُو الزَّاهِرِيَّةِ هُوَ حُدَيْرُ الحَضْرَمِيُّ الحِمْصِيُّ. فَهُوَ أَثَرُ حَسَنُ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً.

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الْحَدِيثِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) تَرْجَمَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٦١٥/١٦) بِرَقْمِ (٧٧٤٩) بِقَوْلِهِ: أَخُو شُجَاعِ بْنِ تَخْلَدٍ، بَغَوِيُّ الأَصْلِ، حَدَّثَ عَنْ هُشَيْمٍ، رَوَى عَنْهُ أَخُوهُ شُجَاعُ، ثُمَّ رَوَى هَذَا الأَثَرَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا هُنَا.

<sup>(</sup>٦) فِي سَنَدِهِ جَهَالَةً.

الأَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، وَكَانَ ثَمَّ أَهْلُ البَانُوجَةِ (١)، فَجَعَلُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ: الأَعْمَشُ عَمَّنْ؟ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَفْهَمُونَ قَالَ: الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْلِيسَ (٢). مِنَ الضَّجَرِ».

﴿ ٤١٢﴾ أَنَا أَبُو العَبَّاسِ الفَضْلُ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَبْهَرِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّدِ الرَّحْمَنِ الأَبْهَرِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الجَنَدِيُّ، نَا مُفَضَّلُ (٥) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الجَنَدِيُّ، نَا مُفَضَّلُ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الجَنَدِيُّ، نَا مُلَمَةُ (٦) بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَكُنْتُ قَدْ أَوْعَبْتُ (٧) مَا عِنْدَهُ، فَإِذَا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ قَالَ: بِشَرِّ مَا رَأَيْتُ وَجْهَكَ (٨).

﴿ ٤١٣﴾ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ الطَّفَّ: أَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْحَافِظُ، فَا سُلَمَهُ بْنُ السَّلِمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا سَلَمَهُ بْنُ شَلِيمِ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، نَا سَلَمَهُ بْنُ شَيِيبٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَبْدُ الرَّزَاقِ -وَهُوَ بِمَكَّةً- فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط. الطَّحَّانِ: (البَاتُوجَةِ).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَرِجَالُ سَنَدِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، تَقَدَّمُوا تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ ابْنُ المُقْرِئِ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ».

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٨).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةُ.

 <sup>(</sup>٧) «أَوْعَبْتُ»: هَذِهِ الكَلِمَةُ لَيْسَتْ مَنْقُوطَةَ البَاءِ، قَالَ الفَيُّومِيُّ: وَأُوْعَبْتُهُ إِيعَابًا وَاسْتَوْعَبْتُه، كُلُّهَا بِمَعْنَى، وَهُوَ أَخْدُ الشَّيْءِ جَمِيعِهِ. «المِصْبَاحُ المُنيرُ» (ص٣٨٥) مَادَّة: (وَعَبَ).

<sup>(</sup>٨) سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٤١٣) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ بِهِ، وَذَكَرَ فِيهِ سَلَمَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِمَكَّةَ. وَهَذَا الأَثَرُ هُوَ فِي آخِرِ الجُزْءِ الثَّانِي مِنَ المَخْطُوطِ.

«بِشَرِّ مَا رَأَيْتُ وَجْهَكَ، فَإِنَّكَ مُبْرِمُّ ١٠٠٠.

﴿ ١٤٤﴾ وَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٢)، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ (٣)، نَا عَمْرُو (٤) بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَلَا شَيْرًا مِنِّي، وَلَكِنَّكَ ثَقِيلُ». أَحَادِيثَ، وَطَوَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَيْرًا مِنِّي، وَلَكِنَّكَ ثَقِيلُ».

الْأَبَّارُ، نَا مُجَاهِدُ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الأَبَّارُ، نَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، نَا عَفَّانُ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، يَا أَبَا بِسْطَامٍ، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُ اليَوْمَ مَنْ قَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ»(٥).

العَبْدَوِيُ العَبْدَوِيُ (٦)، إِمْلَاءً، نَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، أَنَا الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَقِيهُ، أَنَا

<sup>(</sup>١) البَرَمُ: السَّامَةُ وَالضَّجَرُ وَالمَلَلُ، وَيُنْظَرُ: «النِّهَايَةُ» (١٢٨/١) مَادَّةُ: (بَرَمَ)، وَالأَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) صَاحِبُ كِتَابِ: «الحِلْيَةِ».

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا هُوَ هُنَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ حَصَلَ سَقْطٌ هُنَا، وَصَوَابُهُ: (نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ) فَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ -وَهُوَ الفَلَّاسُ- مِنْ "تَهْذِيبِ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيَّ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ الكَمَالِ» وَذَكُرُوا مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيَّ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ كُمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيِّ مِنْ "تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» (٥/١) فَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ... حُمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ مَنْ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَ عَنْ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ.... عَمْرو بْنِ عَلِيٍّ وَ... حَدَّثَ عَنْهُ الطَّبَرَانِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ.... وَأَمَّا إِلَيْ السَّنَدِ النَّزِي قَبْلَ هَذَا.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الفَلَّاسُ الإِمَامُ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَتَقَدَّمُوا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤٠٧) سِوَى عَفَّانَ، وَهُوَ الصَّفَّارُ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٦).

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عِيسَى (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عُتْبَةُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، وَقَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الحَدِيثِ، فَضَجِرَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تُؤْجَرُ، فَقَالَ: «الأَجْرُ كَثِيرُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحْدَهُ» (٣).

\* وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَحْتَسِبُونَ فِي بَذْلِ الْحَدِيثِ، وَيَتَأَلَّفُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَ عَنْهُمْ كَرَاهَةُ الرِّوَايَةِ عِنْدَمَا رَأَوْا مِنْ قِلَّةِ رِعَةِ (٤) الطَّلَبَةِ، وَإِبْرَامِهِمْ فِي المَسْأَلَةِ، وَاطِّرَاحِهِمْ حِكَمَ الأَدَبِ. فَمِنَ المَحْفُوظِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ:

﴿٤١٧﴾ مَا أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ، أَنَا عِيسَى (٦) بْنُ

(١) هُوَ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَرْوَزِيُّ الكَاتِبُ، كَمَا فِي تَرْجَمَةِ عُتْبَةَ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (٣١١/١٩)، وَيُنْظَرُ: "السِّيرُ» (٧١/١٣)، وَصَفَهُ الذَّهَيُّ بِالعَلَّامَةِ إِمَامِ اللَّغَةِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَبُو عَبْدِ اللهِ المَرْوَزِيُّ، صَدُوقُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ برَقْیم (٤٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) فِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

<sup>(</sup>٤) أَيْ: قِلَّةِ وَرَعِهِمْ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي «الصِّحَاجِ» (٥٩٤/٣): يُقَالُ: فُلَانُّ سَيِّئُ الرِّعَةِ، أَيْ: قَلِيلُ الوَرَعِ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٩) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٦) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الفُرَاتِ: أَبُو عَلِيٍّ الطُّومَارِيُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُريْجٍ، وَشُهِرَ بِصُحْبَةِ أَبِي الفَصْلِ ابْنِ الطُّومَارِيِّ الهَاشِعِيِّ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ عِنْدَهُ «تَارِيخَ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ» وَكُتُبَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ» وَكُتُبَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ عَنْ تَعْلَبٍ وَالمُبَرِّدِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ أُصُولُ، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِتَحْرِيجَاتِ مَا جَرَى مَجْرَى الحِكَايَاتِ وَالمُدَاكَرَاتِ، وَلَمْ يَكُنُ بِذَاكَ، وَخَلَطَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ فِي أَشْيَاءَ حَدَّثَ بِهَا مِنْ كُتُبٍ جَاءُوهُ بِهَا وَالمُذَاكَرَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ بِذَاكَ، وَخَلَطَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ فِي أَشْيَاءَ حَدَّثَ بِهَا مِنْ كُتُبٍ جَاءُوهُ بِهَا

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الطُّومَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (١) بْنَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ: لِمَ لَا تُحَدِّثُ؟ يَقُولُ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ: لِمَ لَا تُحَدِّثُ؟ قَالَ: «قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لِمَ لَا تُحَدِّثُ؟ قَالَ: مَنْ حَدَّثَ ذَلَّ» (٣).

﴿٤١٨﴾ [أَنَا] (٤) ابْنُ عَلَّانَ (٥)، أَنَا الطُّومَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ جَعْفَرَ (٦) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: لِمَ لَا تُحَدِّثُ أَذْهَبُ أَكُونُ عَبْدًا» (٧).

﴿٤١٩﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الفَضْلِ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، قَالَ: دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، قَالَ:

=

لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا أُصُولُ، مِنْهَا: «الكَامِلُ» عَنِ المُبَرِّدِ، وَ«المُبْتَدَأُ» عَنِ البَرَاءِ عَنْ عَبْدِ المُنْعِمِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١/١٢ه) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٢).

<sup>(</sup>٢) ضَعِيفُ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٤) هُنَا طَمْسُ فِي المَخْطُوطِ فَذَهَبَتْ بِسَبِهِ صِيغَةُ التَّحْدِيثِ، وَابْنُ عَلَّانَ هُوَ شَيْخُ المُصَنِّفِ تَقَدَّمَ فِي السَّنِدِ السَّابِقِ، وَحَقُّهُ أَنْ يُقَالَ: أَنَا ابْنُ عَلَّانَ، كَالصِّيغَةِ المُتَقَدِّمَةِ فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى ذَلِكَ مُحَقِّقًا الكِتَابِ: الطَّحَّانُ وَمُحُمَّد عَجَّاج.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ فِي السَّنَدِ المُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (٤١٧).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ ثِقَةً ثبْتًا صَعْبَ الأَخْذِ حَسَنَ الحِفْظِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٨١/٨) تَرْجَمَةً
 برَقْم (٣٥٩٣).

<sup>(</sup>٧) سَنَدُهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ لِأَجْلِ الطُّومَارِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤١٧).

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ العَطَّارَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «مَنْ حَدَّثَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَهُوَ أَحْمَقُ»(١).

﴿ ٤٢٠﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحُمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا الْخَضِرُ (٣) بْنُ أَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِسْعَرًا -أَوْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ- قَالَ: "مَنْ أَرَادَ بِيَ السُّوءَ فَجَعَلَهُ اللَّهُ مُفْتِيًا أَوْ مُحَدِّقًا "(٤).

#### الرِّفْقُ بِالمُحَدِّثِ، وَاحْتِمَالُهُ عِنْدَ الغَضَبِ

﴿ ٢١٤ ﴿ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَفِي القَاسِمِ الأَزْرَقُ، أَنَا مُحَمَّدُ فَنَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ المُقْرِئُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا لُمُقْرِئُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ القَاضِيَ، يَقُولُ: «خَمْسَةُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُدَارَاتُهُمُ: المَلِكُ المُتَسَلِّطُ (١)، وَالمَرْأَةُ، وَالعَالِمُ لِيُقْتَبَسَ مِنْ عِلْمِهِ»، فَاسْتَحْسَنْتُ وَالقَاضِي المُتَأَوِّلُ، وَالمَرْيَضُ، وَالمَرْأَةُ، وَالعَالِمُ لِيُقْتَبَسَ مِنْ عِلْمِهِ»، فَاسْتَحْسَنْتُ ذَلِكَ مِنْهُ (٧).

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ العَطَّارُ الرَّقِیُّ هُوَ مِنْ تَلَامِيذِ سُفْيَانَ، مُتَرْجَمُّ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» برَقْمِ (٤٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) وَهُوَ الْحَرَشِيُّ -أَيْضًا-، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٢١).

<sup>(</sup>٣) ضَعَّفَهُ الحَاكِمُ وَغَيْرُهُ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٦٥٤/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥١٢).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) تَالِفُ، لَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣).

<sup>(</sup>٦) غَيْرُ وَاضِحٍ فِي المَخْطُوطِ، لَكِنْ أَثْبَتُ مَا ظَهَرَ لِي بَعْدَ تَأَمُّلِ.

<sup>(</sup>٧) سَنَدُهُ تَالِفُ.

﴿ ٢٢٤ أَنُو الْفَضْلِ عُمَرُ (١) بْنُ أَبِي سَعْدِ الْهَرْوِيُّ، نَا أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ الْ بْنُ أَجْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ بِجُرْجَانَ، نَا أَبُو عَوَانَةَ -يَعْنِي الْإِسْفَرَايِينِيَّ - قَالَ: عَمَدُ الْغِطْرِيفِيُّ بِجُرْجَانَ، نَا أَبُو عَوَانَةَ -يَعْنِي الْإِسْفَرَايِينِيَّ - قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: "كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى اللَّعْمَشِ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا كَانَ الحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ، وَالآخَرُ لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ، وَالْآخَرُ لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ مِنْ شَأْنِهِ الحَدِيثُ، فَقَالَ الآخَرُ: لَوْ غَضِبَ عَلَيْكَ لَمْ أَعُدْ إِلَيْهِ، فَقَالَ الأَعْمَشُ: إِذًا هُوَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ، يَتُرُكُ مَا عَيْ اللَّهِ عُمْشُ: إِذًا هُو أَحْمَقُ مِثْلُكَ، يَتُرُكُ مَا يَنْفَعُهُ لِسُوءِ خُلُقِي (٣).

<u>﴿٤٢٣ } أَنَا</u> أَخْمَدُ (٤) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، أَنَا عَلِيُّ (٥) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ

<sup>(</sup>۱) هُوَ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو الفَضْلِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ الزَّاهِدُ، مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ، سَمِعَ مِنْهُ المُصَنِّفُ بِهِ "بَغْدَادَ» عِنْدَ قُدُومِهِ إِلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى الحَجِّ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» سَمِعَ مِنْهُ المُصَنِّفُ بِهِ الْبَعْدَادَ» عِنْدَ قُدُومِهِ إِلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ إِلَى الحَجِّ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٦/١٣) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٥٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦٤) مَعَ وَصْفِ الذَّهَبِيِّ لَهُ بِالإِمَامِ الحَافِظِ المُجَوِّدِ الرَّحَّالِ مُسْنِدِ وَقْتِهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» بِرَقْمِ (٣٦٤) بِتَحْقِيقِي مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى بِهِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ» (١٤٦/٢)، وَ"المَدْخَلِ إِلَى السُّنَن» (٣٦٧/١) بِرَقْمِ (٤٠٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٤٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الفَضْلِ الهَرَوِيِّ بِهِ، وَالأَعْمَشُ مَاتَ قَبْلَ وِلَادَةِ الشَّافِعِيِّ، وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ سَمِعَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الفَضْلِ الهَرَوِيِّ بِهِ، وَالأَعْمَشُ مَاتَ قَبْلَ وِلَادَةِ الشَّافِعِيِّ، وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ سَمِعَهُ مِنْ تَلَامِذَةِ الأَعْمَشِ الكِبَارِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "المَنَاقِبِ» بِرَقْمِ (٣٧٧) بِتَحْقِيقِي، مَوْقُوفًا عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣١).

البَرْذَعِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَكَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ، تَغْضَبُ عَلَيْهِمْ؟ يُوشِكُ أَنْ يَدْهَبُوا وَيَتْرُكُوكَ. قَالَ: هُمْ حَمْقَى -إِذَنْ- مِثْلُكَ؛ أَنْ يَتْرُكُوا مَا يَنْفَعُهُمْ لِسُوءِ خُلُقِي (۱).

﴿ ٤٢٤٪ نَا عَلِيُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَرْجَانِيُ (٣)، فِي كِتَابِهِ (٤) إِلَيَّ مِنْ أَصْبَهَانَ، أَنَا الْحَسَنُ (٥) بْنُ عَلِيٍّ الْكِرْمَانِيُّ بِمَكَّة، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيٍّ الْكِرْمَانِيُّ بِمَكَّة، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيٍّ الْكِرْمَانِيُّ بِمَكَّة، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْرَانَ يَقُولُ: عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَافَى بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَغْضَبُ عَلَى أَسَاطِينِ الجَامِعِ» (٦).

(١) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي «المَنَاقِبِ» بِرَقْمِ (٢٣٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «السِّيرِ» (٤٢٠/١٧) بِرَقْمِ (٢٧٥)، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالمُحَدِّثِ المُسْنِدِ الثِّقَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ.

<sup>(</sup>٣) الخَرْجَانِيُّ: وَتَشْتَبِهُ بِـ «الجُرْجَانِيِّ»، وَهَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (خَرْجَانَ)، وَهِيَ مَحَلَّةٌ كَبِيرَةٌ بِأَصْبَهَانَ. «الإِكْمَالُ» (٣٠/٣)، «الأَنْسَابُ» (٨٠/٥).

<sup>(</sup>٤) وَالمُصَنِّفُ يَرْوِي عَنْهُ بِالإِجَازَةِ، فَقَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ بِمَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِهِ، كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» (٨٠/٥)، و «السِّيرِ» (٤٢٠/١٧)، و «تاريخ الإِسْلَامِ» (٣٢٢/٩).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفُرَاتِ الكِرْمَانِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ: فِي حَدِيثِهِ لِينً. «ذِكْرُ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٣٦٤/١).

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٤٥) مِنْ طَرِيقِ رَوْحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّارَانِيِّ عَنِ الحَرْجَانِيِّ بهِ، وَسَنَدُهُ لَيِّنُّ.

## مَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ الرَّاوِي عَنْهُ مِنْ أَحَادِيثِهِ

\* غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ يَتَعَمَّدُ لِنَكْدِهِ رِوَايَةَ نَازِلِ حَدِيثِهِ، وَعَنِ الضُّعَفَاءِ مِنْ شُيُوخِهِ.

﴿ ٢٥٤ كُمَّ أَنَا القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الحِيرِيُّ (١)، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الجَهْمِ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِحَدِيثٍ ذَكَرَه. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الجَهْمِ: قَامَ رَجُلُّ فِي مَجْلِسِ يَزِيدَ يَوْمَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ، بِحَدِيثٍ ذَكَرَه. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الجَهْمِ: قَامَ رَجُلُّ فِي مَجْلِسِ يَزِيدَ يَوْمَ حَدَّثَنَا عَنْ عَيْرِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ مَوَاضِعَ بَعِيدَةٍ، فَحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِ شَرِيكٍ، فَقَالَ يَزِيدُ: «سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ شَرِيكٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً» (٣).

\* قَالَ أَبُو بَصْرٍ: وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ تَقَدُّمِ سَمَاعِهِ هَذَا الحَدِيثَ، فَإِنَّ شَرِيكًا لَيْسَ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِهِ، وَلَا أَثْبَاتِهِمْ؛ لِأَنَّ يَزِيدَ يَرْوِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مَثْلِ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَسُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، وَعَاصِمٍ مِثْلِ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَسُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، وَيَرْوِي -أَيْضًا- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، وَسَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَشَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَسُعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَسُعِيدٍ الطَّورِيلُ، وَيَرْوِي -أَيْضًا- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، وَسَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَشَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَشَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَشَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَشَعِيدٍ الجُريْرِيِّ، وَسُعِيدٍ المَوْرِيِّ، وَسُعِيدٍ المَوْرِيِّ، وَسُعْنَانَ القَوْرِيِّ، وَسُعْنَانَ القَوْرِيِّ، وَشُعْنَانَ القَوْرِيِّ، وَشُعْنَانَ التَّوْرِيِّ، وَسُعْنَانَ التَّوْرِيِّ، وَسُعْنَانَ العَوْرِيِّ، وَشُعْنَانَ التَّوْرِيِّ، وَشُعْنَانَ التَعْرُبِ أَنْ مَعْرَابٍ أَنْ مَنْ شَرِيكِ، وَأَقْدَمُ مَوْتًا، وَأَعْلَى إِسْنَادًا.

<sup>(</sup>١) وَهُوَ الْحَرَشِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢١)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ صَدُوقُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦/٢ه) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

﴿ ٢٦٤ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ (١) بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دِينَارٍ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى (٤) بْنَ عَبْدَكِ، يَقُولُ: «نَا أَبُو حَنِيفَةَ -وَكَانَ مُرْجِئًا- فَقِيلَ لَقُولُ: هَا أَبُو حَنِيفَةَ -وَكَانَ مُرْجِئًا- فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تُحَدِّثُ عَنْهُ وَهُوَ مُرْجِئً فَقَالَ: أَبِيعُكُمُ اللَّحْمَ مَعَ العِظَامِ».

 « فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَسْأَلَ الرَّاوِيَ عَنْ عُيُونِ أَحَادِيثِهِ الَّتِي تَثْبت (٥)

 أَسَانِيدُهَا، وَتَقَدَّمَ سَمَاعُهُ لَهَا.

﴿٤٢٧﴾ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ (٨) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، نَا ابْنُ الغَلَابِيِّ (٩)،

<sup>(</sup>١) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَّالُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ أَبُو القَاسِمِ الدَّقَاقُ المُعَدَّلُ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢) هُوَ الخُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ أَبُو القَاسِمِ الدَّقَاقُ المُعَدَّلُ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥١٩/٨)

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٥٠٦/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣٦٩)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٧٣/٩) بِرَقْمِ (٧١١).

<sup>(</sup>٥) فِي ط. الطَّحَّانِ: (ثَبَتَتْ).

 <sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا، وَنَقْلِهِ عَنِ البَرْقَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: شَيْخُ، وَأَنَّهُ حَسَّنَ أَمْرَهُ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٨) ثِقَةً، وَيُعْرَفُ بِالبَاوَرْدِيِّ وَبِالطُّوسِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٩) هُوَ المُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الغَلَابِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٨).

نَا أَبُو دَاوُدَ (١)، قَالَ: «شَهِدْتُ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ، وَأَتَاهُ رَجُلُ بِابْنِ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدِّثِ ابْنِي هَذَا بِحَمْسَةِ أَحَادِيثَ. قَالَ: هَلُمَّ، قَالَ: بِحَدِيثِ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ عَرَفَةُ» (٢)، وَحَدِيثِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي فَقَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (٢)، وَحَدِيثِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي المُغيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ اللهُ غِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ اللهُ غِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ» (٣) وَحَدِيثِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءُ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ» (٣) وَحَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ قَيْ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ: «سَافَرَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْمَلُوا» (٤)، وَحَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ: «سَأَلْتُ البَرَاءَ: مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الضَّحَايَا؟» (٥)، وَحَدِيثِ أَوْسِ بْنِ فَيْرُوزَ: «سَأَلْتُ البَرَاءَ: مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الضَّحَايَا؟» (٥)، وَحَدِيثِ أَوْسِ بْنِ

(١) هُوَ الطَّيَالِسِيُّ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦٤٣/٢) بِرَقْمِ (١٤٠٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ بِهِ، دُونَ ذِكْرٍ لِلرَّجُلِ وَسُؤَالِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ (٣٠٩/٤) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ غَيْرُ أَحْمَدَ بَيْدَ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِكَثْرَةِ التَّخْريجِ لِطُرُقِهِ.

 <sup>(</sup>٣) مُرْسَلُ، أَرْسَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاذٍ، وَبِهَذَا أَعَلَّهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٢٧٧/٢) بِرَقْمِ
 (٢٤٤٩)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «العِلَلِ» (٨٨/٦) بِرَقْمِ (١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي "تَارِيخِ المَدِينَةِ» (٧٧٧/٢) مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنِ بِهِ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ (٤) رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي "تَارِيخِ المَدِينَةِ» (٧٧٣/١٠) مِنْ طَرِيقِ (عَوْف) بَدَلَ (عَوْن)، وَرَوَاهُ مُسَدَّدُ، كَمَا فِي "المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (٧٠٣/١٠) بِرَقْمِ (٢٩٨٩) مِنْ طَرِيقِ طَرِيقِ عَيْمَى بْنِ آدَمَ، وَالبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ الكُبْرَى» (١٩٥،٥٥٩-٥٨٥) بِرَقْمِ (١٩٧٠١) مِنْ طَرِيقِ عَيْمَى بْنِ آدَمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْب، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهِ وَفِيهِ طُولٌ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّاٍ» بِرَقْمِ (٦٣٣) بِرِوَايَةِ مُحُمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، وَعَنْ طَرِيقِ مَالِكٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «السُّنَنِ» (١٢٤١/٢) بِرَقْمِ (١٩٩٢) و(١٩٩٣)، وَأَحْمَدُ (٣٠١/٤)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي «شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ»

ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»(١)، فَلَمَّا فَرَغَ شُعْبَةُ مِنْ هَذِهِ الأَّحَادِيثِ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: مَا يُبَالِي ابْنُكَ هَذَا مَتَى رُفِعَتْ جَنَازِتِي»(٢).

﴿ ١٤٨٤ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُ (٥)، نَا أَجْمَدُ (٢) بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ (٧)، نَا أَبُو زَيْدٍ الْخُطَبِيُ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «رَأْسُمَالِي فِي الْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ: «يَؤُمُّ الْهَرَوِيُّ (٨)، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَقُولُ: «رَأْسُمَالِي فِي الْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ: «يَؤُمُّ الْهَرَوِيُّ (٨)، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةً، يَقُولُ: «رَأْسُمَالِي فِي الْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ: «يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (٩)، حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَحَدِيثُ المَرَاءِ فِي عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» (١٠)، وَحَدِيثُ البَرَاءِ فِي الْأَضَاحِيِّ (١١)، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: «وَنَسِيتُ الرَّابِعَ» (١٢).

(١٦٨/٤) بِرَقْمِ (٦١٨٨) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (٦٧٣) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ فَوَاكَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَهُو ثَابِتُ عَنْ شُعْبَةَ عِلْكَ، أَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ المَرْفُوعَاتِ فَتَقَدَّمَ تَخْرِيجُهَا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ ابْنُ شَاذَانَ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَرُ لهَذِهِ النِّسْبَةِ مَا تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٩٣).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ أَبُو بَكْرٍ الأَعْيَنُ، حَسَنُ الحديثِ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو زَيْدٍ الهَرَوِيُّ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٩) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>١٠) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٢٥٣٥)، وَمُسْلِمُ بِرَقْمِ (١٥٠٦) مِنْ طَرِيق عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن ابْن عُمَرَ مَرْفُوعًا.

<sup>(</sup>١١) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>١٢) وَسَنَدُهُ إِلَى شُعْبَةَ رَحَالِكَ حَسَنً.

المُطّلِبِ الشَّيْبَاذِيُّ، بِالكُوفَةِ، نَا طُرْفَةُ (١) بِنُ كَثِيرِ بْنِ شَحَّاجٍ أَبُو كَثِيرٍ البَصْرِيُّ - نَرَلَ المُطّلِبِ الشَّيْبَاذِيُّ، بِالكُوفَةِ، نَا طُرْفَةُ (١) بِنُ كَثِيرِ بْنِ شَحَّاجٍ أَبُو كَثِيرٍ البَصْرِيُّ - نَرَلَ أَرْدُبِيلَ-، مِنْ أَصْلِ كِتَابِ أَبِيهِ، نَا أَبِي، نَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الطَّيَالِيبِيُّ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ شُعْبَةَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ غَرِيبُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدَّثِنِي قَالَ: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ شُعْبَةَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ غَرِيبُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، حَدَّثِنِي كِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِ العِلْمِ النَّعْلَيْنِ كِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِ العِلْمِ النَّعْلَيْنِ إِمْامُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ»، فَلَمْ يُحَدِّثُهُ شُعْبَةُ بِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، أَنَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ إِمَامُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ»، فَلَمْ يُحَدِّنِهُ شُعْبَةُ بِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، أَنَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ المَعْرِبِ، أَتَيْتُكَ لِهَذَا الحَدِيثِ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا، جَاءَ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَسُأَلُنِي عَنْ حَدِيثٍ لَا يُحِلُّ حَرَامًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا! اكْتُبُوا: صَلَاةٍ أَوْ نَسِيمَةٍ فَلَا لَكَ يَا أَنْ اللَهِ عَنْ يَقُولُ: «مَنْ نَامَ عَنْ حَدِيثٍ لَا يُحِلُ حَرَامًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا! الْمَعْرِبِ فَسَلْ صَدِّقٍ فَقَادَةُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَكَ: إِذَا سَأَلْتَ يَا أَخَا أَهْلِ المَعْرِبِ فَسَلْ عَنْ مِثْلُ هَذَا، وَإِلَّا فَقَدْ ذَهَبَتْ رِحْلَتُكَ بَاطِلًا» (٥).

\* وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّالِبُ مِمَّنْ يَعْرِفُ الأَحَادِيثَ الَّتِي يَسْأَلُ المُحَدِّثَ عَنْهَا،

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى السَّنَدِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٢٩)، وَأَنَّهُ كَانَ يَرْوِي غَرَائِبَ الحَدِيثِ وَسُؤَالَاتِ الشُّيوخِ، فَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، ثُمَّ بَانَ كَذِبُهُ فَمَزَّقُوا حَدِيثَهُ وَأَبْطَلُوا رِوَايَتَهُ، وَكَانَ بَعْدُ يَضَعُ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّارِقُطْنِيِّ، ثُمَّ بَانَ كَذِبُهُ فَمَزَّقُوا حَدِيثَهُ وَأَبْطَلُوا رِوَايَتَهُ، وَكَانَ بَعْدُ يَضَعُ النَّاسُ عَنْهُ بِانْتِخَابِ الدَّاوِضَةِ. الأَحَادِيثَ لِلرَّافِضَةِ.

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَوَالِدُهُ سَتَأْتِي تَرْجَمَتُهُ بِرَقْمِ (٦١٨)، وَلِلْفَائِدَةِ تُنْظَرُ تِلْكَ التَّرْجَمَةُ.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَأَمَّا المَرْفُوعُ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَهُوَ صَحِيحُ، وَيُنْظَرُ: «صَحِيحُ البُخَارِيِّ» بِرَقْمِ (٩٩٧)، وَ«صَحِيحُ مُسْلِمٍ» بِرَقْمِ (٦٨٠).

اسْتَعَانَ بِمَنْ حَضَرَ المَجْلِسَ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَالمَعْرِفَةِ، وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ الشَّيْخَ عَنْ ذَلِكَ.

﴿ ٢٠٠﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، نَا مُعْتَمِرُ (٤)، عَنْ بُرْدٍ (٥)، قَالَ: «كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَى إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، نَا مُعْتَمِرُ (٤)، عَنْ بُرْدٍ (٥)، قَالَ: «كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَطَاءٍ (٦) فِي المَوْسِمِ (٧)، وَكَانَ سُلَيْمَانُ (٨) بْنُ مُوسَى هُوَ الَّذِي يَسْأَلُ لَهُمْ (٩).

<sup>(</sup>١) هُوَ البَرَّازُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الدَّقَّاقُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْر رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ عِلْكَ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٥) هُوَ بُرْدُ بْنُ سِنَانِ الشَّامِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُفْتِي أَهْلِ مَكَّةَ وَمُحَدِّثُهُمُ الإِمَامُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ القُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ المَكِّيُّ، مَاتَ سَنَةَ (١١٤هـ)، وقِيلَ (١١٥هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (١٧١/١) تَرْجَمَةً برَقْعِ (٨٨).

<sup>(</sup>٧) أَيْ: مَوْسِمِ الْحَجِّ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ الإِمَامُ الكَبِيرُ مُفْتِي دِمَشْقَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الأَشْدَقُ مَوْلَى آلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، كَانَ عَطَاءً إِذَا جَاءَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى يَقُولُ: كُفُّوا عَنِ المَسْأَلَةِ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَنْ يَكْفِيكُمُ المَسْأَلَة، عَطَاءً إِذَا جَاءَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى يَقُولُ: كُفُّوا عَنِ المَسْأَلَةِ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَنْ يَكْفِيكُمُ المَسْأَلَة، مَاتَ سَنَةَ (١١٩هـ). «السِّيرُ» (٤٣٣٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٣) لِلذَّهَبِيِّ، وَيُنْظَرُ: «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّوْجَمَةِ رَقْمِ (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٩) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٣٣/٢) بِرَقْمِ (٢١٠٨) رِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي «التَّارِيخ» (٨٨/٣) بِرَقْمِ (٣٧٠) بِرِوَايَةِ الدُّورِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (١٤١/٤)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْق» (٣٨٣/٢٢) عَنْ مُعْتَمِرٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٢٥٢/٤)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ

﴿ ٢٣١﴾ أَنَا عَلِيُّ (١) بْنُ طَلْحَةَ المُقْرِئُ، أَنَا صَالِحُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ الهَمَذَانِيُّ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّيْدَنَانِيُّ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ (٥) بْنَ صَالِحِ الأَشَجَّ، يَقُولُ: «سُئِلَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: مَنْ أَخْرَجَ لَكُمْ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِنْ عِنْدِ اللَّيْثِ؟ فَقَالَ: شَيْخُ كَانَ يُقَالُ لَهُ: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ (٢).

\* فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الشَّيْخَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ، فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يُقُدِّمَ الإَسْتِخْبَارَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُفَّاظِ الحدِيثِ قَبْلَ حُضُورِهِ المَجْلِسَ، وَيُعَلِّقَ أَطْرَافَ الأَحدِيثِ قَبْلَ حُضُورِهِ المَجْلِسَ، وَيُعَلِّقَ أَطْرَافَ الأَحادِيثِ حَتَّى يَسْأَلُ الرَّاوِيَ عَنْهَا.

\_\_\_\_\_\_

=

فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٨٣/٢٢) مِنْ طَرِيقِ مُحُمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعْتَمِرٍ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٨٣/٢٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَمْرٍو السَّمَّاكِ - وَهُوَ أَثَرُ صَحِيخُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْشُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٠٢/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٢٩٨).

 <sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ حَافِظًا فَهْمًا ثِقَةً ثَبْتًا صَنَّفَ كِتَابَ «طَبَقَاتِ الهَمَذَانِيِّينَ» وَكِتَابًا فِي «سُنَنِ الحَدِيثِ». «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٥٠/١٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ شِيرُوْيَهْ: كَانَ سَمْحًا سَهْلًا صَالِحًا صَدُوقًا. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٣٩٧/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) وَكَذَا يُقَالُ: الصَّيْدَلَانِيُّ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يُخْطِئُ. وَقَالَ الْحَلِيكِيُّ: صَدُوقٌ. وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ: ثِقَةٌ حَافِظٌ وَنُقِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَغْلُو فِي مَذْهَبِ حُسَيْنِ الكَرَابِيسِيِّ وَاحْتَمَلَ النَّاسُ ذَلِكَ لَهُ بِثِقَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَنُقِمَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَغْلُو فِي مَذْهَبِ حُسَيْنِ الكَرَابِيسِيِّ وَاحْتَمَلَ النَّاسُ ذَلِكَ لَهُ بِثِقَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَفُقِلَهِ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: صَدُوقٌ. «الشِّقَاتُ» (٩٨٩٨)، «الإرْشَادُ» (٦٥٢/٢)، «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٨٠٦/٦)، «الشِّقَاتُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ» (٨٩٨٩) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٨٩٦).

<sup>(</sup>٦) حَسَنُّ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٨٥/٥٣).

﴿ ٢٣٤ ﴿ أَنَا أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُ (١)، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرُويَهُ الهَرَوِيُّ، أَنَا الحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِدْرِيسَ، نَا ابْنُ عَمَّارٍ (٤)، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيِّ، وَشَهِدَ مَوْتَ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ، قَالَ حِينَ أَدْخَلُوهُ لِيُغَسَّلَ: ﴿ وَجَدْنَا فِي حُجْزَتِهِ مِقَاعًا فِيهَا أَطْرَافُ، لِيَسْأَلَ عَنْهَا ﴾ (٥).

﴿ ٢٣٤﴾ أَنَا حَمْزَةُ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا ابْنُ عَبْدُ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ حَمَّادًا يَوْمًا دَخَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَعَهُ أَطْرَافُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ إِبْرَاهِيمَ عَنْهَا» (٧).

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٤).

 <sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩) مَعَ تَوْثِيقِ السَّمْعَانِيِّ لَهُ، وَيُنْظَرُ: «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٢٢/٢) لِإبْنِ نُقْطَةَ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ المَوْصِلِيُّ، ثِقَةٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ، وَلِتِلْمِيذِهِ الحُسَيْنِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْهُ أَسْئِلَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ -أَيْضًا- كِتَابًا فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الشُّيُوخِ». يُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤١٨/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٥١)، وَ«السِّيرُ» (٤٦٩/١١) بِرَقْمِ (١٢٠)، وَ«لِسَانُ المِيزَانِ» (٩٩/٣) مِنْ تَرْجَمَةِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ إِدْرِيسَ بِرَقْمِ (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٥) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٣٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا فَهْمًا عَارِفًا.

 <sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ البَغَوِيِّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٣٤١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

﴿ ٢٣٤﴾ أَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ] (١) أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣)، نَا قُرَيْشُ (٤)، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: «جَعَلَ حَمَّادُ يَسْأَلُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ أَصْلَحَكَ اللَّهُ، إِنَّمَا هِيَ أَطْرَافُ (٥).

﴿ ٢٥٥ ﴿ اَنَا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ عَلِيٍّ الْحَرْبِيُّ، أَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُقْرِئُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا جَرِيرُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ﴿لَا بَأْسَ بِكِتَابَةِ الأَطْرَافِ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سَاقِطٌ مِنْ ط: الطَّحَّانِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الدَّقَّاقُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>٤) هُوَ قُرَيْشُ بْنُ أَنْسٍ، قَالَ الحَافِظُ عَلِيِّ مَدُوقٌ تَغَيَّر بِأَخَرَةٍ قَدْرَ سِتِّ سِنِينَ، وَقَالَ عَنْ تَضْعِيفِ الإِمَامِ أَحْمَدَ حَدِيثًا لِقُرَيْشٍ: فَسَمَاعُ عَلِيِّ بْنِ المَدينِيِّ وَأَقْرَانِهِ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، فَلَعَلَّ أَخْمَدَ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ. «فَتْحُ البَارِي» (٧٤٠/٩).

قُلْتُ: وَهَذِهِ فَائِدَةً عَزِيزَةً مِنَ الحَافِظِ عَلْشَه، لَا يُسْتَهَانُ بِهَا، فَيَكُونُ الأَثَرُ هُنَا ثَابِتًا.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٨٥/٢) مِنْ طَرِيقِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ «العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٣٥)، وَمِنْ طَرِيقِهِ البَغَوِيِّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٣٥) مِنْ طَرِيقِ كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٣٥) مِنْ طَرِيقِ حُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِللِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٩٢/٢) بِرَقْمِ (٢٩٢٨)، وَاللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَأَبُو زُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ» وَالدَّارِمِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٢٧٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَأَبُو زُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ» وَرَقْمِ (٢٠٤١) مِنْ طَرِيقِ النَّصْرِ بْنِ شُمَيْلِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهِ، فَهُو أَثَرُّ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٦٠).

<sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «كِتَابِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٣٦)، وَعَنْ طَرِيقِهِ البَغَوِيُّ، كَمَا فِي «الجَعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (٣٤٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي

\* قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّمَا قَالَ هَذَا؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَكْرَهُونَ كِتَابَةِ كِتَابَة العِلْمِ فِي الصُّحُفِ، وَيَأْمُرُونَ بِحِفْظِهِ عَنِ العُلَمَاءِ، فَرَخَّصَ إِبْرَاهِيمُ فِي كِتَابَةِ الأَطْرَافِ(١)، لِلسُّؤَالِ عَنِ الأَحَادِيثِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي كِتَابَةِ غَيْرِ ذَلِكَ.

﴿ ٢٣٤﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ، فَا مُحُمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: «رَآنِي أَبِي وَأَنَا أَكْتُبُ، فَمَحَاهُ» (٢).

﴿٤٣٧﴾ أَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيِّ الْمِصِّيصِيُّ، نَا مُعْتَمِرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِإِحْرَاقِ الكُتُبِ»(٣).

=

<sup>«</sup>المُصَنَّفِ» (٤٦٢/١٣) بِرَقْمِ (٢٦٩٥٩)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (٣١١/١) بِرَقْمِ (٤٠٠) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ بِهِ، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) وَهُوَ ذِكْرُ طَرَفِ الحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، وَقَدْ أُلِّفَتْ مُؤَلَّفَاتُّ فِي أَطْرَافِ الأَحَادِيثِ، يُنْظَرُ لِذَلِكَ: «مُعْجَمُ مُصْطَلَحَاتِ الحَدِيثِ وَلَطَائِفِ الأَسَانِيدِ» (ص٤٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ نَجِيجٍ فِي جُزْئِهِ «حَدِيثِ شُعْبَةَ» بِرَقْمِ (٧٢) تَخْطُوطُ (شَامِلَةٌ)، وَمِنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٣٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الطَّحَّانِ عَنْ عَاصِمِ بْن عَلِيِّ وَهُوَ الوَاسِطِيُّ.

وَيُنْظَرُ مَا جَاءَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَاللَّهُ فِي عَدَمِ كَتْبِ ذَلِكَ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٣١)، و(٣٣) (٣٤) بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَقْيِيدِ العِلْمِ" بِرَقْمِ (٩٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي هُنَا، وَهُوَ أَثَرُّ

﴿ ٢٣٨﴾ وَقَالَ حَنْبَلُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١)، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: «كَانَ غَيْلَانُ (٢) وَالهَيْثَمُ (٣) يَكْتُبَانِ عِنْدَ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، فَقَالَ جَابِرُ: أَوَالهَيْثَمُ: مَا نَكْتُبُ! فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا أَتَكْتُبُ! فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ! فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ؟ فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ؟ فَقَالَ عَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ؟ فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ؟ فَقَالَ غَيْلَانُ: لِمَ تَقُولُ: مَا نَكْتُبُ؟ فَقَالَ عَيْلَانُ اللهَيْثَمُ: مَنْ يَكْتُبُ؟ هَنْ يَكْتُبُ؟ هُولِيَا لَمُ عَنْ يَكْتُبُ؟ هَنْ يَكْتُبُ؟ هُولُانُا لَعُولُ: مَا لَكُونُ اللّهَ عَنْ يَكْتُبُ؟ هُولًا فَعَالَ اللّهَ عَنْ يَكْتُبُ؟ هُولُانُا لَعْنَالُ اللّهَانُهُ وَلَا لَعْنَالُ اللّهَانُهُ وَلَالَ اللّهَانُهُ وَلَا اللّهَانُهُ وَلَا اللّهَانُهُ وَلَا اللّهَانُ اللّهَانُهُ وَلَا مَا اللّهَانُهُ وَلَا مَا اللّهَانُهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

\* وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِبَاحَةُ كِتَابَةِ العِلْمِ، وَتَدْوِينِهِ.

﴿ ٢٣٩﴾ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ،

=

ثَابِتُ عَنْ طَاوُسٍ ﴿ اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) هُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل رَجْالَكَ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ غَيْلَانُ بْنُ جَامِعِ بْنِ أَشْعَثَ المُحَارِبِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ الكُوفِيُّ قَاضِيهَا، ثِقَةٌ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (١٢٨/٢٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٦٩٩)، وَ«تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (٢٥٢/٨).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الهَيْثَمُ بْنُ مُمَيْدٍ الغَسَّانِيُّ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٣٧٠/٣٠) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٦٤٣)، وَ«تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (٩٢/١١).

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ رَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (١٣/٣) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بِهِ، وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُو المِصِّيصِيُّ الأَعْوَرُ، وَهُو وَإِنْ كَانَ اخْتَلَطَ بَيْدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْبِيَّ حَكَى أَنَّ يَعْدَد اخْتِلَاطِهِ أَحَدًا، فَيَكُونُ الأَثَرُ صَحِيحًا.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٠٧).

قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُقَيِّدُ العِلْمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١).

اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَجُو نُعَيْمِ الحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، نَا

(١) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُؤَمَّلِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، كَمَا فِي «المَطَالِبِ العَالِيَةِ» (٦٢٠/١٢) برَقْم (٣٠٣٦)، وَ«إِثْحَافِ الخِيَرَةِ المَهَرَةِ» (٢٤٥/١) برَقْم (٣٦٨) مِنْ طَريق عَبْدِ اللهِ بْنِ المُؤَمَّلِ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «العِلَلِ المُتَنَاهِيَةِ» (٨٦/١) بِرَقْمِ (٩٥) مِنْ طَرِيقِ الصَّيْرَفِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (٤٦٦/١٣) بِرَقْمِ (١٤٣٣٠) مِنَ الجُزْءِ الجدِيدِ بِتَحْقِيقِ فَرِيقٍ مِنَ البَاحِثِينَ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «العِتْقِ»، كَمَا فِي «تُحْفَةِ الأَشْرَافِ» (١١٢/٦) بِرَقْمِ (٨٨٨٥)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٣١٣) بِتَحْقِيقِي، وَابْنُ حِبَّانَ، كَمَا فِي «المَوَارِدِ» (٤٤١/٣) بِرَقْمِ (١١٠٨)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٦٨/٣) بِرَقْمِ (٤٣٢٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ» (٢٣٧/٢) بِرَقْمِ (٧٦٣)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١٤)، و(١١٥ بِتَحقِيقِي، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (٣١٩/١) بِرَقْمِ (٤١٣)، وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (١٦٠/١) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بِهِ. قَالَ النَّسَائِيُّ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيق، كَمَا فِي «التُّحْفَةِ»: هَذَا الحَدِيثُ مُنْكَرُّ وَهُوَ عِنْدِي خَطَأً. اهـ قُلْتُ: وَاسْتِنْكَارُ النَّسَائِيِّ عَظِلْكُ هُوَ لِروَايَةِ عَطَاءٍ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو، وَقَدْ عَلَّقَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ عَلَى كِتَابِ «المَوَارِدِ» بِقَوْلِهِ: وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ فِي «العِتْقِ» بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ: عَطَاءٌ هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ. اهـ. وَأَعْقَبَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» بِقَوْلِهِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ عَن ابْن جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُؤَمَّلِ. وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (٣٨٠/١) بِرَقْمِ (٦٧٩): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ» وَ«الأَوْسَطِ» وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُؤَمَّلِ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينِ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: ثِقَةٌ قَلِيلُ الحديثِ، وَقَالَ أُحْمَدُ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ. اهـ وَقَالَ الحَافِظُ فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٦٧٣): عَبْدُ اللهِ بْنُ المُؤَمَّل ضَعِيفٌ. وَيُنْظَرُ: «إِرْوَاءُالغَلِيل» (١٤٧/٥)، وَالأَثَرُ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١٣) مِنْ هَذِهِ الطَّريق.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى، عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ»(١).

\* وَلَنَا فِي تَقْيِيدِ العِلْمِ بِالْخَطِّ، وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الإِبَاحَةِ وَالْحَظْرِ، وَبَيَانِ وَجُهَيْهِمَا - كِتَابُ مُفْرَدُ (٢)، غَنِينَا بِمَا ضَمَّنَّاهُ عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الكِتَابِ.

\* وَكَانَ فِي المُتَقَدِّمِينَ مَنْ يَكْتُبُ الحَدِيثَ فِي الأَلْوَاحِ دُونَ الصُّحُفِ.

﴿ ٤٤١ ﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ، نَا عَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: «رُبَّمَا رَأَيْتُ عِمْرَانَ القَصِيرَ (٣) عِنْدَ ابن أَبِي عَرُوبَةَ قَدْ

<sup>(</sup>۱) هَذَا الأَثَرُ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي كِتَابه: "تَقْيِيدِ العِلْمِ" بِرَقْمِ (۱۱۸) مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ هُوَ المَعْرُوفُ بِ (لُوَيْنٍ)، وَهُو عِنْدَهُ فِي "جُزْءٍ لَهُ" بِرَقْمِ (٥١) مِنْ سُلَيْمَانَ بِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ المَعْرُوفُ بِ (لُويْنٍ)، وَهُو عِنْدَهُ فِي "جُزْءٍ لَهُ" بِرَقْمِ (٥١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ التَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَقَدْ أَشَارَ المُصَنِّفُ عَقِبَهُ هُنَاكَ إِلَى تَفَرُّدِ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِرَفْعِهِ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا، أَيْ: عَلَى أَنْسٍ وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَى عَنْرُ هَذَا الرَّجُلِ. اهـ هذَا لُويْنُ نَفْسُهُ فِي "جُزْئِهِ" فَقَالَ (ص٥٥): لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدُ غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ. اهـ

بَلْ إِنَّ المُصَنِّفَ عَلِيْكَ فِي "تَقْيِيدِ العِلْمِ" عَقِيبَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٠) بِتَحْقِيقِي، رَجَّحَ الوَقْفَ وَذَكَرَ كَلْمَ أَرادَ الوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْهُ، وَكَذَا يُنْظَرُ: "العِلَلُ" كَلَامَ مُوسَى بْنِ هَارُونَ فِي ذَلِكَ، فَمَنْ أَرَادَ الوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجِعْهُ، وَكَذَا يُنْظَرُ: "العِلَلُ" (٤٣/١٢) برَقْمِ (٢٣٨٩) لِلدَّارَقُطْنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) وَاسْمُهُ «تَقْيِيدُ العِلْمِ» وَقَدْ يَسَّرَ اللهُ لِيَ العَمَلَ عَلَيْهِ وَتَحْقِيقَهُ، وطُبِعَ بِـ «النَّاشِرِ المُتَمَيِّزِ» بِـ «الرِّيَاضِ».

<sup>(</sup>٣) هُوَ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمِ القَصِيرُ البَصْرِيُّ، كَانَ يَرَى القَدَرَ. «الضُّعَفَاءُ» (١٠١٨/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٠١٧) لِلعُقَيْلِِّ، وَهُنَاكَ عِمْرَانُ القَصِيرُ آخَرُ يَرْوِي عَنْ أَنْسٍ.

جَثَا يَكْتُبُ فِي الأَلْوَاحِ»(١).

لَّذِكَ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا اللَّهِ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا الفَضْلُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ جَعْفَرٍ، نَا أَسِيدُ (٥) بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: الفَضْلُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ جَعْفَرٍ، نَا أَسِيدُ (٥) بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَبِيعَةَ زَيْدَ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ، قَالَ: شُعْبَةُ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ صَاحِبَ الحَدِيثِ سَمِعْتُ أَبُو رَبِيعَةً زَيْدَ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ، قَالَ: شُعْبَةُ: ﴿إِذَا رَأَيْتَ صَاحِبَ الحَدِيثِ سَيْرُ أَلْوَاحِهِ جَيِّدُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ العُقَيْلِيُّ فِي "الضَّعَفَاءِ» (١٠١٨/٣) مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ، وَعَلِيُّ هُوَ ابْنُ المَدِينِيِّ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحُ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٢٤٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ التَّقِي سَاقَهَا عَنِ ابْنِ رِزْقٍ بِهِ، بَيْدَ أَنَّهُ هُنَاكَ: ابْنُ رِزْقَوَيْهِ، وَهُوَ نَفْسُهُ ابْنُ رِزْقٍ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٥) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَكَانَ ثِقَةً يَفْهَمُ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ الفَضْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ التَّاجِرُ، وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالشَّيْخِ الأَمِينِ. «ذِكْرُ أَخْبَار أَصْبَهَانَ» (١٥٧/٢)، «السِّيرُ» (٣٩٨/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "طَبَقَاتِ المُحَدِّثِينَ بأَصْبَهَانَ" (٢٣٧/٤)، وَاسِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٥٥/٥٥) بِرَقْمِ (٣٢٩)، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ وَ"ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ" (٨٠/٢)، وَاسِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٥٥/٥٥) بِرَقْمِ (٣٢٩)، وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ فِيهِ تَوْثِيقَ ابْن مَرْدَوَيْهِ لَهُ، وَقَوْلَ ابْن مَنْدَهُ: كَانَ شُيُوخُ الدُّنْيَا خَمْسَةً: ابْنُ فَارِسٍ بِأَصْبَهَانَ....

<sup>(</sup>٥) أَسِيدُ: بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ - كَثِيرٌ، وَلَا سِيَّمَا فِي الأَصْبَهَانِيِّينَ. وَهُوَ أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثِقَةٌ رِضًى. تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي "الجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" (١٨/٢) بِرَقْمِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ثِقَةٌ رِضًى. تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي "الجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" (١٦٢)، وَيُنْظَرُ: (١٠٥٠)، وَ"لَاسِّيرِ (٣٧٨/١٢) بِرَقْمِ (١٦٢)، وَيُنْظَرُ: (١٠٥٠)، وَيُنْظَرُ: (١٠٥٠)، وَيُنْظَرُ:

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفٌ، فَإِنَّ زَيْدَ بْنَ عَوْفٍ أَبَا رَبِيعَةَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ: تَرَكُوهُ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ. وَقَالَ الفَلَّاسُ: مَتْرُوكُ. وَاتَّهَمَهُ أَبُو زُرْعَةَ بِسَرِقَةِ حَدِيثَيْنِ. يُنْظَرُ: (لِسَانُ المِيزَانِ) (٣٦١/٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٦٢٢).

﴿ الْكَتَّا مَرَّةً عَلَى أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي العَبَّاسِ بْنِ حَمْدَانَ (٢)، حَدَّثَكُمْ تَمِيمُ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا نَصْرُ (٤) بْنُ عَلِيٍّ، نَا الأَصْمَعِيُّ، قَالَ: هَدَّتَ مَوْتَ الأَلْوَاحِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ، ﴿ كُنَّا مَرَّةً - يَعْنِي عِنْدَ شُعْبَةً - فَجَعَلَ يَسْمَعُ إِذَا حَدَّثَ صَوْتَ الأَلْوَاحِ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: المَطَرُ؟ قَالُوا: لَا. ثُمَّ عَادَ لِلْحَدِيثِ، فَسَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: المَطَرُ؟ فَقَالَ: المَطَرُ؟ فَقَالَ: المَطَرُ؟ فَقَالَ: يَا فَقَالَ: يَا فَقَالَ: يَا بِسْطَامٍ، تُجِيرُنِي أَنَا (٥).

الْمُعَامِّةُ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ<sup>(٦)</sup> بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَا عُمَرُ<sup>(٧)</sup> بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ،

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الحِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، مُحَدِّثُ خُوَارِزْمَ، لَهُ تَرْجَمَةُ فِي «سِيَرِ أَعْلَامِ التَّبَلَاءِ» (١٩٣/١٦) بِرَقْمِ (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) هُوَ تَدِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طُمْغَاجَ الطُّوسِيُّ، صَاحِبُ «المُسْنَدِ الكَبِيرِ عَلَى الرِّجَالِ»، ثِقَةٌ حَافِظٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «السِّيرِ» (١٩٦/١٣) بِرَقْمِ (٢٤٥)، وَيُنْظَرُ: «الفَصْلُ لِلْوَصْلِ المُدْرَجِ فِي التَّقْلِ» (١٣٩/١) السَّنَدُ رَقْمُ (٥) لِلْمُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الجَهْضَمِيُّ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ثَابِتُ.

<sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا. (التَّارِيخُ بَغْدَادَ) (٦٢٧/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٣٤)، وَلَهُ أَخُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ كَذَلِكَ، وَإِذَا رَوَى عَنْهُ المُصَنِّفُ مَيَّزَهُ بِقَوْلِهِ: (الأَكْبَرُ)، كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٤٣)، وَهُنَاكَ آخَرُ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ يُكْنَى أَبَا طَاهِرٍ، رَوَى عَنْهُ المُصَنِّفُ، كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٣١).

<sup>(</sup>٧) هُوَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ النَّاقِدُ، يُعْرَفُ بِابْنِ الزَّيَّاتِ، ثِقَةً. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٢٥/١٣)،

نَا أَحْمَدُ (١) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو زَكَرِيًا (٢) يُخْ يُوسُفَ الزَّكِيُّ: كُنَّا عِنْدَ سُفْيَانَ، فَأَتَاهُ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ، فَجَعَلَ يَكْتُبُ، فَسَمِعَ سُفْيَانُ وَقْعَ المِيلِ عَلَى اللَّوْجِ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ لَوْحَهُ، فَقَالَ: يَكْتُبُ عِنْدِي؟ فَقُلْنَا لَهُ: اسْكُتْ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ عَدِيثِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ عَدِيثِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ عَدِيثِهِ، قَالَ لَهُ: يَا بَلْخِيُّ، أَتَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَبْلِسِهِ، قَالَ لَهُ: يَا بَلْخِيُّ، أَتَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَبْلِسِهِ، قَالَ لَهُ: يَا بَلْخِيُّ، أَتَدْرِي مَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًا دِينَارٍ سَمِعَ أَبَا فَاخِتَةَ سَعِيدَ بْنَ عِلَاقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَارُّ لِي، قَالَ: اللهَ عَبْلُ بَأْسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ، فَقَالَ: "لَا تَقْتُلُكِ صَبْرًا» قَالَ: "لَا تَقْتُلُكَ صَبْرًا» قَالَ: "لَا تَقْتُلُكَ عَبْرًا وَلَيْ لِللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَتَعْمُ اللَّهِ وَمَ عَلْيَكَ اللَّهُ وَلَا لِللّذِي جَاءَ بِهِ: "خُذْ لُكُ سِلَاحَهُ"، قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ يُنَفِّلُهُ، إِنَّهُ لَا يَجِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. وَلَكِنْ قَالَ: "لَا مَنْ الْعَلْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي الْأَلْوَاحِ؛ لِكَيْ يَحْفَظُوا المَكْتُوبَ،

=

وهُنَاكَ عَمْرُو النَّاقِدُ وَلَيْسَ عُمَرَ، وَهُوَ أَرْفَعُ طَبَقَةً مِنْ هَذَا.

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٤).

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (أَبُو زكري)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، وَيُنْظَرُ: «تَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ» (٢/ ٦٦٠) مِنَ (الزَّمِّيِّ).

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ إِلَى سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨١٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ الحَسَنِ الصُّوفِيِّ بِهِ.

ثُمَّ يَمْحُوا الكِتَابَةَ، فَمَنْ أَرَادَ رَسْمَ المَسْمُوعِ لِلتَّأْبِيدِ وَمَالَ فِي كِتَابَتِهِ إِلَى البَقَاءِ وَالتَّخْلِيدِ، فَكُوْنُهُ فِي الصُّحُفِ أَوْلَى، وَتَضْمِينُهُ الكَرَارِيسَ أَحْفَظُ لَهُ وَأَبْقَى.





## ﴿ لِكِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٦).

<sup>(</sup>٣) حَسَنُ الْحَدِيثِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَسَنُ الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>٥) [ق: آيَة: ٢٧].

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ تَالِفُ، لِأَجْلِ عَبْدِ القُدُّوسِ، فَإِنَّهُ مَثْرُوكٌ، يُنْظَرُ: «لِسَانُ المِيزَانِ» (٥٠/٥).

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٩) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٨) قَالَ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ البَرْقَانِيُّ: وَأَصْحَابُ الحَدِيثِ لَا يَرْفَعُونَ بِهِ رَأْسًا، يَتَجَنَّبُونَهُ. وَقَالَ

الحُسَيْنِ الأَزْدِيُّ، نَا الحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: "يَنْبَغِي فِي الحَدِيثِ تَثَبُّتُ فِي الأَخْذِ، سَعِيدٍ، يَقُولُ: "يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الحَدِيثِ تَثَبُّتُ فِي الأَخْذِ، وَيَكُونُ يَقُولُ: "يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الحَدِيثِ تَثَبُّتُ فِي الأَخْذِ، وَيَكُونُ يَقُولُ: "كَانُ مِنْ نَفْسِهِ" (١).

 # قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يُطِيقُهُ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى النَسِيرِ الَّذِي يَضْبِطُهُ، وَيُحْكِمُ حِفْظَهُ وَيُتْقِنُهُ.

﴿ ٤٤٨ ﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ، فَا يَعْقُوبُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «كُنْتُ آتِي

<sup>=</sup> 

المُصَنِّفُ: وَفِي حَدِيثِهِ غَرَائِبُ وَمَنَاكِيرُ، وَكَانَ حَافِظًا صَنَّفَ كُتُبًا فِي عُلُومِ الحَدِيثِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٦/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٥٨).

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «مُقَدِّمَة كِتَابِ الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» بِرَقْمِ (۱٤٢) بِتَعْلِيقِي، وَالحَاكِمُ فِي «المُصنَّفُ «مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص۱۹)، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (۲۲۸۸) بِرَقْمِ (۱۲۷۷۸)، وَالمُصنَّفُ فِي «الحِلْيَةِ» (ط١٦٥) مِنْ طَرِيقِ عَلِّ بْنِ المَدِينِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بِهِ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ: (ثَبْتُ الأَخْذِ)، وَتَصَحَّفَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْم هَكَذَا: (بَيْتًا لِأَحَدٍ)، وَالأَثْرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى مِنْ تَلَامِيذِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٩).

الأَعْمَشَ وَمَنْصُورًا، فَأَسْمَعُ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، خَمْسَةً، ثُمَّ أَنْصَرِفُ، كَرَاهَةَ أَنْ تَكْثُرَ وَتَفَلَّتَ»(١).

﴿٤٥٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ (٨) بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ (٩) بْنُ عَلِيِّ بْنِ

(١) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا إِمَامًا مِنَ الأَثِمَّةِ، كَانَ يَبْتَدِئُ كُلَّ يَوْمٍ بِتَدْرِيسِ القُرْآنِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ إِقْرَاءِ القُرْآنِ وَلِي وَرَاءَةَ الحَدِيثِ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْتَنْفِدَ قُوْتَهُ وَيَبْلُغَ النَّهَايَةَ مِنْ جَهْدِهِ ثُمَّ يَضَعُ الكِتَابَ مِنْ يَدِهِ، فَحِينَئِذٍ يَقْطَعُ المَجْلِسَ وَيَنْصَرِفَ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١١٣/١٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمٍ (٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الدَّقَّاقُ أَبُو عَمْرٍو السَّمَّاكُ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٥) هُوَ جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ أَبُو يَحْيَى العَسْكَرِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٧٢/٨) بِرَقْمِ (٣٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) هُوَ الطَّيَالِسِيُّ.

<sup>(</sup>٧) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (١٧٧/٧) بِرَقْمِ (١٠٠٩٩) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هَاشِمٍ بِهِ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ الأَزَجِيُّ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٩) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «قُوتِ القُلُوبِ»، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (١٥١/٤) بِرَقْمِ (١٣٤٣)،

عَطِيَّةَ الْحَارِثِيُّ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الطُّوسِيُّ، بِمَكَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، الدَّبُرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّهْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ المَّالِمُ جُمْلَةً، فَاتَهُ جُمْلَةً، وَإِنَّمَا يُدْرَكُ العِلْمُ حَدِيثُ وَحَدِيثَانِ (۱).

﴿٤٥١﴾ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ السُّوذَرْجَانِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو بَالْ وَرُجَانِيُّ، بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو حُمَةَ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: بَكْرِ بْنُ المُقْرِئِ (٣)، نَا المُفَضَّلُ الجُنَدِيُّ (٤)، نَا أَبُو حُمَةَ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

=

وَ ﴿السِّيرِ ﴾ (٣٦/١٦) بِرَقْمِ (٣٩٣)، وَمِثْلُهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الطُّيُورِيُّ، كَمَا فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (١٣٧٧/٤) بِرَقْمِ (١٣٣٦) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العَزِيزِ بِهِ، وَأَبُو بَعْ الْبَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٥٢) بِرَقْمِ (٢٥٢)، بَكْدٍ النَّرِّ فِي «الجَامِع» (٢٥٢) بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاع» بِرَقْمِ (١٥٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَرِيدَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ: «يَا يُونُسُ، لَا تُكَابِرَ العِلْمَ، فَإِنَّ العِلْمَ أَوْدِيَةٌ فَأَيُّهَا أَخَدْتَ فِيهِ قَطَعَ بِكَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ، وَلَكِنْ خُدْهُ مَعَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، وَلَا تَأْخُذِ العِلْمَ جُمْلَةً، فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَخْذَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً، وَلَكِنَّ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ مَعَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ». وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ قَابِتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَاللَّيَالِي وَالأَيَّامِ». وَهُو أَثَرُ صَحِيحُ تَابِتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى اللَّيَافِي وَلَا تَابُعُ مِنْ طَرِيقِهِ المُصَنَّفُ بِرَقْمِ (٢٥٤)، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي «المُصَنَّفِ» وَلَا يَرَقْمِ (٢٥٠) عَنْ مَعْمَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَصَفَهُ المُصَنِّفُ، كَمَا فِي «تَكْمِلَةِ الإِكْمَالِ» (٣١٥/٤) مِنْ تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَسَّالِ بِقَوْلِهِ: كَانَ دَيِّنَا ثِقَةً صَالِحًا، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «تَارِيخِ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٤٢٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٤)، وَ«السِّيرِ» (١٩٣/١٩) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١١٤) بِالمُسْنِدِ الصَّدُوقِ بَقِيَّةِ المَشْيَخَةِ، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٥٣) مِنْ كِتَابِ «الرِّحْلَةِ» لِلْمُصَنِّفِ بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٣) هُوَ ابْنُ المُقْرِئِ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ» تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢).

<sup>(</sup>٤) هُوَ المُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَنَدِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٨).

سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يَقُولُ: «مَنْ طَلَبَ الحَدِيثَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً، إِنَّمَا كُنَّا نَطْلُبُ حَدِيثًا وَحَدِيثَيْنِ»(١).

﴿ ١٥٤ ﴿ ١٤ ﴿ ١٤ ﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَصْرٍ (٢)، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ سِيمَا الْمُجَبِّرُ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِنِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الوَاسِطِيُّ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ لِابْنِ وَهْبٍ: كَيْفَ سَمِعْتَ الوَاسِطِيُّ (٥)، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُييْنَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: "إِنَّ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: "إِنَّ هُذَا الْعِلْمَ إِنْ أَخَذْتَهُ بِالمُكَابَرَةِ لَهُ غَلَبَكَ، وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي أَخْذًا رَفِيقًا تَظْفَرْ بِهِ (٢).

\* وَإِذَا كَانَ فِي حِفْظِ بَعْضِ الطَّلَبَةِ إِبْطَاءٌ، قَدَّمُوا مَنْ عَرَفُوهُ بِسُرْعَةِ الحِفْظِ وَجَوْدَتِهِ، حَتَّى يَتْقِنُوا حِفْظَهُ عَنْهُ.

(١) تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَأَنَّهُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي «المُصَنَّفِ» (٣٢٥/٢) بِرَقْمِ (٣٥٥٠) بَيْدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: «إِنَّمَا كُنَّا نَطْلُبُ حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ».

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِيمَا، أَبُو الحُسَيْنِ المُجَبِّرُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١/٥٩٠) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٣٧٨ه).

<sup>(</sup>٤) وَيُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي قِمَاشٍ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٩٩/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنْظَرُ: "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٦٧/١٠) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ تَخْرِيجُهُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٥٠)، وَهُوَ أَثَرُ ثَابِتٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلِلله.

﴿٤٥٣﴾ أَنَا ابْنُ الفَضْلِ القَطَّانُ(١)، أَنَا دَعْلَجُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا الْحَسَنُ(٢) بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: «كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَأَصْحَابُهُ إِذَا قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَدَّمُوا أَبَا الزُّبَيْرِ يَتَحَفَّظُ لَهُمْ»(٣).

﴿ ١٤٥٤ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيًّ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيًّ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيًّ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ، اللَّهِ أَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ، نَا جَدِّي أَنَا أَبُو بَكْمِ اللَّهِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: «كَانَ عَطَاءً يُقَدِّمُنِي إِلَى جَابِرِ أَحْفَظُ لَهُمُ الحَدِيثَ» (٧).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْحَلَّالُ، ثِقَةً.

 <sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفٌ وَمَتْنُهُ ثَابِتُ، أَمَّا تَلَفُ سَنَدِهِ فَلِأَجْلِ عُمَرَ بْنِ قَيْسِ المَعْرُوفِ بِسَنْدَلٍ، فَإِنَّهُ مَتْرُوكُ، كَمَا فِي «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٩٩٣)، وَأَمَّا صِحَّةُ مَتْنِهِ فَسَيَأْتِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بَعْدَهُ بِرَقْمِ (٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦٣/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٤٨/٢) بِرَقْمِ (٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) وَجَدُّهُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ السَّدُوسِيُّ، كَانَ ثِقَةً، صَنَّفَ مُسْنَدًا مُعَلَّلًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُتْمِمْهُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤١٠/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٥٢٧).

<sup>(</sup>٧) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٤٠/١) بِرَقْمِ (٣٦)، و(١٤٤/٢) بِرَقْمِ (٧) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٣/٢)، وَأَبُو زُرْعَةَ فِي «تَارِيخِهِ» بِرَقْمِ (١٣٤٨)، وَالنَّرْمِذِيُّ فِي «العِلَلِ الصَّغِيرِ» (٧١٠/٥) المُلْحَقِ بِآخِرِ «السُّبَنِ»، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٢٨٦/٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيِّ، وَالجَوْهَرِيُّ فِي «مُسْنَدِ المُوطَلُ» (١٨٥/٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيِّ، وَالجَوْهَرِيُّ فِي «مُسْنَدِ المُوطَلُ»

\* وَإِنْ كَتَبَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، وَذَاكَرَ بِهِ البَاقِينَ حَتَّى يَحْفَظُوهُ جَمِيعًا، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

﴿ ١٥٥ ﴿ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الحَرْبِيُّ (٢) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الحَرْبِيُّ (٢) بْنُ الْمَاعِيلَ عُمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي بَجْلِسٍ فَقَالَ: "تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ

بِرَقْمِ (١٣٩) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا غَيْرَ أَنَّ سَمَاعَهُ فِي بَعْضِ مَا رَوَاهُ النَّجَّادُ كَانَ مُضْطَرِبًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦١٢/١١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٠٤ه).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: «الحَرْبِيُّ» وَهُو وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ «الحَرْبِيَّةِ» بَيْدَ أَنَّهُ مَعْرُوفُ بِ «الحُرْفِيِّ» وَلَيْسَ بِالحَرْبِيِّةِ» وَلَيْسَ بِالحَرْبِيِّةِ» وَلَهْذَا قَالَ المُصنَّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ: المَعْرُوفُ بِالحُرْفِيِّ، وَكَذَا فَعَلَ السَّمْعَافِيُّ فِي اللَّمْسَابِ» (١٢٦/٤) قَالَ: الحُرْفِيُّ: بِضَمِّ الحَاءِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الفَاءِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ لِاللَّمْ فَالِ بِبَعْدَادَ وَمَنْ يَبِيعُ الأَشْيَاءَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالبُرُورِ وَالبَقَّالِينَ، وَالمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ أَبُو الفَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ... الحُرْفِيُّ مِنْ أَهْلِ بَعْدَادَ، رَوَى عَنْ أَبِي بَحْرٍ الفَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ... الحُرْفِيُّ مِنْ أَهْلِ بَعْدَادَ، رَوَى عَنْ أَبِي بَحْرٍ أَمْمَدُ بْنُ اللهِ المَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ البَقَالُ، وَأَبُو بَحْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبُو المَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ البَقَالُ، وَأَبُو بَحْرٍ أَحْمَدُ بْنُ اللّهِ الْخَطِيبُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا عَارِفًا جَمَعَ «المُسْنَدَ» وَصَنَّفَ فِي «السُّنَنِ» كِتَابًا كَبِيرًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٠٩/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٤٩).

شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»(١).

قَالَ سُفْيَانُ: كُنَّا عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، فَلَمَّا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَشَارَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الهُذَكِيُّ: أَحْفَظُهُ، فَكَتَبْتُهُ، فَلَمَّا قَامَ أَخْبَرْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ.

### إِعَادَةُ المُحَدِّثِ الحَدِيثَ حَالَ الرِّوَايَةِ لِيُحْفَظَ

﴿ ٢٥٤ أَنَا القَاضِي أَبُو عُمَرَ القَاسِمُ (٢) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الهَاشِمِيُّ، نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَبُو دَاوُدَ (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَبُو دَاوُدَ (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الأَشْعَثِ، نَا أَبُو مَوْرُونِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ (٦) بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا سَابِقِ (٧) بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، خَدَمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، «أَنَّ النَّبِيَ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (١٨) مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ برَقْمِ (١٧٠٩) بِطُرُقِ عَن ابْن عُيَيْنَةَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣)، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ اللُّوْلُوِيِّ بِـ "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ".

<sup>(</sup>٣) كَانَ يُسَمَّى وَرَّاقَ أَبِي دَاوُدَ، وَالوَرَّاقُ عِنْدَهُمُ القَارِئُ، وَكَانَ هُوَ القَارِئُ لِكُلِّ قَوْمٍ يَسْمَعُونَهُ، وَقَدْ قَرَأَ كَتَابَ «السُّنَنِ» عَلَى أَبِي دَاوُدَ عَشْرَ سِنِينَ، وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ الصَّدُوقِ. وَيُنْظَرُ: «التَّقْيِيدُ لِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (١٦٨/١) بِرَقْمِ (٢٣)، وَ«السِّيَرُ» (٣٠٧/١٥) بِرَقْمِ (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) صَاحِبُ «السُّنَنِ».

<sup>(</sup>٥) هُوَ البَاهِلِيُّ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٦) قَاضِي وَاسِط، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٣٠٢).

<sup>(</sup>٧) ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «المِيزَانِ» (١٠٩/٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٠٤٢)، وَقَالَ: مَا رَوَى عَنْهُ سِوَى هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ. اهـ. هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ. اهـ. قُلْتُ: فَهُوَ مُجِهُولُ.

حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (1).

﴿٤٥٧﴾ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ<sup>(٢)</sup> بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى النَّاقِدُ، أَنَا أَجُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ<sup>(٣)</sup> بْنُ جَعْفَرِ بْنِ جَمْدَانَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفِيرْيَابِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعَ رَجُلًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ «كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» (٤).

﴿ ٤٥٨ ﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ (٥)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا إِسْحَاقُ الْحَرْفِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْحُرْفِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ خَالِثًا فَلْيُرَدِّدُهُ ثَلَاثًا» (١).

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ ضَعِيفُ لَكِنَّهُ يُحَسَّنُ بِشَوَاهِدِهِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِرَقْمِ (٩٤) وَ(٩٥): «كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ ضَعِيفُ لَكِنَّهُ يُحَسَّنُ بِشَوَاهِدِهِ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عِلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ ثَلَاثًا» مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَّا عُلَيْهِمْ سَلَّمَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ). حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَّا ثَهَدُ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ بِـ(بَابِ مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ صَدُوقًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٦٣٠/٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦١٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ القَطِيعِيُّ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «سُؤَالَاتِ السَّلَمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِيِّ» بِرَقْمِ (١٧٥)، وَ«التَّقْيِيدِ لِمَعْرِفَةِ رُوّاةِ السُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ» (٢٩٨/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٨)، وَ«السِّيرِ» (٢١٠/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٣)، وَ«السِّيرِ» (٢١٠/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٣)، وَ«التَّنْكِيلِ» (١٠١/١) لِلْمُعَلِّمِيِّ. وَلا يَنْزِلُ حَدِيثَهُ عَنِ وَ«لِسَانِ المِيزَانِ» (٢٤٢/١) بِرَقْمِ (٢١)، وَ«التَّنْكِيلِ» (١٠١/١) لِلْمُعَلِّمِيِّ. وَلا يَنْزِلُ حَدِيثَهُ عَنِ الحِسَنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٧) مِنْ كِتَابِ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٤) مَوْقُوفٌ، ضَعِيفٌ لِإِبْهَامِ مَنْ حَدَّثَ عَلِيَّ بْنَ مُدْرِكٍ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ (الحِلْيَةِ).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُو أَثَرُ حَسَنُ، فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٦٣٣) مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ حُنَيْنٍ بِهِ، وَحُنَيْنُ حَسَنُ الحَدِيثِ، قَالَ الدَّهِيُّ فِي «الكَاشِفِ» بِرَقْمِ (١٢٨١)،

﴿ ٤٥٩ ﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويْهِ، نَا يَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي الْحُمَيْدِيَّ-، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ لِشِبَاكٍ: «أَرُدُّ عَلَيْكَ، مَا قُلْتُ لِأَحَدٍ قَطُّ: رُدَّ عَلَيْكَ، مَا قُلْتُ لِأَحَدٍ قَطُّ: رُدَّ عَلَيْكَ، .

﴿٤٦٤ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثِنِي مَالِكُ، قَالَ: «لَقِيتُ ابْنَ شِهَابٍ يَوْمًا فِي مَوْضِعِ الجَنَائِزِ -وَهُو عَلَى عِيسَى، حَدَّثِنِي مَالِكُ، قَالَ: «لَقِيتُ ابْنَ شِهَابٍ يَوْمًا فِي مَوْضِعِ الجَنَائِزِ -وَهُو عَلَى بَعْلَةِهِ، بَعْلَةٍ لَهُ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فِيهِ طُولُ، فَحَدَّثِنِي بِهِ، قَالَ: أَخَذْتُ بِلِجَامِ بَعْلَتِهِ، فَلَمْ أَحْفَظُهُ، قُلْتُ: أَمَا تُحِبُّ أَنْ يُعَادَ عَلَيْكَ اللَّهُ الْحَدِيثُ؟ فَأَعَادَهُ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَمَا تُحِبُّ أَنْ يُعَادَ عَلَيْكَ الحَدِيثُ؟ فَأَعَادَهُ عَلَيْ فَعَدْتُهُ مَا أَبًا بَصْرٍ، أَعِدْهُ عَلَيْ .

=

وَالْحَافِظُ فِي "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥٩٨): صَدُوقٌ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩)، وَيُنْظَرُ: «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٢/٥٤)، وَ«تَوْضِيحُ المُشْتَبِهِ» (٣١/٤).

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ فِي "المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ" (٥٩٣/٢)، وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي "مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ" بِرَقْمِ (٣) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ فِي "المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ. وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" بِرَقْمِ (٤٦٦) مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الحَكِمِ عَنْ سُفْيَانَ بِهِ، بَيْدَ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ المُحَقِّقُ فِيهِ خَطَأً لِهُمُوضٍ فِي نَصِّ المَخْطُوطِ. لِغُمُوضٍ فِي نَصِّ المَخْطُوطِ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٧٢/٢) بِرَقْمِ (١٥٨٦) رِوَايَةُ عَبْدِ اللهِ،

﴿ اللّٰهِ بَنُ الفَرَجِ بْنِ عَلِيٍّ البَزَّارُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) الخُطِيُّ، وَأَنَا أَبُو بَصْرٍ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ الفَرَجِ بْنِ عَلِيٍّ البَزَّارُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَفَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا عَفَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا عَفَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نَا عَفَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ مِنْ الْحَدِيثَ يَغْتَطِفُهُ الْحَدِيثَ لَا يُحْوِيلُ وَالزَّوِيلُ حَتَّى يَخْفَظُهُ وَكَانَ الْحَدِيثُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ لَا يُحْوِيلُ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ حَتَّى يَخْفَظُهُ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ لِإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ لَا يُحْوِيلُ وَالزَّوِيلُ حَتَّى يَخْفَظُهُ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ حَتَّى يَخْفَظُهُ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ حَقِظَ نِصْفَهُ ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسٍ طَوِيلًا، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ حِفْظُهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، حَفِظَ نِصْفَهُ ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، حَفِظَ نِصْفَهُ ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسٍ آخَوَ فَعَظِطُ بَقِيَّتَهُ (٥).

=

مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ. وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي "المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٦٢١/١- ٢٢٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٢٨/٥٥) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العَزِيزِ اللَّهِ بْن وَهْبٍ، كَلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ بِهِ، نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٧٠/٤) بِرَقْمِ (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (مُطَرِّفِ)، وَصَوَابُهُ: (مَطَرٍ)، وَهُوَ مَطَرُّ الوَرَّاقُ، وَقَدْ جَاءَ عَلَى الصَّوَابِ عِنْدَ كُلِّ مَنْ خَرَّجَ الأَثْرَ، كَمَا فِي المَصَادِرِ الآتِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرُوا مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ مَنْ يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفٌ، وَذَكَرُوا مَطَرًا الوَرَّاقَ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البَغَوِيِّ، كَمَا فِي «الجُعْدِيَّاتِ» بِرَقْمِ (١٠١٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٤١٥) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ النَّسَائِيِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي «الحِلْيَةِ» (٣٨٠/٣) بِرَقْمِ (٢٦٤٠) مِنْ طَرِيقِ عَرَفَةَ بْنِ الهَيْثَمِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بِهِ، وَرَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٨١/٦-٢٨٢) مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلِ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ ثَابِتُ.

﴿ ٢٦٤ ﴿ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغَوِيُّ، فَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ عُلِيًّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ (٥) بْنَ زُرَيْعٍ، فَا الْحَسَنُ (٣) بْنُ عُلَيْلٍ، نَا عَمْرُو (٤) بْنُ عَلِيًّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ (٥) بْنَ زُرَيْعٍ، يَقُولُ: «كُنَّا رُبَّمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ (٦) بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «كُنَّا رُبَّمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ قَتَادَةَ بِنِصْفِ حَدِيثٍ، يُحَدِّثُنَا بِالْحَدِيثِ فَنَتَحَفَّظُهُ، فَنَحْفَظُ نِصْفَهُ، ثُمَّ نَعُودُ فَنَحْفَظُ نِصْفَهُ مِنَ الْغَدِ» (٧).

\* وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَفِظَ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا أَنْ يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، لِيُصَحِّحَهُ لَهُ، وَيَرُدَّهُ عَنْ خَطَإً إِنْ كَانَ سَبَقَ إِلَى حِفْظِهِ إِيَّاهُ.

الحَسَنُ (٩) بْنُ دَاوُدَ المِصْرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٩) بْنُ عُمَرَ عُمَرَ (٤٦) الْمُعَرَ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٨) مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ: فِيهِ لِينُ. وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: صَدُوقُ مَشْهُورٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عُلَيْلِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبُو عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَاحِبَ أَدَبٍ وَأَخْبَارٍ، وَكَانَ صَدُوقًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٠٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٨٩١).

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ الفَلَّاسُ، ثِقَةٌ حَافِظً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥١١٦).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، ثِقَةً.

<sup>(</sup>٧) لَا بَأْسَ بِهِ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ بَابْشَاذَ بْنِ دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ المِصْرِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ وَكَتَبَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ وَكَتَبَ عَنِي وَكَانَ ثِقَةً حَسَنَ الْحُلُقِ وَافِرَ العَقْلِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٦٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ الْعَقْلِ. "تارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٩) هُوَ الإِمَامُ المُحَدِّثُ الصَّدُوقُ مُسْنِدُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ

التُّجِيبِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نَا حَسَّانُ (٢) بْنُ الحَسَنِ المُجَاشِعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا -يَعْنِي ابْنَ المَدِينِيِّ - يَقُولُ، قَالَ عَفَّانُ: سَمَا سَمِعْتُ مِنْ أَحَدٍ حَدِيثًا إِلَّا عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَفَّانُ إِلَّا عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَفَّانُ فَقَالَ: كَيْفَ أَذْكُرُ رَجُلًا يَشُكُّ فِي حَرْفٍ، فَيَضْرِبُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْطُرٍ (٣).

قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَيْنَا أَبَا عَوَانَةَ، فَقَالَ: مَنْ عَلَى البَابِ؟ فَقُلْنَا: عَفَّانُ وَبَهْزُ وَحِبَّانُ، فَقَالَ: هَوُلَاءِ بَلَاءٌ مِنَ البَلَاءِ، قَدْ سَمِعُوا، يُرِيدُونَ أَنْ يَعْرِضُوا»(٤).

## مُذَاكَرَةُ الطَّلَبَةِ بِالحَدِيثِ بَعْدَ حِفْظِهِ لِيَثْبُتَ (٥)

﴿ ٢٦٤ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ

=

التُّجِيبِيُّ المِصْرِيُّ المَالِكِيُّ البَرَّارُ المَعْرُوفُ بِابْنِ التَّحَّاسِ. «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣١٣/١٧) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (١٩٠).

<sup>(</sup>۱) هُوَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ، ثِقَةُ، لَهُ تَرْجَمَةُ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ" (٥٣/٥) بِرَقْمِ (١٤٤)، وَ"السِّيرِ" (٤٠٧/١٥) بِرَقْمِ (٢٢٩)، وَ"لِسَانِ المِيرَانِ" (٤٠٧/١)) بِرَقْمِ (٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَ الآجُرِّيُّ فِي «سُؤَالَاتِهِ لِأَبِي دَاوُدَ» (١٥٠/٢) بِرَقْمِ (١٤٢٦) أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَثْنَى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٧٦٩/٢) بِرَقْمِ (١٥٦٠) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ فِي «المُعْجَمِ» (٧٧٠/٢) بِرَقْمِ (١٥٦٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٥) يَبْدَأُ الجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ تَخْطُوطِ الظَّاهِرِيَّةِ مِنْ هُنَا، وَلَمْ أَجِدْ مِنْهَا سِوَى هَذَا، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الرَّمْزَ لَهُ سَيَكُونُ بـ(ظَ)، وَهَذَا سَيَكُونُ لِمَا كَانَ مُهمًّا فَحَسْبُ.

نِيخَابٍ الطِّيبِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ضِرَارُ بْنُ صُرَدَ، نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، نَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: «كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَنَسْتَمِعُ (١) مِنْهُ الْحَدِيثَ، فَإِذَا قُمْنَا تَذَاكَرْنَاهُ فِيمَا بَيْنَنَا حَتَّى نَحُفَظَهُ»(٢).

﴿ ٢٦٤ اللّهِ بْنُ أَنَا مُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ القَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «تَزَاوَرُوا وَتَدَارَسُوا الْحَدِيثَ، وَلَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «تَزَاوَرُوا وَتَدَارَسُوا الْحَدِيثَ، وَلَا تَتُرُكُوهُ يَدْرُسُ» (٤).

<sup>(</sup>١) فِي ط. الطَّحَّانِ: (فَنَسْمَعُ).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي «مُسْنَدِهِ» (١٣١/٧) بِرَقْمِ (٤٠٩١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ عَنْ نُوحٍ بِهِ، وَالرَّقَاشِيُّ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَة، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ المُتَقَدِّمُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الدَّارِيُّ فِي «مُقَدِّمَةِ السُّنَي» بِرَقْمِ (٦٥٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٣٢٦)» بِرَقْمِ (٢٦٥٨) بِرَقْمِ (٢١٨) بِتَحْقِيقِي، وَالحَاكِمُ فِي (٢٦٥٨)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢١٨) بِرَقْمِ (٤٢٠)، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرَى» (٣/٢) بِرَقْمِ (٤٢٠)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٩٤١)، بِرَقْمِ (٣٢٣)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٦٤)، وَفِي «شَرَفِ أَصْحَابِ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (١٩٢) بِرَقْمِ (٣٢٣)، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي تَحْقِيقِي «لِلْمُحَدِّثِ الفَاصِلِ» تَحْتَ الحَدِيثِ» بِرَقْمِ (١٩٢) بِطُرُقٍ عَنْ كَهْمَسٍ بِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي تَحْقِيقِي «لِلْمُحَدِّثِ الفَاصِلِ» تَحْتَ اللَّهُ بْنُ بُرِيْدَةَ بْنِ الحَصِيبِ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ لَهُ اللَّهُ بْنُ بُرِيْدَةَ بْنِ الحَصِيبِ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ لَهُ سَمَاعًا مِنْ عَلِيًّ، فَإِنَّ صَحَّ ذَلِكَ فَهُو أَثَرُّ صَحِيحٌ، وَلَمْ أَجِدْ حَتَّى الآنَ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي «المُسْنَدِ» بِرَقْمِ (١٩٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَزَعَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ يَقُولُ: ... وَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ إِبْهَامُ فِي سَنَدِهِ، وَابْنُ قَزَعَةَ لَمْ أَعْرِفْهُ.

﴿ ٢٦٤ أَنَا أَبُو الفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَصَّاصُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّدٍ الْعَطَّارُ، نَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ الطَّبَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة، عَنْ عَلِيًّ، قَالَ: "تَزَاوَرُوا وَتَحَدَّثُوا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ يَدْرُسُ» (١).

﴿٤٦٧﴾ أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، نَا أَبُو غَسَّانَ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ مِنِّي حَدِيثًا فَتَذَا كَرُوهُ بَيْنَكُمْ"(٣).

﴿٤٦٨ أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ عُمَرَ الْجَصَّاصُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ (٥)، نَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) تَصَحَّفَ فِي (ط) إِلَى الحُسَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١)، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ صَدُوقٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ وَقَدْ عَنْعَنَ، وَرَوَاهُ الدَّارِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٢٥) بِتَحْقيقِي، «مُقَدِّمَةِ السُّنَنِ» بِرَقْمِ (٧٢٥)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٧٢٥) بِتَحْقيقِي، وَعِنْدَ وَالمُصَنَّفُ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» بِرَقْمِ (١٩٥) بِطُرُقٍ عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ، وَعِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ زِيَادَةُ: (فَإِنَّهُ أَجْدَرُ وَأَحْرَى أَلَا تَنْسَوْهُ).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ دَيِّنًا ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٠/٤) بِرَقْمِ (١٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ خَلَّادٍ أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ لَا يَعْرِفُ مِنَ العِلْمِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ سَمَاعَهُ كَانَ صَحِيحًا، وَنَقَلَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الحَافِظِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَكَانَ ثِقَةً. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٦٩/٦) بِرَقْمِ (٢٩٦٦). قُلْتُ: وَلَعَلَّ قَوْلَ أَبِي نُعَيْمٍ: (وَكَانَ ثِقَةً» يُرِيدُ أَنَّ سَمَاعَهُ كَانَ صَحِيحًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

إِسْرَائِيلَ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: «تَحَدَّثُوا وَتَذَاكَرُوا، فَإِنَّ الحدِيثَ يُذَكِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا»(١).

﴿ ٢٦٤ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ إِنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، قَالَ، أَنَا عُثْمَانُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ (٥)، وَأَنَا ابْنُ رِزْقٍ -أَيْضًا-، أَنَا إِسْمَاعِيلُ (٦) الْخُطِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ (٧)، وَأَحْمَدُ (٨) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، وَالْحَرْبِيُّ، وَأَنَا مُحَمَّدُ (١١) بْنُ عَلِيٍّ الحَرْبِيُّ، وَأَنَا مُحَمَّدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، وَأَنَا مُحَمَّدُ (٩) بْنُ عَلِيٍّ الحَرْبِيُّ، أَنَا عُمَرُ (١٠) بْنُ أَعْبَدُ اللّهِ بْنُ أَوْمَ المُقْرِئُ، نَا عَبْدُ اللّهِ (١١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا عَبْدُ اللّهِ (١١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، نَا

<sup>(</sup>١) يُنْظَرُ تَخْرِيجُهُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٨٣٩)، وَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عِلْكَ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٣).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٠٥).

<sup>(</sup>٨) المَعْرُوفُ بِالقَطِيعِيِّ.

 <sup>(</sup>٩) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ أَبُو طَالِبِ الحَرْبِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ العُشَارِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ:
 كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا صَالِحًا. ("تَاريخُ بَغْدَادَ" (١٧٩/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٧٢).

<sup>(</sup>١٠) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨١) مَعَ تَوْثِيقِ المُصَنِّفِ لَهُ، وَقَوْلِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَوْلِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَوْلِ الذَّهَيِّ: الإِمَامُ المُقْرِئُ المُحَدِّثُ.

<sup>(</sup>١١) هُوَ البَغُويُّ، ثِقَةً.

أَبُو خَيْثَمَةَ (١) -وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَنْبَلٍ - قَالَا: نَا هُشَيْمٌ، أَنَا الْحَجَّاجُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَيُحَدِّثُنَا، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ تَذَاكُرْنَا حَدِيثَهُ، قَالَ: فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِلْحَدِيثِ» (٢).

﴿ ٤٧٠﴾ أَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِحْيَاءُ الْحَدِيثِ مُذَاكَرُوا ﴾، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الهَادِ: ﴿ رَحِمَكَ اللَّهُ مَنْ حَدِيثٍ أَحْيَيْتَهُ فِي صَدْرِي قَدْ كَانَ مَاتَ ﴾ (٣).

﴿٤٧١﴾ وَقَالَ حَنْبَلُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ

(١) هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ النَّسَائِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «العِلْمِ».

 <sup>(</sup>٢) فِي سَنَدِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، لَكِنْ يَشُدُّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا، وَكَذَلِكَ هُنَاكَ مَا يَشْهَدُ لَهُ بِرَقْمِ (٤٥٤) فَقَدْ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ: كَانَ عَطَاءُ يُقدِّمُني إِلَى جَابِرٍ أَحْفَظُ لَهُمُ الحَدِيثَ. فَهُوَ ثَابِتٌ حَسَنُ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٩٧ه)، وَالرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢٢٤) بِطُرُقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي بِتَحْقِيقِي، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٢٦٦)، بِطُرُقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِهِ، وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي كِتَابِ «العِلْمِ» بِرَقْمِ (٢٦٦)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٣٤٤/١٣) بِرَقْمِ (٢٦٦)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِعِ» (٢٤٦/١) بِرَقْمِ (٣١٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُصَيْلٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي «الْمَوْمِيقِ اللَّانِيخِ دِمَشْقَ» (٣٦/٣٦) مِنْ طَرِيقِ هُمَّدِ مِنْ عَسَاكِرَ فِي «اَلتَّارِيخِ دِمَشْقَ» (٣٢/٣٦) مِنْ طَرِيقِ حَنْبَلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «التَّارِيخ» (٣٦/٣٦) مِنْ طَرِيقِ حَنْبَلِ بْنِ السَّعَيْ وَمُو ضَعِيفُ كَبِرَ وَتَغَيِّرَ وَصَارَ إِسْحَاقَ بِهِ، وَهُو أَثَرُّ ضَعِيفُ، لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَهُو ضَعِيفُ كَبِرَ وَتَغَيَّرَ وَصَارَ لِيَّافِي رَيَادٍ، وَهُو ضَعِيفُ كَبِرَ وَتَغَيَّرَ وَصَارَ يَتَلَقَّنُ وَكَانَ شِيعِيًّا، تُنْظَرُ تَوْجَمَّتُهُ مِنْ «تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ» برَقْمِ (٢٧٧).

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «أَطِيلُوا ذِكْرَ الْحَدِيثِ، لَا يَدْرُسُ»(١).

﴿ ٤٧٢﴾ أَنَا القَاضِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّينَوَرِيُّ بِهَا، أَنَا أَبُو بَكُمْ أَنَا القَاضِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ الْحُمَّدِ بْنِ بَكْ مُ مَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ القَرْوِينِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الأَصْبَهَانِيَّ، يَقُولُ: «كُلُّ مَنْ حَفِظ حَدِيثًا فَلَمْ يُذَاكِرْ بِهِ، تَفَلَّت مِنْهُ».

\* وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الطَّالِبُ مَنْ يُذَاكِرُهُ، أَدَامَ ذِكْرَ الْحَدِيثِ مَعَ نَفْسِهِ، وَكَرَّرَهُ عَلَى قَلْبِهِ.

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ فِيهِ مُغِيرَةُ وَهُو ابْنُ مِقْسَمٍ، فَهُو وَإِنْ كَانَ ثِقَةً بَيْدَ أَنّهُ يُدَلِّسُ لَا سِيَّمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٣٥)، وَهُو هُنَا قَدْ عَنْعَنَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (١٨٧/٢) بِرَقْمِ (١٩٥١) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ، وَالمُصَنِّفُ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحِديثِ» بِرَقْمِ (٢٠٠) مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُغِيرَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فِي «العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٦٠)، وَعَنْ طَرِيقِهِ وَلَدُهُ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» بِرَقْمِ (٢٠٢١)، وَلَمُ صَنِّفُ، كَمَا سَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٦٣) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ بِهِ، وَهُو عِنْدَهُمْ مَا عَدَا المُصَنِّفَ فِي «شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ» بِلَقْطِ: «أَطِيلُوا كُرَّ الحَدِيثِ» وَجَاءَ -أَيْضًا- عَنْ عَلْقَمَةَ بِنَحْوِهِ، كَمَا فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢١٧)، و(٢٢٢) بِتَحْقِيقِي.

 <sup>(</sup>٢) وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (١٤/١٧) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣٣٧) بِالقَاضِي الجلِيلِ العَالِمِ، وَقَالَ:
 كَانَ صَدُوقًا صَحِيحَ السَّمَاعِ ذَا عِلْمٍ وَجَلَالَةٍ.

 <sup>(</sup>٣) هُوَ الإِمَامُ ابْنُ السُّنِيِّ صَاحِبُ كِتَابِ «عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ
 الحديثِ» (١٣٣/٣) بِرَقْمِ (٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) تُكُلِّمَ فِيهِ وَكُذِّبَ، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ ابْنِ يُونُسَ المِصْرِيِّ» (١١٤/٢) بِرَقْمِ (٢٩٠)، وَ"تَارِيخِ الْإِسْلَامِ» (٢٩٣/٧) لِلذَّهَبِيِّ، وَ"تَارِيخِ قَزْوِينَ» (٢٤٢/٣).

﴿ الْحَافِظُ الْحَافِظُ كَمَا نَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ إِمْلَاءً بِنَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ الأَحْوَصُ (١) بْنُ المُفَضَّلِ بْنِ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، ح وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا فَعَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، ح وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاذِ بْنَ مُعَاذِ بْنُ عَلِيًّ الْأَبَّارُ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ بْنُ عَلِيًّ الْأَبَّارُ، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ (١) بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ بْنَ عَوْنٍ عَقْرَةً أَحَادِيثَ، يَقُولُ: ﴿ كُنَّا بِبَابِ ابْنِ عَوْنٍ عَشَرَةً أَحَادِيثَ، بَعْضُنَا، فَقَالَ: ﴿ لَا تُصَلِّمُنِي ، فَإِنِي قَدْ حَفِظْتُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَشَرَةً أَحَادِيثَ، بَعْفُنَا أَنْ أَنْسَاهَا ﴾ (٣).

\* وَإِذَا رَوَى المُحَدِّثُ حَدِيثًا طَوِيلًا، فَلَمْ يَقُمِ الطَّالِبُ بِحِفْظِهِ، وَسَأَلَ المُحَدِّثَ أَنْ يُمْلِيَهُ عَلَيْهِ أَوْ يُعِيرَهُ كِتَابَهُ لِيَنْقُلَهُ مِنْهُ وَيَحْفَظَهُ بَعْدُ مِنْ نُسْخَتِهِ، فَلَا المُحَدِّثَ أَنْ يُمْلِيَهُ عَلَيْهِ أَوْ يُعِيرَهُ كِتَابَهُ لِيَنْقُلَهُ مِنْهُ وَيَحْفَظَهُ بَعْدُ مِنْ نُسْخَتِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

﴿٤٧٤﴾ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ (٤)، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، قَالَ: «قُلْتُ لِيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢١/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْجَوْهَرِيُّ.

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «الحِلْيَةِ».

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٩٢).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ كَلَامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٦٨/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٤٣)، "مِيزَانِ الإعْتِدَالِ» (٦٤٢/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٩٣٤)، و «السِّيرِ» (٢١/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١).

كَانَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يُمْلِي؟ قَالَ: لَا، كُنَّا خَفَظُ عَنْهُ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ تَرَكَنِي أَكْتُبُ عِنْدَهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ"(١)، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الطَّوِيلَ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي الْحَجِّ"(٢).

﴿٤٧٥﴾ أَنَا ابْنُ رِزْقٍ (٣)، أَنَا عُثْمَانُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ [الدَّقَّاقُ] (٥)، نَا حَنْبَلُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ: «مَا رَأَيْنَا لِمَعْمَرٍ كِتَابًا إِلَّا هَذِهِ الطِّوَالَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحْرِجُهَا فِي صَكِّ» (٦).

#### M

<sup>(</sup>١) الحَدِيثُ عِنْدَ البُخَارِيِّ بِرَقْمِ (١٠٠)، وَمُسْلِمٍ بِرَقْمِ (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ مُتَكَلِّمٌ فِيهِ، بَيْدَ أَنَّ الأَثَرَ صَحِيحٌ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٣٠٩/٢) بِرَقْمِ (٣٠٧٣): رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَلِيِّ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ:... وَذَكَرَهُ، وَأَمَّا الكَبِيرِ» (٣٠٩/٢) بِرَقْمِ وَيَوْقِئَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَوْقِئَ، فَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ رَقْمِ (١٥٥٦)، وَمُسْلِمٍ بِرَقْمِ (١٢١١) مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِنْ (ظ).

<sup>(</sup>٦) الأَثَرُ ثَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ﴿ الْمَانَةِ عَنْكَ.

# بَابُ بَابُ بَابُ السَّمَاعِ فَ إِعَارَةِ كُتُبِ السَّمَاعِ فَ إِعَارَةِ كُتُبِ السَّمَاعِ فَ إِعَارَةِ كُتُبِ السَّمَاعِ فَ ذَلِكَ طَرِيقَ البُخْلِ وَالإمْتِنَاعِ وَذَمٌ مَنْ سَلَكَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ البُخْلِ وَالإمْتِنَاعِ

﴿ ٤٧٦﴾ أَنَا أَبُو القَاسِمِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ المُؤَدِّبُ بِأَصْبَهَانَ، أَنَا أَبُو بَثِي المُقْرِئِ (١)، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، نَا حُسَيْنُ (٣) بْنُ أَلِّ بَرُكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ (٤). أَيِ السَّرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «أَوَّلُ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ (٤).

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٥): إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ كِتَابٌ مَسْمُوعٌ مِنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ الشُّيُوخِ الشُّينِ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنَ إِعَارَتِهِ؛ الأَحْيَاءِ، فَطُلِبَ مِنْهُ لِيُسْمَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنَ إِعَارَتِهِ؛ لِمَا فَي ذَلِكَ مِنَ البِرِّ وَاكْتِسَابِ المَثُوبَةِ وَالأَجْرِ، وَهَكَذَا إِذَا كَانَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ

(١) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «المُعْجَمِ».

<sup>(</sup>٢) وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الحُسَيْنُ بْنُ المُتَوَكِّلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَوْجَمَةُ برَقْمِ (١٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالِاسْتِمْلَاءِ» (ص١٧٤-١٧٥) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بهِ.

<sup>(</sup>٥) قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) لَا تُوجَدُ فِي (ظ).

لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ مِنْ شَيْخٍ قَدْ مَاتَ، فَابْتَغَى الطَّالِبُ نَسْخَهُ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَارَتُهُ إِيَّاهُ، وَكُرهَ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهُ.

﴿ ١٧٤﴾ أَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانُ، نَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ (٤) بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «مَنْ بَخِلَ عَبْدُ الْجَبَّارِ (٤) بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: «مَنْ بَخِلَ بِالْحَدِيثِ، وَكَسَرَ (٥) عَلَى النَّاسِ سَمَاعَهُمْ لَمْ يُفْلِحْ (٢).

﴿٤٧٨ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (٧) بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلَّانَ الوَرَّاقُ، أَنَا عَلِيُّ (٨) بْنُ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٤١).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٤) وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤١١/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (كَسَرَ) أَمَّا كُتُبُ المُصْطَلَحِ الَّتِي نَقَلَتْ لَنَا هَذَا النَّصَّ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ فَإِنَّ فِيهَا: (كَتَمَ) بَدَلَ: (كَسَرَ)، وَيُنْظَرُ: «الشَّذَا الفَيَّاحُ مِنْ عُلُومِ ابْنِ الصَّلَاجِ» (٢٠٧/١)، وَ«شَرْحُ التَّهِيةَ: (كَتَمَ) بَدَلَ: (كَسَرَ)، وَ«تَدْرِيبُ الرَّاوِي» (٢٠٥/٢)، وَ«فَتْحُ البَاقِي بِشَرْحِ أَلْفِيَّةِ العِرَاقِي» (٢٠٥/٢)، وَ«فَتْحُ البَاقِي بِشَرْحِ أَلْفِيَّةِ العِرَاقِي» (٢٠٥/٢). وصد٤٦).

<sup>(</sup>٦) صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٩) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا.

 <sup>(</sup>٨) هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نُصَيْرٍ أَبُو الحَسَنِ الوَرَّاقُ، يُعْرَفُ بِابْنِ لُؤْلُوٍ، قَالَ البَرْقَانِيُّ عَنْهُ:
 قَدِيمُ السَّمَاعِ وَكَانَ إِلَى أَنْ مَاتَ يَأْخُذُ العِوَضَ عَلَى الحَدِيثِ دَانِقَيْنِ، قَالَ المُصَنِّفُ: يَعْنِي البَرْقَانِيُّ أَنَّ نَفْسَهُ تَسْمُو إِلَى أَخْذِ الشَّيْءِ الحَقِيرِ وَالنَّزْرِ اليَسِيرِ عَلَى التَّحْدِيثِ، وَقَالَ البَرْقَانِيُّ - البَرْقَانِيُّ أَنَّ نَفْسَهُ تَسْمُو إِلَى أَخْذِ الشَّيْءِ الحَقِيرِ وَالنَّزْرِ اليَسِيرِ عَلَى التَّحْدِيثِ، وَقَالَ البَرْقَانِيُّ -

مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ القَاضِي، نَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ (٣) بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الفَزَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ القَّوْرِيَّ، يَقُولُ: «مَنْ بَخِلَ بِعِلْمِهِ ابْتُلِيَ بِثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَنْسَاهُ وَلَا يَنْقَفِعُ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ تَذْهَبَ كُتُبُهُ (٤).

=

أَيْضًا- عَنْهُ: وَهُوَ صَدُوقٌ غَيْرَ أَنَّهُ رَدِيءُ الكِتَابِ، قَالَ المُصَنِّفُ: يَعْنِي سَيِّئَ النَّقْلِ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ العَتِيقِيُّ: كَانَ ثِقَةً أَكْثَرُ كُتُبِهِ بِخَطِّهِ وَكَانَ لَا يَفْهَمُ الحَدِيثَ وَإِنَّمَا كَانَ يُحَمِّلُ الأَزْهَرِيُّ: ثِقَةٌ. وَقَالَ العَتِيقِيُّ: كَانَ ثِقَةً أَكْثَرُ كُتُبِهِ بِخَطِّهِ وَكَانَ لَا يَفْهَمُ الحَدِيثَ وَإِنَّمَا كَانَ يُحَمِّلُ الأَزْهَرِيُّ وَقَالَ العَتِيقِيُّ: كَانَ ثِقَةً أَكْثَرُ كُتُبِهِ بِخَطِّهِ وَكَانَ لَا يَفْهَمُ الحَدِيثَ وَإِنَّمَا كَانَ يُحَمِّلُ أَمْرَهُ الصَّدْقَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٦٦/١٣) تَوْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٤٥٨).

قُلْتُ: وَمِنْ طَرِيفِ مَا ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ: مَا قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عِنْدَ أَيِي الْحَسَنِ ابْنِ لُؤْلُو مَعَ أَيِي الْحُسَيْنِ البَيْضَاوِيِّ الوَرَّاقِ لِيَقْرَأَ لَنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لَهُ عَدَدَ مَنْ يَحْضُرُ السَّمَاعَ، وَدَفَعْنَا إِلَيْهِ دَرَاهِمَ كُنَّا قَدْ وَافَقْنَاهُ عَلَيْهَا، هَاشِمٍ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لَهُ عَدَدَ مَنْ يَحْضُرُ السَّمَاعَ، وَدَفَعْنَا إِلَيْهِ دَرَاهِمَ كُنَّا قَدْ وَافَقْنَاهُ عَلَيْهَا، فَرَأَى فِي عُمْلَتِنَا وَاحِدًا زَائِدًا عَلَى العَدَدِ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ، فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ فِي فَرَأَى فِي عُمْلَتِنَا وَاحِدًا زَائِدًا عَلَى العَدَدِ الَّذِي ذُكِرَ لَهُ، فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ فِي النَّهُ الْبَيْضَاوِيُّ يَقُرُأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ لُؤُلُو: يَا أَبَا الْحُسَيْنِ، وَجَعَلَ البَيْضَاوِيُّ يَقُرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ لُؤُلُو: يَا أَبَا الْحُسَيْنِ، وَجَعَلَ البَيْضَاوِيُّ يَقُرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ لُؤُلُو: يَا أَبَا الْحُسَيْنِ، وَتَدُقَ الهَاوِنَ أَشْنَانًا حَتَّى لَا يَصِلَ طَيْ وَأَنَا بَغْدَادِيُّ ... ثُمَّ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِأَنْ تَجْلِسَ وَتَدُقَ الهَاوِنَ أَشْنَانًا حَتَى لَا يَصِلَ صَوْتُ البَيْضَاوِيِ إِلْقِرَاءَةِ إِلَى الرَّجُلِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

- (١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ أَبُو بَكْرٍ السُّحَيْمِيُّ القَاضِي قَاضِي هَمَذَانَ، قَالَ عَنْهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ: كَانَ صَدُوقًا وَاسِعَ العِلْمِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٢٠/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٠٣).
- (٢) هُوَ الثِقَةُ الإِمَامُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا بِرَقْمِ (٣٢)، و(٣٩)، و(٢٠١).
  - (٣) هُوَ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ الفَرَّاءُ، صَدُوقُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٥٣٧).
    - (٤) سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

﴿ ٤٧٩﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ النَّقَاشُ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ زَيْدٍ (٣)، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: «أَتَى أَبَا العَتَاهِيَةِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَعِرْنِي دَفْتَرَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ ذَاكَ. فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ المَكَارِمَ مُوصَّلَةُ بِالمَكَارِهِ؟ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الدَّفْتَرَ» (٤).

﴿٤٨٠﴾ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ المُؤَدِّبُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، نَا الْحَسَنُ (١) بْنُ عُثْمَانَ التُّسْتَرِيُّ، نَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ادَّعَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ بِالكُوفَةِ سَمَاعًا مَنَعَهُ إِيَّاهُ، فَتَحَاكَمَا إِلَى حَفْصِ بْنِ الرَّازِيُّ، قَالَ: ادَّعَى رَجُلُ عَلَى رَجُلٍ بِالكُوفَةِ سَمَاعًا مَنَعَهُ إِيَّاهُ، فَتَحَاكَمَا إِلَى حَفْصِ بْنِ فِيَاثٍ، وَكَانَ عَلَى قَضَاءِ الكُوفَةِ، فَقَالَ حَفْصُ لِصَاحِبِ الكِتَابِ: أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُثُبَكَ، فَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ جِئَطِّ يَدِكَ أَلْزَمْنَاكَ، وَمَا كَانَ جِئَطِّهِ أَعْفَيْنَاكَ مِنْهُ. فَقِيلَ لِأَبْقِى زُرْعَةَ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الأَنْصَارِيِّ (٧). قَالَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ المُتَقَدِّمُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٢) تَالِفُ وَلَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحُتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٣).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي (ظ): (يَزِيد).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٧٥)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (١٧٨٣/٤) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّلَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (١٧٨٣/٤) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّلَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الطَّلَسِمِ الأَزْرَقِ بِهِ، وَسَنَدُهُ تَالِفُ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

<sup>(</sup>٦) مُتَّهَمُّ، وَيُنْظَرُ فِي «الكَامِل» (٢٠٧/٣) لِإبْن عَدِيٍّ.

 <sup>(</sup>٧) الأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٣٥) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ، وَفِي سَنَدِهِ التُسْتَرِيُّ مُتَّهَمُّ، كَمَا تَقَدَّمَ.

خَلَّدٍ (١): سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيَّ (٢) عَنْ هَذَا، فَقَالَ: لَا يَجِيءُ فِي هَذَا البَابِ حُكْمٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الكِتَابِ دَالُّ عَلَى رِضَاهُ بِاسْتِمَاعِ صَاحِبِ الكِتَابِ دَالُّ عَلَى رِضَاهُ بِاسْتِمَاعِ صَاحِبِهِ مَعَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (٣).

﴿٤٨١﴾ حُدِّثُ عَنِ القَاضِي أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ (٤) بْنِ الْحَسَنِ الْجَرَّاحِيُّ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا قَدَّمَ أَنَا مُحُمَّدُ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي، فَادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ سَمَاعًا فِي الحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَبَى أَنْ يُعِيرَهُ، فَسَأَلَ إِسْمَاعِيلُ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَصَدَقَهُ فَقَالَ: فِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ وَلَسْتُ أُعِيرُهُ، فَأَطْرَقَ إِسْمَاعِيلُ مَلِيًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَالَ نِي كِتَابِهِ سَمَاعٌ وَلَسْتُ أُعِيرُهُ، فَأَطْرَقَ إِسْمَاعِيلُ مَلِيًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَيْرُهُ، فَأَطْرَقَ إِسْمَاعِيلُ مَلِيًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: عَافَاكَ اللَّهُ، إِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّكَ، فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعِيرَهُ، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّكَ، فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعِيرَهُ، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّكَ، قَالَ: سَمَاعُهُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّ غَيْرِكَ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّ غَيْرِكَ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: سَمَاعُهُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِكَلِي يَخِطِّي فَالْنَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ عِخَطِّ غَيْرِكَ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: سَمَاعُهُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي

(١) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ العَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَقْتِهِ الزُّبَيْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ الضَّرِيرُ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٤٩٢/٩) بِرَقْمِ (٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ مَا بَعْدَهُ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ البَرْقَانِيُّ عَنْهُ: كَانَ يُتَهَمُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ حَامِدِ بْنِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. وَقَالَ العَتِيقِيُّ: كَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا حَسَنَ المَذْهَبِ وَكَانَ مُتَسَاهِلًا. «تَاريخُ بَغْدَادَ» (٣٢٠/١٣) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٦٢١٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٥٤).

وَلَكِنَّهُ يُبْطِئُ بِرَدِّهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: أَخُوكَ فِي الدِّينِ أُحِبُّ أَنْ تُعِيرَهُ. وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: «إِذَا أَعَارَكَ شَيْئًا فَلَا تُبْطِئْ بِهِ»(١).

(۱) سَنَدُهُ لَا يَثْبُتُ لِإِبْهَامِ شَيْخِ المُصَنِّفِ، وَالجَرَّاحِيُّ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى بِالكُوفَةِ عَلَى رَجُلٍ فَحَاكَمَهُ إِلَى حَفْضِ بْنِ غِيَاثٍ، وَفِي هَذَا الأَثْرِ المُحَاكَمَةُ حَصَلَتْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا حَصَلَ بِهِبَغُدَادَ» لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ قَاضِيًا بِهَا، وَقَدْ رَوَى خَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِلِيِّ النَّخْشَبِيِّ المَعْرُوفِ هَذَا الأَزْدِيُّ فِي «عَارِيَةِ الكُتُبِ» بِرَقْمِ (٦) بِتَحْقِيقِي، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِلِيِّ النَّخْشَبِيِّ المَعْرُوفِ هَذَا الأَزْدِيُّ فِي هَا اللَّهُ بِنَ إِسْمَاعُ مِنْ أَهْلِ «بَعْدَاد» يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُوهُرِيُّ، وَاللَّبُونِ عَلَى أَنْ يُعْطِينِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي، فَسَأَلَنِي القَاضِي عَنِ السَّمَاعِ فِي كُتُبِهِ بِخَطِّي أَمْ يَخْطَ صَاحِبِهِ؟ فَقُلْتُ: بَعْضُهُ بِخَطِّهِ وَبَعْضُهُ بِخَطِّي، فَأَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ السَّمَاعِ فِي كُتُبِهِ بِخَطِّي أَمْ بِخَطِّ صَاحِبِهِ؟ فَقُلْتُ: بَعْضُهُ بِخَطِّهِ وَبَعْضُهُ بِخَطِّي، فَأَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُعْطِينِي حَتَّى أَنْسَخَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَزَّ الللهُ القَاضِي، هَذَا رَجُلُ غَرِيبُ أَخَافُ أَنْ يَوْمٍ وَأَقْعِدُهُ مَعُهُ يَعْظِينِي حَتَّى أَنْسُخَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَزَّ اللهُ القَاضِي، هَذَا رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَأَقْعِدُهُ مَعُهُ عِنْ نَسْخِ سَمَاعِهِ.

قَالَ العِرَاقِيُّ عَلَيْهُ فِي الشَرْحِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ السَّمَاعِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَعِيرَ الكِتَابِ مِنْ مَالِكِهِ لِيَسْتَنْسِخَهُ، أَوْ يَنْقُلَ سَمَاعَهُ مِنْهُ، فَلْيُعِرْهُ إِيَّاهُ السَّمَاعِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَعِيرَ الكِتَابِ مِنْ مَالِكِهِ لِيَسْتَنْسِخَهُ، أَوْ يَنْقُلَ سَمَاعَهُ مِنْهُ، فَلْيُعِرْهُ إِيَّاهُ السَّحْبَابًا، فَإِنْ كَانَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ مَالِكِ الكِتَابِ، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَةِ بِوُجُوبِ العَارِيَةِ. فَرَوَى ابْنُ خَلَّادٍ: أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِالكُوفَةِ سَمَاعًا مَنَعَهُ إِيَّاهُ، فَتَحَاكَمَا إِلَى قَاضِيهَا خَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَهُو مِنَ الطَّبَقَةِ الأُولَى مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الكِتَابِ: أَخْرِجْ إِلَيْنَا كُتُبَكَ؛ فَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ خِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ خِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ خِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ خِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ خِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ غِظً يَدِكِ أَلْزَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ غَطِّ يَدِكِ أَلْوَمْنَاكَ بِهِ، وَمَا كَانَ عِنْ سَمَاعِ هَذَا الرَّجُلِ غَطِيهِ إِنْهُ إِلَيْنَاكُ مِنْ المَّاعِ هَذَا الرَّكُولِ عَلَيْهِ الْمَاكَ لِكِ أَلْوَالْمَاكَ فَا عَلَى الْعَلَقِ الْمُؤْمِلِ عَلَيْهِ الْمَاكَ لِي الْمَالِقُ مِنْهُ الْمَاعِ هَذَا الرَّكُ الْمَعْمَلِ مَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَا عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمَاكُولُ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمَالِقُ مِنْهُ الْمُؤْمِ الْمَلْمَالِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالِ الْمَلْفَةُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْمُ الْمَلْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا

قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيَّ -وَهُوَ مِنْ أَثِمَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ- عَنْ هَذَا فَقَالَ: «لَا يَجِيءُ فِي هَذَا البَابِ حُكْمُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، لِأَنَّ خَطَّ صَاحِبِ الكِتَابِ دَالُّ عَلَى رَضَاهُ بِاسْتِمَاعِ صَاحِبِهِ مَعَهُ». قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ: «وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ».

# كَرَاهَةُ حَبْسِ الكُتُبِ المُسْتَعَارَةِ عَنْ أَصْحَابِهَا وَمَا جَاءَ فِي الأَمْرِ بِتَعْجِيلِ رَدِّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا

﴿٤٨٢﴾ أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ<sup>(١)</sup> بْنُ أَبِي الحَسَنِ القِرْمِيسِينِيُّ<sup>(٢)</sup>، نَا عُمَدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ يَحْيَى الحُلْوَانِيُّ، نَا عُمَدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ يَحْيَى الحُلْوَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ شَاذَانَ الوَاسِطِیُّ، نَا أَیُّوبُ<sup>(٥)</sup> بْنُ سُوَیْدٍ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَزِیدَ، قَالَ:

=

وَرَوَى الْخَطِيبُ: «أَنَّهُ تُحُوكِمَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ القَاضِي، وَهُوَ إِمَامُ أَصْحَابِ مَالِكِ، فَأَطْرَقَ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِلمُدَّعَى عَلَيْهِ: إِنْ كَانَ سَمَاعُهُ فِي كِتَابِكَ كِخَطِّ يَدِكَ فَيَلْزَمُكَ أَنْ تُعِيرَهُ، وَإِنْ كَانَ جِحَطِّ غَيْرِكَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ».

قَالَ ابْنُ الصَّلَاجِ: "وَيَرْجِعُ حَاصِلُ أَقْوَالِهِمْ إِلَى أَنَّ سَمَاعَ غَيْرِهِ إِذَا تَبَتَ فِي كِتَابِهِ بِرِضَاهُ، فَيَرْمُهُ إِعَارَتُهُ إِيَّاهُ». قَالَ: "وَقَدْ كَانَ لَا يَبِينُ لِي وَجْهُهُ، ثُمَّ وَجَّهْتُهُ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةٍ لَهُ عَنْدَهُ، فَيَلْزَمُهُ أَذَاؤُهَا بِمَا حَوَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ، كَمَا يَلْزَمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ، كَمَا يَلْزَمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ، كَمَا يَلْزَمُ مُتَحَمِّلَ الشَّهَادَةِ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَذْلُ مَالِهِ،

- (١) هُوَ الأَزَجِيُّ، كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (١٨٠)، وَالوَرَّاقُ، كَمَا فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٤٣)، وَالرَّاقُ، عَنْهُ اللهِ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ الكِتَابِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٤/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٩٩٥).
- (٢) القِرْمِيسِينِيُّ: بِكَسْرِ القَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ المِيمِ، نِسْبَةً إِلَى «قِرْمِيسِينَ» بَلْدَةِ جِبَالِ العِرَاقِ عَلَى ثَلَاثِينَ فَرْسَخًا مِنْ هَمَذَانَ عِنْدَ الدِّينَورِ. «الأَنْسَابُ» (٣٨٩/١٠) بِرَقْمِ (٣٢١٣).
- (٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣) مَعَ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ: لَمْ أَرَ أَحْفَظَ مِنْ أَبِي بَحْرٍ المُفيدِ، وَقَوْلِ المُصَنِّفِ:
   رَوَى مَنَاكِيرَ عَنْ مَشَايِخَ مَجْهُولِينَ، وَقَوْلِ السَّمْعَانِيُّ: رَحَلَ وَجَمَعَ وَلَكِنْ كَانُوا لَا يَحْتَجُونَ بِهِ.
  - (٤) ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٥٧/٦) بِرَقْمِ (٢٩٥٣).
- (٥) هُوَ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، ضَعِيفُ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ»، وَهُوَ مَا مَالَ

«قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: يَا يُونُسُ، إِيَّاكَ وَغُلُولَ الكُتُبِ. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا غُلُولُ الكُتُبِ؟ قَالَ: حُبْسُهَا عَلَى أَصْحَابِهَا»(١).

﴿٤٨٣﴾ أَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ الْحُسَيْنِ النِّعَالِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ نَصْرِ الذَّارِعُ،

=

إِلَيْهِ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ مِخْلِكَ فِي «تَذْييلِهِ عَلَى المُسْتَدْرَكِ» (١٦٥/٢).

(١) رَوَاهُ ابْنُ المُقْرِي فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٤٢)، وَمِنْ طَرِيقِهِ المَرْدِيُّ فِي «عَارِيَةِ الكُتْبِ» بِرَقْمِ (١٠) بِتَحْقِيقِي، وَرَوَاهُ المَرْدِيُّ بِرَقْمِ (٢)، و(١١)، والبَيْهقِيُّ فِي «المَدْخَلِ إِلَى السُّنَنِ الكُبْرى» (١٠/١) بِرَقْمِ (١٨٥) بِطُرُقٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُويْدٍ بِهِ، وَأَيُّوبُ ضَعِيفُ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «الْبَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ التَّهْذِيبِ التَّهْذِيبِ التَّهْذِيبِ التَّهْذِيبِ التَّهْذِيبِ اللَّهُ فِرَقْمِ (١٨٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرَّانِيِّ، نَا أَبُو زَيْدٍ، نَا هَارُونُ بْنُ (١٤٩٥) وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (١٨٥ عَنْ طَرِيقِ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرَّافِيِّ، نَا أَبُو رَيْدٍ، نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهِ. بَيْدَ أَنِي عَنْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهِ. بَيْدَ أَنِي عَنْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ يُونُسَ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهِ. بَيْدَ أَنِي عَنْدَمَا رَجَعْتُ إِلَى تَرْجَمَةِ يُونُسَ هُو أَبًا ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي ضَمْرَةَ أَنْسِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَلَى هَرُوفٍ عَنْ يُونُسَ هُو أَبًا ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي ضَمْرَةَ أَنْسِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَلَى هَذُا فَإِنْ كَانَ الرَّاوِي عَنْ يُونُسَ هُو أَبًا ضَمْرَةً، فَهُو مُتَصِلُ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي عَنْ يُونُسَ مُو أَبًا ضَمْرَةً، فَهُو مُتَصِلُ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي عَنْ يُونُسَ، بَلْ إِنِي بَعْدَ البَحْثِ لَمْ أَجِدْ لِضَمْرَةً وَاللهُ أَعْدُ لِيَهُ إِلَى الْمَرْدِيِّ ذَهَبْتُ إِلَى أَبُو ضَمْرَةً. وَاللهُ أَعْلَمُ.

- (٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٨) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ كَثِيرَ السَّمَاعِ إِلَّا أَنَّهُ أَفْسَدَ أَمْرَهُ بِأَنْ أَلْحُقَ لِنَفْسِهِ السَّمَاعَ فِي أَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ سَمَاعَهُ، وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ مُعَلِّقًا عَلَى كَلَامِ المُصَنِّفِ هَذَا: يَعْنى زَوَّرَ.
- (٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَفِي حَدِيثِهِ نُكْرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: دَجَّالُ.

نَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ (١)، نَا أَبُو زَيْدٍ (٢)، نَا هَارُونُ (٣) بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: "إِيَّاكَ وَغُلُولَ الكُتُبِ، قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: حَبْسُهَا»(٤).

﴿٤٨٤﴾ أَنَا أَبُو سَعْدِ المَالِينِيُّ (٥)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ (١٠)، نَا ابْنُ قُتَيْبَةَ (٧)، نَا مُحَمَّدُ (٨) بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نَا قُتَيْبَةُ (٩) بْنُ بَسَّامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ (١٠)، عَنْ

<sup>(</sup>۱) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ المُؤَدِّبُ، قَالَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: صَدُوقُّ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثِقَةً. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٦/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٥٠٠٥)، فَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثِقَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ».

<sup>(</sup>٣) هُوَ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ المَرْوَزِيُّ الحَزَّازُ أَبُو عَلِيٍّ الضَّرِيرُ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٢٩١).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ بِرَقْمِ (٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٤).

<sup>(</sup>٦) هُوَ ابْنُ عَدِيِّ صَاحِبُ كِتَابِ «الكَامِل فِي ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ».

 <sup>(</sup>٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ اللَّخْمِيُّ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً. «السِّيَرُ»
 (٢٩٢/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٩).

<sup>(</sup>٨) قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: لَيِّنُ الحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَثِيرُ الغَلَطِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ. وَقَالَ ابْنُ حَبِينٍ: ثِقَةً. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٩٢٩/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٠٧).

<sup>(</sup>٩) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>١٠) فِي تَرْجَمَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ مِمَّنْ يُقَالُ لَهُ: إِسْمَاعِيلُ اثْنَانِ: ابْنُ عُلَيَّةً، وَابْنُ عَيَّاشٍ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَنْ هُوَ.

لَيْثٍ (١)، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَجَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «سَرِقَةُ صُحُفِ العِلْمِ مِثْلُ سَرِقَةِ الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِمِ»(٢).

﴿ ١٨٤ ﴿ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَاءُ بَنِ الْبِرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ اللَّهِ الْمَلَاءُ بَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَلَاءُ بَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَلَاءُ بَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَعْتُ الْمَرُوقِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ، وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ القَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالْمَصْرَةِ، نَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ المَادَرَائِيُّ، نَا المُفَصَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا إللَّهُ عَلْدِ الْمُفَصِّلُ الْمُنَالُ الْفُصَيْلُ: «لَيْسَ مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ أَهْلِ الوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ الْحُكَمَاءِ أَنْ تَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ فَتَحْبِسَهُ عَنْهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ » (٥)، وَاللَّفُظُ لِابْنِ خَلَدٍ.

(١) هُوَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، ضَعِيفٌ. «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٢٧٩/٢٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٠١٧).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ ضَعْفِ لَيْثٍ، وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ بَعْضِ رِجَالِ سَنَدِهِ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٨٥٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٣) حَصَلَ هُنَا سَقْطٌ فِي الأَصْلِ، وَتَمَّ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ (ظ).

<sup>(</sup>٤) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ لَا يُوجَدُ فِي (ظ).

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي "التَّارِيخِ الكَبِيرِ" (٢٩٣/١) بِرَقْمِ (١٠٣٣)، وَ"أَخْبَارِ المَكِّيِّينَ" بِرَقْمِ (١٤٣٥) مِنْ طَرِيقِ (٣) مِنْ طَرِيقِ (٣) مِنْ طَرِيقِ الكُتُبِ" بِرَقْمِ (٣) مِنْ طَرِيقِ الحُسَنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَرَوَاهُ اليَزْدِيُّ فِي "عَارِيَةِ الكُتُبِ" بِرَقْمِ (٣) مِنْ طَرِيقِهِ السَّلَفِيُ الحُسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَبِرَقْمِ (٥)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٤٨٦) وَعَنْ طَرِيقِهِ السَّلَفِيُ الحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمَنِ بْرَقْمِ (٧٢٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَعْلَى المَوْصِلِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ فِي "الطُّيُورِيَّاتِ" (٣٣٢/٢) بِرَقْمِ (٧٢٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَعْلَى المَوْصِلِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ

﴿ ١٨٤﴾ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ القَطِيعِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى بِالمَوْصِلِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى بِالمَوْصِلِ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، مَرْدُويَهُ (١) الصَّائِغُ، قَالَ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ العُلَمَاءِ أَنْ تَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ، فَتَحْبِسَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (٢).

﴿٤٨٧﴾ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ (٣) بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ الْبُنُ حَرْبٍ، قَالَ: «كَانَ أَبُو خَلَّادٍ (٥)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْعَسْكَرِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ (٦) بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: «كَانَ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ إِذَا اسْتُعْدِيَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا حَبَسَ عَنْ فُلَانٍ سَمَاعَهُ، تَقَدَّمَ إِلَى

=

بِهِ، فَهُوَ أَثَرُ صَحِيحٌ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ فِي عَبْدِ الصَّمَدِ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَهُوَ بِمَعْنَى ثِقَةٍ؛ لِمَا عُرفَ مِنَ اصْطِلَاحِهِ.

<sup>(</sup>١) بِفَتْحِ المِيمِ، وَحَكَى ابْنُ نُقْطَةَ كَسْرَهَا عَنْ بَعْضِ الأَصْبَهَانِيِّينَ، وَضَمَّهَا بَعْضُهُمْ، وَالرَّاءُ سَاكِنَةٌ وَالدَّالُ مَصْمُومَةٌ وَالوَاوُ سَاكِنَةٌ وَاليَاءُ مَفْتُوحَةٌ. «تَكْمِلَةُ الإِكْمَالِ» (٣٢٨/٥).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَانْظُرْ مَا قَبْلَهُ بِرَقْمِ (٤٨٥) مَعَ التَّخْرِيجِ.

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالفَالِي، قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا وَكَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٤٠/١٣) تَرْجَمَةً برَقْمِ (٦١١٧).

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦١/٥) تَرْجَمَةُ برَقْعِ (١٩١٢).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الرَّامَهُزْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ».

<sup>(</sup>٦) وَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٣٠٥/١٣) بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ مُؤَلِّفِ «مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ».

صَاحِبِ الرُّبْعِ(١) فَحَبَسَهُ، وَكَانَ يَبْعَثُ بِخَاتَمِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ العَلَامَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ" (٢).

﴿٤٨٨ أَنَا أَبُو القَاسِمِ رِضْوَانُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدُ أَنِ أَحْمَدَ بْنِ لَالٍ بِهَمَذَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ (٥) بْنَ أَبِي صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ، يَقُولُ: «سَمِعْتُ الْجَاحِظ، يَقُولُ: «سَمِعْتُ الْجَاحِظ، يَقُولُ: «تَقَاضَى التِّلْمِيذُ -أَيْضًا- كِتَابًا لَهُ، فَرَدَّ يَقُولُ (٦)، وَقَدْ تَقَاضَى تِلْمِيذًا (٧) لَهُ كِتَابًا، وَتَقَاضَى التِّلْمِيذُ -أَيْضًا- كِتَابًا لَهُ، فَرَدَّ

<sup>(</sup>١) الرُّبعُ: لَعَلَّهُ صَاحِبُ الشَّرَطِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

<sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٣٦) بِتَحْقيقِي.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>٤) كَانَ ثِقَةً أَوْحَدَ زَمَانِهِ، مُفْتِيَ البَلَدِ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالفِقْهِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٢١/٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٩٩٢)، «السِّيرُ» (٧٥/١٧) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤١).

<sup>(</sup>٥) هُوَ قَاسِمُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بُنْدَارِ بْنِ إِسْحَاقَ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ عَنْهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ: كَانَ صَدُوقًا مُتْقِنًا لِحَدِيثِهِ، وَكُتُبُهُ صِحَاحُ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ ذَهَبَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ يَقْرَأُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ، وَكُفَّ بَصَرُهُ، وَسَمَاعُ المُتَقَدِّمِينَ عَنْهُ أَصَحُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَنْمَاطِيُّ: كُنْتُ أَتَّهِمُهُ النَّاسِ، وَكُفَّ بَصَرُهُ، وَسَمَاعُ المُتَقَدِّمِينَ عَنْهُ أَصَحُّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَنْمَاطِيُّ: كُنْتُ أَتَّهِمُهُ بِالمَيْلِ إِلَى التَّشَيُّعِ. «لِسَانُ المِيزَانِ» (٤١/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي المَخْطُوطِ: (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الجَاحِظَ)، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، وَهُوَ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (٤٦/٤٣)، وَالجَاحِظُ السْمُهُ (عَمْرُو)، وَالرَّاوِي عَنْهُ هُنَا (عُمَرُ)، وَهُنَاكَ عُمَرُ بْنُ بَحْرٍ الأَسَدِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ سَنَةَ (٨٨٨هـ)، يُنْظَرُ: «طَبَقَاتُ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (٦١٢/٣)، وَ«ذِكْرُ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (٢٥٤/١)، وَهُوَ جُهُولُ، وَالجَاحِظُ مَاتَ سَنَةَ (٢٥٥هـ)، كَمَا فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (١٣٢/١٤) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (١٢٤).

 <sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي الأَصْلِ: (تَقَاضَى تِلْمِيذُ)، وَهُو كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ، بَيْدَ أَنَّهُ بِلَفْظِ: (وَقَدْ تَقَاضَى تِلْمِيذًا لَهُ كِتَابًا) وَأَثْبَتُ مَا فِي (ظ).

الكِتَابَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ الجَاحِظُ يَقُولُ:

أَيُّهَا المُسْتَعِيرُ مِنِّي كِتَابًا ارْضَ لِي فِيهِ مَا لِنَفْسِكَ تَرْضَىٰ لَيُ فِيهِ مَا لِنَفْسِكَ تَرْضَىٰ لا تَسرَىٰ رَدَّ مَا اسْتَعَرْتُكَ فَرْضَا»(١)

\* قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: وَلِأَجْلِ حَبْسِ الكُتُبِ امْتَنَعَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ إِعَارَتِهَا، وَاسْتَحْسَنَ آخَرُونَ أَخَذَ الرُّهُونِ عَلَيْهَا مِنَ الأَصْدِقَاءِ، وَقَالُوا الأَشْعَارَ فِي ذَلِكَ.

﴿٤٨٩﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ القَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نَا أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، نَا جَرِيرُ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَالَ: «لَا تَأْمَنَنَّ قَارِئًا عَلَى صَحِيفَةٍ، وَلَا جَمَّالًا عَلَى حَبْلِ»(٢).

﴿ لِهِ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ (١٤) بْنُ الْعَبَّاسِ الْخَزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ (١٠) بْنُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٦/٤٣).

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٥٤/٢) بِرَقْمِ (٣٠١) مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْمَرِ الهُذَلِيِّ، وَالأَرْدِيُّ فِي «عَارِيَةِ الكُتُبِ» بِرَقْمِ (٩) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ طُرِيقِ أَبِي مَعْمَرٍ الهُذَلِيِّ، وَالسَّلَفِيُّ فِي «فَوَائِدَ حِسَانٍ» بِانْتِقَاءِ الرُّهَاوِيِّ بِرَقْمِ (٢٥) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مُعَيْدٍ الرَّازِيِّ، وَالسَّلَفِيُّ فِي «فَوَائِدَ حِسَانٍ» بِانْتِقَاءِ الرُّهَاوِيِّ بِرَقْمِ (٢٥) مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ بِهِ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ: «وَلَا أَعْرَابِيًا» بَدَلَ «وَلَا جَمَّالًا»، وَأَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ هُوَ المُلَقَّبُ بِـ «رُزَيْجٍ».

 <sup>(</sup>٣) هُوَ عَلِيُّ بْنُ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٥) مَعَ كَلَامِ ابْنِ خَيْرُونَ وَالمُصَنِّفِ وَالذَّهَبِيِّ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَارِيِّ النَّحْوِيُّ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٣١).

القَاسِمِ الأَنْبَارِيُّ، نَا أَبُو حُصَيْنِ القَاضِي (١)، نَا عُبَيْدُ (٢) بْنُ يَعِيشَ، نَا عَلِيُّ بْنُ قَالِيْ بْنُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «لَا تُعِرْ أَحَدًا كِتَابًا» (٣).

﴿ ٤٩١﴾ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٤) بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظُ، حَدَّثَنِي أَبِي (٥)، نَا أَحْمَدُ (٦) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ الشَّيْبَانِيُّ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ البُوَيْطِيُّ: «احْفَظْ كُتُبَكَ، فَإِنَّهُ إِنْ ذَهَبَ لَكَ كِتَابُ لَمْ تَجِدْ بَدَلَهُ».

الحَسَنِ القَطِيعِيِّ: الْخَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، لِأَبِي القَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو حَصِينٍ مُحُمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبٍ الوَادِعِيُّ القَاضِي مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٥/٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) هُوَ المَحَامِلِيُّ، ثِقَةً.

 <sup>(</sup>٣) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٧٧) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الطَّلْحِيِّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ بِهِ، وَسَنَدُهُ حَسَنُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا، وَقَوْلِ الذَّهَبِيِّ: الصَّادِقُ المُعَمَّرُ.

<sup>(</sup>٥) وَأَبُوهُ هُوَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الوَاعِظُ المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧١).

<sup>(</sup>٢) وَيُعْرَفُ بِابْنِ عَبَادِلَ، تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً رَوَوْا عَنْهُ، وَقَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ جَدَّهُ عَبْدَ الوَهَّابِ وَأَخَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ: كَانُوا أَهْلَ بَيْتِ عِلْمٍ، وَكَانَ فِيهِمْ جَمَاعَةً مُحَدِّثِينَ. وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: المُحَدِّثُ. «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (١٥/٧١) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٥٣٢)، «السِّيَرُ» (٣٣٢/١٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٩٥٣٢)، «السِّيرُ» (١٦٩) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٦٩).

فَهْ وَ أَغْلَىٰ مِنَ الجَوَاهِرِ قَدْرَا لا وَلا مِنْ أَخٍ أُحَاذِرُ غَدْرَا لَهُ العُدُدُ فِيهِ سِرَّا وَجَهْرَا مِنْ نَفِيسِ الرُّهُونِ تِبْرًا وَدُرَّا جَلَّ قَدْرُ الكِتَابِ يَا صَاحِ عِنْدِي لَسْتُ يَوْمًا مُعِيسرَهُ مِنْ صِدِّيةٍ مَا عَلَىٰ مَنْ يَصُونُهُ مِنْ مَلامٍ بَلْ لَسنْ أُعِيسرَ الكِتَسابَ إِلَّا بِسرَهْنِ

<u>﴿٤٩٣﴾</u> أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ الخَزَّازُ، قَالَ: أَنْشَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ [بْنِ المَرْزُبَانِ] (١) قَالَ: أُنْشِدْتُ:

حِبِ بِسالرَّهْنِ الوَثِيسِقِ أَخُدُ رَهْنِ مِنْ صِدِّيقِ (٢)

أَعِ رِ السلَّهُ فَتَرَ لِلصَّا إِنَّ لُهُ لَسِيْسَ قَبِيحًا

إِنْ رَدَدْتَ الْكِتَابَ كَانَ صَوَابَا كُنْتَ أُعْطِيتَهُ أَخَذْتَ كِتَابَا (٣)

أَيُّهَا المُسْتَعِيرُ مِنِّي كِتَابًا أَنُّهَا المُسْتَعِيرُ مِنِّي كِتَابًا أَنْ رَدَدْتَ كِتَابًا

﴿ ٤٩٥﴾ ذَكَرَ أَبُو خَازِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الفَرَّاءُ، أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ عِلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْجُورْدَكِيَّ، أَنْشَدَهَمْ لِنَفْسِهِ بِالبَصْرَةِ:

(١) زِيَادَةٌ مِنْ (ظ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٢٩٥) بِتَحْقِيقِي مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الجَوْهَرِيِّ عَنِ الخَزَّازِ بِهِ. وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٧٨) مِنْ طَرِيقِ الأَزْهَرِيِّ بِهِ.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (٢٩٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ الْحَزَّازِ بِهِ.

١٢- باب الترغيب في إعارة كتب السماع ...

يَامَا مَانُ يَارُومُ كِتَابِي أَوْ رَغْبَ إِ فِ عَي اطِّ لِاع

تَــوقَّ فِيـــهِ خِصَـالًا

فَ العِلْمُ لِلْمَ رُءِ يُحْيى

لا تَقْصِدُنَّ التَّصوانِي

إذَا فَرَغْـــتَ فَأَسْــرعْ

حَرَّمْــــتُ تَـــأْخِيرَ أَصْـــلِي

فَحَبْسُهُ فِعْكُ سَصِوءٍ

رَوَاهُ شَــــــنُّ رِفَ مِفَــــنُّ (١)

﴿ ٤٩٦ } وَذَكَرَ أَبُو خَارِمٍ، أَنَّ الجُورْدَكِيَّ أَنْشَدَهُمْ لِنَفْسِهِ أَيْضًا:

وَالحُرِّ فِيهِ اقْتِصَادٌ يَرُومُ نَسْخًا وَيَقْنَعُ يُعَجِّ لُ السرَّدَّ حَتَّ لَى يَصِيرَ فِي الغَيْرِ يَشْفَعْ وَالنَّـــــذُلُ يَبْغِــــى التَّـــوَانِي

عَـنْ حَـبْس جُـنْءٍ وَتَمْنَعُ فِ الغَصْبِ لِلْحُرِّ يَطْمَعْ فَ لَهُرُهُ فِ لَيْسَ يَشْ بَعْ فَي رَو لَ لِيْسَ يَشْ بَعْ

(0 8 9)

لِنَسْ خِهِ إِنْ أَرَادَهُ

يَبْغِ عِ بِ ذَاكَ الزِّيَ ادَهْ

تَسْ وِيدَهُ وَفَسَ ادَهْ

بِـــالفِكْرِ وَالِاسْـــتِعَادَهْ

تَـــامُورَهُ وَفُـــقَادَهْ

أَمَانَ ــ قَ كَ القِلَادَهُ

ب ب إل ي الإع ادّه

مِ نْ غَيْ رِعُ لَذِهِ أَكَ ادَهُ

وَسُرْعَةُ الرَّدِّ عَادَهُ

عَـنْ مَعْمَـرِ عَـنْ قَتَـادَهُ

<sup>(</sup>١) أَيْ: فَنَانُ، يُقَالُ: فَنَ فُلانٌ فَنَا: كَثُرُ تَفَنُّنُهُ فِي الأُمُورِ، فَهُوَ مِفَنُّ وَفَنَّانُ. «المُعْجَمُ الوَسِيطُ» (ص۷۲۸).

بِالمَطْلِ وَالمَدْنِ يَدُفُعُ وَالِاقْتِضَا لَدِيْسَ يَنْفَعُ وَبِعْسَ مَا هُو يَصْنَعُ ﴿ ٤٩٧﴾ أَنْشِدْنِي عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو مُزَاحِمٍ الْحَاقَانِيُّ (٣): أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ السَّلَامِ (٢) بْنُ عَلِيٍّ المُؤَدِّبُ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو مُزَاحِمٍ الْحَاقَانِيُّ (٣):

بَلْ أَنْتَ مِنْ حَبْسِهِ فِي أَضْيَقِ الحَرَجِ وَمَا أَرَىٰ لَكَ مِنْ عُذْرٍ وَلا حُجَجِ مَا أَنْتَ بَيَّنْتَهُ مِنْ خُلْقِكَ السَّمِجِ مَا أَنْتَ بَيَّنْتَهُ مِنْ خُلْقِكَ السَّمِجِ وَلَيْسَ فِي دِينِ أَهْلِ الصِّدْقِ مِنْ عِوَجِ فَهْوَ امْرُقُ مَا بِهِ قَلْبِي بِمُبْتَهِج مَا أَنْتَ فِي سَعَةٍ مِنْ حَبْسِ دَفْتَرِنَا عَلَيْتِ مِنْ حَبْسِ دَفْتَرِنَا عَلَيْتِ مِنْكَ لَـهُ قَدْ كُنْتَ مُسْتَغْنِيًا (٤) عَنْ أَنْ تُبِينَ لَنَا يَلْقَاكَ بِالخُلْفِ مَنْ فِي دِينِهِ عِوجٌ يَلْقَاكَ بِالخُلْفِ مَنْ فِي دِينِهِ عِوجٌ مَنْ يَحْبِسِ الجُزْءَ عَمْدًا بَعْدَ قَوْلِيَ ذَا مَنْ يَحْبِسِ الجُزْءَ عَمْدًا بَعْدَ قَوْلِيَ ذَا

﴿ ٤٩٨ ﴾ قَالَ لَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ (٥): قَرَأْتُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ لِصَاحِبِنَا أَبِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ القَطَّانِ بِخَطِّهِ:

يَا مُسْتَعِيرَ كِتَابِي إِنَّهُ عَلِتٌ بِمُهْجَتِي عَلْقَ المَحْبُوبِ بِالمُهَج

<sup>(</sup>١) وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الفَتْحِ الأَزْهَرِيُّ أَبُو القَاسِمِ المُتَقَدِّم تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥)، و(٢٥)، ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ العَتِيقِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٣٠/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو مُزَاحِمٍ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الحَاقَانِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٦٢/١٥)
 برَقْمِ (٦٩٨٧)، وَقَالَ: كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.

<sup>(</sup>٤) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (مُسْتَعِينًا).

<sup>(</sup>٥) لَا وُجُودَ لَهُ فِي (ظ).

# انْسَخْهُ وَارْدُدْهُ فِي حِلِّ وَفِي سَعَةٍ وَأَنْتَ مِنْ حَبْسِهِ فِي أَضْيَقِ الحَرَجِ شَعْهُ وَارْدُدْهُ فِي حِلِّ وَفِي سَعَةٍ وَأَنْتَ مِنْ حَبْسِهِ فِي أَضْيَقِ الحَرَجِ شُكْرُ المُسْتَعِير لِلْمُعِير

﴿ ٤٩٩ ﴾ أَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيِّ البَرَّازُ، أَنَا أَبُو عُمَرُ عَبْدُ الوَاحِدِ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيِّ البَّبَعِيُّ (٤)، نَا أَجْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ التُبَعِيُّ (٤)، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ اللَّهَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي وُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرُمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ ﴾(٧).

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ بِهَا، فَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ فَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٨) مَعَ قَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، وَيُعْرَفُ بِالتُّبَعِيِّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقُّ. وَقَالَ المُصَنِّفُ: ثِقَةً. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٧٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٨)، «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٥/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٨)، «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٤٥/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) التُّبَّعِيُّ: نِسْبَةً إِلَى «تُبَّعِ». «الأَنْسَابُ» (١٧/٣) بِرَقْمِ (٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) هُوَ القَاسِمُ بْنُ الحَكِمِ العُرَنِيُّ، قَالَ الحَافِظُ: صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) هُوَ شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ضَعِيفٌ. «تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (٣٥٣/٤).

<sup>(</sup>٧) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، بَيْدَ أَنَّهُ حَدِيثُ ثَابِتُ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٩٠/٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ أَحْمَدَ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ فِي «الجَامِعِ الصَّحِيجِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» (٣٥١/٢) بِرَقْمِ (١٣٣٠).

الله الله الله الأصبهاني بها، والحسن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عُبَيْدِ الله الأَصْبَهانِيُ بِها، وَالله القَاسِم سُلَيْمَانُ بن أَحْمَد بن أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الوَهَّابِ بن خَدْدَة الحَوْطِيُّ، نَا عَبْدُ الوَهَّابِ بن الضَّحَّاكِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عُرْفُطَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي: الوَلِيدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عُرُوفًا فَجَازُوه، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَاتِهِ فَادْعُوا لَهُ، حَتَى الْمَاكِرُ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ (٢).

(۱) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِأَجْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيِّ الكِنْدِيِّ، مَجْهُولُ، تَرْجَمَ لَهُ الحَافِظُ فِي "تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» (۲۲۸/۲)، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الرُّواةِ عَنْهُ سِوَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ العَامِرِيِّ، وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (۲۹۷٤): مَجْهُولُ. وَالحَدِيثُ رَوَاهُ الطَّيَالِييُّ فِي "مُسْنَدِهِ» (۲۷۷۳) برَقْمِ (۲۵۲)، وَعَنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَافِيُّ فِي "المُعْجَمِ الكَبِيرِ» (۲۳٦/۱) بِرَقْمِ (۲۶۸)، وَابْنُ قَانِعٍ فِي «مُسْنَدِهِ» (۱۱/۲) برَقْمِ (۲۰/۱) بِرَقْمِ (۲۰/۱) بِرَقْمِ (۲۰/۱) بِرَقْمِ (۹۹۲)، و(۹۹۹)، و(۹۹۹) بِطُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بِهِ، وَيُنْظَرُ: "سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» بِرَقْمِ (۳۵۹).

<sup>(</sup>٢) الحديثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الأَوْسَطِ» (٤٧/١-٤٨) بِرَقْمِ (٢٩) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الوَهَّابُ بْنُ الضَّحَّاكِ وَهُوَ العُرْضِيُّ أَبُو الحَارِثِ الحِمْصِيُّ، مَثْرُوكُ،

﴿ ٥٠٢ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ شُيُوخِنَا يَقُولُ: قَدْ رَدَدْنَا إِلَيْكَ أَصْلَحَكَ اللَّهِ مِنْكَا وَرَدَدْنَا إِلَيْكَ أَصْلَحَكَ اللَّهِ مِنْكَا وَرَأَيْنَاكَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَبْرًا وَاحْتِمَا لَا لِمَا حَبَسْنَاهُ عَنْكَا

Men ale

كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٢٨٥)، وَالوَلِيدُ بْنُ عَبَّادٍ مَجْهُولُ، كَمَا فِي «مِيرَانِ الإعْتِدَالِ» (٢٨٩/٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩١٣٣)، وَيُلْحَقُ بِهِ فِي الجَهَالَةِ شَيْخُهُ عُرْفُطَةُ وَهُوَ عُرْفُطَةُ بْنُ أَبِي الحَارِثِ، كَمَا فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» (١٦٣/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٨٥)، بَيْدَ أَنَّهُ يُغْنِي عُرْفُطَةُ بْنُ أَبِي الحَارِثِ، كَمَا فِي «لِسَانِ المِيزَانِ» (١٦٣/٥) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٦٨٥)، بَيْدَ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ مَا ثَبَتَ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢٨/٦)، وَأَبِي دَاوُدَ بِرَقْمِ (١٦٧٢)، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِيهِ: «... وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» وَهُو فِي «الصَّحِيجِ المُسْنَدِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» بِرَقْمِ حَتَى السَّحِيحِ المُسْنَدِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» بِرَقْمِ حَتَى السَّحِيحِ المُسْنَدِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» بِرَقْمِ حَتَى السَّحِيحِ المُسْنَدِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ» بِرَقْمِ (٧٣٦) لِشَيْخِنَا الوَادِعِيِّ عَلِيْكَ.

# بَنْ فَيْ بَابٌ بَابٌ بَابٌ تَدْوِينُ الْحَدِيثِ فِي الكُتُبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَدَبِ

﴿ وَهُ الرَّزَّانُ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُلِيِّ الوَرَّاقُ، نَا الهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ المِصِّيصِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا اللَّيْثُ بْنُ شَعْدٍ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يَسْمَعُ مِنْهُ الحَدِيثَ، وَيُعْجِبُهُ، وَلَا يَحْفَظُهُ، فَشَكًا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ، فَيُعْجِبُنِي، وَلَا فَضُلُهُ دُولُولُ اللَّهِ، فِي اللَّهِ، إِنِي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ، فَيُعْجِبُنِي، وَلَا مَصُولُ اللَّهِ، إِنِي أَسْمَعُ مِنْكَ الحَدِيثَ، فَيُعْجِبُنِي، وَلَا اللَّهِ عَنْكَ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلْكَ اللَّهِ عَلْكَ اللّهِ عَلْكَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) مُنْكَرُ، ورَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٦٦٦) مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٥٥)، وَالمَخْلَدِيُّ، كَمَا فِي «الفَوَائِدِ المُنْتَخَبَةِ مِنْ أُصُولِهِ وَمَسْمُوعَاتِهِ» بِرَقْمِ (٢٢٧) (شَامِلَةُ)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ وَأَبُو حَفْصِ الكَتَّانِيُّ فِي «حَدِيثِهِ» بِرَقْمِ (١١) (خُطُوطُ شَامِلَةُ)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْييدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠) (بَعْطُوطُ شَامِلَةُ)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْييدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠٠)، و(١٠٠) بِتَحْقِيقِي بِطُرُقٍ عَنِ الخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ بِهِ، وَأَعْقَبَهُ التَّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ:... هَذَا حَدِيثُ لَيْسُ إِسْنَادُهُ بِذَاكِ القَائِمِ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: الخَلِيلُ بْنُ مُرَّةً مُنْكُرُ الحَدِيثِ، وَرَوَاهُ البَرِّارُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٨٠٨) بِرَقْمِ (٨٩٨٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» (٢٤٦) بِرَقْمِ (٨٠٥)، وَابْنُ شَاهِينَ فِي «نَاسِخِ الحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ» بِرَقْمِ (٢٦٢)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠٠)، شَاهِينَ فِي «نَاسِخ الحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ» بِرَقْمِ (٢٦٢)، وَالمُصَنِّفُ فِي «تَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠٠)، و(١٠٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ الخَصِيبِ بْنِ جَحْدَرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ، وَالحَصِيبُ بْنُ

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ (1): يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ بِالسَّوَادِ، ثُمَّ بِالحِبْرِ خَاصَّةً دُونَ المِدَادِ؛ لِأَنَّ السَّوَادَ أَصْبَغُ الأَلْوَانِ، وَالحِبْرَ أَبْقَاهَا عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ وَالأَزْمَانِ، وَهُوَ آلَةُ ذَوِي العِلْمِ، وَعُدَّةُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالفَهْمِ (٢).

﴿ ٥٠٤ حَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى (٣) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ بِعُلُوانَ (٤)، قَالَ: حَدَّثَنِي غَبْدُ القَاهِرِ بْنُ

=

جَحْدَرٍ كَذَّابُ مُتَرْجَمُ فِي الِسَانِ المِيرَانِ» (٣٧/٣) بِرَقْمِ (٣٢٠٠)، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي القَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١٠٨) مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَالطَّرِيقُ إِلَى سُهَيْلٍ ضَعِيفُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي التَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١١) مِنْ طَرِيقِ مَسْعَدَة بْنِ اليَسَعِ عَنْ أَبِي الفَصْلِ -رَجُلٍ مِنْ المُصَنِّفُ فِي التَقْيِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١١) مِنْ طَرِيقِ مَسْعَدَة بْنِ اليَسَعِ عَنْ أَبِي الفَصْلِ -رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ، وَفِي سَندِهِ إِبْهَامُ الرَّجُلِ الشَّامِيِّ، وَكَذَلِكَ مَسْعَدَةُ كَذَبَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ فِي اللِسَانِ المِيرَانِ» (١٨٢/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٨٤٥)، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامٍ أَهْلِ العِلْمِ فِيهِ فِي السَانِ المِيرَانِ» (١٨٢/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٨٤٥)، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ عَنْ أَنْسٍ وَوَقِيْهُ فِي التَقْمِيدِ العِلْمِ» بِرَقْمِ (١١٢) بَيْدَ أَنَّ فِي سَندِهِ الخَصِيبَ بْنَ جَحْدَرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَنْ أَنْسٍ وَوَاقِيَّهُ فِي الطَّعِيمِ الطَّعِيمِ الطَّعِيمِ الطَّعِيمِ الطَّعِيمِ الْمُعَلِيقِ السَلْمِ الْمُعَلِقِ السَّعِيمَةِ» كَذَابُ، وَيُنْظَرُ: العِلْلُ الحِيثِ العَلْمِ» (١٩٣٧) لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَالسِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ» كَذَابُ، وَيُنْظَرُ: العِلْلُ الحِديثِ (٢٣٧/٣) لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَالسِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ»

وَلِمَوْضُوعِ كَتْبِ العِلْمِ يُنْظَرُ كِتَابُ «تَقْيِيدِ العِلْمِ» لِلْمُصَنِّفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَقِبَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٤٠) إِشَارَةُ المُصَنِّفِ إِلَيْهِ.

- (١) هُوَ المُصَنِّفُ عِلْكُ.
- (٢) هَذَا النَّصُّ نَقَلَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالِاسْتِمْلَاءِ» (ص١٤٧-١٤٨) دُونَ أَنْ يَعْزُوهُ لِلْمُصَنِّفِ.
- (٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢) مَعَ قَوْلِ عَبْدِ الغَافِرِ الفَارِسِيِّ عَنْهُ: خَادِمُ الفُقَرَاءِ وَشَيْخُ البَلَدِ
   وَالمُفْتِى وَالمُحَدِّثُ وَالقَاضِي.
- (٤) هِيَ حُلْوَانُ العِرَاقِ، وَهِيَ فِي آخِرِ حُدُودِ السَّوَادِ مِمَّا يَلِي الجِبَالَ مِنْ «بَغْدَادَ». «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٩٠/٢)، وَ«الأَنْسَابُ» (٢١٣/٤) بِرَقْمِ (١١١٥)، أَمَّا حُلْوَانُ مِصْرَ فَلَمْ يَرْحَلْ إِلَيْهَا المُصَنِّفُ، نَعَمْ

طَاهِرِ الفَقِيهُ، بِنَيْسَابُورَ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ المَالِكِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ضِرَارٍ الشَّيْبَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالَ: «تَذَاكَرُوا الأَلْوَانَ عِنْدَ الرَّشِيدِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَحْسَنُهَا الْخُصْرَةُ، لَوْنُ الْجَنَّةِ. وَقَالَ آخَرُ: أَحْسَنُهَا لَوْنُ النَّهِ النَّهِ المُنَرِّقِيدُ: لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ النَّهِ الدَّشِيدُ: لِمَ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ صِبْغُ أَحْسَنَ مِنَ السَّوَادِ لَكُتِبَ بِهِ كُتُبُ اللَّهِ المُنَزَّلَةُ، فَاسْتَحْسَنَ الرَّشِيدُ قَوْلَهُ، وَوَصَلَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ».

﴿ ٥٠٥ وَنَا أَبُو طَالِبٍ الدَّسْكَرِيُّ (١)، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ المُقْرِئِ المُقْرِئِ اللَّهَاوِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى (٢) بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الرُّهَاوِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

=

لَقَدْ هَمَّ بِالرِّحْلَةِ إِلَيْهَا فَصَرَفَهُ عَنْهَا إِلَى نَيْسَابُورَ شَيْخُهُ أَبُو بَكْرٍ البَرْقَانِيُّ، فَإِنَّهُ كَانَ سَيَرْحَلُ إِلَى مِصْرَ لِيَا خُذَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّحَّاسِ فَحَصَلَ لَهُ تَرَدُّدُ بَيْنَ الرِّحْلَةِ إِلَى مِصْرَ وَالرِّحْلَةِ إِلَى مِصْرَ لِيَا خُذَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّحَّاسِ فَحَصَلَ لَهُ تَرَدُّدُ بَيْنَ الرِّحْلَةِ إِلَى مِصْرَ وَالرِّحْلَةِ إِلَى مِعْرَ وَالرِّحْلَةِ إِلَى مِعْرَ وَالرِّحْلَةِ إِلَى مِعْرَ وَالرِّحْلَةِ إِلَى مِعْرَ إِنَّمَا تَغْرُجُ إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، نَيْسَابُورَ، فَاسَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَعْمُ وَإِنْ خَرَجْتَ إِلَى نَيْسَابُورَ فَفِيهَا جَمَاعَةُ، فَخَرَجَ إِلَى نَيْسَابُورَ، كَمَا فِي التَّكَ صَاعَتْ رِحْلَتُكَ، وَإِنْ خَرَجْتَ إِلَى نَيْسَابُورَ فَفِيهَا جَمَاعَةً، فَخَرَجَ إِلَى نَيْسَابُورَ، كَمَا فِي التَّكَ صَاعَتْ رِحْلَتُكَ، وَإِنْ خَرَجْتَ إِلَى نَيْسَابُورَ فَفِيهَا جَمَاعَةً، فَخَرَجَ إِلَى نَيْسَابُورَ، كَمَا فِي التَّذَكِرَةِ الحُفَّاظِ» (١١٣٧/٣).

#### (١) تَقَدَّمَ قَريبًا.

(٢) كَذَا هُو هُنَا: مُوسَى بْنُ الحُسَيْنِ الرُّهَاوِيُّ، بَيْنَمَا هُو مَذْكُورُ فِي "ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ" بِـ (مُوسَى بْنِ الحَسَنِ بْنِ رُهَامِ)، يُنْظَرُ فِيهِ فِي (١٣٣/٢)، وَذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي "الأَنْسَابِ" (٢٠١-٢٠١/٦) بِرَقْمِ (١٨٤٣) فِي (الرُّهَامِيِّ) فَقَالَ: الرُّهَامِيُّ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الهَاءِ وَفِي آخِرِهَا المِيمُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (رُهَامٍ)، وَهُو جَدُّ أَبِي بَحْرٍ مُوسَى بْنِ الحَسَنِ بْنِ رُهَامٍ الأَصْبَهَانِيِّ الرُّهَامِيِّ، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الضَّبِّ وَأَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمَا، وَوَى عَنْ أَحْمَد بْنِ المُقْرِئِ الأَصْبَهَانِيُّ.

أَحْمَدَ<sup>(۱)</sup> بْنَ مَهْدِيِّ، يَقُولُ: «أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ كِتَابَ «الأَمْوَالِ» لِأَبِي عُبَيْدٍ، فَخَرَجْتُ لِأَشْتَرِيَ مَاءَ الذَّهَبِ، فَلَقِيتُ أَبَا عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عُبَيْدٍ، رَحِمَكَ اللَّهُ، أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ لِإلَّامُوَالِ» بِمَاءِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: اكْتُبْ بِالحِبْرِ فَإِنَّهُ أَبْقَى» (٢).

﴿ ١٠٥﴾ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ الشَّهِ الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ النَّحْوِيِّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ النَّحْوِيِّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ النَّحْوِيِّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ النَّحْوِيِّ قَالَ: قَالَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ عَلَّانُ الوَرَّاقُ: «عَظِرُوا دَفَاتِرَكُمْ فَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ عَلَّانُ الوَرَّاقُ: «عَظِرُوا دَفَاتِرَكُمْ بِسَوَادِ الحِبْرِ». وَقَالَ: قَالَ الحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الحِبْرُ حِبْرًا؛ لِأَنَّ البَلِيغَ إِذَا حَبَرَاتِ البَرِّ حَبَرَاتِ البَرِّ عَمْرَكَ مِنْ مَعَانِي الحِكَمِ آنَقَ مِنْ حِبَرَاتِ البَرِّ وَمُفَوِّفَاتِ الوَشْيِ» (٤).

=

قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَصَحَّفَ (الحَسَنُ) إِلَى (حُسَيْنٍ)، وَ(الرُّهَامِيُّ) إِلَى (الرُّهَاوِيِّ)، وَاللهُ أَعْلَمُ. ( ) ذُهَ أَحْدُرُ مُنْ مَنْ يَّ مِنْ مُنْ مُنَ تَقَيُّهُ لَهُ تَ°كَدُّ فِي اللهِ مِنْ اللهِ عَلَمُ. ( ٧٠٤ مِنْ

<sup>(</sup>۱) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ رُسْتُمَ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (۷۹/۲) بِرَقْمِ (۱۷۲)، «ذِكْرِ أَخْبَارِ أَصْبَهَانَ» (۸۰/۱)، «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٠/٦) بِرَقْمِ (٢٨٠)، «مِرْآةِ الرَّمَانِ فِي تَوَارِيخِ الأَعْيَانِ» (۱۰۹/۱٦).

 <sup>(</sup>٢) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (١٣١٣) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ،
 وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخ دِمَشْقَ» (٤٢/٦).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّيْرَفِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ البَزْرِيِّ، الأَصَمُّ البَعْدَادَيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ كَانَ أَصَمَّ شَدِيدَ الصَّمَمِ، وَنَقَلَ تَكْذِيبَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ لَهُ، وَلَقَلَ تَكْذِيبَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ لَهُ، وَأَنَّهُ اشْتُهِرَ بِمِصْرَ بِالتَّهَتُّكِ فِي الدِّينِ وَالدُّخُولِ فِي الفَسَادِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٠/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ وَأَنَّهُ اشْتُهِرَ بِمِصْرَ بِالتَّهَتُّكِ فِي الدِّينِ وَالدُّخُولِ فِي الفَسَادِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٨٠/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٧٦)، «الإَكْمَالُ» (٤١٧٨)، «الأَنْسَابُ» (٢٠٨/٠) بِرَقْمِ (٤٨٢) مِنَ (البَرْرِيِّ).

<sup>(</sup>٤) الحِبَرَاتُ جَمْعُ حِبَرَةٍ، ضَرْبُ مِنْ بُرُودِ اليَمَنِ، وَهُوَ مَا كَانَ مَوْشِيًّا مُخَطَّطًا، وَبُرْدٌ مُفَوَّفُ أَيْ: فِيهِ خُطُوطً

﴿﴿٥٠٧﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعْدٍ الْحُسَيْنُ (١) بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّرْمَغُولِيُّ، بِشَرْمَغُولِ (٣) -قَرْيَةُ مِنْ قُرَى نَسَا- قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (٤) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فِيلٍ، بِأَنْطَاكِيَّة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (٦) يَقُولُ: «مَثَلُ الْحِبْرِ وَالْمِدَادِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ مَنْ الْحَارِيةِ». مَثَلُ القِلَادَةِ فِي عُنُقِ الجَارِيةِ».

=

بِيضٌّ. يُنْظَرُ: «الصِّحَاحُ» (١٣٣/٤-١٣٤) مَادَّةُ (مَفُوف)، وَ«النِّهَايَةُ» (٣٢٢/١) مَادَّةُ (حَبَرَ).

وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْبَلِيغَ إِذَا حَسَّنَ أَلْفَاظَهُ وَنَمَّقَ بَيَانَهُ جَاءَكَ مِنَ الْمَعَانِي الجَمِيلَةِ مَا هُوَ أَجْمَلُ مِنَ الشَّيَابِ الجَمِيلَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الثَّيَابِ الجَمِيلَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الأَلْوَانِ. قَالَهُ الدُّكْتُورُ الطَّحَّانُ -أَثَابَهُ الله-.

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا مُتَنَبِّهًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٤٢/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٢٨).

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٤٦/٥١)، وَذَكَرَ فِيهِ قَوْلَ أَبِي مَسْعُودٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّرْمَغُولِيِّ الْحَافِظِ: الشَّيْخُ الثَّقَةُ الصَّالِحُ، وَكَذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَمَوِيُّ فِي "مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) يُقَالُ لَهَا بِالعَجَمِيَّةِ: «چمعُول» وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مِنْ نَسَا. «الأَنْسَابُ» (٨٧/٨) بِرَقْمِ (٢٣٢٧)، وَ«مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، بَيْدَ أَنَّ ابْنَ جُمَيْعِ الصَّيْدَاوِيَّ ذَكَرَهُ فِي «مُعْجَمِ شُيُوخِهِ» (ص٩٥)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فِيلِ أَبُو بَكْرٍ بِأَنْطَاكِيَّةَ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ أَبُو الوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٨/٢) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٦٢)، «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» (٩٣/٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٤١).

<sup>(</sup>٦) أَبُوهُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُرْدٍ أَبُو الوَلِيدِ، كَانَ شَاعِرًا فَقِيهًا. «بُغْيَةُ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَت» (١١٨٩/٣).

اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ الهَمَذَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ<sup>(٣)</sup> بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ بِزَنْجَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنْبَل، حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: «رَآنِي الشَّافِعِيُّ وَأَنَا فِي مَجْلِسِهِ، وَعَلَى قَمِيصِي حِبْرٌ، وَأَنَا أُخْفِيهِ، فَقَالَ: «يَا فَتَى، لِمَ تُخْفِيهِ وَتَسْتُرُهُ؟ إِنَّ الحِبْرَ عَلَى الثَّوْبِ مِنَ المُرُوءَةِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ فِي الأَبْصَارِ سَوَادُ، وَفِي البَصَائِرِ بَيَاضُ الْأَبْصَارِ سَوَادُ، وَفِي البَصَائِرِ بَيَاضُ الْأَبْ

﴿ وَمَ اللَّهِ عَلَى أَحْمَدَ (٥) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي (٢)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ (٧)، نَا مُحَمَّدُ (٨) بْنُ سَهْلِ بْن عَسْكَرِ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥) و(٢٥) مَعَ ثَنَاءِ المُصَنِّفِ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمْكَانَ أَبُو عَلِيِّ الهَمَذَانِيُّ، أَحَدُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيدُهُ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: ضَعِيفُ لَيْسَ بِثَيْءٍ فِي الحَدِيثِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٢٥٤/٨) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٣٧٦٣)، وَهُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «الفَوَائِدِ وَالأَخْبَارِ وَالْحِكَايَاتِ».

<sup>(</sup>٣) تَرْجَمَ لَهُ الْحَلِيلُ فِي «الإرْشَادِ» (٧٧٨/٢) بِرَقْمِ (٦٦٢)، وَقَالَ: ارْتَحَلَ إِلَيْهِ أَبُو سَعْدِ بْنُ زَيْدٍ المَالِكِيُّ وَأَقْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ قَزْوِينَ وَزَكَّوْهُ، وَآخِرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ الفَلَاكِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَحَدِيثُهُ بِعُلوِّ عِنْدَ جَعْفَرِ الهَمَذَانِيِّ. "تَارِيخُ الإِسْلَامِ" (١٧٢/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٣).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْم (٩).

<sup>(</sup>٦) هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ المُزَكِّي، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٨).

<sup>(</sup>٧) هُوَ الْإِمَامُ المَشْهُورُ صَاحِبُ «المُسْنَدِ» أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنَّفُ: كَانَ مِنَ المُكْثِرِينَ الثِّقَاتِ الصَّادِقِينَ الأَثْبَاتِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦/٢٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٣).

<sup>(</sup>٨) ثِقَةً. «تَقْريبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٧٤).

سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الفَرَّاءَ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، يَقُولُ: «الحِبْرُ فِي الثِّيَابِ خَلُوقُ العُلَمَاءِ» (٢).

﴿ ١٥٠ ﴿ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُ (٣) بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ بِالبَصْرَةَ، نَا عُبدُ اللَّهِ (٥) بْنُ بَيَانٍ السَّامَرِّيُّ، قَالَ: يُوسُفُ (٤) بْنُ بَيَانٍ السَّامَرِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمِصِّيصِيُّ (٦)، يَقُولُ: سَمِعْتُ يُوسُفَ (٧) بْنَ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعُمَرِيُّ - يَعْنِي خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ -، يَقُولُ: «الحِبْرُ فِي ثَوْبِ صَاحِبِ الْحَدِيثِ مِثْلُ الْحَلُوقِ فِي ثَوْبِ الْعَرُوسِ» (٨).

<sup>(</sup>١) هُوَ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطَاكِيُّ أَبُو صَالِحٍ الفَرَّاءُ، حَسَنُ الحَدِيثِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) حَسَنُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي العَوَّامِ فِي «فَضَائِلِ أَبِي حَنِيفَةَ» بِرَقْمِ (٥٧٠) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «المُعْجَمِ» بِرَقْمِ (٥٩٠)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «التَّارِيخ» عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ المُقْرِئِ فِي «التَّارِيخ» (٤٤٢/٣٢) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْل بِهِ.

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَالمُصَنِّفُ سَمِعَ مِنْهُ فِي «جَامِعِ البَصْرَةِ»، كَمَا فِي السَّندِ رَقْمِ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ الذَّهَيُّ فِي «السِّيرِ» (٢٥٩/١٦): الشَّيْخُ المُسْنِدُ مُحَدِّثُ البَصْرَةِ، وَقَالَ فِي «تَارِيخِ الْمُسْنِدُ مُحَدِّثُ البَصْرَةِ، وَقَالَ فِي «تَارِيخِ الْإِسْلَامِ» (٣٤٣/٨): بَصْرِيُّ مَشْهُورٌ عَالِي الإِسْنَادِ.

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٨١/١١) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٤٩٩٠)، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: رَوَى عَنْهُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّجِيرَمِيُّ.

<sup>(</sup>٦) ذَكَرَهُ ابْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (٤٥٠٣/١٠) فَقَالَ: رَوَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَيَانٍ السَّامَرِّيُّ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الأَثَرَ عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٩٢٢).

<sup>(</sup>٨) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ ابْنُ العَدِيمِ فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (٤٥٠٣/١٠)، وَجَاءَ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا فِي «مَشْيَخَةِ ابْنِ حَطَّابٍ» (ص٢٠٩) لِلسِّلَفِيِّ، وَ«تَارِيخ

الْمُوَدِّبُ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّطِّيُّ، بِجُرْجَانَ، قَالَ: أَنْشَدَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسْحَاقُ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَارٍ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَلَوِيُّ: مَدُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَارٍ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: أَنْشَدَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ البَلَوِيُّ: مِدَدُ المَحَابِر طِيبُ الرِّجَالِ وَطِيبُ النِّسَاءِ مِنَ الزَّعْفَرَانِ مِكَادُ المَحَابِر طِيبُ الرِّجَالِ وَطِيبُ النِّسَاءِ مِنَ الزَّعْفَرانِ

## آلَاتُ النَّسْخ

فَهَ ذَا يَلِي قُ بِ أَثْوَابِ ذَا وَهَ ذَا يَلِي قُ بِثَ وْبِ الْحَصَانِ (١)

#### المَحْبَرَةُ:

﴿ ٥١٢﴾ أَنَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ القَطِيعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٣) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُطَّلِبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الفَضْلَ (٤) بْنَ أَحْمَدَ الزُّبَيْدِيُّ المُقْرِئَ،

=

دِمَشْقَ» (٢٣١/٦٤) لِابْنِ عَسَاكِرَ، وَلَفْظُهُ: «أَثَرُ الحِبْرِ فِي ثَوْبِ صَاحِبِ الحَدِيثِ أَحْسَنُ مِنَ الحَلُوقِ فِي ثَوْبِ العَرُوسِ».

<sup>(</sup>۱) الحَصَانُ بِالفَتْحِ: المَرْأَةُ العَفِيفَةُ. «النِّهَايَةُ» (۳۸۸/۱) مَادَّةُ: (حَصَنَ)، وَالأَثَرُ رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٤٩) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيٍّ السَّلَامِيِّ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ خُمَّدٍ المُؤَدِّبِ بِهِ.

 <sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ العَتِيقِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَالمُصَنِّفُ هُنَا نَسَبَهُ بِـ(القَطِيعِیِّ)، وَيُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٢٢٩) مَعَ تَكْذِيبِ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ الذَّيَّالِ أَبُو العَبَّاسِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةً مَأْمُونُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٥٣/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٧٨٢).

يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ، وَقَدْ أَقْبَلَ أَصْحَابُ الحَدِيثِ بِأَيْدِيهِمُ المَحَابِرُ، فَأُوْمَا إِلَيْهَا وَقَالَ: «هَذِهِ سُرُجُ الإِسْلَامِ»(١).

﴿ الْمَالِينِيُّ أَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ (٣) البَرْزَنْدِيَّ، يَذْكُرُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: ﴿ إِظْهَارُ الْمَحْبَرَةِ عِزُّ ﴾ (٤).

﴿ ١٤﴾ أَخْبَرَنَا رِضْوَانُ (٥) بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَهِي زَكَرِيًّا (٢) الفَقِيهُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَهِي زَكَرِيًّا (٢) الفَقِيهُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) سَنَدُهُ تَالِفُ، وَرَوَاهُ المُبَارَكِ الطُّيُورِيُّ، كَمَا فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (٦٨/١) بِرَقْمِ (٤٩)، وَبِرَقْمِ (٩٦)، وَبِرَقْمِ (٩٦)، وَبِرَقْمِ (٩٦)، وَبِرَقْمِ (٩٦)، وَبِرَقْمِ (٩٦)، وَمِرَقْمِ (٩٦)، وَعَنْ طَرِيقِ وَعَنْ طَرِيقِ النُّبَيْدِيِّ مِنْ طَرِيقِ العَتِيقِيِّ -وَهُوَ القَطِيعِيُّ نَفْسُهُ- بِهِ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٤).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (الحُسَيْنِ)، وَالمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ، كَمَا فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» لِابْنِ عديًّ، وَ«الأَنْسَابِ»، وَالمُصَنِّفُ يَرْوِيهِ عَنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ، وَلِذَا تَمَّ تَصْوِيبُهُ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ فِي «مُقَدِّمَةِ الكَامِلِ» بِرَقْمِ (٦٨٨) بِتَحْقِيقِي، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (ص١٥٠-١٥٣)، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ «أَدَبِ الإِمْلَاءِ» (١٥٩/٢)» وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ سِوَى مَا ذَكَرَ السَّمْعَانِيُّ فِي «الأَنْسَابِ» (١٥٩/٢) فِي النِّسْبَةِ رَقْمِ (١٤١٢) بِقَوْلِهِ: وَمِنَ القُدَمَاءِ أَبُو عَيْ الفَّدَمَاءِ أَبُو عَيْ المَّمْنِ بْنِ قُرَيْشٍ عَلِيٍّ الْحَسَنِ البَرْزَندِيُّ، حَدَّثَ بِآمُلِ طَبَرِسْتَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ قُرَيْشٍ الهَرَويِّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَدِيًّ الجُرْجَانِيُّ الْحَافِظُ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (بَكْر) بَدَلَ: (زَكُريًّا).

وَهْبِ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ: «المَحْبَرَةُ رَأْسُمَالِ كَبِيرٌ».

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّقَاقُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نَا الْحَسَنُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ المُحَدِّثِينَ: قَالَ أَبُو بَكْر (٢) وَذَكَرَ هَذَا الشِّعْرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوليُّ لِبَعْضِهمْ:

وَلَقَدْ غَدَوْتُ إِلَىٰ المُحَدِّثِ آنِفًا فَاإِذَا بِحَضْرَتِهِ ظِبَاءٌ رُتَّعَعُ وَإِذَا ظِبَاءُ الإِنْسِ تَكْتُبُ كُلَّمَا يُمْلِى وَتَحْفَظُ مَا يَقُولُ وَتَسْمَعُ يتَجَاذَبُونَ الحِبْرَ مِنْ مَلْمُومَةٍ بَيْضَاءَ تَحْمِلُهَا عَلَائِتُ أَرْبَعُ فَكَأَنَّهَا سَبَحُ (٤) يَلُوحُ وَيَلْمَعُ (٥) فِيمَا حَوَتْهُ عَاجِلًا لا يَطْمَعُ أَدَّاهُ فُوهَا وَهِي لَا تَتَمَنَّعُ

مِنْ خَالِص البَلُّ ور<sup>(٣)</sup> غُيِّرَ لَوْنُهَا إِنْ نَكَّسُوهَا لَهُ تَسِلْ وَمَلِيكُهَا وَمَتَىٰ (٦) أَمَالُوهَا لِرَشْفِ رُضَابِهَا (٧)

<sup>(</sup>١) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ: «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

<sup>(</sup>٢) في (ظ): (قُلْتُ: أَنَا).

<sup>(</sup>٣) البَلُّورُ: جَوْهَرُّ. «القَامُوسُ» (ص٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) السَّبَحُ بِفَتْحَتَيْنِ: الْحَرَزُ الأَسْوَدُ. «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص٢٨٢) مَادَّةُ: (سَبَجَ).

<sup>(</sup>٥) فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِل»: (فَيَلْمَعُ).

<sup>(</sup>٦) في «المُحَدِّثِ الفَاصِل»: (فَمَقَى).

<sup>(</sup>٧) الرُّضَابُ بِالضَّمِّ: الرِّيقُ. «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص٢٤٥) مَادَّةُ: (رَضَبَ).

أَبَدًا وَيَكُتُمُ كُلَّ مَا يُسْتَوْدَعُ يَجْرِي بِمَيَدَانِ الطُّرُوسِ فَيُسْرِعُ يَجْرِي بِمَيَدَانِ الطُّرُوسِ فَيُسْرِعُ يَلْقَاهُ بُرْجُفَاهُ (٤) سَاعَة يَطْلَعُ شَلْعَ شَعْنَ لِوَصْلِ خَرِيدَةٍ يَتَصَنَعُ وَبِهِ إِلَى اللهِ الصَّحَائِفُ تُرْفَع وَبِهِ إِلَى اللهِ الصَّحَائِفُ تُرْفَع وَبِه إِلَى اللهِ الصَّحَائِفُ تُرْفَع وَاللهِ الصَّعَائِفُ تُرْفَع وَاللهِ الصَّعَائِفُ تُرْفَع وَاللهِ الصَّعَائِفُ تُرْفَع وَاللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفَ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ السَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعِلَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفِي اللهِ الصَّعَائِفُ الْعَائِفُ الْعَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفِي اللهِ الصَّعَائِفُ اللهِ الصَّعَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفِلْعِلْمُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُونُ الْعَلَائِفُونُ الْعَلَائِفُونُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِفُ الْعَلَالِعُلِمُ الْعَلَائِولُ الْعَلَائِفُ الْعَلَائِولِي الْعَلَائِفُونُ الْ

فَكَأَنَّهَا قَلْبِي يَضَنُّ بِسِرِّو (١) يَمْتَاحُهَا (٢) مَاضِي الشَّبَاةِ (٣) مُذَلَّتُ رِجْ لَهُ رَأْسُ عِنْ دَهَا لَكِنَّهُ فَكَأَنَّهُ - وَالحِبْرُ يَخْضِبُ رَأْسَهُ-لِمَ لا (٥) أُلاحِظُهُ بِعَيْنِ جَلالَةٍ

البَيْتُ الثَّانِي، وَالحَّامِسُ، وَالثَّامِنُ لَمْ يَذْكُرْهَا الرَّامَهُرْمُزِيُّ (٦)، وَهِيَ عَنِ الصُّولِيِّ خَاصَّةً.

المَّاهُ اللهُ عُنْ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ (٨) بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ (٨) بْنِ

<sup>(</sup>١) يَضَنُّ: أَيْ: يَبْخُلُ. «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص٣٨٥) مَادَّةُ: (ضَنَنَ).

 <sup>(</sup>٢) يَمْتَاحُهَا: أَيْ: يَنْزِعُ مِنْهَا، لِأَنَّ المَاتِحَ: المُسْتَقِي مِنَ البِثْرِ بِالدَّلْوِ مِنْ أَعْلَى البِثْرِ. وَيُنْظَرُ:
 (النِّهَايَةُ» (٦٣٠/٢) مَادَّةُ: (مَتَحَ).

<sup>(</sup>٣) شَبَاهُ كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّ طَرَفِهِ. «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص٣٢٨) مَادَّةُ: (شَبَا).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل: (بُرْجُفَاهُ)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي «أَدَبِ الكَّاتِبِ» (ص٩٦) لِلصُّولِيِّ (الشَامِلَةُ) (بُرْجُفَاة) بِالحِيمِ لَا بِالحَاءِ، وَفِي «زَهْرِ الآدَابِ وَثَمَرِ الأَلْبَابِ» ط: «دَارِ الحِيلِ» بِـ «بَيْرُتَ»: (يَلْقَاهُ برد حَفَاهُ) وَفِي «ظ» (بُرْحفاه) بالحَاء، وَهَذَا البَيْتُ لَا يُوجَدُ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِل» لِلرَّامَهُرْمُزيِّ.

<sup>(</sup>٥) فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِل»: (أَلَا أَوْ لَاحِظُه) بَدَلَ: (لِمَ لَا).

<sup>(</sup>٦) يُنْظَرُ: «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (١٠٨) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٠٥)، وَيُنْظَرُ مَا قِيلَ حَوْلَهُ وَمَا قَالَهُ المُصَنَّفُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّدِيمُ أَبُو بَكْرٍ المَعْرُوفُ بِالصُّولِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣٠).

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثِنِي أَحْمَدُ (١) بْنُ يَزِيدَ المُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هِفَّانَ (٢)، قَالَ: سَأَلْتُ وَرَّاقًا عَنْ حَالِهِ، فَقَالَ: «عَيْشِي أَضْيَقُ مِنْ مَحْبَرَةٍ، وَجِسْمِي أَدَقُ مِنْ مَسْطَرَةٍ، وَجِسْمِي أَدَقُ مِنْ مَسْطَرَةٍ، وَجَاهِي أَرَقُ مِنَ الزَّاجِ (٣)، وَخَطِّي وَجَاهِي أَرَقُ مِنَ الزَّاجِ (٣)، وَخَطِّي أَرَقُ مِنَ الزَّاجِ (٣)، وَخَطِّي أَخْفَى مِنْ شَقِّ القَلَمِ، وَيَدِي أَضْعَفُ مِنْ قَصَبَةٍ، وَطَعَامِي أَمَرُّ مِنَ العَفْصِ، وَشَرَابِي أَسُودُ مِنَ الْحِيْرِ، وَسُوءُ الْحَالِ أَلْصَقُ بِي مِنَ الصَّمْخِ. فَقُلْتُ لَهُ: عَبَرْتَ بَلَاءً بِبَلَاءٍ ".

#### القَلَمُ:

\* يَنْبَغِي أَلَّا يَكُونَ قَلَمُ صَاحِبِ الحَدِيثِ أَصَمَّ صُلْبًا، فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ تَمْنَعُ سُرْعَة الجُرْيِ، وَلَا يَكُونُ رِخْوًا، فَيُسْرِعَ إِلَيْهِ الحَفَا، وَيُتَّخَذُ أَمْلَسُ العُودِ مُزَالُ العُقُودِ، وَتُوَسَّعُ فَتْحَتُهُ، وَتُطَالُ جَلْفَتُهُ، وَتُحَرَّفُ قَطَّتُهُ.

﴿ ١٥٧﴾ فَقَدْ أَنَا رِضْوَانُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ الدِّينَورِيُّ، نَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، يَقُولُ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَكُوَانَ القَاسِمَ بْنَ سَمِعْتُ أَبَا ذَكُوَانَ القَاسِمَ بْنَ

<sup>(</sup>١) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ المُهَلَّبِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، أَدِيبٌ شَاعِرٌ رَاوِيَةٌ، ذَكَرَهُ المَرْزُبَانِيُّ فِي «مُعْجَمَهِ». «الوَافِي بالوَفَيَاتِ» (٢٧٠/٨) تَرْجَمَةُ برَقْمِ (٣٦٩٤).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُو هِفَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَرْبِ المِهْزَمِيُّ الشَّاعِرُ، كَانَ لَهُ مَحَلُّ كَبِيرٌ فِي الأَدَبِ.
 «تَاريخُ بَغْدَادَ» (١١/٥-٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٨٩٨).

 <sup>(</sup>٣) الزَّاجُ: فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ، وَيُقَالُ لَهُ: الشَّبُّ اليَمَانِيُّ، وَهُوَ مِنَ الأَدْوِيَةِ، وَهُوَ مِنْ أَخْلَاطِ الحِبْرِ.
 يُنْظَرُ: «المُعَرَّبُ» (ص٢١٧) لِأَبِي مَنْصُورٍ الجَوَالِيقِيِّ مَعَ حَاشِيَةِ «لِسَانِ العَرَبِ» (١١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧٣) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا.

إِسْمَاعِيلَ النَّحْوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ العَبَّاسِ الكَاتِبَ، يَقُولُ: «القَلَمُ الرَّدِيءُ كَالوَلَدِ العَاقِّ»(١).

﴿ ١٨٥ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدِ الوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ البَرْذَعِيُّ، قَالَا: أَنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَرْفَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلْمَ إِلَٰ الْقَلَمَ نِعْمَةُ مِنَ اللّهِ عَظِيمَةً، وَلَوْلَا ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ عَلْمَ اللّهِ عَظِيمَةً مُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَصْدُحُ عَيْشُ ﴾ (٤).

﴿ ١٩٥﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقُ، أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ النَّقَاشُ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنُ الْحَارِثِ المَرْوَزِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، نَا الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مِنْ جَلَالَةِ شَأْنِ القَلَمِ أَنَّهُ لَمْ يُكْتَبْ لِلَّهِ كِتَابُ إِلَّا بِهِ».

(١) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٥٩) مِنْ طَرِيقِ هَنَّادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رضْوَانَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) فِي ط. الطَّحَّانِ: (نَا).

<sup>(</sup>٣) [العَلَق، آيَة: ٤].

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٥٨) مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ، وَيُنْظَرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَخْلَدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَشَيْخُهُمَا تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) هُوَ الثِّقَةُ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانُ المُتَقَدِّمُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٦) تَالِفُ لَا يُفْرَحُ بِروَايَتِهِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٣).

«٥٢٠» أَنَا عَلَى (١) بْنُ الْحُسَيْنِ، صَاحِبُ الْعَبَّاسِيِّ (٢)، أَنَا عَلِيُ (٣) بْنُ الحَسَنِ الرَّازِيُّ، أَنَا الحُسَيْنُ (٤) بْنُ القَاسِمِ الكَوْكَبِیُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مَعْدَانَ (٥)، قَالَ: «أَهْدَى إِلَيَّ صِدِّيقٌ لِي مِنَ الكُتَّابِ أَقْلَامًا، وَكَتَبَ إِلَيَّ:

وَشَائِجُ بِرِّ أَنْشَاتُهَا مَغَايِضٌ مِنَ المَاءِ فِي أَجْوَافِهَا تَتَرَشَّحُ إِذَا شُجَّ مِنْ إِحْدَىٰ الوَشَائِجِ رَأْسُهُ عَدَا دَمْعُهُ مِنْ وَجْنَةِ العِلْم يَسْفَحُ

لِكُلِّ أُنَاس آلَةُ يَعْمَلُونَهَا وَآلاتُنَا اللَّاتِي بِهَا نَتَبَجَّحُ ضَوَامِرُ يَوْمَ الجَرْيِ لَا تَعْرِفُ الوَنَا إِذَا زَجَرَتْهَا هَتْفَةُ الفِكْرِ تَمْرَحُ»

﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ المُظَفَّرُ بْنُ يَحْيَى الشَّرَابِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْثَدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّلْحِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هِفَّانَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ جَدِّي مُهَزَّمِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: نَظَرَ إِلَيَّ عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ يَحْيَى الكَاتِبُ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَأَنَا أَخُطُّ خَطًّا رَدِيئًا - فَقَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَجُوْدَ

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٩٦) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٢) وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ أَبِي الفَصْلِ بْنِ دُودَانَ الهَاشِمِيِّ العَبَّاسِيِّ.

<sup>(</sup>٣) مَطْعُونٌ فِيهِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٤).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: صَاحِبُ أَخْبَارٍ وَآدَابٍ، وَمَا عَلِمْتُ مِنْ حَالِهِ إِلَّا خَيْرًا.

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَبُو بَكْرٍ، مُحَدِّثُ ابْنُ مُحَدِّثٍ، كَتَبَ بِالعِرَاقِ وَمِصْرَ، كَثِيرُ التَّصَانِيفِ وَالحَدِيثِ. «طَبَقَاتُ المُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (٤٩٢/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٦٦)، «ذِكْرُ أَخْبَارِ أُصْبَهَانَ» (٣٤٣/٢).

خَطُّكَ فَأَطِلْ جِلْفَتَكَ (١) وَأَسْمِنْهَا، وَحَرِّفْ قَطَّتَكَ وَأَيْمِنْهَا» (٢).

﴿ ٢٢٥﴾ نَا الحُسَيْنُ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصَمُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورِ (٤) بْنِ جَعْفَرٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيِّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ وَهْبٍ: ((كُلُّ قَلَمٍ لَا تُطِيلُ جِلْفَتَهُ (٥) فَإِنَّ الْحَطَّ يَخْرُجُ مِنْهُ أَوْقَصَ (١٠).

﴿ ٢٣﴾ وقِيلَ لِبَعْضِ العُمَّالِ: مَنْ فِي دِيوَانِكُمْ أَكْتَبُ؟ قَالَ: «القَلَمُ الجَيِّدُ البَرْيِ».

﴿ ١٤٤٥ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ العَبَّاسِ لِغُلَامٍ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدُيهِ: «لِيَكُنْ قَلَمُكَ صُلْبًا بَيْنَ الدِّقَّةِ وَالغِلَظِ، وَلَا تَبْرِهِ عِنْدَ عُقْدَةٍ، فَإِنَّ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) فِي الأَصْلِ: (جِلْفَتَهُ)، وَالمُثْبَتُ مِنْ (ظ) هُوَ الصَّوَابُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي المَصَادِرِ الآتِيَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ المُحَسِّنُ بْنُ عَلِيِّ التَّنُوخِيُّ فِي "فِشْوَارِ المُحَاضَرَةِ وَأَخْبَارِ المُذَاكَرَةِ» (٢٤٠/٥)، وَالمُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٦٣/٦)، وَعَنْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١١٤/٦)، وَابْنُ العَدِيمِ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٢٧٢/٣)، مُسْنَدًا إِلَى أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الكَاتِبِ قَالَ: العَدِيمِ فِي "بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (١٢٧٢/٣) مُسْنَدًا إِلَى أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الكَاتِبِ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ يَحْيَى أَكْتُبُ خَطًا رَدِيثًا فَقَالَ لِي: ... وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَيُنْظَرُ رِجَالُ السَّنَدِ فيما سَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٠٩١).

<sup>(</sup>٣) كُذِّبَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مَنْصُورُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُلَاعِبٍ أَبُو القَاسِمِ الصَّيْرَفِيُّ، ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩٨/١٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٧٠١٦).

<sup>(</sup>٥) جِلْفَةُ القَلَمِ بِالكَسْرِ: مَا بَيْنَ مَبْرَاهُ إِلَى سِنَّتِهِ، قَالَهُ الصَّغَانِيُّ فِي «العُبَابِ الزَّاخِرِ وَاللَّبَابِ الفَّاخِرِ» (ص ٣٧٩) (شَامِلَة).

تَعْقِيدَ الأَمْرِ، وَلَا تَكْتُبْ بِقَلَمٍ مُلْتَوٍ، وَلَا شَقِّ غَيْرَ مُسْتَوٍ، فَإِنْ أَعْوَزَكَ القَلَمُ الفَّارِسِيُّ وَالبَحْرِيُّ، وَاضْطُرِرْتَ إِلَى الأَقْلَامِ النَّبَطِيَّةِ، فَاخْتَرْ مِنْهَا مَا ضَرَبَ إِلَى الأَقْلَامِ النَّبَطِيَّةِ، فَاخْتَرْ مِنْهَا مَا ضَرَبَ إِلَى اللَّهُمْرَةِ، وَاجْعَلْ سِكِّينَ قَلَمِكَ أَحَدَّ مِنَ المُوسَى، وَلَا تَبْرِ بِهِ غَيْرَهُ، وَتَعَهَّدُهُ السُّمْرَةِ، وَاجْعَلْ سِكِّينَ قَلَمِكَ أَحَدَّ مِنَ المُوسَى، وَلَا تَبْرِ بِهِ غَيْرَهُ، وَتَعَهَّدُهُ بِالإِصْلَاحِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلْيَكُنْ مِقَطُّكَ أَصْلَبَ الْخَشَبِ؛ لِيَخْرُجَ القَطُّ مُسْتَوِيًا، وَابْرِ قَلَمَكَ بَيْنَ التَّحْرِيفِ وَالاِسْتِوَاءِ، وَلْيَعْتَقِدْ فِكُرُكَ أَنَّ وَزْنَ الْخَطِّ وَزْنُ القِرَاءَةِ. وَابْرِ قَلَمَكَ بَيْنَ التَّحْرِيفِ وَالْإِسْتِوَاءِ، وَلْيَعْتَقِدْ فِكُرُكَ أَنَّ وَزْنَ الْخَطِّ وَزْنُ القِرَاءَةِ. أَجْوَدُ القِرَاءَةِ أَبْيَنُهَا، وَأَجْوَدُ الْخَطِّ أَبْيَنُهُ» (١).

#### السِّكِّينُ:

\* يَنْبَغِي أَلَّا تُسْتَعْمَلَ سِكِّينَ الأَقْلَامِ إِلَّا فِي بَرْيِهَا، وَتَكُونَ رَقِيقَةَ الشَّفْرَةِ، مَاضِيَةَ الحَدِّ، صَافِيَةَ الحَدِيدِ، وَقَدْ وَصَفَ الحَسَنُ بْنُ وَهْبٍ سِكِّينًا أَهْدَاهَا، فَأَحْسَنَ وَصْفَهَا.

﴿ ٥٢٥ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَكْبَرُ (٣)، أَنَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ العَبَّاسِ الْحَرَّانُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ خَلَفِ بْنِ المَرْزُبَانِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الصُّولِيُّ فِي «أَدَبِ الكُتَّابِ» (ص٤٥) مِنْ طَرِيقِ الحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ الجُرْجَانِيِّ يَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ العَبَّاسِ الصُّولِيُّ لِغُلَامٍ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ... وَذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، وَلَهُ تَرْجَمَةً فِي (تَارِيخِ بَغْدَادَ) (٦٢٦/٣) بِرَقْمِ (١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُرِيدُ بِهَذَا تَمْيِيزَهُ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الأَصْغَرِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٣١) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ أَخْبَارِيًّا مُصَنِّفًا حَسَنَ التَّأْلِيفِ، وَقَوْلِ الدَّارَقُطْنِيِّ: أَخْبَارِيُّ لَيِّنُ.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «أَهْدَى الْحَسَنُ<sup>(١)</sup> بْنُ وَهْبٍ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ سِكِّينًا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَيْكِ سِكِّينًا: أَمْلَحَ مِنَ الوَصْلِ، وَأَقْطَعَ مِنَ البَيْنِ» (٢).

﴿ ٥٢٦﴾ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي الْحَارِثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي الْحَارِثِ جُمَّيْزٍ (٣): «سِكِّينَتُكَ لَا تَقْطَعُ؟ قَالَ: لَهِيَ -وَاللَّهِ- أَقْطَعُ مِنَ الْبَيْنِ»(١٤).

﴿ ٥٢٧ ﴿ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ تَوْبَةَ الأَدِيبُ، قَالَ: ﴿ خَاصَمَ بَعْضُ الوَرَّاقِينَ امْرَأَتَهُ، فَدَعَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: أَبْلَاكَ اللَّهُ بِقَلَمٍ حَفِيٍّ، وَسِكِّينٍ صَدِيٍّ،

<sup>(</sup>١) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ وَهْبِ الْكَاتِبُ، كَانَ مَعْرُوفًا بِالْكِتَابَةِ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي "فَوَاتِ الوَفَيَاتِ» (٢٦٧/١) بِرَقْمِ (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) البَيْنُ: الفِرَاقُ، ضِدُ الوَصْلِ، وَالبَيْنُ مِنَ الأَضْدَادِ، يُطْلَقُ عَلَى الوَصْلِ وَعَلَى الفُرْقَةِ. وَيُنْظَرُ: «المِصْبَاحُ المُنيرُ» (ص٤٦) مَادَّةُ: (بَيَنَ). وَالأَثَرُ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ المِصْبَاحُ المُنيرُ» (ص١٦١). الإمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) جُمَّيْزُ: بِضَمِّ الجِيمِ وَفَتْحِ المِيمِ المُشَدَّدَةِ، أَبُو الحَارِثِ صَاحِبُ "النَّوَادِرِ وَالمُلَحِ" وَسَمَّاهُ النَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاكُولًا وَابْنُ حَجَرٍ: (جُمَّيْنُ)، "المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ» (١٧٦/١) لِلتَّارَقُطْنِيَّ، وَاللَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاكُولًا وَابْنُ حَجَرٍ: (جُمَّيْنُ)، "المُؤْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ» (١٩٦٨) لِلتَّارَقُطْنِيَّ وَ"الإِكْمَالُ» (٢٩٣٥) لِإبْنِ مَاكُولًا، "تَبْصِيرُ المُنْتَيِهِ بِتَحْرِيرِ المُشْتَيِهِ» (٢٩٣١)، وَتُنْظَرُ حَاشِينَةُ مُحَقِّقِ "الإِكْمَالِ» (٢٩٣٥)، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ -كَمَا سَيَأْتِي- مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ حَاشِينَةً مُحَقِّقِ "الإِكْمَالِ» (٢٩٣٥)، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ -كَمَا سَيَأْتِي- مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيً الجَوْهَرِيِّ بِهِ، وَعِنْدَهُ: (جُمَّيْنُ)، ووَهَم ابن عَبد البَر الدَّارِقُطني وَمَن تَابِعَه فِي قَولُم "جُمَّين» كَمَا فِي تعلِيقِ المعْلَمي عَلى "الإِكمَال» (٣٠٤/٢).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ البَاقِي الشَّاهِدِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الجَوْهَرِيِّ بِهِ.

وَوَرَقٍ رَدِيٌّ، وَيَوْمٍ نَدِيٌّ، وَسِرَاجٍ يَنْطَفِي ».

#### الحِبْرُ وَالكَاغَدُ:

\* يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الحِبْرُ بَرَّاقًا جَارِيًا، وَالقِرْطَاسُ نَقِيًّا صَافِيًا.

﴿٥٢٨ كُمَا أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُطَّلِبِ الكُوفِيُّ، نَا أَبُو سَعْدٍ دَاوُدُ (٢) بْنُ الهَيْثَمِ بِالأَنْبَارِ، نَا المُبَرِّدُ، قَالَ: «رَأَيْتُ المُطَّلِبِ الكُوفِيُّ، نَا أَبُو سَعْدٍ دَاوُدُ (٢) بْنُ الهَيْثَمِ بِالأَنْبَارِ، نَا المُبَرِّدُ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنِ الْجَاحِظَ يَكْتُبُ شَيْئًا، فَتَبَسَّمَ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ؟ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنِ الْجَاحِظَ يَكْتُبُ شَيْئًا، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ القِرْطَاسُ صَافِيًا، وَالْجِبْرُ نَامِيًا، وَالْقَلَمُ مُوَاتِيًا، وَالْقَلْبُ خَالِيًا، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ الْجُونَ (٣) عَانِيًا» وَالْجَرْرُ نَامِيًا، وَالْقَلَمُ مُوَاتِيًا، وَالْقَلْبُ خَالِيًا، فَلَا عَلَيْكَ أَنْ

﴿ ٢٩﴾ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَصَمُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ الأَصَمُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ جَعْفَرٍ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ: (بِبَرِيقِ الْحِبْرِ تَهْتَدِي الْعُقُولُ إِلَى خَبَايَا الْحِكَمِ»(٥).

﴿٥٣٠﴾ بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصُّولِيِّ، قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ

<sup>(</sup>١) كُذِّبَ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٥٥/٩) بِرَقْمِ (٤٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) فِي ط. الطَّحَّانِ: (يَكُونُ).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٣) مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بْنِ المُحَسِّنِ التَّنُوخِيُّ - وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ البَصْرِيُّ نَفْسُهُ- بِهِ.

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالاِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٣).

الأَّنْصَارِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِوَرَّاقِ مَرَّةً: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: «قَلَمًا مَشَّاقًا، وَحِبْرًا بَرَّاقًا، وَجُلُودًا رقَاقًا»(١).

الْمُورِيُّ، وَهُوَ بِنَيْسَابُورَ، عُلَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ البَصْرِيُّ، وَهُوَ بِنَيْسَابُورَ، إِلَى بَعْضِ الأُدَبَاءِ يَسْتَهْدِيهِ حِبْرًا، فَأَجَابَهُ إِلَى مَا طَلَبَ وَعَمَّا كَتَبَ، بِأَبْيَاتٍ مِنْهَا:

عَلَىٰ الرَّقِّ نُورَ الحَقِّ فِي ظُلْمَةِ الجَحْدِ وَحَبَّةَ قَلْبِي كُنْتَ أَهْلًا لَهَا عِنْدِي (٢)

وَبَعْدُ فَقَدْ أَنْفَدْتُ حِبْرًا كَأَنَّهُ يُحَاكِي ظَلَامَ اللَّيْلِ أَوْ مِنَّةَ الوَغْدِ إِذَا مَا جَرَىٰ فِي الطِّرْسِ خِلْتَ سَوَادَهُ وَحَقِّ الهَوَىٰ لَوْ كَانَ أَسْوَدَ نَاظِرِي

all market

(١) وَهُوَ عِنْدَ الصُّولِيِّ فِي كِتَابِهِ: «أَدَبِ الكُتَّابِ» (ص٩٠)، كَمَا أُوْرَدَهُ عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا.

 <sup>(</sup>٢) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٤-١٦٥) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْن مَهْدِيٍّ السَّلَامِيِّ قَالَ: كَتَبَ شَيْخُنَا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ البَصْرِيُّ وَهُوَ فِي نَيْسَابُورَ... بِهِ، وَذَكَرَهُ كَمَا هُوَ هُنَا.



﴿ ٥٣٢﴾ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ (١) بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٢) بْنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ الأَزْهَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، النَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ الأَزْهَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو (٣) عَنْ الأَزْهَرِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبْلِسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عَلْمٍ ﴾ (٤) قالَ: ﴿ وَقَدُهُ الْحَطِّ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) صَاحِبُ (المَعَاجِمِ) وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدِ بْنِ يَزِيدَ الكِنْدِيُّ، وَثَقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا فِي «بُغْيَةِ الطَّلَبِ فِي تَارِيخِ حَلَبَ» (٢) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدِ بْنِ يَزِيدَ الكِنْدِيُّ، وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (١٩٩/١٣) وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (٤٨٩/١٣) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٥): مَا عَلِمْتُ بِهِ بَأْسًا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَمْرُو بْنُ الأَزْهَرِ العَتَكِيُّ، كَذَّابُ. «مِيزَانُ الاِعْتِدَالِ» (٢٤٥/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٣٢٨)، وَيُنْظَرُ تَعْلِيقُ شَيْخِنَا الوَادِعِيِّ عَلِيْقَ عَلَى «المُسْتَدْرَكِ» (٥٣٤/٢).

<sup>(</sup>٤) [الأَحْقَاف، آيَة: ٥].

<sup>(</sup>٥) الأَثَرُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي «الأَوْسَطِ» (٢٩٤/١) بِرَقْمِ (٤٧٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُرْوَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عَمْرِو بْنِ الأَزْهَرِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: لَمْ يُرْوَ هَمَّامِ بْنِ أَبِي بَدْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ بِهِ، وَأَعْقَبَهُ الحَاكِمُ (٤٥٤/٢) مِنْ طَرِيقِ أَبِي هَمَّامِ بْنِ أَبِي بَدْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ بِهِ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: هَذِهِ زِيَادَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ رَبَيْةً فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَهَذَا الأَثَرُ مِمَّا انْتَقَاهُ

﴿ وَمَدَّ أَبُو النَّاقِدُ، نَا رَجَاءُ بْنُ سَهْلٍ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو اليَمَانِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عُبَيْدٍ النَّاقِدُ، نَا رَجَاءُ بْنُ سَهْلٍ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو اليَمَانِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ وَكِيعٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو القَاسِمُ بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، نَا أَبُو يَمَانٍ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نَا عَاصِمُ بْنُ مُهَاجِرٍ الكَلَاعِيُّ، قَالَ الحَسَنُ (١) عَنْ أَنسٍ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: عَنْ أَبِيهِ (٢)، ثُمَّ اتَّفَقَا. مُهَاجِرٍ الكَلَاعِيُّ، قَالَ الحَسَنُ (١) عَنْ أَنسٍ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: عَنْ أَبِيهِ (٢)، ثُمَّ اتَّفَقَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الخَطُّ (٣) الحَسَنُ يَزِيدُ الحَقَّ وُضُوحًا» (٤).

=

الحُسَامِيُّ فِي «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِع» بِرَقم (١٤). وَرَوَاهُ الحَاكِمُ (١٥٤/٢) مِنْ طَرِيق سُفْيَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَمْةٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ ﴿ أَوَ أَثَرَةٍ مِنْ عَنْ مِنْ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، مِنْ وَجْهٍ عَيْر مُعْتَمَدٍ.

<sup>(</sup>١) هُوَ شَيْخُ المُصَنِّفِ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ مُهَاجِرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ دُونَ ذِكْرٍ لِأَنْسٍ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ سَيَأْتِي تَخْرِيجُهَا.

<sup>(</sup>٣) فِي ط: الطَّحَّانِ: (الحَظُّ).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ الْأَبَنُوسِيُّ فِي «مَشْيَخَتِهِ»، كَمَا فِي «الإِيمَاءِ إِلَى زَوَائِدِ الأَمَالِي وَالأَجْزَاءِ» (٧٠٦٠) بِرَقْمِ (٧٣٦٠)، وَالسَّمْعَافِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٥-١٦٦) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ أَبِي اليَمَانِ الحَكِمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا بِهِ، دُونَ ذِكْرٍ لِأَنَسٍ وَوَاللَّهِ مَنْ وَوَاللَّهِ وَاللَّهِ مَوْفُوعًا بِهِ، دُونَ ذِكْرٍ لِأَنَسٍ وَوَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ طُرِيقِ الكُلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ فَي «الفِرْدُوسِ» (١٠٠٠) بِرَقْمِ (١٩٩٤)، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَةُ فِي «الفِرْدُوسِ» (١٠٠٠) بِرَقْمِ (١٩٩٤)، وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَةُ فِي «الْمُلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ فَي «الْمُلِيّ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ

﴿ ١٤ ﴿ ١٤ ﴿ النَّسَوِيُ ، نَا أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ (٢) بْنُ سَعْدِ النَّسَوِيُ ، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُ ، نَا أَجُو العَبَاسِ مُحَمَّدُ العَدَنِيُ ، حَدَّنَنِي عِيسَى (٢) بْنُ الضَّحَّاكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَلْدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: «تَنَوَّقَ رَجُلُ فِي (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) فَعُفِرَ لَهُ (٧).

=

ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِهِ، وَالكَلْبِيُّ وَوَلَدُهُ تَالِفَانِ، فَالْوَلَدُ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الكَلْبِيُّ، مَتْرُوكُ، كَمَا فِي «المِيرَانِ» (٣٠٤/٤) لِلدَّهَبِيِّ، وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ مُتَّهَمُّ بِالكَذِبِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٣٨ه)، وَيُنْظَرُ: «سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» (٨٢/٨) بِرَقْمِ (٣٥٨٧).

- (١) هُوَ العَتِيقِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣)، وَهُوَ ثِقَةً.
  - (٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٣).
    - (٣) ثِقَةٌ إِمَامٌ.
- (٤) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ المَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧).
- (٥) هُوَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ العَدَنِيُّ الصَّنْعَانِيُّ، ضَعِيفُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٤٢٩).
- (٦) هُوَ عِيسَى بْنُ الضَّحَّاكِ الكِنْدِيُّ، قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَذَا نَقَلَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ أَنَّهُ قَالَ: صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ. «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٢٧٩/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٥٤٩)، «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتُ (١٤١-١٥٠هـ).
- (٧) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢١٦/٤) بِرَقْمِ (٢٤١٩) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ مَحْلَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيِّ بِهِ، وَرَوَاهُ الطُّيُورِيُّ، كَمَا فِي «الطُّيُورِيَّاتِ» (٩٣٢/٣) بِرَقْمِ (٨٦٢) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ بِهِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (تَنَوَّقَ) أَيْ: جَوَّدَ وَبَالَغَ فِي كِتَابَتِهَا. وَيُنْظَرُ: «القَامُوسُ» مَادَّةُ: (نَوَقَ).

### اسْتِحْبَابُ الخَطِّ الغَلِيظِ وَكَرَاهَةُ الدَّقِيقِ مِنْهُ

﴿ وَهُ مَ التَّمَّارُ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارَيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ، الْهَيْثَمِ التَّمَّارُ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارَيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا وَكِيعُ، نَا عَبْدُ المَلِكِ (٢) بْنُ شَدَّادٍ الأَوْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ (٣) بْنِ سُلَيْمَانَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي حُكَيْمَةَ (٤)، قَالَ: «كُنَّا نَكْتُبُ المَصَاحِفَ بِالكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيُّ عَلَيْكُمْ وَخَدُنُ نَكْتُبُ فَقَالَ: وَغَكْنُ نَكْتُبُ فَقَالَ: فَقَطَطْتُ مِنْهُ، ثُمَّ كَتَبْتُ، فَقَالَ: «هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ وَيَهُالًا (٥).

(١) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٢) مَجْهُولُ، فَقَدْ ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٤١٩/٥) بِرَقْمِ (١٣٦٠)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجُرْحِ وَالتَّعْدِيل» (٣٥٣/٥) بِرَقْمِ (١٦٧١)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>٣) كَذَا سَمَّاهُ وَكِيعُ: (عُبَيْدَ اللهِ)، وَتَابَعَهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ المُثْبَتُ فِي "التَّارِيخِ الكَبِيرِ" (٣٨٣/٥) بِرَقْمِ (٢٢٩)، وَسَمَّاهُ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: (عَبْدَ العَزِيزِ)، وَكَذَا ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ" (٥٦/١٥)، وَسَمَّاهُ الفُضَيْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: (عَبْدَ اللهِ)، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ ثِقَةٌ، وَلِمَعْرِفَةِ الخِلَافِ يُنْظَرُ: "الإِكْمَالِ" (٤٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) أَبُو حُكَيْمَةَ العَبْدِيُّ لَيْسَ هُوَ عِصْمَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» كَمَا قَالَ الدُّكْتُورُ البُخَارِيُّ فِي «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» (٥٦٦/١)، الطَّحَّانُ -وَفَقَهُ المَوْلَى-، فَقَدْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» (٢٩٥/١)، وَابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (٤٤٩/١)، وَلَمْ وَابْنُ مَاكُولَا فِي «الإِكْمَالِ» (٢٩٤/١ع-٤٩٥)، وَابْنُ حَجَرٍ فِي «تَبْصِيرِ المُنْتَبِهِ» (٤٤٩/١)، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، فَهُو فِي عِدَادِ المَجَاهِيل.

<sup>(</sup>٥) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٥٠٣/٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّف، وَهِيَ طَرِيقُ وَكِيعٍ، وَعَنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ رَوَاهُ -أَيْضًا- ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي «المَصَاحِفِ»

﴿ ٥٣٦﴾ أَنَا مُحُمَّدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْلَدٍ، وَمُحُمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبِيٍّ العَمِّيُ، بِالبَصْرَةِ، وَاللهَ أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ العَمِّيُ، بِالبَصْرَةِ، فَالَا: أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ العَمِّيُ، بِالبَصْرَةِ، فَا أَبِي عُشْمَانَ عَمْرِو بْنِ بَحْرٍ الجَاحِظِ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فَا يَمُوتُ بْنُ المُؤْرِقِينَ المُؤْمِنِينَ عَلَيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «الخَطُّ عَلَامَةُ، فَكُلَّمَا كَانَ أَبْيَنَ كَانَ أَحْسَنَ».

<u>﴿٣٧﴾</u> أَخْبَرَنِي عَلِيُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَامِدٍ

(٤٩٥/٢) عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بِهِ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «التَّفْسِيرِ مِنَ السُّنَنِ» (٢٩٤/٢) بِرَقْمِ (٤٩٥/٢) عَنْ طَرِيقِهِ المَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٢١٥/٤) بِرَقْمِ (٢٤١٧) مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي «المَصَاحِفِ» (٤٩٤/٢) بِرَقْمِ (٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ -الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ- عَنْ دَاوُدَ فِي «المَصَاحِفِ» (٤٩٤/٢) بِرَقْمِ (٣٦٥) مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ -الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ- عَنْ

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهِ، وَهُشَيْمٌ سَمَّاهُ عَبْدُ العَزِيزِ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ: (عَبْد اللهِ بْن سُلَيْمَانَ) بَدَلَ: (عُبَيْد اللهِ بْنِ الهُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَدَلَ: (عُبَيْد اللهِ)، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ -أَيْضًا- بِرَقْمِ (٣٦٤) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الهُبَارَكِ عَنْ أَبِي

حُكَيْمَةَ العَبْدِيِّ بِهِ.

(١) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْلَدٍ الوَرَّاقُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ الكِتَابِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ إِلَا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ كَتَبْتُ عَنْهُ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: ثِقَةُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٦٠/٤) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٣٥٦).

- (٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ يُعْرَفُ بِمَكِّيِّ البَرْذَعِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: فِيهِ نَظَرُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦١٣/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٢٣)، «مِيرَانُ الإعْتِدَالِ» (٦٣٠/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٨٨)، وَهُوَ هُنَا مُتابَغُ.
- (٣) يُعْرَفُ بِابْنِ الجُنْدِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ يُضَعَّفُ فِي رِوَايَتِهِ وَيُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ، وَنَقَلَ قَوْلَ الْأَرْهَرِيِّ فِيهِ: إِنَّهُ رَأَى نُسْخَةً مِنْ وَنَقَلَ قَوْلَ الْأَرْهِرِيِّ فِيهِ: إِنَّهُ رَأَى نُسْخَةً مِنْ كَتَابٍ عَلَيْهَا اسْمُ وَافَقَ اسْمَهُ فَادَّعَى ذَلِكَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ (٢٤٤/٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٣٤)، وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (٤٤٩)، بأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ.
  - (٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٢٤) مَعَ قَوْلِ الذَّهِيِّ فِيهِ: المُحَدِّثُ المُسْنِدُ الثَّقَةُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ.

الأَصْبَهَانِيُّ، فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ، نَا مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ الْحُسَيْنِ<sup>(۱)</sup> الآجُرِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ<sup>(۳)</sup> بْنُ عَنْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْبَلِ وَأَنَا أَكْتُبُ خَطَّا دَقِيقًا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ يَخُونُكَ» (٤).

﴿٥٣٨﴾ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى خَطَّا دَقِيقًا قَالَ: «هَذَا خَطُّ مَنْ لَا يُوقِنُ بِالخَلَفِ مِنَ اللَّهِ»(٥).

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ الطَّالِبُ خَطَّا دَقِيقًا إِلَّا فِي حَالِ العُدْرِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مِنَ الكَاغَدِ<sup>(١)</sup> سَعَةً، أَوْ يَكُونَ مُسَافِرًا، العُدْرِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا لَا يَجِدُ مِنَ الكَاغَدِ<sup>(١)</sup> سَعَةً، أَوْ يَكُونَ مُسَافِرًا، فَيُدِقَّ خَطَّهُ (٧) لِيَخِفَّ حَمْلُ كِتَابِهِ، وَأَكْثَرُ الرَّحَّالِينَ يَجْتَمِعُ فِي حَالِهِ الصِّفَتَانِ اللَّتَانِ اللَّتَانِ يَقُومُ بِهِمَا لَهُ العُدْرُ فِي تَدْقِيقِ الخَطِّ.

(١) هُوَ الآجُرِّيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «الشَّرِيعَةِ».

<sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (الحَسَن) بَدَلَ: (الحُسَيْن)، وَهُوَ خَطّاً مِنَ النَّاسِخ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ العَطَّارُ، ثِقَةٌ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٩٩/٤) بِرَقْمِ (٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٧) مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ رَوَاهُ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «مَنَاقِبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ» (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) لِأَنَّهُ فَعَلَ هَذَا خَوْفًا مِنَ انْتِهَاءِ الوَرَقِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَّقًا عَلَى هَذَا الأَثَرِ فِي «التُّكَتِ» (٥٧٢/٣): يُشِيرُ إِلَى أَنَّ دَاعِيَتَهُ -أَيْ: التَّدْقِيقَ- الحِرْصُ عَلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الكَّاغَدِ، إِذْ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْتَخْلَفُ لَوَسَّعَ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ الوَرَقُ.

<sup>(</sup>٧) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (حَظَّهُ).

﴿ ٥٣٩ ﴿ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، يَقُولُ: عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنِ المُسَيَّبِ الأَرْغِيَانِيَّ (٥)، يَقُولُ: «كُنْتُ أَمْشِي بِمِصْرَ فِي كُمِّي سَمِعْتُ مُحْمَّدَ فِي كُمِّي الْأَرْغِيَانِيَّ (٥)، يَقُولُ: «كُنْتُ أَمْشِي بِمِصْرَ فِي كُمِّي مِائَةُ جُزْءٍ، فِي كُلِّ جُزْءٍ أَلْفُ حَدِيثٍ (١).

وَكَذَلِكَ المُسَافِرُونَ يَكْتُبُونَ: «نا» بَدَلَ: «حَدَّثَنَا» اخْتِصَارًا فِي الكِتَابَةِ،

(۱) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَطَّانُ الأَعْرَجُ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالحَدِيثِ، وَقَدْ دَرَسَ شَيْئًا مِنْ فِقْهِ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُ مَذْهَبُ مُسْتَقِيمٌ وَطَرِيقَةٌ جَمِيلَةٌ. ("تَاريخُ بَغْدَادَ» (٦٥٠/٤) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٨١٢).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ «المُسْتَدْرَكِ»، وَسَمَاعُ القَطَّانِ مِنْهُ كَانَ بِـ «نَيْسَابُورَ»، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنَ المَصْدَر السَّابِق مِنْ «تَارِيخ بَغْدَادَ».

<sup>(</sup>٣) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٨).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٩٢) مَعَ وَصْفِ ابْنِ خُزَيْمَةَ لَهُ بِالشَّيْخِ الصَّالِحِ، وَقَوْلِ أَبِي أَحْمَد الحَاكِمِ: كَانَ أَدْرَكْنَاهُ مَحْجُوبًا، وَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَاكِمِ: كَانَ مِنَ الحَاكِمِ: كَانَ أَدْرَكْنَاهُ مَحْجُوبًا، وَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَاكِمِ: كَانَ مِنَ الحَاكِمِ: كَانَ أَدْرَكْنَاهُ مَحْجُوبًا، وَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحَاكِمِ: كَانَ مِنَ العُبَّادِ المُجْتَهِدِينَ وَمِنَ الجَوَّالِينَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ، عَلَى الصِّدْقِ وَالوَرَعِ. وَوَصَفَهُ السَّمْعَانِيُ بِمُحَدِّثِ عَصْرِهِ وَزَاهِدِ وَقْتِهِ.

<sup>(</sup>٥) الأَرْغِيَانِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى أَرْغِيَانَ، وَهِيَ اسْمُ لِنَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي نَيْسَابُورَ. «الأَنْسَابُ» (١٦٧/١) بِرَقْمِ (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي "المَدْخَلِ إِلَى الإِكْلِيلِ" بِرَقْمِ (٢٢) مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ هُنَا، وَعَنْ طَرِيقِ الحَاكِمِ رَوَاهُ الهَرَوِيُّ فِي "ذَمِّ الكِلَامِ وَأَهْلِهِ" (٣٧٥/٤) بِرَقْمِ المُصَنِّفُ هُنَا، وَعَنْ طَرِيقِ الحَاكِمِ رَوَاهُ الهَرَوِيُّ فِي "ذَمِّ الكِلَامِ وَأَهْلِهِ" (٣٧٥/٤) بِرَقْمِ (٢٤٤٢)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَاريخِ دِمَشْقَ" (٣٩٧/٥٥).

لِكَثْرَةِ تَكَرُّرِهَا، وَصَارَ ذَلِكَ عَادَةً لِعَامَّةِ الطَّلَبَةِ، وَقَدْ كَانَ فِي السَّلَفِ مَنْ يَفْعَلُ نَحْوًا مِنْ هَذَا(١).

﴿ ١٤٠ ﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا [عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ] (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ، يَقُولُ: «كُنْتُ آتِي شُعْبَةَ وَمَعِي إِسْحَاقَ] (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ. كَتَبْتُ: س. وَإِذَا قَالَ: سَمِعْتُ. كَتَبْتُ: س. وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا. كَتَبْتُ: ح. فَإِذَا جَنْتُ نَسَخْتُهَا كَتَبْتُ الأَخْبَارَ عَلَى ذَلِكَ (٤).

<sup>(</sup>١) أُمَّا عِنْدَ القِرَاءَةِ فَيَقْرَؤُهَا القَارِئُ تَامَّةً: (حَدَّثَنَا).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٣) الَّذِي فِي الأَصْلِ، وَهُوَ مُثْبَتُ فِي طَ: الطَّحَّانِ، وَطَ: مُحَمَّد عَجَّاجِ، وَطَ: مُحَمَّد مَا يَلِي: (أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بِن أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ فِي الأَصْلِ هُو تَصُوراً مِنَ النَّاسِخِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ هُو الدَّقَّاقُ، وَيُقَالُ لَهُ كَذَلِكَ: السَّمَّاكُ، ثِقَةً، وَلَيْسَ هُو ابْنَ رِزْقٍ، وَإِنَّمَا ابْنُ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ هُو الدَّقَاقُ، ويُقَالُ لَهُ كَذَلِكَ: السَّمَّاكُ، ثِقَةً، وَلَيْسَ هُو ابْنَ رِزْقٍ، وَإِنَّمَا ابْنُ رِزْقٍ شَيْخُهُ، وقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْوِ رَقْمِ (٦٢)، وَهُو يَرْوِي عَنْ حَنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ مُبَاشَرَةً دُونَ وَاسِطَةٍ، كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٩١/١٣) بِرَقْمِ (١٠٤)، ويُعْرَا السَّنَدُ رَقْمُ (١٢٩)، و(١٩٠)، وقَمْدَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ، فَإِنَّكَ وَرَاسُمُ (عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ يَرْوِي عَنْ حُنْبَلِ بْنِ إِسْحَاقَ، فَتَكَرَّرَ اسْمُ (عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ) مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٤) صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَيُنْظَرُ: «تَهْذِيبُ الكَمَالِ» (٤٣٥/١٧).

#### اخْتِيَارُ التَّحْقِيقِ دُونَ المَشْقِ وَالتَّعْلِيقِ

﴿ ٥٤١ كَا الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ الأَصَمُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورِ (٢) بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَرَأْتُا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَقْوِ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى ابْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: «شَرُّ الْكِتَابَةِ الْمَشْقُ (٣)، وَشَرُّ القِرَاءَةِ الْهَذْرَمَةُ (٤)، وَأَجْوَدُ الْخَطِّ أَبْيَنُهُ».

﴿ ٥٤٧﴾ وَقَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِكَاتِبِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ: «أَلْقِ دَوَاتَكَ، وَأَطِلْ سِنَّ قَلَمِكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ السُّطُورِ، وَقَرْمِطْ بَيْنَ الحُرُوفِ» (٥).

﴿ الْأَزْرَقُ، أَنَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ أَبِي القَاسِمِ الأَزْرَقُ، أَنَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ النَّقَّاشُ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْحَارِثِ المَرْوَزِيَّ، حَدَّثَهُمْ، نَا جَدِّي، نَا الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ النَّقَّاشُ، غَلَّ بْنِ الْحَكِمِ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْهَيْثُمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عَوَانَةَ بْنِ الْحَكِمِ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>١) مُتَّهَمُّ بِالكَذِبِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) المَشْقُ: السُّرْعَةُ فِي الكِتَابَةِ. «الصِّحَاحُ» (٣٢٢/٤) مَادَّةُ: (مَشَقَ).

<sup>(</sup>٤) الهَذْرَمَةُ: السُّرْعَةُ فِي القِرَاءَةِ. وَيُنْظَرُ: «المُطْرِبُ مِنْ أَشْعَارِ أَهْل المَغْرِبِ» (ص٢٣٩) لِإبْنِ دِحْيَةَ الكَلْبِيِّ.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: قَارَبَ بَيْنَهَا؛ لِأَنَّ القَرْمَطَةَ فِي الخَطِّ مُقَارَبَةُ السُّطُورِ، وَهُنَا يُرِيدُ المُقَارَبَةَ بَيْنَ الحُرُوفِ. وَيُنْظَرُ: «مُخْتَارُ الصِّحَاجِ» (ص٩٣٥) مَادَّةُ: (قَرْمَطَ).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ القَطَّانِ، المُتَقَدِّمُ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٨٩).

<sup>(</sup>٧) تَالِفُ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٧)، وَأَنَّهُ لَا يُفْرَحُ بِرِوَايَتِهِ.

طَالِبٍ لِكَاتِبِهِ -وَأَحْسَبُهُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ-: «أَطِلْ جِلْفَةَ(١) قَلَمِكَ وَأَسْمِنْهَا، وَأَيْمِنْ قَطَلَبٍ لِكَاتِبِهِ -وَأَحْسَبُهُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ-: «أَطِلْ جِلْفَةَ(١) قَلَمِكَ وَأَسْمِنْهَا، وَأَسْمِنِ التَّاوَ، وَعَرِّجِ العَيْنَ، وَاشْقُقِ الكَافَ، وَعَظِّمِ الفَاءَ، وَرَتِّلِ اللَّامَ، وَاسْلِسِ البَاءَ وَالتَّاءَ وَالثَّا، وَأَقِمِ الوَاوَ عَلَى ذَنْبِهَا، وَاجْعَلْ قَلَمَكَ خَلْفَ أُذُنِكَ يَكُنْ أَذْكَرَ لَكَ».

﴿ ٤٤٥ اللّهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: ذَكَرَ أَبُو سَعِيدٍ السِّيرَافِيُّ أَنَّ بَعْضَ كُتَّابِ المُقْتَدِرِ سُئِلَ: «مَتَى يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْحَطُّ بِالْجُوْدَةِ؟ قَالَ: إِذَا اعْتَدَلَتْ أَقْسَامُهُ، وَطَالَتْ أَلِفُهُ وَلَامُهُ، وَتَفَتَّحَتْ عُيُونُهُ، وَلَمْ تَشْتَبِهْ رَاقُهُ وَلَامُهُ، وَتَفَتَّحَتْ عُيُونُهُ، وَلَمْ تَشْتَبِهْ رَاقُهُ وَلَامُهُ، وَأَشْرَقَ قِرْطَاسُهُ، وَطَالَتْ أَنْفَاسُهُ (٢)، وَلَمْ تَخْتَلِفْ أَجْنَاسُهُ، أَسْرَعَ إِلَى وَنُونُهُ، وَأَشْرَقَ قِرْطَاسُهُ، أَشْرَعَ إِلَى العُقُولِ بِثَمَرِهِ، قُدِّرَتْ فُصُولُهُ، وَأَيْنَعَتْ وُصُولُهُ، وَبَعُدَ عَنْ العُقُولِ بِثَمَرِهِ، قُدِّرَتْ فُصُولُهُ، وَأَيْنَعَتْ وُصُولُهُ، وَبَعُدَ عَنْ

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط: مُحَمَّد عَجَّاج: (حَلقَةَ)، وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَجِلْفَةُ القَلَمِ -بِالكَسْرِ-: مَا بَيْنَ مَبْرَاهُ إِلَى سِنَّتِهِ. قَالَهُ الصَّغَانِيُّ فِي «العُبَابِ الزَّاخِرِ وَاللَّبَابِ الفَاخِرِ» (ص٣٧٩) (شَامِلَةً).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصْلِ: (أَنْقَاسُهُ)، وَقَدْ جُعِلَتْ عَلَى السِّينِ ضَمَّةٌ أَشْبَهَتِ الشِّينَ، لَكِنَّابِ» لِلصُّولِي، يَعْرِفُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي «نِهَايَةِ الأَرَبِ فِي فُنُونِ الأَدَبِ» وَ«أَدَبِ الكُتَّابِ» لِلصُّولِي، وَ«دِيوَانِ المَعَانِي» لِأَبِي هِلَالٍ العَسْكَرِيِّ، وَ«زَهْرِ الآدَابِ وَثَمَرِ الأَلْبَابِ» لِلْقَيْرُوانِيِّ، وَغَيْرِهَا، وَ«دِيوَانِ المَعَانِي» لِأَبِي هِلَالٍ العَسْكَرِيِّ، وَ«زَهْرِ الآدَابِ وَثَمَرِ الأَلْبَابِ» لِلْقَيْرُوانِيِّ، وَغَيْرِهَا، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ: (أَنْقَاسُهُ)، وَأَثْبَتَ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاج، وَكَذَلِكَ الدُّكْتُورُ الطَّحَانُ: (أَنْقَاشُهُ)، وَهَذَا جَاءَ فِي «التِّذْكِرَةِ الحُمْدَوِيَّةِ» لِبَهَاءِ النَّيْوِ النَّذْكِرَةِ الحَمْدَوِيَّةِ» لِبَهَاءِ النَّيْنِ البَغْدَادَيِّ، وَفِي «جَوَاهِرِ الأَدَبِ» لِلْهَاشِعِيِّ، وَ«زَهْرِ الآدَابِ وَثَمَرِ الأَلْبَابِ» لِلْقَيْرُوانِيًّ، وَ«التَّنْبِيهِ عَلَى حُدُوثِ التَّصْحِيفِ» لِحَمْزَةَ الأَصْبَهَانِيِّ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ مُحَمَّد رَأْفَت السَّعِيد فِي وَ«التَّنْبِيهِ عَلَى حُدُوثِ التَّصْحِيفِ» لِحَمْزَةَ الأَصْبَهَانِيِّ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ مُحَمَّد رَأْفَت السَّعِيد فِي وَ«التَّنْبِيهِ عَلَى حُدُوثِ التَصْحِيفِ» لِحَمْزَةَ الأَصْبَهَانِيِّ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ مُحْمَد رَأْفَت السَّعِيد فِي عَلَى حُدُوثِ التَصْحِيفِ»، أَمَّا لَفْظُ: (أَنْقَاشُهُ) فَلَمْ أَجِدْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ المَصَادِرِ، وَمَعْنَى (أَنْقَاسُهُ): جَمْعُ نِقْسٍ، وَهُو المِدَادُ. «تَاجُ العَرُوسِ».

حِيَلِ الوَرَّاقِينَ، وَعَنْ تَصَنَّعِ المُتَصَنِّعِينَ، كَانَ حِينَئِذٍ كَمَا قُلْتُ فِي حُسْنِ الخَطِّ: إِذَا مَا تَجَلَّالَ قِرْطَاسُ هُ وَسَاوَرَهُ القَلَمُ الأَبْسَرَشُ تَضَمَّنَ مِنْ خَطِّهِ حُلَّةً كَنَقْشِ السَّدَنَانِيرِ بَلْ أَنْقَشُ حُرُوفٌ تُعِيدُ لِعَيْن الكَلِيلِ نَشَاطًا وَيَقْرَؤُهَا الأَخْفَشُ»(١)

# أُوَّلُ مَا يُبْتَدَأُ بِهِ فِي الكِتَابَةِ

\* يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَدَأَ بِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ العِلْمِ؛ فَإِنْ كَانَ الكِتَابُ دِيوَانَ شِعْرِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ أَنُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ (٢) ، نَا عَبْدُ اللَّهِ النَّهِ بَنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، وَاللَّهِ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) الحَفَشُ: صِغَرُ العَيْنَيْنِ، وَضَعْفُ فِي البَصَرِ، وَهُوَ عِلَّةٌ لَازِمَةٌ، وَصَاحِبُهُ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنَ النَّهَارِ، وَيُبْصِرُ فِي يَوْمِ الغَيْمِ دُونَ الصَّحْوَةِ. «المِصْبَاحُ المُنِيرُ» (ص٥٠١) مَادَّةُ: (خَفَشَ).

<sup>(</sup>٢) هُوَ الأَصْبَهَانِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ: «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ».

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٦) مَعَ نَقْلِ الذَّهَبِيِّ فِيهِ تَوْثِيقَ ابْنِ مُرْدُويَهْ، وَقَوْلِ ابْنِ مَنْدَهْ: كَانَ شُيُوخُ الدُّنْيَا خَمْسَةً: ابْنُ فَارِسٍ بِأَصْبَهَانَ....

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: ثِقَةٌ صَدُوقٌ. «الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (١٨٢/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٢٠)، وَتَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٢٣٨) مَعَ زِيَادَةِ ذِكْرِ نِسْبَتِهِ العَبْدِيِّ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلُ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٦١٩).

<sup>(</sup>٦) ضَعِيفٌ. «الكَاشِفُ» بِرَقْمِ (٨١٦) لِلذَّهَبِيِّ، وَمَنْ تَأَمَّلَ تَرْجَمَتَهُ مِنْ «تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ» يَظْهَرُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ الذَّهَبِيِّ عِجْلِكَ.

مِنْ وَلَدِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَا مُجَالِدُ (١)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أَجْمَعُوا أَنْ لَا يَكْتُبُوا أَمَامَ الشَّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»(٢).

﴿ ١٤٥ ﴿ أَنَا عَلِي ﴿ ٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ، أَنَا مُحَمَّدُ ﴿ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهَ الشَّافِعِيُّ، نَا مُعَادُ ﴿ ٤) بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُسَدَّدُ ﴿ ٢) ، نَا حَفْصُ ﴿ ٧) بْنُ غِيَاثٍ، وَأَنَا مُحَمَّدُ ﴿ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُلَايْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ أَبُو السَّائِبِ، وَسَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، وَالسَّائِبِ، وَسَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، وَالسَّائِبِ، وَسَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، وَالسَّائِبِ، وَسَهْلُ بْنُ عَيَاثٍ، عَنْ وَإِلْمَانَ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالُوا: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ وَإِلْمَانَ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالُوا: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هُوَ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدَانِيُّ، ضَعِيفٌ. «مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ قَرِيبًا وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ المُصَنِّفُ.

 <sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَحُتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَادِقًا دَيِّنًا حَسَنَ الاعْتِقَادِ، وَتَفَرَّدَ بِأَسَانِيدِ القِرَاءَاتِ وَعُلُوِّهَا فِي وَقْتِهِ.

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٨).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) هُوَ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الثِّقَةُ المَشْهُورُ.

<sup>(</sup>٧) ثِقَةُ.

 <sup>(</sup>٨) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٣٦) مَعَ قولِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ الكِتَابِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ
 إِلَّا دِشَيْءٍ يَسِيرٍ، كَتَبْتُ عَنْهُ. وَقَوْلِ الأَزْهَرِيِّ: ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٩) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ يُضَعَّفُ فِي رِوَايَتِهِ، وَيُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ. وَقَوْلِ الأَبنُوسِيِّ: إِنَّهُ رَأَى نُسْخَةً مِنْ كِتَابٍ عَلَيْهَا اسْمُ وَافَقَ اسْمَهُ، فَادَّعَى ذَاكَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ. وَهُوَ هُنَا مُتَابَعُ.

مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكْتُبُوا أَمَامَ الشِّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ: «أَجْمَعُوا أَنْ لَا يَكْتُبُوا»(١).

﴿ اللَّهُ الْحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَة، نَا عُمَرُ (٢) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ القَاسِمِ بْنِ خَلَّادٍ، نَا يَعْقُوبُ (٥) بْنُ

<sup>(</sup>۱) سَنَدُهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ، وَالأَثَرُ رَوَاهُ مُسَدَّدٍ فِي «مُسْنَدِهِ»، كَمَا فِي «إِثْخَافِ الخِيرَةِ المَهَرَةِ» (١٤٥/٦) بِرَقْمِ (١٥٥٦) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» بِرَقْمِ (٣١٩/١٣) بِرَقْمِ (٢٦٦٠٦)، وَالخَلَّالُ فِي «الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ» (ص٨٨) ط: «دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ» مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٥٦/) بِرَقْمِ (٢١٧١) مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٥٤٥) مِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ، كَلَاهُمَا عَنْ مُجَالِدٍ بِهِ، قَالَ أَحْمَدُ عَقِبَهُ: وَلَمْ يَسْمَعْ هُشَيْمٌ مِنْ مُجَالِدٍ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ فِيهِ نَظَرٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦١٤/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١١٣).

<sup>(</sup>٣) ضَعَّفَهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الخَلَالُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٩٠/١٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٩٩٥) وَهُنِهِ فَلَمْ أَمَّا قَوْلُ الذَّهَبِيِّ: إِنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ كَذَّبَهُ ثُمَّ حَكَى -يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيَّ - حِكَايَةً تَدُلُّ عَلَى وَهْنِهِ فَلَمْ أَمَّا قَوْلُ الذَّهَبِيِّ: إِنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ كَذَّبَهُ ثُمَّ حَكَى -يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيَّ - حِكَايَةً تَدُلُّ عَلَى وَهْنِهِ فَلَمْ أَقَا الحِكَايَةُ فَهِيَ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» مِنْ تَرْجَمَتِهِ، يُنْظَرُ: «السِّيرُ» أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ التَّكْذِيبِ، وَأَمَّا الحِكَايَةُ فَهِيَ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» مِنْ تَرْجَمَتِهِ، يُنْظَرُ: «السِّيرُ» (٤٦/١٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُعْرَفُ بِأَبِي العَيْنَاءِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الحَدِيثِ، وَقَالَ المُصَنَّفُ: وَلَمْ يُسْنِدْ مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا القَلِيلَ، وَالغَالِبُ عَلَى رِوَايَاتِهِ الأَخْبَارُ وَالحِكَايَاتُ، وَنَقَلَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَوْلَهُ: الحَدِيثِ إِلَّا القَلِيلَ، وَالغَالِبُ عَلَى رِوَايَاتِهِ الأَخْبَارُ وَالحِكَايَاتُ، وَنَقَلَ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَوْلَهُ: مَاتَ أَبُو العَيْنَاءِ الضَّرِيرُ سَنَةَ (٢٨٢ه)، وَكَانَ خَرَجَ مِنْ «بَغْدَادَ» يُرِيدُ «البَصْرَةَ» فِي سَفِينَةٍ فِيها مَاتُ أَبُو العَيْنَاءِ الضَّرِيرُ سَنَةَ (٢٨٤/٤).

<sup>(</sup>٥) هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الزُّهْرِيُّ المَدَنِيُّ نَزِيلُ «بَغْدَادَ»، صَدُوقٌ كَثِيرُ الوَهَمِ وَالرِّوَايَةِ

مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا عَبْدُ العَزِيزِ<sup>(۱)</sup> بْنُ عِمْرَانَ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ النَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». عَنْ عَمِّهِ (<sup>۲)</sup>، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

\* وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى رَسْمِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الشِّعْرِ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ المُتَأَخِّرِينَ، وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَسْتَحِبُّهُ.

﴿ ١٤٥ ﴿ إِنْ عَمْدُ اللّهِ بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، أَنَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَا مُحَمَّدُ اللّهِ بْنُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نَا مُحَمَّدُ اللّهُ بْنِ أَبِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ، نَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ مُصْعَبِ القُرْقُسَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي مُلْكُمُ بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ، نَا مُحَمَّدُ (١) بْنُ مُصْعَبِ القُرْقُسَانِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي مُلْكُمُ كِتَابُ إِلّا أَوَّلُهُ: بِسْمِ اللّهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: ﴿ لَا يَصْلُحُ كِتَابُ إِلّا أَوَّلُهُ: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، وَإِنْ كَانَ شِعْرًا» (١).

عَنِ الضُّعَفَاءِ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٨٨٨).

<sup>(</sup>١) يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، مَتْرُوكُ، احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَاشْتَدَّ غَلَطُهُ، وَكَانَ عَارِفًا بِالأَنْسَابِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٤٢).

قُلْتُ: فَهُوَ ضَعِيفٌ يَصْلُحُ فِي المُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَلَمُ الْحُفَّاظِ الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (١٢٤هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحدِيثِ» (١٨١/١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٩٥).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٦٠/٤) بِرَقْمِ (١٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) ضَعِيفٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦)، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّنَدِ السَّابِقِ بِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ. (٥) ضَعيفُ.

<sup>(</sup>٦) ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٦٩) مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيِّ

﴿ ١٤٥ ﴾ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي خَالِي إِبْرَاهِيمُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا عَلِيُّ (٣) بْنُ العَبَّاسِ، نَا عَبَّادُ (٤) بْنُ يَعْقُوبَ خَالِي إِبْرَاهِيمُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا عَلِيُّ (٣) بْنُ العَبَّاسِ، نَا عَبَّادُ (٤) بْنِ عَلِيًّ، يَعْقُوبَ، نَا عُمَرُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ عَلِيًّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ (٢).

السَّلَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الوَرَّاقِ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُرْوَةَ أَبُو الحَسَنِ النَّهْشَائِيُّ وَيُعْرَفُ بِابْنِ الجُنْدِيِّ، وَهُوَ المُتَقَدِّمُ فِي السَّنَدِ رَقْمِ (٥٤٨) بِاسْمِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ -أَيْضًا- تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦)، وَأَنَّهُ ضَعِيفٌ.

<sup>(</sup>٢) تَرْجَمَ لَهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥٠٥/٦) بِرَقْمِ (٢٩٩٨)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَقَالَ: إِنَّهُ خَالُ أَبِي الحَسَنِ ابْنِ الجُنْدِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَاوِيًا عَنْهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ فِي عِدَادِ المَجَاهِيلِ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ المَقَانِعِيُّ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ تِلْمِيذِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ»، وَتَرْجَمَ لَهُ اللَّهَبِيُّ فِي "السِّيرِ" (١٤/٤٠) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٣٦)، وَقَالَ: الشَّيْخُ المُحَدِّثُ الصَّدُوقُ أَبُو اللَّهَبِيُّ فِي "اللَّفْسَابِ" (٢٣٨٤/١٢) بِرَقْمِ الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ العَبَّاسِ المَقَانِعِيُّ الكُوفِيُّ. وَذَكَرَهِ السَّمْعَانِيُّ فِي "الأَنْسَابِ" (٣٨٤/١٢) بِرَقْمِ الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ العَبَّاسِ المَقَانِعِيُّ الكُوفِيُّ. وَذَكَرَهِ السَّمْعَانِيُّ فِي "الأَنْسَابِ" (٣٨٩/١٢) بِرَقْمِ الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ العَبَّاسِ المَقَانِعِيُّ الكُوفِيُّ. وَذَكَرَهِ السَّمْعَانِيُ فِي "الأَنْسَابُ" (٣٨٩٨) عِرَقْمِ المَقَانِعِيِّ قَالَ: إِنَّ المُتَرْجَمَ كَانَ لَعْبَالِهُ النِّسَاءُ، وَقَالَ: إِنَّ المُتَرْجَمَ كَانَ يَبِيعُ الخُمُرَ بِالكُوفَةِ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيُّ، صَدُوقٌ رَافِضِيُّ، حَدِيثُهُ فِي البُخَارِيِّ مَقرُونُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٧٠)، وَقَالَ الحَافِظُ: بَالَغَ ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ: يَسْتَحِقُ التَّرْكَ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو جَعْفَرٍ البَاقِرُ، ثِقَةٌ فَاضِلُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٦١٩١).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ وَجَهَالَةِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنْ رُوَاتِهِ، وَلِإعْضَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ لَهُ، وَقَدْ قَالَ السُّيُوطِيُّ بَعْدَ مَا عَزَاهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي «الجامِعِ الصَّغِيرِ» (١٩١/٣) بَعْدَ مَا عَزَاهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي

# كَيْفَ تُكْتَبُ (١) «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»؟

﴿ ٥٥٠ أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ (٢) بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَلْدٍ (٤) عُبَدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الفَقِيهُ العُكْبَرِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَعْلَدٍ (٤)، عُبَدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: «كَتَبْتُ: بِسْمِ اللَّهِ نَا مُحَمِّنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَرَفَعْتُ البَاءَ فَطَالَتْ»، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ اللَّيْثُ وَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «غَيَّرْتَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَرَفَعْتُ البَاءَ فَطَالَتْ»، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ اللَّيْثُ وَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «غَيَّرْتَ المَعْنَى» (٢)، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ: «لِسْمِ».

<sup>«</sup>الجَامِع»: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُعْضَلًا. وَيُرِيدُ بِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ.

قُلْتُ: وَهَذَا الحَدِيثُ مِمَّا انْتَقَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَيْبَكَ الحُسَامِيُّ فِي «المُنْتَقَى مِنَ الجَامِعِ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ» بِرَقْم (١٥) بِتَحْقِيقِي، وَعَنْ طَرِيقِهِ أَوْرَدَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «سِلْسِلَةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ» (٢٢٦/٤) بِرَقْمِ (١٧٤١)، وَأَعْقَبَهُ بَقَوْلِهِ: هَذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ جِدًّا مُسَلْسَلُ بِالضُّعَفَاءِ وَالعِلَل.

<sup>(</sup>١) وَقَعَ فِي ط. الطَّحَّانِ: (يُكْتَبُ).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِابْنِ بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ صَاحِبُ كِتَابِ «الإِبَانَةِ»، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الدُّورِيُّ العَطَّارُ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ، وَقَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: وَكَانَ أَحَدَ أَهْلِ الفَهْمِ مَوْثُوقًا بِهِ فِي العِلْمِ، مُتَّسِعَ الرِّوايَةِ، مَشْهُورًا بِالعِبَادَةِ. وَقَدْ ذكرَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ الصَّاغَانِيِّ مِنْ "تَارِيخ بِالدِّيَانَةِ، مَوْصُوفًا بِالأَمَانَةِ، مَذْكُورًا بِالعِبَادَةِ. وَقَدْ ذكرَ فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ الصَّاغَانِيِّ مِنْ "تَارِيخ بَعْدَادَ»، وَتُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِيهِ (٤٩٩/٤) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ ثِقَةً وَفَوْقَ الثَّقَةِ. وَيُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤٤/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧).

<sup>(</sup>٦) سَنَدُهُ ثَابِتُ.

\* قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ (١): فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ طُولِ البَاءِ وَحُرُوفِ السِّينِ فَرُقُ يَسِيرُ لِلْتَمْيِيزِ بَيْنَهُمَا، وَيُجْمَعَ بَيْنَ البَاءِ وَالسِّينِ ثُمَّ يَمُدَّ مَدَّةً إِلَى المِيمِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَدَّ مَا بَيْنَ البَاءِ وَالمِيمِ، وَيُسْقَطَ السِّينُ، كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ الكُتَّابِ، فَإِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ.

(٥٥١ أَخْبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُ (٢) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ، وَالحَسَنُ (٣) بْنُ

<sup>(</sup>١) وَأَبُو بَكْرٍ هُوَ المُصَنِّفُ عَلَيْهُ، وَفِي (ظ): (قُلْتُ) بَدَلَ: (قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ).

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ الْخَلَالُ: أَخْرَجَ إِلَيَّ الرَّزَّازُ شَيْئًا مِنْ «مُسْنَدِ مُسَدَّدِ» فَرَأَيْتُ سَمَاعَهُ بِحَطِّ جَدِيدٍ، فَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ المُصَنِّفُ: قُلْتُ: وَقَدْ شَاهَدْتُ أَنَا جُزْءًا مِنْ أُصُولِ الرَّزَّازِ بِحَطِّ أَبِيهِ، فِيهِ فَرَدَدْتُهُ عَلَيْهِ. قَالَ المُصَنِّفُ: قُلْتُ: وَقَدْ شَاهَدْتُ أَنَا جُزْءًا مِنْ أُصُولِ الرَّزَّازِ بِحَطِّ أَبِيهِ، فِيهِ أَمَالِي عَنِ ابْنِ السَّمَّاكِ، وَفِي بَعْضِهَا سَمَاعُهُ بِالخَطِّ العَتِيقِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ غَيَّرَ فِيهِ بَعْدَ وَقْتٍ، أَمَالِي عَنِ ابْنِ السَّمَّاكِ، وَفِي بَعْضِهَا سَمَاعُهُ بِالخَطِّ العَتِيقِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَدْ غَيَّرَ فِيهِ بَعْدَ وَقْتٍ، وَفِيهِ إِخْاقُ بِحَطِّ جَدِيدٍ، وَكَانَ مَعَ هَذَا كَثِيرَ السَّمَاعِ كَثِيرَ الشَّيُوخِ وَإِلَى الصِّدْقِ.

قُلْتُ -وَاللّهُ أَعْلَمُ-: إِنَّ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ عِخَطِّ جَدِيدٍ، فَهُوَ مِمَّا دُسَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ المُصَنِّفَ نَفْسَهُ ذَكَرَ فِي تَرْجَمَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: دَفَعَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ بَعْدَ أَنْ كُفَّ بَصَرُهُ خُزُءًا عِخَطِّ أَبِيهِ، فِيهِ أَمَالِي عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ وَفِي بَعْضِهَا سَمَاعُهُ كِخَطِّ أَبِيهِ العَتِيقِ، وَالبَاقِي جُزُءًا عِخَطِّ أَبِيهِ، فِيهِ أَمَالِي عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ وَفِي بَعْضِهَا سَمَاعُهُ عِخَطِّ أَبِيهِ العَتِيقِ، وَالبَاقِي فِيهِ تَسْمِيعُ لِهُ عِظِّ طَرِيٍّ، فَقَالَ: انْظُرْ سَمَاعِيَ العَتِيقَ فَاقْرَأْهُ عَلَيَ، وَمَا كَانَ فِيهِ تَسْمِيعُ عِخَطِّ طَرِيٍّ، فَقَالَ: انْظُرْ سَمَاعِيَ العَتِيقِ فَاقْرَأْهُ عَلَيَ، وَمَا كَانَ فِيهِ تَسْمِيعُ عِخَطِّ طَرِيٍّ فَالْنَا فِيهِ تَسْمِيعُ لِهِ فِيهِ تَسْمِيعُ لَكَ عِلْمَ عَلَيْهِ، فَإِنِي كَانَ لِي ابْنُ يَعْبَثُ بِكُتُمِي وَيُسَمِّعُ لِي فِيمَا لَمْ أَسْمَعْهُ. وَالمُصَنِّفُ قَدْ طَرِيٍّ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ، فَإِنِي كَانَ لِي ابْنُ يَعْبَثُ بِكُتُمِي وَيُسَمِّعُ لِي فِيمَا لَمْ أَسْمَعْهُ. وَالمُصَنِّفُ قَدْ وَصَفَهُ بِالصِّدِةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الذَّهَبِيُ فِي «المِيرَانِ» وَعَلَقَ عَلَى تِلْكَ الإِلْحَاقَاتِ بِقَوْلِهِ: فَيُقَالُ: ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ وَلَدٍ لَهُ، وَوَصَفَهُ فِي «السِّيرِ» بِالشَّيْخِ المُسْنِدِ. يُنْظَلُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٤/١٣٤) وَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٣٤)، وَهُو هُنَا مُتَابَعُ.

<sup>(</sup>٣) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا صَحِيحَ الكِتَابِ، وَكَانَ يَفْهَمُ الكَلَامَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ مُشْتَهَرًا بِشُرْبِ النَّبِيذِ إِلَى أَنْ تَرَكَهَ بِأَخَرَةٍ، وَكَتَبَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا،

أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَرَّارُ<sup>(۱)</sup>، قَالَا: نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ<sup>(۲)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الكُوفِيُّ، فَا الْحَسَنُ<sup>(۳)</sup> بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ العُصْفُرِيُّ (٤)، عَنْ دَاوُدَ (١٥) بْنِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ العُصْفُرِيُّ (٤)، عَنْ دَاوُدَ (١٥) بْنِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ العُصْفُرِيُّ (٤)، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «إِذَا كَتَبْتَ (بِسْمِ) فَلَا تَكْتُبِ المِيمَ حَتَّى الْمِيمَ حَتَّى السِّينَ السِّينَ اللهِيمَ حَتَّى السِّينَ (١٠).

\\\\ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ [البَزَّازُ] (٨)، أَنَا عُثْمَانُ (٩) بْنُ

=

كَالبَرْقَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الخَلَّالِ وَالأَزْهَرِيِّ وَالأَزْهِرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِعْتُ الْأَزْهَرِيِّ يَقُولُ: مِنْ أَوْتَقِ مَنْ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ رِزْقَوَيْهِ يَقُولُ: أَبُو عَلِيِّ ابْنُ شَاذَانَ ثِقَةً، وَسَمِعْتُ الأَزْهَرِيَّ يَقُولُ: مِنْ أَوْتَقِ مَنْ بَرَأَ الله فِي الْحَدِيثِ، وَسَمَاعِي مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ الفَاضِلِ الصَّدُوقِ مُسْنِدِ العِرَاقِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٣/٨) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٧٥)، «السِّيرُ» الفَاضِلِ الصَّدُوقِ مُسْنِدِ العِرَاقِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٣/٨) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٧٣).

- (١) وَقَعَ فِي المَخْطُوطِ: (البَرَّار)، وَالمُثْبَتُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٥٥) عَلَى الصَّوَاب.
  - (٢) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (١٣/٥٥٥) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٤٤٢).
  - (٣) حَسَنُ الحَدِيثِ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ "تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٢٧١).
- (٤) هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ العُصْفُرِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ الْحَافِظُ: مَقْبُولُ. اه. وَهَذَا عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» (٢٢٠/٢) بِرَقْمِ (٧٥٨)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَحُكُمُ الْحَافِظِ عَلَيْهِ هُوَ مَا يَسْتَحِقُّهُ.
  - (٥) ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٨٢٦).
  - (٦) سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ، فَيُنْظَرُ مَا بَعْدَهُ.
    - (٧) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٤).
    - (٨) زِيَادَةٌ مِنْ (ظ)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١٤).
    - (٩) هُوَ الدَّقَاقُ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٢).

أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ<sup>(۱)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ، نَا سُرَيْجُ<sup>(۲)</sup> -يَعْنِي ابْنَ النُّعْمَانِ-، نَا حَمَّادُ<sup>(۳)</sup>، عَنْ حَبِيبِ<sup>(٤)</sup> بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَدَّ المِيمُ حَتَّى يُكْتَبَ السِّينُ»<sup>(٥)</sup>.

٥٥٣٪ أَنَا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ (٧) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيُّ، قَالَا: أَنَا أَحْمَدُ (٨) بْنُ مُحَمَّدِ بْن عِمْرَانَ............

<sup>(</sup>١) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٢) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ يَرْوِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَة، بَيْدَ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ الشَّهِيدِ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -وَاللهُ أَعْلَمُ-، سَلَمَة، وَسُرَيْجُ لَمْ أَجِدْ لَهُ رِوَايَةً عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَة، فَتَرَجَّحَ أَنَّهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -وَاللهُ أَعْلَمُ-، وَهُوَ -أَعْنِي حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ - ثِقَةً.

<sup>(</sup>٤) هُوَ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ الأَزْدِيُّ، ثِقَةٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١١٠٥).

<sup>(</sup>٥) صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (١٩٤/٩)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٥٥٠) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ أَبِي سَهْلٍ، وَالمُسْتَغْفِرِيُّ فِي «فَضَائِلِ القُرْآنِ» بِرَقْمِ (٥٦١)، وَالمُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٥٥١) مِنْ طَرِيقِ سَوَّارٍ، كُلُّهُمْ الظَّلاَئَةُ يَنْقِلُونَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَبِرَقْمِ (٥٥٠) مِنْ طَرِيقِ سَوَّارٍ، كُلُّهُمْ الظَّلاَئَةُ يَنْقِلُونَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. وَرَوَى المُسْتَغْفِرِيُّ فِي «فَضَائِلِ القُرْآنِ» بِرَقْمِ (٥٦٠) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ فَمَدَدْتُ البَاءَ قَبْلَ السِّينِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُذْنِبُ الذَّنْبُ العَظِيمَ وَلَا يَشْعُرُ، ارْفَعِ السِّينَ.

<sup>(</sup>٦) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦).

<sup>(</sup>٧) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: فِيهِ نَظَرٌ، وَهُوَ هُنَا مُتَابَعٌ.

<sup>(</sup>٨) يُعْرَفُ بِابْنِ الجُنْدِيِّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٣٦) مَعَ قولِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ يُضَعَّفُ فِي رَوَايَتِهِ وَيُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ. وقَوْلِ الأَزْهَرِيِّ فِيهِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ

نَا القَاضِي أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ البُهْلُولِ، حَدَّثَنِي أَبِي<sup>(۲)</sup>، نَا عَبَاءَةُ<sup>(۳)</sup>، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ البَاءُ وَالمِيمُ فِي (بِسْمِ) بِلَا سِينٍ، قَالَ القَاضِي: كَانَ أَبِي لَا يَكْتُبُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) بِلَا سِينٍ» (٤).

﴿ وَهُ مُرَانِي عَبْدُ الْعَزِيزِ (٥) بْنُ عَلِيٍّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

الأَبَنُوسِيِّ: إِنَّهُ رَأَى نُسْخَةً مِنْ كِتَابِ «دِيوَانِ الأَنْوَاعِ» وَعَلَيْهَا اسْمُّ وَافَقَ اسْمَهُ، فَادَّعَى ذَلِكَ فَقُرئَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٥١/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٠٣)، و «السِّيرِ» (٤٩٧/١٤) بِرَقْمِ (٢٨١).

<sup>(</sup>٢) وَأَبُوهُ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ البُهْلُولِ بْنِ حَسَّانَ أَبُو يَعْقُوبَ التَّنُوخِيُّ، مِنْ أَهْلِ الأَنْبَارِ، ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٩٠/٧) بِرَقْمِ (٣٣٤٣)، وَ«السِّيَرِ» (٤٨٩/١٢) بِرَقْمِ (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) وَقَعَ فِي «الأَصْلِ»: (عبادة)، وَصُوِّبَ فِي «الحَاشِيَةِ»: (عَبَاة)، وَهُوَ عَبَاءَهُ، كَمَا فِي كُتُبِ «التَّرَاجِمِ»، مِنْهَا «الجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٤٥/٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٢)، وَ«الضَّعَفَاءُ» (١١١٠/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٥٢)، لِرَقْمِ (٢٥٢)، وَ«الضَّعَفَاءُ» (٣٨٧/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦١٦)، لِلعُتَيْلِيِّ، وَ«الكَاشِفُ» (٢٩٧٨) بِرَقْمِ (٢٦١٦)، وَ«مِيزَانُ الإعْتِدَالِ» (٣٨٧/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٣٧)، وَقَالَ عَنْهُ الحَافِظُ: وَ«تَهْدِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٣٧)، وَقَالَ عَنْهُ الحَافِظُ: صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، وَهُو عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْقِيُّ. نَعَمْ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الكَمَالِ»، كَمَا فِي «تَهْذِيبِهِ» صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، وَهُو عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْقِيُّ. نَعَمْ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الكَمَالِ»، كَمَا فِي «تَهْذِيبِهِ» (١٩٠/٤) بِرعْبَادَة)، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ المِزِّيُّ عَقِبَهُ بِقَوْلِةِ: وَهُو وَهُمُ قَبِيحٌ، إِنَّمَا هُو عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْقِيِّ، وَكَذَا تَعَقَبَهُ ابْنُ حَجَرِ فِي «التَقْرِيبِ» مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَرُ التَّخْرِيجُ المُتَقَدِّمُ لِلْأَثَرِ رَقْمِ (٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ المَعْرُوفُ بِابْنِ بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ صَاحِبِ كِتَابِ «الإِبَانَةِ»، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٥٤).

حَمْدَانَ، نَا أَبُو ذَرِّ أَحْمَدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُحَمَّدٍ البَاغَنْدِيُّ، نَا سَعْدَانُ<sup>(۲)</sup> بْنُ نَصْرٍ البَرَّازُ، حَوْرَةَ، وَأَنَا مُحَمَّدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ، وَأَنَا مُحَمَّدُ<sup>(٤)</sup> بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ، نَا القَاضِي أَبُو سَعِيدٍ الحَسَنُ<sup>(٥)</sup> بْنُ أَحْمَدَ الإِصْطَخْرِيُّ<sup>(۲)</sup>، نَا حَفْصُ<sup>(٧)</sup> بْنُ

(١) هُو أَبُو ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ المَعْرُوفُ بِابْنِ البَاغَنْدِيِّ، كَذَّبَهُ وَالِدِهِ وَلِدِهُ، وَهُو كَذَّبَ وَالِدَهُ، وَهُو كَذَّبَ وَالِدَهُ، وَهُو كَذَّبَ وَالِدَهُ، لَكِنْ لَمْ يُقْبَلْ كَلَامُ وَالِدِهِ فِيهِ، قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، وَكَانَ أَصْحَابُنَا يُؤْثِرُونَهُ عَلَى أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ عِنْدَمَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الأَبُ وَابْنُهُ خَيْرًا، وَكَانَ أَصْحَابُنَا يُؤْثِرُونَهُ عَلَى أَبِيهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ عِنْدَمَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الأَبُ وَابْنُهُ أَبُو ذَرِّ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالحَافِظِ المُتْقِنِ الإِمَامِ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ» أَبُو بَحْمَةُ بِرَقْمِ (١١٦).

- (٢) هُو سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ البَزَّازُ أَبُو عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، وَقَدْ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْ سَعْدَانَ فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: سَعْدَانُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْ سَعْدَانَ فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: سَعْدَانُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ: بِالشَّيْخِ العَالِمِ المُحَدِّثِ الصَّدُوق. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» فَقَالَ: ثِقَةٌ مَأْمُونُ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ: بِالشَّيْخِ العَالِمِ المُحَدِّثِ الصَّدُوق. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٨٣/١٠) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٥٠).
  - (٣) تَقَدَّمَ قَريبًا بِرَقْمِ (٥٥٣).
- (٤) تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٣٦٥) بِاسْمِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، فَهُو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُرْوَةَ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الجُنْدِيِّ، وَيُنْظِرُ كَلَامُ الأَئِمَّةِ فِيهِ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٦٥)، وَهُوَ هُنَا مُتَابَعُ.
- (٥) كَانَ الإِصْطَخْرِيُّ قَاضِيَ قُمَّ، ثِقَةً، وَتُنظَرُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٠٦/٨) بِرَقْمِ (٣٧٠٦)، وَ"مَوْسُوعَةِ أَقْوَالِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي رِجَالِ الْحَدِيثِ وَ«السِّيرِ» (٢٠٠/١٥) بِرَقْمِ (١٠٤)، وَ"الأَنْسَابِ» (٢٨٦/١).
- (٦) الإصْطَخْرِيُّ: بِكَسْرِ الأَلِفِ وَسُكُونِ الصَّادِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الخَاءِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى إصْطَخْرَ، وَهِيَ مِنْ كُورِفَارِسَ. «الأَنْسَابُ» (٢٨٥/١).
  - (٧) هُوَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبَالٍ الرَّبَالِيُّ الرَّقَاشِيُّ البَصْرِيُّ، ثِقَةٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٣٧).

عَمْرٍو<sup>(۱)</sup> الرَّبَالِيُّ<sup>(۲)</sup>، قَالَا: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: كَتَبْتُ عِنْدَ سَوَّارٍ (بِسْمِ اللَّهِ اللَّمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَمَدَدْتُ البَاءَ، وَلَمْ أَكْتُبِ السِّينَ، فَأَمْسَكَ يَدَيَّ وَقَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ (٣) يَكْرَهَانِ هَذَا».

٥٥٥ أُخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ (٤) بْنُ أَحْمَدَ العَبْدَوِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ القَاسِمُ (٥) بْنُ

(١) وَفِي «الأَصْلِ» طَمْسٌ، وَفِي (ظ): (عُمَر)، وَمَا أُثْبِتَ هُوَ الصَّوَابُ، كَمَا فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ.

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّان: (الزَّبَالِيُّ)، وَهُوَ تَصْحِيفُ، وَالرَّبَالِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالبَاءِ وَبَعْدَ الأَلْفِ لَامُ،
 هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (رَبَالٍ)، وَهُوَ الْجَدُّ لِأَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبَالٍ. «الأَنْسَابُ» (٢١/٦)
 برَقْمِ (١٧٤٥)، «اللَّبَابُ فِي تَهْذِيبِ الأَنْسَابِ» (١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) الحسنُ هُوَ البَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، وَيُنْظَرُ تَخْرِيجُ الأَثْرِ المُتَقَدِّمِ بِرَقْمِ (٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٦).

<sup>(</sup>٥) تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ فِي "قَارِيخِ الإِسْلَامِ» فِي وَفَيَاتِ (٣٥١-٣٨١) فَقَالَ: القَاسِمُ بْنُ غَانِمِ بْنِ حَمُّويَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الطَّيِّبُ الصَّيْدَلَانِيُّ، شَيْخُ نَيْسَابُورَ، مُعَمَّرُ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ إِبْرَاهِيمَ البُوشَنْجِيَّ وَالْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ القَبَّانِيَّ وَجَمَاعَةً، وَعَنْهُ الحاكِمُ، وقَالَ: لَمْ تُعْجِبْنِي مِنْ رِوَايَةِ "تَارِيخِ» يَحْيْتى بْنِ بُكِيْرٍ عَنِ البُوشَنْجِيِّ، وَتُوفِيِّ فِي ذِي الحِجَّةِ، وَلَهُ مِاثَةٌ وَخَمْسُ سِنِينَ، فَإِنِي لَمْ أَرَلُ يَحْيْتى بْنِ بُكِيْرٍ عَنِ البُوشَنْجِيِّ، وَتُوفِيِّ فِي إِلْحِجَةِ، وَلَهُ مِاثَةٌ وَخَمْسُ سِنِينَ، فَإِنِي لَمْ أَرَلُ يَعْشِيلِ السَّالِيقِيُّ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ كَذَلِكَ أَبُو سَعْدٍ المَالِينِيُّ، فَقَدْ رَوَى المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٩/٢) فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَد بْنِ الحَلِيلِ التَّاجِرِ عَنْهُ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَادٍ مِنْ سَعْدٍ المَالِينِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ القَاسِمُ بْنُ غَانِمِ بْنِ حَمُّويَهُ بْنِ الحَسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ مِنْ سَعْدٍ المَالِينِيُّ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ القَاسِمُ بْنُ غَانِمِ بْنِ حَمُّويَة بْنِ الحَسَيْنِ بْنِ مُعَاذٍ مِنْ الْمُرْمَةِ وَرَاءَةً وَلَا عَلْمَ بَوْدَادَ» (١٩/٢) فِي تَرْجَمَةِ المَالِينِيُّ قِرَاءَةً وَلَا بَوْمُ وَقَدْ جَاءَ فِي طَبْعَةِ الْمُكْتِ العِلْمِيَّةِ»: (مِنْ حَفَظَةٍ نَيْسَابُورَ، وَقَدْ جَاءَ فِي طَبْعَةِ الْمُكِتَابِ أَنَّهُ جَاءَ هَذَا فِي نُسْخَةٍ رَمَزَ لَهَا بِـ(م)، وَأَنَهَا الدُّكْتُورَ بَشَارَ عَوَاد بَيَّنَ فِي تَعْقِيقِهِ لِلْكِتَابِ أَنَّهُ جَاءَ هَذَا فِي نُسْخَةٍ رَمَزَ لَهَا بِـ(م)، وَأَنَهَا لَدُكْتُورَ بَشَارُ وَقَدْ جَاءَ فِي طَبْعَةِ المَّكِرَانِ» (١٩/٢) وَاللَّهُ مَاءَ هَذَا فِي نُصُورَ الْهَالِ الْمِيرَانِ» (١٩/٥) وَالْمَلَادُ الْمَالُ الْمِيرَانِ» (١٩/٥) وَالْمَالُ المِيرَانِ» (١٩/٥) وَالْمَالُ المِيرَانِ» وَالْمَالُ الْمِيرَانِ» (١٩/٥) وَالْمَالُ الْمِيرَانِ» وَيُعْرَادُهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُ الْمَلْمُ وَالْمَالُ الْمِيرَانِ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمَالَ الْمَالُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ وَا

غَانِمِ بْنِ حَمُّوْيَهُ الْمُهَلَّبِيُّ (١)، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ (٢)، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَسْلَمَةُ (٣) بْنُ عُلِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مَسْلَمَةُ (٣) بْنُ عُلِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مَسْلَمَةُ (٣) بْنُ عُلِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ أَنْ يُمَدَّ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ)» (٤).

(۱) المُهَلَّبِيُّ: بِضَمِّ المِيمِ وَفَتْحِ الهَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَفِي آخِرِهَا البَاءُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ اللَّامِ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ الأَرْدِيِّ أَمِيرِ خُرَاسَانَ. «الأَنْسَابُ» (٥٠١/١٠) بِرَقْمِ (٤٠٠١)، وَيُنْظَرُ: «تَكْمِلَةُ الإِكْمَال» (١٥/٢).

 <sup>(</sup>٢) البُوْشَنْجِيُّ: بِضَمِّ البَاءِ وَفَتْجِ الشِّينِ وَآخِرُهَا جِيمٌ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى «بُوْشَنْجَ» وَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ
 فَرَاسِخَ مِنْ هَرَاةَ. «الأَنْسَابُ» (٣٥٩/٢) بِرَقْمِ (٦١٥).

<sup>(</sup>٣) هُوَ مَسْلَمَةُ بْنُ عُلِيِّ الْخُشَنِيُّ، وَهُوَ تَالِفُ تَكَلَّمَ فِيهِ الْأَئِمَّةُ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يُشْتَغَلُ بِهِ. وَقَالَ البُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامِ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي «مِيزَانِ البُخَارِيُّ: مُنْكُرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامِ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي «مِيزَانِ البُخَارِيُّ: مَنْكُرُ الحَدِيثِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ، وَيُنْظَرُ بَقِيَّةُ كَلَامِ الأَئِمَّةِ فِيهِ فِي «مِيزَانِ البُّنَاتُ عَمْةِ رَقْمِ (٨٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ تَالِفُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَالِ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، وَكَذَلِكَ أَرْسَلَهُ الرُّهْرِيُّ، وَمَرَاسِيلُهُ مِنْ أَضْعَفِ المَرَاسِيلِ، لِفَائِدَةِ ذَلِكَ يُنْظَرُ: «شَرْحُ عِلَلِ التِّرْمِذِيِّ» (١/٥٣٥) لِابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَلِيِّ.

<sup>(</sup>٥) هُوَ المَعْرُوفُ بِالأَرْجِيِّ، وَيُقَالُ كَذَلِكَ: الوَرَّاقُ، ثِقَةٌ، وَتَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٦) صَاحِبُ كِتَابِ «الإِبَانَةِ»، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٥٤).

\* قَالَ أَبُو بَحْرٍ: اعْتِبَارُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْخَطِّ بِاللَّهْظِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ فِي المُصْحَفِ حُرُوفًا ثَابِتَةً فِي الْحَطِّ، سَاقِطَةً فِي اللَّهْظِ، وَقَدْ أُسْقِطَ -أَيْضًا- فِي خَطِّ المُصْحَفِ حُرُوفً هِي ثَابِتَةٌ فِي اللَّهْظِ، فَإِذَا لَمْ تُعْتَبَرِ الحُرُوفُ فِي الإِسْقَاطِ المُصْحَفِ حُرُوفً هِي ثَابِتَةٌ فِي اللَّهْظِ، فَإِذَا لَمْ تُعْتَبَرِ الحُرُوفُ فِي الإِسْقَاطِ وَالإِثْبَاتِ، فَالإِعْرَابُ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَبَرَ، عَلَى أَنَّا قَدْ شَاهَدْنَا التَّسْمِيةَ مَرْسُومَةً جِئَطِ وَالإِثْبَاتِ، فَالإِعْرَابُ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَبَرَ، عَلَى أَنَّا قَدْ شَاهَدْنَا التَّسْمِيةَ مَرْسُومَةً بِخَطِّ وَالإِثْبَاتِ، فَالإِعْرَابُ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَبَرَ، عَلَى أَنَّا قَدْ شَاهَدْنَا التَّسْمِيةَ مَرْسُومَةً بِخَطِّ وَالإِثْبَاتِ، فَالإِعْرَابُ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْتَبَرَ، عَلَى أَنَّا قَدْ شَاهَدُنَا التَّسْمِيةَ مَرْسُومَةً بِخَطِّ وَالمُتَا فَرِينَ، عَلَى خِلَافِ النَّي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَنِ النَّي عَلَى فَلَا اللَّهِ مُوافِقُ لِمَا عَلَيْهِ عُبْدِ اللّهِ بْنُ بَطَّةَ، وَجَاءَ فِي ذَلِكَ -أَيْضًا- خَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُوافِقُ لِمَا عَلَيْهِ مُعُورُ النَّاسِ.

﴿ ١٥٥ ﴿ أَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ (٢) بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ، قَالَا: أَنَا أَحْمَدُ (٣) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَنِسِ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَطَرٍ (٤) الورَّاقِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كَاتِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأُمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عُرُوفِ البَاءِ وَالسِّينِ، ثُمَّ يَمُدَّهُ إِلَى الْمِيمِ، ثُمَّ يَجْمَعَ حُرُوفَ: اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا قِرَاءَةٍ ﴿ اللَّهِ قَلَا قِرَاءَةٍ ﴾ وَلَا قَرَاءَةٍ وَلَا قِرَاءَةٍ ﴾ وَلَا قِرَاءَةٍ ﴾

(١) تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَهُوَ ثِقَةً.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٤٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: وَكَانَ فِيهِ نَظَرُّ. وَهُوَ هُنَا مُتَابَعُ.

<sup>(</sup>٣) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ، وَتَقَدَّمَ كَذَلِكَ بِـ(أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْوَةَ) بِرَقْمِ (٥٤٧)، وَيُعْرَفُ بِابْن الجُنْدِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ أَهْل العِلْمِ فِيهِ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) هُوَ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ الوَرَّاقُ، ضَعِيفُ، وَكَذَلِكَ لَا سَمَاعَ لَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَأَلْتَكَ.

<sup>(</sup>٥) لَا يَثْبُتُ لِضَعْفِ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَانْقِطَاعٍ فِي سَنَدِهِ.

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ جَرَتِ العَادَةُ بِالجَمْعِ بَيْنَ حُرُوفِهِ فِي الخَطِّ، وَأُمَّا «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» فَأَكْثَرُ النَّاسِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ حُرُوفِهِمَا أَيْضًا، وَفِيهِمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَمَا رُوِيَ مِنَ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحُ، أَيَّهُ اسْتَحْسَنَ الكَاتِبُ فَعَلَهُ، وَمَا رُوِيَ مِنَ الكَرَاهَةِ وَالْإِسْتِحْبَابِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِحْسَانِ لَا غَيْرُ.

﴿ ١٥٥ ﴾ أَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا حَامِدُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُّ الْهَرَوِيُّ، اللَّهُ عَوَانَةَ أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ عَلِيٍّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو حَرْبٍ الْهَرَوِيُّ، بِبَذَشَ (٣) ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْتَغْفِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الحِمْصِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحْمَّدٍ الخِمْصِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسْتَغْفِر بْنِ مُحْمَّدٍ الخَمْصِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَلْيَمُدَّ (الرَّحْمَنَ)» (٤).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١).

 <sup>(</sup>٢) هُوَ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ الهَرَوِيُّ، ثِقَةً. «تَارِيخُ
 بَغْدَادَ» (٤٢/٩) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٣٩٩)، وَ«السِّيرُ» (١٦/١٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤).

 <sup>(</sup>٣) بَذَشُ: هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ بِسْطَامَ مِنْ أَرْضِ قُومَسَ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا بَذَشِيُّ، وَيُنْظَرُ:
 «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٣٦١/١)، وَ"الأَنْسَابُ» (١٢١/٢) بِرَقْمِ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) الحديثُ عِنْدَ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيِّ فِي "فَوَائِدِهِ" بِرَقْمِ (٢٥٤) ضِمْنَ "مَجْمُوعِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ حَدِيثِيَّةٍ" مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ، وَرَوَاهُ كَذَلِكَ السَّهْمِيُّ فِي "تَارِيخ جُرْجَانَ" (ص٤٤٠) مِنْ طَرِيقِ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ، وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَمْ أَقِفْ لَهُمْ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَقَدْ جُرْجَانَ" (ص٤٤)، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: أَوْرَدَهُ صَاحِبُ كِتَابِ "أَسْنَى المَطَالِبِ فِي أَحَادِيثَ مُخْتَلِفَةِ المَرَاتِبِ" (ص٤٤)، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: قَالَ الذَّهْمِيُّ فِيهِ: كَذَّابُ. اهـ، وقالَ الأَلْبَانِيُّ فِي "الضَّعِيفَةِ" (٢٣٣٦) بِرَقْمِ (٢٦٩٩)؛ مَوْضُوعُ. وَالحَدِيثُ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ فِي «مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ» (٢٩٦/) بِرَقْمِ (١٦٩٨) بِدُونِ سَنَدٍ.

# رَسْمُ تَسْمِيَةِ الرَّاوِي فِي المَنْقُولِ عَنْهُ وَتَسْمِيَةِ مَنْ حَضَرَ سَمَاعَهُ مِنْهُ

\* يَكْتُبُ الطَّالِبُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ اسْمَ الشَّيْخِ الَّذِي سَمِعَ الكِتَابَ مِنْهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَنَسَبَهُ، وَصُورَةُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الفُلَاذِيُّ، قَالَ: نَا فُلَانُ. وَيَسُوقُ مَا سَمِعَهُ مِنَ الشَّيْخِ عَلَى لَفْظِهِ.

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحٌ، فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ، وَمِمَّا أَكْرَهُهُ أَيْضًا: أَنْ يُكْتَبَ: (قَالَ رَسُولُ) فِي آخِرِ السَّطْرِ، وَيُكْتَبَ فِي أَوَّلِ السَّطْرِ الَّذِي يَلِيهِ: (اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ)، فَيَنْبَغِي التَّحَفُّظُ مِنْ ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>.

\* وَإِذَا كَتَبَ الطَّالِبُ الكِتَابَ المَسْمُوعَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ فَوْقَ سَطْرِ

<sup>(</sup>١) هُوَ المَعْرُوفُ بِالأَرْجِيِّ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: الوَرَّاقُ، ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٣).

<sup>(</sup>٢) هُوَ صَاحِبُ كِتَابِ «الإِبَانَةِ»، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) نَقَلَ كَلَامَ المُصَنِّفِ مَعَ مَا نَقَلَهُ عَنِ ابْنِ بَطَّةَ: العِرَاقِيُّ فِي "شَرْحِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ" (٤٧٣/١).

التَّسْمِيةِ أَسْمَاءَ مَنْ سَمِعَ مَعَهُ، وَتَارِيخَ وَقْتِ السَّمَاعِ، وَإِنْ أَحَبَّ كَتَبَ ذَلِكَ فِي حَاشِيةِ أَوَّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الكِتَابِ، فَكُلَّ قَدْ فَعَلَهُ شُيُوخُنَا(١)، وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ الكِتَابَ فِي جَالِسَ عِدَّةٍ، كَتَبَ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّمَاعِ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ عَلَامَةَ البَلَاغِ، وَيَحْتُبُ فِي الَّذِي يَلِيهِ التَّسْمِيعَ وَالتَّارِيخَ، كَمَا يَحْتُبُ (٢) فِي أُوَّلِ الكِتَابِ (٣)، وَيَحْتُبُ فِي الَّذِي يَلِيهِ التَّسْمِيعَ وَالتَّارِيخَ، كَمَا يَحْتُبُ (٢) فِي أُوَّلِ الكِتَابِ (٣)، فَعَلَى هَذَا شَاهَدْتُ أُصُولَ جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِنَا مَرْسُومَةً (٤)، وَرَأَيْتُ كِتَابًا جِخَطِّ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حُمَّةِ بْنِ حَنْبَلٍ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَفِي حَاشِيةِ وَرَقَةٍ مِنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَفِي حَاشِيةٍ وَرَقَةٍ مِنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَفِي حَاشِيةٍ وَرَقَةٍ مِنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَفِي حَاشِيةِ

# تَقْيِيدُ الأَسْمَاءِ بِالشَّكْلِ وَالإِعْجَامِ حَذَرًا مِنْ بَوَادِرِ التَّصْحِيفِ وَالإِيهَامِ

\* فِي رُوَاةِ العِلْمِ جَمَاعَةُ تَشْتَبِهُ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ فِي الْحَطِّ، وَتَخْتَلِفُ فِي اللَّفْظِ، مِثْلَ: "بِشْرِ وَبُسْرِ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بَرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بُرَيْدُ"، وَ"بَاسٍ"،

<sup>(</sup>١) نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاجِ هَذَا النَّصَّ عَنِ المُصَنِّفِ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ قَائِلًا: قُلْتُ: كِثْبَةُ التَّسْمِيعِ حَيْثُ ذَكَرَهُ أَحْوَطُ لَهُ وَأَحْرَى بِأَنْ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِكَتْبِهِ آخِرَ الكِتَابِ، وَفِي ظَهْرِهِ، وَحَيْثُ لَا يَخْفَى مَوْضِعُهُ. «عُلُومُ الحَدِيثِ» (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) فِي «شَرْحِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ»: (كَمَا حَكَيْتُ).

<sup>(</sup>٣) وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا تَعْلِيقًا عَنِ ابْنِ الصَّلَاجِ قَوْلُهُ: وَلَا بَأْسَ بِكَتْبِهِ آخِرَ الكِتَابِ، وَفِي ظَهْرِهِ، وَحَيْثُ لَا يَخْنَى مَوْضِعُهُ.

<sup>(</sup>٤) النَّصُّ إِلَى هُنَا نَقَلَهُ عَنِ المُصَنِّفِ: العِرَاقِيُّ فِي «شَرْحِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ» (٤٩٨/١-٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) وَقَعَ فِي الْأَصْلِ: (برند) بَدَلَ: (بُرَيْدُ)، وَاخْتَرْتُ مَا فِي (ظ) لِأَنَّ المُؤَلِّفَ -كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا-

وَ «حَبَّانَ (١) وَحِبَّانَ»، وَ «حُبَّانَ وَحَنَّانَ»، وَ «عُبَيْدَةَ وَعَبِيدَةَ»، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي كِتَابِ «التَّلْخِيصِ» (٢)، فَلَا يُؤْمَنُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَهَّرْ فِي صَنْعَةِ الحديثِ تَصْحِيفُ هَذِهِ الأَسْمَاءِ، وَتَحْرِيفُهَا، إِلَّا أَنْ تُنْقَطَ وَتُشْكَلَ، فَيُؤْمَنَ دُخُولُ الوَهْمِ فِيهَا، وَيَسْلَمَ مِنْ ذَلِكَ حَامِلُهَا وَرَاوِيهَا.

الله عَمَّدُ (٥) بْنُ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ الْحَرْبِيُّ (٤)، نَا عُمَرُ (٥) بْنُ أَحْمَدَ (٤٠) الْمُعَدَّ

قَالَ: مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «التَّلْخِيصِ»، وَهَذَا الكِتَابُ مَطْبُوعٌ، وَبِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَجَدْتُهُ لَمْ يَذْكُرْ (برند)، وَإِنَّمَا ذَكَرَ: (بُرَيْدٌ وَيَزِيدُ) فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ، أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ، أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَالْمَعْجَمَةِ بِاثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا وَبِالزَّايِ فَبَابُهُ وَاسِعٌ يَفُوتُ إِحْصَاؤُهُ، وَالإِشْكَالُ غَيْرُ وَاقِعِ فِيهِ، وَأَمَّا مُحُمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ بِبَاءٍ مُعْجَمَةٍ بِوَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا رَاءً، فَهُوَ شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ....

<sup>(</sup>١) فِي (ظ): (حَيَّانَ) بَدَلَ: (حَبَّانَ)، وَقَدْ ذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي «تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ»: (حَبَّانَ وَحُبَّانَ وَحِبَّانَ) مُتتَالِيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَاسْمُهُ "تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ فِي الرَّسْمِ" وَقَدْ طُبِعَ بِتَحْقِيقِ سُكَيْنَةَ الشِّهَابِيِّ، وَنَشَرَتْهُ "طَلَاسُ لِلدِّرَاسَاتِ وَالتَّرْجَمَةِ وَالنَّشْرِ" بِـ «دِمَشْقَ» سَنَةَ (١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٣) وَيُعْرَفُ بِابْنِ العُشَارِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا صَالِحًا. "تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٧٩/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٣١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الحَرْبِيُّ: بِفَتْحِ الحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفِي آخِرِهَا البَاءُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى مَحَلَّةٍ وَإِلَى رَجُلٍ، فَأَمَّا النِّسْبَةُ إِلَى المَحَلَّةِ فَهِيَ الحَرْبِيَّةُ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ بِهَا جَامِعٌ وَسُوقٌ، قَالَ السَّمْعَانِيُّ: وَسَمِعْتُ أَبَا النِّسْبَةُ إِلَى المَحَلَّةِ فَهِيَ الحَرْبِيَّةُ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزْتَ "جَامِعَ المَنْصُورِ" فَجَمِيعُ المَحْلِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ البَاقِي الأَنْسَارِيَّ بِبَغْدَادَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزْتَ "جَامِعَ المَنْصُورِ" فَجَمِيعُ المَحَالِ يُقالُ لَهَا: الحَرْبِيَّةُ. "الأَنْسَابُ" (١١١/٤) بِرَقْمِ (١١١٥)، وَهُنَاكَ تُنْظَرُ النِّسْبَةُ إِلَى الرَّجُلِ.

<sup>(</sup>٥) المَعْرُوفُ بِابْنِ شَاهِينَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٧١).

الوَاعِظُ، نَا مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مَحْلَدِ بْنِ حَفْصِ العَطَّارُ، نَا رَجَاءُ<sup>(۱)</sup> بْنُ سَهْلٍ الصَّاعَانِيُّ، نَا أَبُو مُسْهِرٍ<sup>(۳)</sup>، عَنْ سَعِيدِ<sup>(٤)</sup> بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ فَالَ: مُحَمَّدِ<sup>(٥)</sup> بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَوْسِ الغَسَّانَيِّ، كَاتِبِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي<sup>(١)</sup>، قَالَ: هُكَمَّدِ<sup>(٥)</sup> بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَوْسِ الغَسَّانَيِّ، كَاتِبِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي<sup>(١)</sup>، قَالَ: «كَتَبْتُ بُكُنَ يَدَيْ مُعَاوِيَةَ كِتَابًا، فَقَالَ لِي: «يَا عُبَيْدُ، ارْقُشْ كِتَابَكَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ بَيْنَ يَدَيْ مُعَاوِيَةَ كِتَابًا، فَقَالَ لِي: «يَا عُبَيْدُ، ارْقُشْ كِتَابَكَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ بَيْنَ يَدَيْ مُعَاوِيَةَ كِتَابًا رَقَشْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا رَقْشُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَتَابًا رَقَشْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا رَقْشُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَعْطِ كُلَّ حَرْفٍ مَا يَنُوبُهُ مِنَ النُّقَطِ» (٧).

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٤٩٩/٤) بِرَقْمِ (١٦٧٣)، وَ (السِّيرِ السِّيرِ (٢٥٦/١٥) بِرَقْمِ (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥١).

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً إِمَامٌ سَوَّاهُ أَحْمَدُ بِالأَوْزَاعِيِّ، وَقَدَّمَهُ أَبُو مُسْهِرٍ، وَاخْتَلَطَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ. (تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٦)، وَ «الإغْتِبَاطُ بِمَعْرِفَةِ مَنْ رُحِيَ بِالإِخْتِلَاطِ» تَرْجَمَةً برَقْمِ (٤٦).

<sup>(</sup>٥) ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" (٩/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤)، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "الشَّقَاتِ" (٣٧٩/٥)، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا، وَأَمَّا تِلْمِيذُهُ فَهُوَ ثِقَةٌ، لَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ مِنْ مَشَايِخِهِ.

<sup>(</sup>٦) هُوَ عُبَيْدُ -وَيُقَالُ: عُبَيْدُ اللهِ- بْنُ أَوْسِ الغَسَّانِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَارِيخِ دِمَشْقَ» (١٦٩/٣٨) بِرَقْمِ (٤٥١٩)، وَقَالَ: كَاتِبُ مُعَاوِيَةَ وَحَاجِبُهُ، وَيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: كَاتِبُ مُعَاوِيَةَ مَا حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا الْحَكَمِ، حَدَّثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: كَاتِبُ مُعَاوِيَةَ مَا حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا الْجَكَمِ، حَدَّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ مَا حَدَّثَ عَنْهُ إِلَّا الْبَنْهُ مُحَمَّدٌ. «مِيرَانُ الإعْتِدَالِ» (١٨/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤١٣).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْقَ» (٢٦٩/٣٨) مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ المَهْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الوَاعِظِ بِهِ، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالِاسْتِمْلَاءِ» (ص١٧١-١٧٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ البَاقِي الأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الفَتْحِ بِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ.

﴿ ١٥٥ ﴾ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ (١) بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَكُمْ أَبُو عِمْرَانَ عَبْدِ الغَنِيِّ (٢) بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ بِمِصْرَ، قُلْتُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْحَنِيفِيُّ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ النَّجِيرَيُّ (٤) إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «أَوْلَى الأَشْيَاءِ بِالضَّبْطِ أَسْمَاءُ النَّاسِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءً لَا يَدْخُلُهُ القِياسُ، وَلَا قَبْلَهُ شَيْءً يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَا بَعْدَهُ شَيْءً يَدُلُّ عَلَيْهِ، (٥).

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصُّورِيُّ السَّاحِلِيُّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: وَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْنَا مِنَ الغُرَبَاءِ الَّذِينَ لَقِيتُهُمْ أَفْهَمَ مِنْهُ بِعِلْمِ الحَدِيثِ... وَكَانَ صَدُوقًا كَتَبْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَقْدَمْ عَلَيْنَا مِنَ الغُرَبَاءِ الَّذِينَ لَقِيتُهُمْ أَفْهَمَ مِنْهُ بِعِلْمِ الحَدِيثِ... وَكَانَ صَدُوقًا كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَتَبَ عَنِي شَيْئًا كَثِيرًا، وَقَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: الإِمَامُ الحَافِظُ البَارِعُ الأَوْحَدُ الحُجَّةُ. وَنَقَلَ قَوْلَ أَبِي الوَلِيدِ البَاجِيِّ: الصُّورِيُّ أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْنَاهُ، وَكَذَا كَلَامَ غَيْرِهِ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٧٢/٤) تَرْجَمَةً برَقْمِ (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) الإِمَامُ الحَافِظُ الحُجَّةُ النَّسَّابَةُ مُحَدِّثُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ صَاحِبُ كِتَابِ «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ». «تَارِيخُ دِمَشْقَ» (٣٩٥/٣٦) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١٧٠)، «السِّيرُ» (٢٦٨/١٧) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) فِي «الأَصَلِ»: (الحَمعي)، وَأَثْبَتَهُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّد عَجَّاج فِي نُسْخَتِهِ، وَفِي (ظ): (الحَنِيفِيُّ)، وَهُو الصَّوَابُ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ الطَّحَّانُ وَلَا مُحَمَّد رَأْفَت السَّعِيد فِي تَحْقِيقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَثْبَتَا (الحَنَفِيُّ)، وَأَمَّا قَوْلِي: هُوَ الصَّوَابُ؛ فِلِأَنَّهُ فِي كِتَابِ «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» لِلْيَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ (الحَنَفِيُّ)، وَأَمَّا قَوْلِي: هُوَ الصَّوَابُ؛ فِلِأَنَّهُ فِي كِتَابِ «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» لِلْيَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَاهُ، وَكَذَلِكَ ذَكْرَهُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيُّ فِي «تَوْضِيحِ المُشْتَبِهِ» (٣٧٦/٣)، وقَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّسْبَةَ إِلَى بَنِي حَنِيفَةَ. وَقَدْ حَصَلَ لِي تَصْحِيفُ نَظَرٍ فِي تَعْلِيقِي عَلَى كِتَابِ «الإِلْمَاعِ» إِلَى (مَذْهَب أَبِي حَنِيفَةَ)، وَسَوْفَ يُصَوَّبُ لِلطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ. وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ.

<sup>(</sup>٤) النَّجِيرَمِيُّ: بِفَتْجِ النُّونِ وَكَسْرِ الجِيمِ وَسُكُونِ اليَاءِ وَفَتْجِ الرَّاءِ وَآخِرُهَا المِيمُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (٤٠/١٣) بِرَقْمِ (٤٠٧٧). (خَجَيرَمَ)، وَيُقَالُ: (خَجَارِمَ)، وَهِيَ مَحَلَّةُ بِالبَصْرَةِ. «الأَنْسَابُ» (٤٢/١٣) بِرَقْمِ (٤٠٧٧).

<sup>(</sup>٥) الأَثَرُ عِنْدَ عَبْدِ الغَنِيِّ الأَزْدِيِّ فِي «المُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» (٤٩/١) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا

﴿ ١٥٠٤ ﴿ أَنَا أَحْمَدُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الأُسْتُوَائِيُّ (٢)، أَنَا عَلِيُّ (٣) بْنُ عُمَرَ الأُسْتُوائِيُّ (٢)، أَنَا عَلِيُّ (٣) بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الحَوْرَاءِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: ﴿ كَتَبْتُ حَدِيثَ أَبِي الحَوْرَاءِ فَحَيْبُ أَنُو الجَوْزَاءِ، فَكَتَبْتُ أَسْفَلَهُ: ﴿ حُورٌ عِينٌ ﴾ (٥).

=

عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَمِنْ طَرِيقِ الأَزْدِيِّ رَوَاهُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ فِي «مَشْيَخَةِ ابْنِ حَطَّابٍ» بِرَقْمِ (٩٤)، وَالسَّمْعَافِيُّ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٠٩)، وَعِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٠٩) بِتَحْقِيقِي، وَرَوَاهُ ابْنُ الدُّبَيْثِيِّ فِي «ذَيْلِ تَارِيخِ مَدِينَةِ السَّلَامِ» (١٢١/٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ - بِهَ. شَيْخِ المُصَنِّفِ- بهِ.

- (۱) وَيُعْرَفُ بِالدِّلُوبِيِّ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ يَنْتَحِلُ فِي الفِقْهِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَفِي الأُصُولِ مَذْهَبَ الأَشْعَرِيِّ، وَلَهُ حَظُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الأَدَبِ وَالعَرَبِيَّةِ، وَحَدَّثَ شَيْئًا يَسِيرًا. وَوَصَفَهُ اللَّهُ عِيُّ بِالعَلَّامَةِ الكَبِيرِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٣/٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥١٩)، وَ«السِّيرُ» (٢٨٧) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢٥١٩)، وَقُولُ المُصَنِّفِ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ، أَيْ: مَا كَانَ الأَشْعَرِيُّ عَلَيْهِ قَبْلُ، وَإِلَّا فَقَدْ تَنَصَّلَ عَنْ ذَلِكَ المَدْهَبِ وَعَادَ إِلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ، يُثْبِثُ الصَّفَاتِ للهِ ﷺ عَلَى قَوْاعِدِ مَذْهَبِ السَّلَفِ، وَيُنْظَلُ: «سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٨٦/١٥) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٥٥).
- (٢) الأُسْتُوَائِيُّ: بِضَمِّ الأَلِفِ وَسُكُونِ السِّينِ وَفَتْحِ التَّاءِ أَوْ ضَمِّهَا، وَبَعْدَهَا وَاوُ وَالأَلِفُ وَآخِرُهَا يَاءُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى (أُسْتُوا) وَهِيَ نَاحِيَةٌ بِنَيْسَابُورَ كَثِيرَةُ القُرَى، وَحُدُودُهَا مُتَّصِلَةٌ بِحُدُودِ نَسَا، وَمَعْنَى (أُسْتُوا) بِلِسَانِ أَهْلِ نَيْسَابُورَ: المَضْحَاةُ وَالمَشْرَقَةُ. «الأَنْسَابُ» (٢٠٧/١) بِرَقْمِ (١٣٣)، «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» (٢٠٧/١).
  - (٣) هُوَ الإِمَامُ الدَّارَقُطْنيُّ.
- (٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ العَطَّارُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الدُّورِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٦٧). (٥) الأَثَرُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٤٦٢/٢) بِرَقْمِ (٣٤٥) لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي

سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَهُوَ -أَيْضًا- فِي «سُؤَالَاتِ السُّلَمِيِّ لِلدَّارَقُطْنِیِّ» بِرَقْمِ (١١٥)، كَمَا سَاقَهُ المُصَنِّفُ هُنَا عَنِ الدَّارَقُطْنِیِّ، وَذَكَرَ عِیَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١١٢) بِتَحْقِیقِی، وَهُوَ أَثَرُ صَحِیحٌ.

<sup>(</sup>١) وَهُوَ المَعْرُوفُ بِغُلَامِ الخَلَّالِ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٧) مَعَ ذِكْرِ مَا لَهُ مِنْ مُصَنَّفَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الخَلَّالُ الحَنْبَكُ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الحَافِظُ الفَقِيهُ شَيْخُ الحَنَابِلَةِ وَعَالِمُهُمْ، كَانَ مِمَّنْ صَرَفَ عِنَايَتَهُ إِلَى الجَمْعِ لِعُلومِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَطَلَبِهَا وَسَافَرَ لِخَنَابِلَةِ وَعَالِمُهُمْ، كَانَ مِمَّنْ صَرَفَ عِنَايَتَهُ إِلَى الجَمْعِ لِعُلومِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَطَلَبِهَا وَسَافَرَ لِأَجْلِهَا، وَكَتَبَهَا عَالِيَةً وَنَازِلَةً، وَصَنَّفَهَا كُتُبًا، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ أَجْمَعُ مِنْهُ لِأَجْلِهَا، وَكَتَبَهَا عَالِيَةً وَنَازِلَةً، وَصَنَّفَهَا كُتُبًا، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَنْ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ أَحْمَدُ أَجْمَعُ مِنْهُ لِنَالِكَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٩٧/٤) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٩٧)، «السِّيَرُ» (٢٩٧/٤) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ بْنِ أَبِي العَنْبَرِ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَمَا جَاءَ مَذْكُورًا فِي تَرْجَمَةِ شَيْخِهِ ابْنِ زِيَادٍ مِنْ "تَارِيخِ بَغْدَادَ"، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً دَيِّنًا مَشْهُورًا بِالخَيْرِ وَالسُّنَّةِ، وَذَكَرَ قَوْلَ ابْن المُنَادِيِّ فِيهِ: كَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ وَوَثَّقُوهُ. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٣١٣/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) هُوَ الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو العَبَّاسِ القَطَّانُ البَغْدَادَيُّ، كَانَ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَانَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ وَيُكْرِمُهُ، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٣٠/١٤) بِرَقْمِ (٢٧٥٠)، وَكَانَ يَعْرِفُ قَدُرَهُ وَيُكْرِمُهُ، تُنْظَرُ الرَّخْلَةِ (٣٣٠)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٢٤) مِنْ كِتَابِ: «الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي (ظ): (يَفْلِتُ)، وَفِي الأَصْلِ: (تَفَلَّت)، وَأَثْبَتُ مَا فِي (ظ) لِأَنَّهُ الصَّوَابُ، فَقَدْ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» بِالسَّنَدِ نَفْسِهِ، وَهُوَ هُنَاكَ أَيْضًا: (يَفْلِتُ)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي «تَهْذِيبِ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» بِالسَّنَدِ نَفْسِهِ، وَهُوَ هُنَاكَ أَيْضًا: (يَفْلِتُ)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي «تَهْذِيبِ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» بِالسَّنَدِ نَفْسِهِ، وَهُو هُنَاكَ أَيْضًا: (يَفْلِتُ)، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي «تَهْذِيبِ المَّكَمَال» (١٦٩/٢٠).

وَكَانَ هَوُلَاءِ أَصْحَابَ الشَّكْلِ وَالتَّقْيِيدِ: عَفَّانُ<sup>(١)</sup>، وَبَهْزُ<sup>(٢)</sup>، وَحَبَّانُ»<sup>(٣)</sup>.

### رَسْمُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الكِتَابِ

\* يَنْبَغِي إِذَا كُتِبَ اسْمُ النَّبِيِّ أَنْ يُكْتَبَ مَعَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

﴿ ١٤٥ ﴾ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ مَكِّيُ ﴿ الْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْحَرِيرِيُ (٥) ، نَا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (١) الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، نَا أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبُو مَوسَى، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَصْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «مَنْ كَتَبَ عَنِي عِلْمًا وَكَتَبَ مَعَهُ صَلَاةً عَلَىّ، لَمْ

<sup>(</sup>١) هُوَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ بَهْزُ بْنُ أُسَدٍ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ ابْنُ هِلَالٍ، وَيُنْظَرُ: «المُؤْتلِفُ وَالمُخْتلِفُ» (٢٦/١) لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَالأَثَرُ رَوَاهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٢٤٠/١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ المُصَنِّفُ فِي «تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ» (٣/١) بِرَقْمِ (٦) مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفُ فِي «تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ» (٣/١) بِرَقْمِ (٦) مِنْ طَرِيقِ الفَصْلِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ: (مَنْ يَفْلِتُ مِنَ التَّصْحِيفِ). وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٠٧/١٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَلِيِّ الأَرْجِيِّ إِجَازَةً عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٠٧/١٤) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَلِيٍّ الأَرْجِيِّ إِجَازَةً عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهِ، فَهُو أَثَرُ صَحِيحُ، وَعَرَفْنَا شَيْخَ الْخَطِيبِ الَّذِي أَبْهَمَهُ هُنَا، وَهُو الأَرْجِيُّ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٨٠)، وَهُو ثِقَةً.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً. "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (١٥٠/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٠٥٥).

<sup>(</sup>٥) هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى الحَرِيرِ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ. «الأَنْسَابُ» (١٣٧/٤) بِرَقْمِ (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (الحَسَن).

# يَزَلْ فِي أَجْرٍ مَا قُرِئَ ذَلِكَ الكِتَابُ (١).

﴿٥٦٥﴾ حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ القِرْمِيسِينِيُّ (٢)، نَا يُوسُفُ (٣) بْنُ عُمَرَ الزَّاهِدُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ (٤) بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، وَأَخْبَرَنَا

(١) سَنَدُهُ تَالِفٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَبَا دَاوُدَ التَّخَعِيَّ، فَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الكَامِلِ» (٢١٩/٤)، وَرَوَى عَنْهُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ المُحَارِيِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ، وَخَتَمَ التَّرْجَمَةَ بِقَوْلِهِ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍ و اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَضَعُ الحَدِيثَ. وَرَوَى الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ النَّوْجَمَةَ بِقَوْلِهِ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍ و اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَضَعُ الحَدِيثَ. وَرَوَى الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ النِّي عَدِيِّ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «المَوْضُوعَاتِ» (٣٧/١) بِرَقْمِ (٤٥١)، وَأَعْقَبَهُ بِذِكْرِ حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ الْنِي عَدِيِّ الْمَلْوَقِيَّةُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ المَلَاثِحَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ السِّي فِي الكِتَابِ» فَقَالَ: أَمَّا الأَوَّلُ: فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَضَعَهُ أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ وَضَاعًا السُّمِي فِي الكِتَابِ» فَقَالَ: أَمَّا اللَّوْلُ: فَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: وَضَعَهُ أَبُو دَاوُدَ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ وَضَاعًا السُّمِي فِي الكِتَابِ» فَقَالَ: كَنَّا الظَّانِي: فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ يَحْدِينَ. لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَسُئِلَ مَالِكُ عَنِ الْمُسَائِيُّ: وَلَيْ المُعَلَمَاءِ. وَأَمَّا الظَّانِي: فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ \$ قَالَ: أَكْذَبُ وَقِيهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَنْ وَهْبٍ قَالَ الدَّارَقُطِيُّ : كَذَّابُ مَثْرُوكُ يُحَدِّثُ بِالأَبَاطِيلِ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَنْ وَفِيهِ -أَيْضًا - إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَذَابُ مَثْرُوكُ يُحَمِّةً وَقِيم (٣٤٩٥).

(٢) القِرْمِيسِينِيُّ: بِكَسْرِ القَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ المِيمِ، نِسْبَةً إِلَى "قِرْمِيسِينَ" بَلْدَةِ جِبَالِ العِرَاقِ عَلَى ثَلَاثِينَ فَرْسَخًا مِنْ هَمَذَانَ عِنْدَ الدِّينَورِ. "الأَنْسَابُ" (١٨٩/١٠) بِرَقْمِ (٣٢١٣). وَعَبْدُ العَرِيزِ بْنُ أَبِي الحَسَنِ هَذَا هُوَ الأَزَجِيُّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (١٨٠)، وَكَذَلِكَ الوَرَّاقُ تَقَدَّمَ بِرَقْمِ (٤٨٠). بِرَقْمِ (٤٨٠).

(٣) هُو يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَسْرُورٍ أَبُو الفَتْحِ القَوَّاسُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً صَالِحًا صَادِقًا زَاهِدًا. (تَارِيخُ بَغْدَادَ) (٤٧٦/١٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٧٦٠٢)، (السِّيرُ) (٤٧٤/١٦) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٣٥١).

(٤) لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٥٢/٦)، وَقَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً تَقَلَّدَ قَضَاءَ البَصْرَةِ وَبَعْضِ بلادِ فَارسَ. الحَسنُ (۱) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَرَّازُ، نَا عَلِيُّ (۲) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الوَرَّاقُ، نَا القَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ (۳) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِرْدَاسِ القَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ (۳) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِرْدَاسِ الأَنْصَارِيُّ -بَصْرِيُّ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ-، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ (٤) بْنُ قَادِمٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ قَالَ: «كَانَ لِي أَخُ مُؤَاخٍ فِي الحَدِيثِ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ، فَعُلْنُ بْنُ عُييْنَةَ قَالَ: «كَانَ لِي أَخُ مُؤَاخٍ فِي الحَدِيثِ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قَالَ: عَفَرَ لِي. قُلْتُ: بِمَاذَا. قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ الحَدِيثَ فَإِذَا جَاءَ فَكُلْ النَّوَابَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لِي بِذَلِكَ».

اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ القَطِيعِيُّ (٦)، أَنَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَشْنَاسَ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَمَّائِيِّ، البَرَّازُ، قَالَ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا وَكَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَافِضِيًّا خَبِيثَ المَذْهَبِ، وَكَانَ لَهُ مَجْلِسُّ فِي دَارِهِ بِالكَرْخِ يَحْضُرُهُ الشِّيعَةُ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ مَثَالِبَ الصَّحَابَةِ وَالطَّعْنَ عَلَى السَّلَفِ. "تَارِيخُ بَعْدَادَ» (٤٥٤/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٩٥١). قُلْتُ: وَهُوَ مُتَابَعُ مَدْحُورٌ بِالقِرْمِيسِينِيِّ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّقَفِيُّ الوَرَّاقُ، يُعْرَفُ بِابْنِ لُؤُلُو، قَالَ عَنْهُ البَرْقَانِيُّ: فَمَ صَدُوقٌ غَيْرَ أَنَّهُ رَدِيءُ الكِتَابِ -يَعْنِي سَيِّعَ التَقْلِ-، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: ثِقَةٌ، وَقَالَ البَرْقَانِيُّ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الحَدِيثَ وَصَحَفَ اسْمَ (عُتَيٍّ) أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: عَنْ عُتِيٍّ عَنْ أُبِيِّ، قَالَ: عَنْ عَنْ يَكُنْ يَعْرِفُ الحَدِيثَ وَصَحَفَ اسْمَ (عُتَيٍّ) أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: عَنْ عُقِيٍّ عَنْ أُبِيِّ، قَالَ: عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عُنْ أَبِيِّ، وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالإِمَامِ المُحَدِّثِ المُسْنِدِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٦/١٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٤) حَسَنُ الحَدِيثِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣)، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ: العَتِيقِيُّ.

 <sup>(</sup>٦) لِلْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثَرِ رَقْمِ (٣٣) مِنْ تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَإِلَى مَاذَا نُسِبَ
 هَذَا الرَّاوي.

مُحَمَّدِ الكُوفِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ السُّدَائِيُّ(۱)، حَدَّثِنِي شَيْخُ، ذَكَرَهُ، عَنْ خَالِدٍ صَاحِبِ الْحُلْقَانِ، قَالَ: «كَانَ لِي صَدِيقُ الصُّدَائِيُّ(۱)، حَدَّثِنِي شَيْخُ، ذَكَرَهُ، عَنْ خَالِدٍ صَاحِبِ الْحُلْقَانِ، قَالَ: «كَانَ لِي صَدِيقُ يَطْلُبُ الحَدِيثَ فَتُوفِيِّ، فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي عَلَيْهِ ثِيَابٌ خُضْرُ يَرْفُلُ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كُنْتَ يَا فُلَانُ صَدِيقًا لِي، وَطَلَبْتَ مَعِيَ الحَدِيثَ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَبِمَا نِلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ تَا فُلَانُ صَدِيقًا لِي، وَطَلَبْتَ مَعِيَ الحَدِيثَ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَبِمَا نِلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَمُرُّ حَدِيثُ فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبْتُ فِيهِ: عَلَيْهِ، فَكَافَأَنِي بِهَذَا» (٢).

\* رَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ اسْمَ النَّبِيِّ، وَلَمْ يَكْتُبِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ يَكَالِلُهُ نُطْقًا لَا خَطًّا، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ (٣).

### الْمُورِينِ الْهَمَذَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَمَذَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ (٥) بْنُ

<sup>(</sup>١) الصُّدَائِيُّ: بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْجِ الدَّالِ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى صُدَاءٍ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ اليَمَنِ، وَالمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الصَّدَائِيُّ الأَكْفَانِيُّ. «الأَنْسَابُ» (٢٨٢/٨) بِرَقْمِ (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "شَرَفِ أَصْحَابِ الحَدِيثِ" بِرَقْمِ (٢٣٤)، وَعَنْ طَرِيقِهِ النُّعَيْرِيُّ فِي «الإعْلَامِ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ " بِرَقْمِ (٣٠٩)، وَابْنُ بَشْكُوَالِ فِي "القُرْبَةِ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ " بِرَقْمِ (٤٤) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُييْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَقُ صَاحِبُ الخُلْقَانِ، وَذَكَرَهُ بِهِ، كَذَا هُوَ عِنْدَهُمْ: (خَلَفُ)، أَمَّا عِنْدَ المُصَنِّفِ هُنَا فَهُو خَالِدُ، وَالأَثَرُ عِنْدَ النُّمَيْرِيِّ بِنَحْوهِ.

<sup>(</sup>٣) وَيُنْظَرُ: «الكِفَايَةُ» (ص٢٤٤) لِلْمُصَنِّفِ، وَ«عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص١٨٨)، وَكِتَابِي: «قَضَاءُ الوَطَرِ بِتَلْخِيصِ كِتَابِ تَوْجِيهِ النَّظَرِ إِلَى عُلُومِ الأَثَرِ» (ص٢٦٠-٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٨٨)، وَأَنَّهُ ثِقَةٌ، وَكَانَ أَوْحَدَ زَمَانِهِ، مُفْتِيَ البَلَدِ -أَيْ: هَمَذَانَ-، وَلَهُ

عَلِيِّ بْنِ لَالِ الفَقِيهُ، نَا عُمَرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ<sup>(۲)</sup> بْنُ سِنَانٍ، نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ أَبِي فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي قُلْتُ: بِمَاذَا؟ قَالَ: بِكِتَابَتِي الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ حَدِيثٍ» (٣).

﴿ ١٨٥ ﴿ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ عَبَّاسًا العَنْبَرِيَّ، وَعَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، وَعَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، وَعَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ، وَعَلِيَّ بْنَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ فِي كُلِّ حَدِيثٍ سَمِعْنَاهُ، وَرُبَّمَا عَجَّلْنَا فَنُبَيِّضُ الكِتَابَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ» (٤).

﴿ ١٩٥٥ ﴾ أَخْبَرَنِي مَكِّيُ (٥) بْنُ عَلِيِّ الْحَرِيرِيُّ، نَا أَبُو سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ (٦) بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي رَجُلُ مِنْ جِوَارِي يُقَالُ لَهُ: الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي رَجُلُ مِنْ جِوَارِي يُقَالُ لَهُ: الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالصَّلَاةِ: كُنْتُ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، الْفَضْلُ (٧)، وَكَانَ كَثِيرَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ: كُنْتُ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ وَلَا أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ،

<sup>=</sup> 

مُصَنَّفَاتُ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا بِالفِقْهِ.

<sup>(</sup>١) لَمْ أَهْتَدِ إِلَى تَرْجَمَتِهِ.

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ البَصْرِيُّ، مَتْرُوكُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٩٠/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٢) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ البَصْرِيُّ، مَتْرُوكُ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) سَنَدُهُ تَالِفُ.

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ تَالِفُ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٦٤٥).

 <sup>(</sup>٦) قَالَ عَنْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ المُقْرِي: كَانَ أَحَدَ الثَّقَاتِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: كَانَ شَيْخًا ثِقَةً مَسْتُورًا حَسَنَ المَدْهَبِ. (تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٤/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٥٥).

<sup>(</sup>٧) لَعَلَّهُ الفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ أَبُو خَلِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ الْحَرَّانِيِّ هَذَا مِنْ مَشَايِخِهِ الَّذِي

إِذْ رَأَيْتُهُ فِي المَنَامِ فَقَالَ لِي: «إِذَا كُتِبْتُ أَوْ ذُكِرْتُ لِمَ لَا تُصَلِّي عَلَيَّ؟» ثُمَّ رَأَيْتُهُ عَلِيٍّ مَرَّةً مِنَ الزَّمَانِ، فَقَالَ لِي: «قَدْ بَلَغَنِي صَلَاتُكَ عَلَيَّ، فَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ أَوْ ذُكِرْتُ فَقُلْ: عَلَيًّ الْأَمُانِ، فَقَالَ لِي: «قَدْ بَلَغَنِي صَلَاتُكَ عَلَيَّ، فَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ أَوْ ذُكِرْتُ فَقُلْ: عَلِيًّ اللهُ اللّهُ اللهُ

### الدَّارَةُ فِي آخِرَةِ كُلِّ حَدِيثٍ

\* يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَارَةً تَفَصِلُ بَيْنَهُمَا، وَتُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا عَنِ (٢) الآخرِ.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

=

حَدَّثَ عَنْهُمْ بِبَغْدَادَ.

- (١) صَحِيحٌ إِلَى الفَصْل.
- (٢) كَذَا فِي (ظ): (عَنْ)، وَفِي الأَصْلِ: (مِنْ).
  - (٣) ثِقَة، وَتَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).
  - (٤) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٨٩).
  - (٥) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (دَسْتُورَيْهِ).
- (٦) هُوَ الفَسَوِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ»، ثِقَةُ.
- (٧) هُوَ الإِمَامُ الْحَافِظُ المُقَدَّمُ عَلَى حُفَّاظِ وَقْتِهِ وَالمُقْتَدَى بِهِ فِي عِلْمِ هَذَا الشَّأْنِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيجِ السَّعْدِيُّ مَوْلَاهُمُ المَدِينِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٣٤٤هـ). «طَبَقَاتُ عُلِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيجِ السَّعْدِيُّ مَوْلَاهُمُ المَدِينِيُّ، مَاتَ سَنَةَ (٣٤٤هـ). «طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ» (٧٧/٢) تَرْجَمَةُ بَرَقْمِ (٤١٠).

كَانَ كِتَابًا فِي رَقِّ عَتِيقٍ، وَكَانَ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سِيرِينَ، كَانَ مُحَمَّدُ لَا يَرَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كِتَابُ، وَكَانَ فِي أَسْفَلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ: هَذَا حَدِيثُ أَيْكُونَ عِنْدَهُ كِتَابُ، وَكَانَ فِي أَسْفَلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ فَرغَ مِنْهُ: هَذَا حَدِيثٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ فَرغُ مِنْهُ عَلْمُ حَدِيثٍ عَاشِرٍ: أَي هُرَيْرَةَ كَذَا، وَقَالَ فِي فَصْلِ كُلِّ حَدِيثٍ عَاشِرٍ: وَهُ لَا يَدُورُ اللَّهُ عَلْمُ مَدِيثٍ عَاشِرٍ: (٥) حَوْلَهُ نُقَطُّ، كَمَا تَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ١٧٥﴾ أَنَا عَلِيُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ (٤) بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُ (٥)، أَنَا الحَسَنُ (٦) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ عَطِيَّةَ السَّامِيُّ، نَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ (٨)، نَا الأَصْمَعِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: «فِي كِتَابِ أَبِي: هَذَا

<sup>(</sup>١) هَذِهِ الدَّائِرَةُ (٥) لَا تُوجَدُ إِلَّا فِي (ظ)، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ فِيهِ بَعْدَ كُلِّ عَشَرَةِ أَحَادِيثَ نُقْطَةً لَكِنْ هَيْئَتُهَا كَالدَّائِرَةِ.

<sup>(</sup>٢) يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ السَّابِقُ، وَالأَثَرُ سَنَدُهُ صَحِيحٌ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي مِنْ وَلَدِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالأَثَرُ ذَكَرَهُ الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (٥٤/٢) قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَذَكَرَهُ كَمَا هُوَ هُنَا. وَعَنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي «تَارِيخِ دِمَشْق» (١٨٨/٥٣)، وَرَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإَمْلَاءِ» (ص١٧٣) مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ القَطَّانِ بهِ.

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالفَالِيِّ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) نِسْبَةً إِلَى «نَهَاوَنْدَ»، وَيُنْظُرُ ضَبْطُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا عَلَى الأَثْرِ رَقْمِ (١٠٥).

<sup>(</sup>٦) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ».

<sup>(</sup>٧) لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَيُنْظَرُ: «الإِكْمَالُ» (٩٨/٤) لِابْنِ مَاكُولَا، وَ«الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (٨/٨) بِرَقْمِ (٢٢٥) فَقَدْ يَلْتَبِسُ «السَّامِي» بِـ«الشَّامِيّ».

<sup>(</sup>٨) هُوَ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو حَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ، صَدُوقٌ فِيهِ دُعَابَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٦٨١).

مَا سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: فَكُلَّمَا انْقَضَى حَدِيثُ أَدَارَ دَارَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كُلُّ الكِتَابِ»(١).

\* رَأَيْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ بِخَطّهِ بَيْنَ كُلِّ حَدِيثَيْنِ دَارَةً، وَبَعْضُ الدَّارَاتِ قَدْ نُقِطَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نُقْطَةً، وَبَعْضُهَا لَا نُقْطَةَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ فِي كَتَابَيْ: إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ نُقْطَة فِيهِ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُ فِي كِتَابَيْ: إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ نِخَطَيْهِمَا.

\* فَاسْتُحِبَّ أَنْ تَكُونَ الدَّارَاتُ غُفْلًا (٢)، فَإِذَا عُورِضَ بِكُلِّ حَدِيثٍ نَقَطَ فِي الدَّارَةِ الَّتِي تَلِيهِ نُقْطَةً (٣)، أَوْ خَطَّ فِي وَسَطِهَا خَطَّا (٤)، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارَةِ الَّتِي تَلِيهِ نُقْطَةً (٣)، أَوْ خَطَّ فِي وَسَطِهَا خَطًّا (٥)، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَعْتَدُّ مِنْ سَمَاعِهِ إِلَّا بِمَا كَانَ كَذَلِكَ أَوْ فِي مَعْنَاهُ (٥).

<sup>(</sup>١) الأَثَرُ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٧٩) بِتَحْقِيقِي، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لَا أَثَرَ لِلنَّقْطِ فِيهَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ خَالِيَةً مِنهُ هَكَذَا: ٥.

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا ⊙.

<sup>(</sup>٤) هَكَذَا ⊖.

<sup>(</sup>٥) نَقَلَ هَذَا النَّصَّ عَنِ المُصَنِّفِ جَمَاعَةً، مِنْهُمُ ابْنُ الصَّلَاجِ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» (ص١٨٧)، وَالأَبْنَاسِيُّ فِي «الشَّذَا وَابْنُ جَمَاعَةَ فِي «المَنْهَلِ الرَّوِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ» (ص٣٠٤)، وَالأَبْنَاسِيُّ فِي «الشَّذَا الفَيَّاحُ» (٣٣٣/١)، وَالعِرَاقِيُّ فِي «شَرْجِ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ» (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٧٠) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَحِيحَ السَّمَاعِ كَثِيرَهُ.

أَنَا مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُمَيْدِ بْنِ سُهَيْلٍ المُخَرِّمِيُ<sup>(۲)</sup>، نَا عَلِيُ<sup>(۳)</sup> بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ حِبَّانَ<sup>(٤)</sup>، قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا -يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ-: «كَانَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا -يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ-: «كَانَ غُنْدَرُّ رَجُلًا صَالِحًا<sup>(٥)</sup> سَلِيمَ النَّاحِيَةِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ شُعْبَةَ لَيْسَ عَلَيْهِ

(١) وَثَقَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الأَصْبَهَانِيُّ، وَضَعَّفَهُ أَبُو بَصْرٍ البَرْقَانِيُّ، وَقَالَ: كَانَ أَبُو مَنْصُورِ ابْنُ الكَرَخِيِّ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ فَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ ابْنُ أَيِي الفَوَارِسِ: كَانَ فِيهِ تَسَاهُلُّ شَدِيدٌ، وَكَانَ سَمِعَ مِنْهُ فَلَمْ يُخَرِّجْ عَنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ ابْنُ أَيِي الفَوَارِسِ: كَانَ فِيهِ تَسَاهُلُ شَدِيدٌ، وَكَانَ سَمِعَ حَدِيثًا إِلَّا أَنّهُ كَانَ فِيهِ شَرَهُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ العَبَّاسِ بْنِ الفُرَاتِ: كَانَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ غَرَائِبُ، كَتَبَ مَعَ الحُفَّاظِ القُدَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مِنْهُ تَغَلِيطُ فِي أَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَا أَحْسَبُهُ تَعَمَّدَ كَتَبَ مَعَ الحُفَّاظِ القُدَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مِنْهُ تَغْلِيطُ فِي أَشْيَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَا أَحْسَبُهُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ جَمِيلَ الأَمْرِ إِلَّا أَنَّ الإِنْسَانَ تَلْحَقُهُ غَفْلَةً. وَقَالَ ابْنُ الجُوزِيِّ وَالذَّهَبِيُّ: قَالَ البَرْقَانِيُّ: ضَعِيفٌ. البَرْقَانِيُّ: ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مُيُولِهِمَا إِلَى تَضْعِيفِهِ، وَهُوَ الأَقْرَبُ.

وَيُنْظَرُ: «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٧/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٨٣)، «المُنْتَظَمُ» (٢١٣/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٠٤)، «المُنْتَظَمُ» (٢١٣/١٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٧٠٤)، «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتُ (٣٦١هـ).

- (٢) هَذِهِ النِّسْبَةُ: (المُخَرِّمُ) إِلَى مَحَلَّةٍ بِـ«بَغْدَادَ»، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا: المُخَرِّمُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ وَلَدِ يَزِيدَ بْنِ المُخَرِّمِ نَزَلَهَا فَسُمِّيَتْ بِهِ. «الأَنْسَابُ» (١٣١/١٢) بِرَقْمِ (٣٦٨٨).
  - (٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٣٣٣/١٣) بِرَقْمِ (٦٢٢٧).
- (٤) وَقَعَ فِي (ظ): (جنان)، وَهُو تَصْحِيفُ، وَأَمَّا تَخْطِئَةُ الدُّكْتُورِ مُحَمَّد عَجَّاج -وَفَقَهُ المَوْلَى- لِمَا فِي الأَصْلِ -وَرَمَزَ لَهَا بِـ(أ)- وَهُو (حِبَّان)، وَتَصْوِيبُهُ إِلَى (حَيَّان)، فَهُو خَطَأُ مِنْهُ، فَصَوَابُهُ (حِبَّان)، وَأَمَّا إِحَالَتُهُ بَعْدَ تَصْوِيبِهِ إِلَى «تَارِيخِ بَغْدَادَ» فَهُو خَطَأٌ آخَرُ، لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ تَصَحَّفَ (حِبَّان)، وَأَمَّا إِحَالَتُهُ بَعْدَ تَصْوِيبِهِ إِلَى «تَارِيخِ بَغْدَادَ» فَهُو خَطأٌ آخَرُ، لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ تَصَحَّفَ مِنْ (حِبَّان)، وَلِهَذَا يُنْظَرُ: «الإِكْمَالُ» (٣١٦/٢)، وَ«المُوْتَلِفُ وَالمُخْتَلِفُ» (٢٢٨/١) لِلنَّارَقُطْنِيِّ، وَ«تَوْضِيحُ المُشْتَيِهِ» (١٦٨/٢) لِإِبْنِ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيِّ، وَ«تَبْصِيرُ المُنْتَبِهِ» (٢٧٩/١) لِإِبْنِ خَجَرِ.
  - (٥) فِي نُسَخِ المَخْطُوطِ: (رَجُلُ صَالِحٌ)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ النَّاسِخِ.

عَلَامَةُ عَيْنٍ (١) لَمْ يَعْرِضْهُ عَلَى شُعْبَةَ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَلَا يَقُولُ فِيهِ: حَدَّثَنَا».

﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ ﴿ ﴾ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، نَا عُبَيْدُ اللّهِ ﴿ ﴾ الحَوْشَيِيُ ﴿ ٤) ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ﴿ ﴾ ، قَالَ: ﴿ وَفِي كِتَابِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، بِغَيْرِ إِجَازَةٍ ﴿ أَنَ يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا ».

﴿ ٥٧٤﴾ حُدِّثُتُ (٧) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ (٨) بْنِ جَعْفَرٍ الْحَنْبَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْخَلْدُ أُرَى فِي كِتَابِ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ (٩)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى فِي كِتَابِ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ (٩)، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى فِي كِتَابِ أَبِي إِجَازَةً -يَعْنِي دَارَةً- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَرَّتَيْنِ، وَوَاحِدَةٌ أَقَلُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْشٍ تَصْنَعُ

(١) لَعَلَّ المُرَادَ بِهَذَا: (عُورِضَ).

 <sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٤٤٤) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا. وَلَهُ أَخُ -أَيْضًا- اسْمُهُ مُحَمَّدُ،
 تُنْظَرُ الإِحَالَةُ السَّابِقَةُ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ الحُوشَبِيِّ.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْوَى بْنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ أَبُو الحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ المَعْرُوفُ بِالحَوْشَبِيِّ، ثِقَةُ، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٨٦/١٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) الحَوْشَبِيُّ: هَذِهِ النِّسْبَةُ هِيَ إِلَى جَدِّ المُتَرْجَمِ، كَمَا فِي «الأَنْسَابِ» (٣٠٥/٤) بِرَقْمِ (١٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَالِدُهُ صَاحِبُ كِتَابِ «السُّنَنِ»، تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) أَيْ: لَيْسَتْ عَقِبَهُ دَائِرَةً، كَمَا سَيَأْتِي إِيضَاحُ ذَلِكَ فِي كَلَامٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ الآتِي قَرِيبًا.

 <sup>(</sup>٧) الَّذِي يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ الأَرْجِيُّ، ثِقَةٌ، وَلِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ يُنْظَرُ
 تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (٥٦٣).

<sup>(</sup>٨) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١١٧)، وَهُوَ المَعْرُوفُ بِغُلَامِ الْحَلَّالِ.

<sup>(</sup>٩) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٦٥).

بِهَا؟ فَقَالَ: أَعْرِفُهُ إِذَا خَالَفَنِي إِنْسَانُ، قُلْتُ لَهُ: قَدْ سَمِعْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

﴿ ٥٧٥﴾ أَنَا أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُ (١)، نَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ العَبَّاسِ الْحَزَّازُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ أَيُّوبَ العَابِدُ، عَبْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ مُعَاوِيَةَ إِذَا سَمِع اللَّرْحَنِ، يَقُولُ: «كَانَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ، كَتَبَ عَلَيْهِ: قَدْ فَرَغْتُ (٦).

<sup>(</sup>۱) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ أَحَدَ المُكْثِرِينَ مِنَ الحَدِيثِ كِتَابَةً وَسَمَاعًا، وَمِنَ المُعْتَنِينَ بِهِ، وَالجَامِعِينَ لَهُ، مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلاَمَةِ مَدْهَبٍ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ وَدَوَامِ دَرْسٍ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا فَهُ، مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلاَمَةِ مَدْهَبٍ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ وَدَوَامِ دَرْسٍ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا فَهُ، مَعَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَصِحَّةٍ وَاسْتِقَامَةٍ وَسَلاَمَةِ مَسْلاَمة مَدْهُ بِ وَحُسْنِ مُعْتَقَدٍ وَدَوَامِ دَرْسٍ لِلْقُرْآنِ، وَسَمِعْنَا مِنْهُ المُصَنَّفَاتِ الكِبَارَ وَالكُتُبَ الطِّوالَ. (اتاريخُ بَغْدَادَ) (۱۲۰/۱۲) تَوْجَمَةً بِرَقْمِ (٥٩١٢).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) المَعْرُوفُ بِالبَغَوِيِّ، ثِقَةٌ إِمَامٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٧١).

<sup>(</sup>٤) المَعْرُوفُ بِالمَقَابِرِيِّ، قَالَ عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ فَهْمٍ: كَانَ ثِقَةً وَرِعًا مُسْلِمًا يَقُولُ بِالسُّنَّةِ وَيَعِيبُ مَنْ يَقُولُ بِالمَّنَّةِ وَيَعِيبُ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ جَهْمٍ وَبِخِلَافِ السُّنَّةِ، وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ: صَدُوقٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: رَجُلُّ صَالِحُ صَاحِبُ سُكُونٍ وَدَعَةٍ. وَقَالَ أَبُو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ: كَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ صَاحِبُ سُكُونٍ وَدَعَةٍ. وَقَالَ أَبُو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ: كَانَ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ. وَوَصَفَهُ الذَّهَبِيُّ بِالعَالِمِ القُدُوةِ الحَافِظِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٧٧/١٦) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٧٤٣٨)، «السِّيرُ» (٣٨٦/١١) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٨٣).

<sup>(</sup>٥) هُوَ مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ أَبُو عَوْفِ الكُوفِيُّ، ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (١٥٦٠). وَلَيْسَ هُوَ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الرُّوَّاسِيَّ، هَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «القَّقَاتِ»، وَرَمَزَ لَهُ الحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» بِتَمْييزٍ، وَقَالَ عَنْهُ: مَقْبُولُ. وَهَذَا مَنْهُ عِنْدَ المُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَلَيِّنُ الحَدِيثِ، وَهَذَا ابْنُ عَوْفٍ، وَصَاحِبُنَا الَّذِي فِي السَّنَدِ أَبُو عَوْفٍ.

<sup>(</sup>٦) الأَثَرُ ثَابِتُ إِلَى زُهَيْرِ عَلِيْكُ.



\* يَجِبُ عَلَى مَنْ كَتَبَ نُسْخَةً مِنْ أَصْلِ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنْ يُعَارِضَ نُسْخَتَهُ بِالأَصْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ مِنَ الكِتَابِ المَسْمُوعِ.

﴿ ٥٧٦ ﴿ حَدَّتَنِي أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ (١)، أَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ العَبَّاسِ الْحَزَّازُ، عَنْ أَبِي مُزَاحِمِ الْحَاقَانِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: «أَكْتَبْتَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «عَارَضْتَ»؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلَمْ تَكْتُبْ» (٣).

(١) تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ قَريبًا.

<sup>(</sup>٣) الأَثَرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» (٥٦٨/١٥) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنَّفُ، وَعَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (٢٠١٧) بِرَقْمِ (٣٠١٥)، كَمَا هُو هُنَا، وَكَذَا رَوَاهُ عَنْ ابن أَبِي شَيْبَةَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٢١٥) بِتَحْقِيقِي، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِرَقْمِ (٢١٦)، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «الجَامِع» (٢٣٦/١) بِرَقْمِ (٢١٤)، و(٤٤٩)، و(٤٤٩) وألمُصَنِّفُ فِي «الجَامِع» (٢٣٦/١) بِطُرُقِ (٣٩٥) بِطُرُقِ وَالمُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٢٧٧)، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإسْتِمْلَاءِ» (ص٢٩) بِطُرُقٍ

﴿ ٧٧٥ الْحُهِرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّزَّازُ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، قَالَا: أَنَا عَبْدُ الْحَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي رُوبَا (١)، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَحْتُبُ وَلَا يُعَارِضُ، مَثَلُ الَّذِي يَحْتُبُ وَلَا يُعَارِضُ، مَثَلُ الَّذِي يَقْضِى حَاجَتَهُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ (٢).

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفُ، لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الحِمْصِيِّ، صَدُوقٌ فِي روَايَتِهِ عَنْ أَهْل بَلَدِهِ، مُخَلِّطٌ فِي غَيْرِهَا، وَهِشَامٌ لَيْسَ بَلَدِيَّهُ.

<sup>(</sup>۱) وَقَعَ فِي طَ: الطَّحَّانِ، وَطَ: مُحَمَّد رَأْفَت: (رُوبَا) بَدَلَ: (رُوبَا)، وَهُو تَصْحِيفُ، وَالمُثْبَتُ فِي المَخْطُوطِ: (رُوبَا) هُو المُثْبَتُ فِي تَرْجَمَتِهِ، كَمَا فِي التَارِيخِ بَغْدَادَ» (۲۲/۱۲) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (۲۷۷۰)، وَالمَخْطُوطِ: (رُوبَا) هُو المُثْبَتُ فِي تَرْجَمَتِهِ، كَمَا فِي التَارِيخِ الإِسْلامِ» (۹۹/۸)، وَاللَّ كُمَالِ» (۱۹۲/٤) لِإبْنِ وَوَثَقَهُ وَنَقَلَ كَذَلِكَ تَوْثِيقَ البَرْقَانِيِّ لَهُ، وَفِي التَارِيخِ الإِسْلامِ» (۹۹/۸)، وَالمُتَرْجَمُ لَهُ عَمَّ يُصِينَى أَبَا رُؤْبَة، مَا كُولًا فِي اللَّمُؤْتَلِفِ وَالمُخْتَلِفِ» (۱۱۱٤/۲): عَبْدُ الجَالِقِ بْنُ الجَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْمٍ عَمُّهُ أَبُو رُؤْبَةً، اه، بَلِ المُتَرْجَمُ نَفْسُهُ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الأَسَانِيدِ بِـ(ابْنِ أَبِي رُؤْبَةً)، كَمَا فِي التَارِيخِ بَغْدَادَ» (۱۲۶/۲)، أَمَّا فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ تَرْجَمَتِهِ فَإِنَّ فِيهَا: (رُوبَا).

﴿ ١٨٥﴾ أَنَا الْحُسَيْنُ (١) بْنُ عَلِيٍّ الطَّنَاجِيرِيُّ (١)، نَا عَبْدُ السَّلَامِ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الدَّقَاقُ، نَا مُحَمَّدُ (٤) بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا إِسْحَاقُ (٥) بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، نَا قُريْشُ (٦) بْنُ أَنْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخَلِيلَ (٧) بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: ﴿ وَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، نَا قُريْشُ (٦) بْنُ أَنْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْخَلِيلَ (٧) بْنَ أَحْمَدَ، يَقُولُ: ﴿ إِلْمَا رَسِيَّةٍ مِنْ كَثْرَةِ سَقْطِهِ (٨).

<sup>(</sup>١) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْنَا عَنْهُ وَكَانَ دَيِّنًا مَسْتُورًا ثِقَةً صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٣٥/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤١١٧)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (٧٦) مِنْ كِتَابِ «الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الحِدِيثِ» لِلْمُصَنِّفِ بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٢) الطَّناجِيرِيُّ: بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالنُّونِ وَكَسْرِ الجِيمِ وَسُكُونِ اليَاءِ وَآخِرُهَا الرَّاءُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى الطَّنَاجِيرِيُّ، الطَّنَاجِيرِ، وَهُوَ جَمْعُ طنْجِيرٍ، وَالمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ أَبُو الفَرَجِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ... الطَّنَاجِيرِيُّ، وَلَعَلَّ وَاحِدًا مِنْ أَجْدَادِهِ يَعْمَلُ هَذَا. «الأَنْسَابُ» (٨٣/٩) بِرَقْمِ (٢٥٩٧) بِتَصَرُّفٍ يَسِير جِدًّا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو طَاهِرٍ البَيِّعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ المُصَنِّفُ فِي تَرْجَمَتِهِ: (الدَّقَّاقَ) بَيْدَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الطَّنَاجِيرِيَّ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الدَّقِيقَ فِي قَطِيعَةِ أُمِّ جَعْفَرٍ. قُلْتُ: وَلِهَذَا نَسَبَهُ هُنَا بِرَالدَّقَّاقِ)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٣٠/١٢) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (٦٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٦٩/٤) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٧٣٣)، «السِّيَرُ» (٢٥/١٥) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (١٢).

<sup>(</sup>٥) وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٣٩٥/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) حَسَنُ الحدِيثِ، وَلِلْفَائِدَةِ: يُنْظَرُ التَّعْلِيقُ عَلَى الأَثْرِ رَقْمِ (٤٣٤).

<sup>(</sup>٧) هُوَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ الفَرَاهِيدِيُّ، وَيُقَالُ: الفَرْهُودِيُّ، نِسْبَةً إِلَى فَرَاهِيدِ بْنِ مَالِكِ. «معجم الأُدباء» (١٢٦٠/٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٤٦٥).

<sup>(</sup>٨) رَوَاهُ الدِّينَوَرِيُّ فِي «المُجَالَسَةِ وَجَوَاهِرِ العِلْمِ» (٧٩/٥) بِرَقْمِ (٨٨٣) مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَصْرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، فَهُوَ أَثَرُّ حَسَنُ، وَجَاءَ نَخْوَهُ عَنِ الأَخْفَشِ -أَيْضًا-، يُنْظَرُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٣٧) لِلْمُصَنِّفِ.

\* وَيَجْعَلُ لِلْعَرْضِ قَلَمًا مُعَدًّا.

﴿ ٥٧٩ فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ (١)، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ (٢) بْنَ إِسْحَاقَ القَاضِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ خَلَفَ (٣) بْنَ عَمْرٍ و العُكْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ، يَقُولُ: -وَلَاجَّهُ رَجُلُ فِي أَمْرِ الْحَدِيثِ- فَقَالَ: «اسْكُتْ، فَإِنَّكَ أَبْغَضُ مِنْ قَلَمِ الْعَرْضِ» (٤). العَرْضِ» (٤).

 « وَإِذَا وَجَدَ اسْمًا عَاطِلًا مِنَ التَّقْيِيدِ نَقَطَهُ، وَإِنْ رَأَى حَرْفًا مُشْكِلًا شَكَلَهُ وَضَبَطَهُ.

 وَضَبَطَهُ.

(١٠٥ ) أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الحَافِظُ (٥)، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ (٦)،

<sup>(</sup>١) هُوَ أَبُو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «حِلْيَةِ الأَوْلِيَاءِ».

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي الأَهْوَازِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ كَثِيرًا مَا يَرْوِي عَنْهُ فَيَقُولُ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ القَاضِي، بَيْدَ أَنَّهُ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٣٠٨٤/٣) مِنَ السَّنَدِ رَقْمِ (٣١٢٧) نَسَبَهُ بِـ «الأَهْوَازِيِّ» وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ «الحِلْيَةِ» وَ«مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ»: (مُحَمَّدُ بْنُ نَسَبَهُ بِـ «الأَهْوَازِيِّ» وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ «الحِلْيَةِ» وَ«مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ»: (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَهْوَازِيُّ)، وَهَذَا الرَّجُلُ قَالَ عَنْهُ أَبُو بَصْرِ بْنُ عَبْدَانَ: أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالوَضْعِ. «مِيرَانُ الإعْتِدَالِ» (٤٧٨/٣) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١١٧).

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، لَهُ تَرْجَمَةً فِي «تَارِيخ بَغْدَادَ» (٢٨٤/٩) بِرَقْمِ (٤٣٧٦)، «السِّيَرُ» (٧٧/١٣) بِرَقْمِ (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ تَالِفٌ، وَالأَثَرُ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ: «تَسْمِيَةُ مَا رُوِيَ عَنِ الفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ» بِرَقْمِ (٤) ط: «مَطَابِعِ الرَّشِيدِ» (شَامِلَةٌ) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ.

<sup>(</sup>٥) صَاحِبُ كِتَابِ «الحِلْيَةِ».

<sup>(</sup>٦) صَاحِبُ «المَعَاجِمِ».

نَا عَمْرُو<sup>(۱)</sup> بْنُ أَبِي طَاهِرِ بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، نَا أَبِي (۲)، نَا بِشْرُ (۳) بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: «نُورُ الكِتَابِ العَجْمُ»(٤).

﴿ ٨١﴾ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ البَرْذَعِيُّ (٦)، أَنَا مُحَمَّدُ (٧) بْنُ عُبَيْدِ [اللهِ] (٨) بْنِ الشِّخِيرِ الصَّيْرَفِيُّ، نَا أَبُو بَصْرِ بْنُ النَّخَّاسِ (٩)،

<sup>(</sup>١) هُوَ عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْجِ المِصْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: ثِقَةٌ، زَاهِدُ، صَالِحٌ. وَقَالَ: وَثَقَهُ ابْنُ يُونُسَ. «تَارِيخُ الإِسْلَامِ» وَفَيَاتِ (٢٨١-٩٩هـ).

<sup>(</sup>٢) ثِقَةً. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٨٥).

<sup>(</sup>٣) هُوَ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التَّنِيسِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ البَجَلِيُّ، ثِقَةٌ يُغْرِبُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) سَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٠٧) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ بِهِ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ. قَدْدُ المَلِكِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ بِهِ، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ. قَمُ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٨٤) قُلْتُ: وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عِيَاضٌ عَلَيْهُ هُوَ عِنْدَ الرَّامَهُرْمُزِيِّ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» بِرَقْمِ (٨٨٤) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: العَجْمُ نُورُ الكِتَابِ. وَأَعْقَبَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا لَفُظُ الحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ: الإعْجَامُ، أَعْجَمْتَ الكِتَابَ، فَهُوَ مُعْجَمُّ لَا غَيْرُهُ، وَهُوَ التَقْطُ، أَنْ تُبْيِّنَ التَّاءَ مِنَ اليَاءِ، وَالحَاءَ مِنَ الخَاءِ، وَالشَّكُلُ: تَقْيِيدُ الإِعْرَابِ.

<sup>(</sup>٥) قَالَ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (١٢٠/١٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٥١١ه): كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا.

<sup>(</sup>٦) قَالَ السَّمْعَانِيُّ: ظنِّي أَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ إِلَى بَرَاذِعِ الحَمِيرِ وَعَمَلِهَا، وَإِلَى بَلْدَةٍ بِأَقْصَى أَذْرَبِيجَانَ. «الأَنْسَابُ» (١٥٢/٢) بِرَقْمِ (٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) قَالَ عَنْهُ العَتيقيُّ: كَانَ ثِقَةً أَمِينًا، وَقَالَ الجُوْهَرِيُّ: كَانَ صَدُوقًا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٥٧٦/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٨) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (عُبَيْدِ بْنِ الشِّخّيرِ).

<sup>(</sup>٩) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ النَّخَاسُ، وَيُعرَفُ بِابْنِ الرَّوَّاسِ، ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" (٢٦١/٢)

قَالَ: قَالَ أَبُو السَّائِبِ: ذُكِرَ لِأَبِي نُعَيْمٍ رَجُلُ فَقَالَ: «ذَاكَ لَيْسَ فِي كِتَابِهِ شِجَاجُ<sup>(١)</sup> -يَعْنِي النَّقْطَ-».

\* وَإِذَا كَرَّرَ فِي الخَطِّ كَلِمَةً لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا التَّكْرَارُ، فَكَتَبَهَا مَرَّتَيْنِ، ضَرَبَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي المُسْتَحِقِّ مِنْهُمَا لِأَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ، الأُوَّلَةُ أَمِ الشَّانِيَةُ.

﴿ ١٨٥﴾ فَأَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَادٍ (٢)، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: «إِذَا كُتِبَ حَرْفُ وَاحِدُ أَوْ كُلِمَةُ وَاحِدَةُ مَرَّتَيْنِ، فَأَوْلَاهُمَا بِأَنْ يُبْطَلَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ كُتِبَ عَلَى صَوَابٍ، وَالثَّانِي كُتِبَ عَلَى الْخَطَإِ، فَالْحَطَأُ أَوْلَى بِالإِبْطَالِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «إِنَّمَا الكِتَابُ عَلَامَةٌ لِمَا يُقْرَأُ، فَأَوْلَى الْحَرْفَيْنِ بِالإِبْقَاءِ أَدَلُهُمَا عَلَيْهِ، وَأَجْوَدُهُمَا صُورَةً (٣).

ابْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ البَرَّازُ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ (٤) [بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ البَرَّازُ، أَنَا

تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٩٩)، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٢٤٢) مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ الَّتِي سَاقَهَا هنا.

<sup>(</sup>٢) هُوَ الرَّامَهُرْمُزيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ».

<sup>(</sup>٣) «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» الفِقْرَةُ رَقْمُ (٨٨٢) بِتَحْقِيقِي.

<sup>(</sup>٤) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رِزْمَةَ أَبُو الحُسَيْنِ البَزَّازُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ السَّمَاعِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٦٢٦/٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ المُصَنِّفُ: كَتَبْتُ عَنْهُ وَكَانَ صَدُوقًا كَثِيرَ السَّمَاعِ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١١٣٣) تَرْجَمَةُ بِرَقْمِ (١١٣٣).

مُحَمَّدُ (١) بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، نَا عَبْدُ الوَاحِدِ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَصِيبِيُّ (٣)، نَا مَيْمُونُ (٤) بْنُ مُحَمَّدُ الْفَرْجَانِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو نَا مَيْمُونُ (٤) بْنُ هَارُونَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ: (لَا يُضِيءَ الكِتَابُ حَتَّى يُظْلِمَ» (٥).

(١) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الكَاتِبُ المَعْرُوفُ بِالمَرْزُبَانِيِّ، قَالَ عَنْهُ الأَزْهَرِيُّ:

كَانَ مُعْتَزِلِيَّا وَصَنَّفَ كِتَابًا جَمَعَ فِيهِ أَخْبَارَ المُعْتَزِلَةِ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا لَكِنْ أُخِذَتْ لِي إِجَازَتُهُ بِجَمِيعِ حَدِيثِهِ، وَمَا كَانَ ثِقَةً، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الكَاتِبِ: أَشْرَفْتُ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَرْفَتُ بِهِ أَنَّهُ كَذَّابُ. قَالَ المُصَنِّفُ: لَيْسَ حَالُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ عِنْدَنَا الكَذِبَ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَرَفْتُ بِهِ أَنَّهُ كَذَّابُ. قَالَ المُصَنِّفُ: لَيْسَ حَالُ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ عِنْدَنَا الكَذِبَ، وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ عَلَيْهِ المَدْهَبُ وَرِوَايَتُهُ عَنْ إِجَازَاتِ الشُّيُوخِ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ الإِجَازَةِ، فَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ العَتِيقِيُّ: وَكَانَ مَذْهَبُهُ التَّشَيُّعَ وَالإعْتِزَالَ، وَكَانَ ثِقَةً فِي الحديثِ.

- وَقَالَ المُصَنَّفُ فِيهِ: أَكْثَرُ كُتُبِهِ لَمْ تَكُنْ سَمَاعًا لَهُ، وَكَانَ يَرْوِيهَا إِجَازَةً، وَيَقُولُ: أَخْبَرَنَا، وَلَا يُبَيِّنُهَا. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٧/٤) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٤٢٦) بِاخْتِصَارِ يَسِيرِ.
- (٢) مَا بَيْنَ المَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ النُّسْخَتَيْنِ وَتَمَّ اسْتِدْرَاكُهُ فِي حَاشِيَةِ الأَصْلِ، وَعَبْدُ الوَاحِدِ هَذَا قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٢٥٣/١٢) مِنَ التَّرْجَمَةِ رَقْمِ (٢٦٠٠): صَاحِبُ أَخْبَارٍ وَرَوَايَةٍ لِلآدَابِ.
- (٣) الخَصِيبيُّ: بِفَتْح الخَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ وَسُكُونِ اليَاءِ وَآخِرُهَا البَاءُ، هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى الخَصِيبِ وَهُوَ السَّمُ رَجُلٍ، وَالمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ... وَأَبُو الحُسَيْنِ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الخَصِيبيُّ، يَرْوِي عَنْ مَاسُمُونٍ الكَاتِب، رَوَى عَنْهُ المَرْزُبَانِيِّ. (الأَنْسَابُ» (١٥٠/٥) بِرَقْمِ (١٤١٨).
- (٤) هُوَ مَيْمُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ تَخْلَدِ بْنِ أَبَانَ أَبُو الفَضْلِ الكَاتِبُ، قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: صَاحِبُ أَخْبَارٍ وَحِكَايَاتٍ وَآدَابٍ وَأَشْعَارٍ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٧٨/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢١٣٣).
- (٥) رَوَاهُ المُصَنِّفُ بِرَقْمِ (٥٨٤) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نَجْدَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ بِهِ نَحْوَهُ، وَأَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ تُنْظَرُ تَرْجَمَتُهُ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١٠٨٦).

﴿ ٨٤﴾ أَنَا الْحَسَنُ (١) بْنُ أَبِي بَصْرٍ، أَنَا أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ، فِيمَا أَجَازَ لَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَيْدٍ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زَيْدٍ، يَقُولُ: «لَا يُنِيرُ الْكِتَابُ حَتَّى يُظْلِمَ» (٣)، يَعْنِي الْإِصْلَاحَ.

\* قَالَ أَبُو بَكْرٍ (٤): يَجِبُ أَنْ يُزِيلَ التَّحْرِيفَ، وَيُغَيِّرُ الْخَطَأَ وَالتَّصْحِيفَ.

﴿٥٨٥﴾ أَنَا مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أَنَا عُثْمَانُ (٦) بْنُ أَحْمَدَ، نَا حَنْبَلُ (٧) بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ (٨)، عَنْ وِقَاءٍ (٩)، قَالَ: «رَأَيْتُ عَزْرَةَ (١٠) يَخْتَلِفُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

<sup>(</sup>١) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَر رَقْمِ (١١).

<sup>(</sup>٢) ابن نَجْدَة كَان مَشْهُورًا بِالنسْخ، وَكَان خَطّه فِي غَايَةِ الإِتقَان كَمَا فِي "تَكملة الإِكْمَال» (١٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَرُ مَا قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ المُصَنِّفُ رَجَالِكُ.

<sup>(</sup>٥) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (١٤).

<sup>(</sup>٦) ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٦٢).

<sup>(</sup>٧) ثِقَةُ.

<sup>(</sup>٨) هُوَ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ العَبْدِيُّ، ثِقَةً، وَفِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَعْمَشِ وَحْدَهُ مَقَالُ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةً برَقْمِ (٤٢٦٨).

 <sup>(</sup>٩) هُوَ وِقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ الْأَسَدِيُّ، لَيِّنُ الحَدِيثِ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٧٤٦١)، وَهُوَ مِنْ
 تَلامِيذِ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، كَمَا فِي «تَهْذِيبِ الكَمَالِ» (٣٦١/١٠).

<sup>(</sup>١٠) هُوَ عَزْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ الْحُزَاعِيُّ الكُوفِيُّ الأَعْوَرُ، ثِقَةٌ. «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٤٦٠٨).

مَعَهُ التَّفْسِيرُ فِي كِتَابِ، وَمَعَهُ دَوَاةٌ يُغَيِّرُ اللهِ

﴿ ١٨٥﴾ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ عُثْمَانَ [بْنِ أَبِي نَصْرٍ] (٣) الدِّمَشْقِيُّ، فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ، أَنَا أَبُو المَيْمُونِ البَجَلِيُّ (٤)، أَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو النَّصْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَة، يَقُولُ عَمْرٍو النَّصْرِيُّ، قَالَ: ﴿ وَيُحَكُمْ الْحَبَرُوا ﴾ يَعْنِي: قَيِّدُوا وَاضْبِطُوا. وَرَأَيْتُ عَفَّانَ يَحُضُّ أَصْحَابِ الحَدِيثِ: ﴿ وَيُحَكُمْ الصَّبْطِ وَالتَّغْيِيرِ؛ لِيُصَحِّدُوا مَا أَخَذُوا عَنْهُ مِنَ الحَدِيثِ (٥). أَصْحَابَ الحَدِيثِ عَلَى الضَّبْطِ وَالتَّغْيِيرِ؛ لِيُصَحِّدُوا مَا أَخَذُوا عَنْهُ مِنَ الحَدِيثِ (٥).

<sup>(</sup>۱) الأَثَرُ فِي «العِلَلِ وَمَعْرِفَةِ الرِّجَالِ» (۲۹/۲) بِرَقْمِ (۲۸۹۶) لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ، مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ النَّقِي سَاقَهَا عَنْهُ المُصَنِّفُ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ: الفَسَوِيُّ فِي «المَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ» (۲۱۳/۳-۲۱۳)، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (۲۰۳/۳-۲۰۱) بِرَقْمِ (۲۰۰۹)، وَابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (۲۸٤/۸).

<sup>(</sup>٢) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ القَاسِمِ بْنِ مَعْرُوفِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَبُو مُعَرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ التَّهِيمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ عَنْهُ تِلْمِيذُهُ عَبْدُ العَزِيزِ الكَتَّانِيُّ: الثَّقَةُ العَدْلُ الرِّضَا، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي مُحَمَّدٍ كَانَ قُرَّةَ عَيْنٍ، وَلَمْ أَلْقَ شَيْخًا مِثْلَهُ زَهدًا وَوَرِعًا وَعِبَادَةً، ثِقَةً الرَّضَا، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي مُحَمَّدٍ كَانَ قُرَّةَ عَيْنٍ، وَلَمْ أَلْقَ شَيْخًا مِثْلَهُ زَهدًا وَوَرِعًا وَعِبَادَةً، ثِقَةً عَدْلًا مَأْمُونًا، وَكَانَتْ أُصُولُهُ أُصُولًا حِسَانًا بِخُطُوطِ الوَرَّاقِينَ المَعْرُوفِينِ. "تَارِيخُ دِمَشْق» عَدْلًا مَأْمُونًا، وَكَانَتْ أُصُولًا حِسَانًا بِخُطُوطِ الوَرَّاقِينَ المَعْرُوفِينِ. "تَارِيخُ دِمَشْق» (١٠١/٣٥) تَرْجَمَةٌ برَقْمِ (٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِنْ (ظ)، وَيُنْظَرُ: "تَارِيخُ بَغْدَادَ" (٤٨٩/٧)، و(٢٩/٨) فَإِنَّ فِي المَوْضِعَيْنِ مِنْهُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو
 مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَفِي (٢٢١/١٣) ذَكَرَهُ بِـ(عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الدِّمَشْقِيُّ).

<sup>(</sup>٤) هُوَ أَبُو المَيْمُونِ البَجَلِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ البَجَلِيُّ الدَّمَشْقِيُّ، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: الشَّيْءُ اللَّمَامُ الأَدِيبُ الشِّقَةُ المَأْمُونُ. «السِّيَرُ» (٥٣/١٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣١٠).

<sup>(</sup>٥) الأَثَرُ عِنْدَ أَبِي زُرْعَةَ فِي "تَارِيخِهِ" بِرَقْمِ (١٢٢١) مِثْلَمَا سَاقَهُ عَنْه المُصَنِّفِ، وَرَوَاهُ عِيَاضٌ فِي «الكِفَايَةِ» «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١١٠) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَبِي المَيْمُونِ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ»

\* وَيَنْبَغِي كُلَّمَا عَارَضَ بِوَرَقَةٍ أَنْ يَنْشُرَهَا؛ لِئَلَّا يَنْظَمِسَ المُصَلَّحُ، وَيَكُونَ مَا يَنْشُرُ بِهِ نُحَاتَةَ السَّاجِ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْحَشَبِ، وَيَتَّقِي اسْتِعْمَالَ التُّرَابِ.

﴿ ١٨٥﴾ فَقَدْ أَنَا عَلِيُّ (١) بْنُ أَحْمَدَ الرَّزَّازُ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّقَاقُ الوَلِيُّ لِلَّهِ، حَدَّثِنِي أَبُو عِيسَى بْنُ قَطْنِ السِّمْسَارُ (٣)، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ ابْنِ (٤) عَبْدِ الوَهَّابِ الحَجَبَيُّ، قَالَ: «كُنْتُ فِي جَبْلِسِ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ، ابْنُ ابْنِ (٤) عَبْدِ الوَهَّابِ الحَجَبَيُّ، قَالَ: «كُنْتُ فِي جَبْلِسِ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِلَى جَنْبِي، فَكَتَبْتُ (٥) صُحُفًا، فَذَهَبْتُ لِأُتَرِّبَهُ، فَقَالَ لِي: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الأَرْضَةَ تُسْرِعُ إِلَى جَنْبِي، فَكَتَبْتُ لَهُ: الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : «أَثْرِبُوا الكِتَابَ، فَإِنَّ الثَّرَابَ مُبَارَكُ، وَهُو أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ»، قَالَ: ذَاكَ إِسْنَادُ لَا يَسُوى فِلْسًا» (٢).

<sup>(</sup>ص٢٤٢) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِمَامُّ حَافِظٌ جَوَّالُ لَهُ تَرْجَمَةً فِي «السِّير» (٣٨٩/١٥) بِرَقْمِ (٢١٣) فَالأَثَرُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٥٥١) مَعَ التَّعْلِيقِ بِمَا قِيلَ فِيهِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ عَنْهُ المُصَنِّفُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٤١٠/٥) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ كُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ أَبُو عِيسَى السِّمْسَارُ، قَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ: كَانَ ثِقَةً. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (١٨٥/٢) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي المَخْطُوطِ مِنَ الأَصْلِ و (ط »: (ابْنُ ابْنِ) بَيْدَ أَنَّ الَّذِينَ نَقَلُوهُ عَنِ المُصَنِّفِ ذَكَرُوهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَجَبِيِّ مُبَاشَرَةً وَلَيْسَ عَنِ (ابْنِ ابْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ)، مِنْهُمُ السَّخَاوِيُّ فِي (المَقَاصِدِ طَرِيقِ الْحَجَبِيِّ مُبَاشَرَةً وَلَيْسَ عَنِ (ابْنِ ابْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ)، مِنْهُمُ السَّخَاوِيُّ فِي (١٠٩/١) وَالْعَجْلُونِيُّ فِي (كَشْفِ الْحَقَاءِ» (١٠٩/١) بِرَقْمِ الْحَسَنَةِ» بِرَقْمِ (٧٢)، وَ(افَتْحِ المُغِيثِ» (٧٩/٧)، وَالْعَجْلُونِيُّ فِي (كَشْفِ الْحَقَاءِ» (١٠٩/١) بِرَقْمِ (٢٥٧)، وَأَمَّا السَّمْعَانِيُّ فِي (أَدَبِ الْإِمْلَاءِ) فَإِنَّ عِنْدَهُ (ابْنُ عَبْدِ الوَهَابِ) دُونَ تَصُرَّارٍ لِـ(ابْن).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي ط ﴿فَكتبت﴾.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ الإِمْلَاءِ وَالإِسْتِمْلَاءِ» (ص١٧٣-١٧٤) مِنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ بِهِ، وَأَمَّا

### \* وَالْمُسْتَحَبُّ فِي التَّغْيِيرِ الضَّرْبُ، دُونَ الحَكِّ.

﴿ ٨٨٥ ﴿ لِمَا أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ (١)، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: «الحَكُّ تُهْمَةُ » وَأَجْوَدُ الضَّرْبِ أَنْ لَا يَظْمِسَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِ، بَلْ يَخُطَّ مِنْ فَوْقِهِ خَطًّا جَيِّدًا بَيِّنًا، يَدُلُّ عَلَى إِبْطَالِهِ، وَيُقْرَأُ مِنْ تَحْتِهِ مَا خُطًّ عَلَيْهِ (٢).

﴿ ٥٨٩﴾ أَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الفَوَارِسِ، أَنَا عَلِيُّ (٤) بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

المَرْفُوعُ مِنْهُ فَقَدْ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بِرَقْمِ (٢٧١٣) مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: «إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ، فَإِنَّهُ أَخْبَحُ لِلْحَاجَةِ»، وَقَالَ عَقِبَهُ: هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرُّ لَا نَعْرِفُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحَمْزَةُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَمْرٍو النَّصِيبُ، هُو ضَعِيفُ الحَدِيثِ. وَيُنْظَرُ: «العِلَلُ المُتَنَاهِيَةُ» (٩١/١).

<sup>(</sup>١) هُوَ الرَّامَهُرْمُزيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».

<sup>(</sup>٢) «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» الفِقْرَةُ رَقْمُ (٨٨٠) بِتَحْقِيقِي، وَرَوَاهُ عَنْهُ عِيَاضٌ فِي «الإِلْمَاعِ» بِرَقْمِ (١٢١) بِتَحْقِيقِي، وَذَكَرَ اخْتِيَارَاتِ الضَّابِطِينَ فِي الضَّرْبِ، فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ شَاءَ.

<sup>(</sup>٣) ثِقَةً، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٦٧)، وَيُنْظَرُ السَّنَدُ رَقْمُ (١) من كِتَابِ "تَقْيِيدِ العِلْمِ" لِلْمُصَنِّفِ بتَحْقِيقي.

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ (٢٦٧) مَعَ قَوْلِ تِلْمِيذِهِ ابْنِ أَبِي الفَوَارِسِ عَنْهُ: فِيهِ تَسَاهُلُ شَدِيدٌ.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٢٦٧) مَعَ قَوْلِ المُصَنِّفِ عَنْهُ: كَانَ صَدُوقًا وَكَانَ مُؤَدِّبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ المُعْتَرِّ.

المُعْتَزِّ: «مَنْ قَرَأَ سَطْرًا قَدْ ضُرِبَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ فَقَدْ خَانَ؛ لِأَنَّ الخَطَّ يَخْزُنُ<sup>(١)</sup> عَنْهُ مَا تَحْتَهُ»<sup>(٢)</sup>.

\* وَإِنْ سَقَطَتْ كَلِمَةٌ مِنْ إِسْنَادِ حَدِيثٍ أَوْ مَتْنِهِ كَتَبَهَا بَيْنَ السَّطْرَيْنِ أَمَامَ المَوْضِعَ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ، إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَاسِعًا، وَإِلَّا كَتَبَهَا فِي الْحَاشِيَةِ، بِحِذَاءِ السَّطْرِ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ.

﴿ ٥٩٠ أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ المُؤَدِّبُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ خَلَّادٍ (٣)، قَالَ: «التَّخْرِيجُ عَلَى الْحَوَاشِي (٤) أَجْوَدُهُ أَنْ يُخَرِّجَ مِنْ مَوْضِعِهِ مَدًّا حَتَّى يُلْحِقَ بِهِ طَرَفُ الْحَرْفِ المُبْتَدَإِ بِهِ مِنْ الكَلِمَةِ (٥) السَّاقِطَةِ فِي الْحَاشِيَةِ، وَيُكْتَبُ فِي الطَّرَفِ الشَّانِي حَرْفُ وَاحِدُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِهِ فِي الدَّفْتَرِ؛ لِيَدُلَّ أَنَّ الكَلَامَ قَدِ انْتَظَمَ (٢).

(١) أَيْ: يَمْنَعُ ظُهُورَهُ، وَيُقَالُ: خَزَنْتُ السِّرَّ، أَيْ: كَتَمْتُهُ وَلَمْ أُظْهِرْهُ. وَيُنْظَرُ: «الصِّحَاحُ» (٥٣١/٥) لِلْجَوْهَرِيِّ، مَادَّةُ (خَزَنَ)، وَ«المِصْبَاحُ المُنِيرُ» (ص١٠١).

<sup>(</sup>٢) نقله عَنْ طَرِيقِ المُصَنِّفِ: السَّخَاوِيُّ فِي «فَتْحِ المُغِيثِ» (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٣) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَهَذَا عِنْدَهُ فِي «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ».

<sup>(</sup>٤) وَيُسَمَّى اللَّحَقّ - بِفَتْحِ الحاءِ. «علوم الحدِيث» (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٥) فِي ط: الطَّحَّانِ: (مِنْ كَلِمَة).

<sup>(</sup>٢) «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» الفِقْرَةُ رَقْمُ (٨٨١) بِتَحْقِيقِي، وَتَعَقَّبَ ابْنُ الصَّلَاجِ الرَّامَهُرْمُزِيَّ بِقَوْلِهِ: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ فِي آخِرِ اللَّحَقِ الكَلِمَةَ المُتَّصِلَةَ بِهِ، دَاخِلَ الكِتَابِ فِي مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ، لِيُؤْذِنَ بِاتِّصَالِ مَنْ يَكْتُبُ فِي آخِرِ اللَّحَقِ الكَلِمَةَ المُتَّصِلَةَ بِهِ، دَاخِلَ الكِتَابِ فِي مَوْضِعِ التَّخْرِيجِ، لِيُؤْذِنَ بِاتِّصَالِ الكَلَامِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ بَعْضِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مِنْ أَهْلِ المَغْرِبِ، وَاخْتِيَارُ القَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ الكَلَامِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ القَاضِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ صَاحِبُ «الفَاصِلِ بَيْنَ الرَّاوِي وَالوَاعِي» مِنْ أَهْلِ المَشْرِقِ، مَعَ طَائِفَةٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَرْضِيًّ، إِذْ رُبَّ

# الِاسْتِدْلَالُ بِالضَّرْبِ وَالتَّخْرِيجِ عَلَى صِحَّةِ الكِتَابِ

﴿ ٥٩١﴾ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِلِيًّ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: ﴿ إِذَا (١) رَأَيْتَ الكِتَابَ فِيهِ إِلْحَاقُ وَإِصْلَاحُ، فَاشْهَدْ لَهُ بِالصِّحَّةِ ﴾ (٢).

**٧٩٢٪** أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ<sup>(٣)</sup> بْنُ أَبِي بَصْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي<sup>(٤)</sup>، نَا مُحَمَّدُ<sup>(٥)</sup> بْنُ

=

كَلِمَةٍ تَجِيءُ وَالكَلَامُ مُكَّرَرَةً حَقِيقَةً، فَهَذَا التَّكْرِيرُ يُوقِعُ بَعْضَ النَّاسِ فِي تَوَهُّمِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي بَعْضِهِ، وَاخْتَارَ -أَيْضًا- فِي كِتَابِهِ أَنْ يَمُدَّ عَطْفَةَ خَطِّ التَّخْرِيجِ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ بِأَوَّلِ اللَّحَقِ فِي وَاخْتَارَ -أَيْضًا- فِي كِتَابِهِ أَنْ يَمُدُّ عَطْفَةَ خَطِّ التَّخْرِيجِ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ بِأَوَّلِ اللَّحَقِ فِي الْحَاشِيةِ، وَهَذَا -أَيْضًا- غَيْرُ مَرْضِيًّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ، فَهُو تَسْخِيمُ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدُ لَهُ، الخَاشِيةِ، وَهَذَا -أَيْضًا- غَيْرُ مَرْضِيًّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ، فَهُو تَسْخِيمُ لِلْكِتَابِ وَتَسْوِيدُ لَهُ، لَا سِيَّما عِنْدَ كَثْرَةِ الإِلْمُاعُ» (مُعْلَمُ الخَدِيثِ» (ص١٩٣-١٩٥)، وَيُنْظَرُ: «الإِلْمَاعُ» (ص٣٣٨) بِتَحْقِيقِي، وَ«شَرْحُ التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ» (٤٨٤/١).

- (١) وَقَعَ فِي ط: الطَّحَّانِ: (إِذْ) بَدَلَ: (إِذَا).
- (٢) الأَثَرُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "آدَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَنَاقِبُهُ" بِرَقْمِ (١٣٣) بِتَحْقِيقِي، مِنْ طَرِيقِ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ" (١٥٤/٩) بِلَفْظِ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الكِتَابَ فِيهِ إِلْحَاقُ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالصِّحَةِ)، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الكِفَايَةِ" (ص٢٤٢) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْذَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحْمَدِ بْنِ عِمْرَانَ بِهِ.
- (٣) هُوَ الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ أَبُو عَلِيٍّ البَرَّازُ، ثِقَةٌ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٢٣/٨) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٧٢٥)، «السِّيَرُ» (٤١٥/١٧) بِرَقْمِ (٢٧٣).
  - (٤) وَأَبُوهُ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، ثِقَةٌ، تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثَرِ رَقْمِ (٣١٢).
- (٥) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو الطَّيِّبِ اللَّخْمِيُّ الكُوفِيُّ، تُكُلِّمَ فِيهِ

الحُسَيْنِ بْنِ مُمَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ<sup>(۱)</sup> بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ كَرَامَةَ العِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ<sup>(۲)</sup> بْنُ كَرَامَةَ العِجْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ<sup>(۳)</sup>، يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتَ كِتَابَ صَاحِبِ الحَدِيثِ مُشَجَّجًا<sup>(٤)</sup> - يَعْنِي كَثِيرَ التَّغْيِيرِ - فَأَقْرِبْ بِهِ مِنَ الصِّحَّةِ» (٥).

# «وَأَرَىٰ وُشُومًا فِي كِتَابِكَ لَمْ تَدَعْ شَكًا لِمُرْتَابِ وَلا لِمُفَكِّرِ

=

لَكِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَبُولِ نَقْلِ مَنْ نَقَلَ ذَلِكَ الجُرْحَ، قَالَ المُصَنِّفُ: فِي ذَلِكَ نَظَرُ. وَنَقَلَ قَوْلَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظِ: كَانَ ثِقَةً قَوْلَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ الْحَافِظِ: كَانَ ثِقَةً صَاحِبَ مَذْهَبٍ حَسَنٍ وَجَمَاعَةٍ وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَكَانَ مِمَّنْ يُطْلَبُ لِلشَّهَادَةِ فَيَأَبْى ذَلِكَ. «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٢٦/٣) تَرْجَمَةً بِرَقْمِ (٦٤٤).

- (١) المَعْرُوفُ بِوَكِيعٍ صَاحِبِ كِتَابِ «أَخْبَارِ القُضَاةِ»، وَقَدْ ذُكِرَ فِي تَرْجَمَتِهِ شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْتَ الأَثْرِ رَقْمِ (٥).
  - (٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثِقَةٌ. "تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ" تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٦١٧٤).
- (٣) هُوَ الْحَافِظُ الشَّبْتُ أَبُو نُعَيْمِ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ الكُوفِيُّ المُلَائِيُّ التَّاجِرُ، مَاتَ سَنَةَ (٢١٩هـ)،
   (طَبَقَاتُ عُلَمَاءِ الحديثِ» (٥٣٥/١) تَرْجَمَةٌ بِرَقْمِ (٣٤٣).
  - (٤) فِي ط. الطَّحَّانِ: (مُسَحَّجًا).
  - (٥) سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي «الكِفَايَةِ» (ص٢٤٣) مِنْ طَرِيقِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي بَصْرٍ بِهِ.
    - (٦) هُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ «المُحَدِّثِ الفَاصِل».
- (٧) يُعْرَفُ بِابْنِ الزَّيَّاتِ، لَهُ تَرْجَمَةٌ فِي «تَارِيخِ بَغْدَادَ» (٩٣/٣) بِرَقْمِ (١١١٠)، وَ«السِّيرِ» (١٧٢/١١) برَقْمِ (٧٤).

نَدَبُ الخُدُوشِ تَلُوحُ بَيْنَ الأَسْطُرِ وَالنَّصْبُ فِيهِ لِحَالِهِ وَالمَصْدَرِ كَقَرِيبِهِ وَمُقَدَّمًا كَمُسؤَخَّرِ»(٢)

نُقَطُّ وَأَشْكَالُ تَلُوحُ كَأَنَّهَا تُنْبِيكَ عَنْ رَفْعِ الكَلَامِ وَخَفْضِهِ تَنْبِيكَ مَا تُغْنَى (١) بِهِ فَبَعِيدُهُ وَتُرِيكَ مَا تُغْنَى (١) بِهِ فَبَعِيدُهُ

M M

(١) فِي (ظ): (تعيي)، وَفِي الأَصْل: (تغنا)، وَفِي ط: الطَّحَّانِ، وعَجَّاج، ومُحَمَّد رَأْفَت: (تُعْنَى)، وَالمُثْبَتُ مِنَ «المُحَدِّثِ الفَاصِلِ» لِأَنَّ النَّقْلَ مِنْهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الأَصْلِ بَيْدَ أَنَّهُ كَتَبَهَا: (تغنا).

<sup>(</sup>٢) «المُحَدِّثُ الفَاصِلُ» الفِقْرَةُ رَقْمُ (٧٠٣) بِتَحْقِيقِي.





#### فهرس الموضوعات

| ٥   | مُقَدِّمَةُ التَّحْقِيقِ                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٩   | تَرْجَمَةُ المُصَنِّفِ                                                       |
| ۲۸  | (الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَتَدْلِيسُ الشُّيُوخِ)                            |
| ٣٤  | تَدْلِيسُ الخَطِيبِ لاسْمِ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ                      |
| ٣٦  | طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ فِي رِوَايَةِ أَسَانِيدِ «الجَامِعِ»                   |
| ٤٧  | رِوَايَةُ المُصَنِّفِ عَنِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ وَالإِخْوَةِ وَالأَقْرَانِ |
| ٥١  | طَرِيقَةُ المُصَنِّفِ فِي تَأْلِيفِ كِتَابِهِ                                |
| ٦٧  | طَبْعَاتُ الكِتَابِ وَالحَامِلُ عَلَىٰ إِعَادَةِ تَحْقِيقِهِ                 |
| ٦٩  | وَصْفُ نُسَخِ المَخْطُوطِ المُعْتَمَدِ فِي التَّحْقِيقِ                      |
| ٧٨  | تَرَاجِمُ نَاسِخِي نُسَخِ المَخْطُوطِ المُعْتَمَدِ فِي التَّحْقِيقِ          |
| ۸٦  | سَمَاعَاتُ النُّسَخِ المُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيقِ                         |
| ١٠١ | مَا جَاءَ عَلَىٰ غِلاَفِ النُّسْخَةِ                                         |
| ١٠٣ | صُوَرٌ لِنَمَاذِجِ المَخْطُوطَاتِ                                            |
| ١٤٣ | سَنَدُ المُحَقِّقِ إِلَىٰ الكِتَابِ                                          |
| ١٤٥ | النَّصُّ المُحَقَّقُ                                                         |
| ١٦٠ | (١) بَابٌ النِّيَةُ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ                                     |

| الْجَامِعُ لأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| مِنَ الأَخْلَاقِ الشَّرِيفَةِ١٨٨                    | (٢) بَابٌ ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلرَّاوِي وَالسَّامِعِ أَنْ يَتَمَيَّزَا بِهِ |
| ۲۳۸                                                 | (٣) بَابٌ القَوْلُ فِي الأَسَانِيدِ العَالِيَةِ                               |
| ۲٦٣                                                 | (٤) بَابٌ القَوْلُ فِي تَخَيِّرِ الشُّيُوخِ إِذَا تَبَايَنَتْ أَوْصَافُهُ     |
| ٣٠١                                                 | (٥) بَابٌ آدَابُ الطَّلَبِ                                                    |
| ٣٣٢                                                 | (٦) بَابٌ أَدَبُ الإِسْتِئْذَانِ عَلَىٰ المُحَدِّثِ                           |
| Ψολ                                                 | (٧) بَابٌ أَدَبُ الدُّخُولِ عَلَىٰ المُحَدِّثِ                                |
| ٣٨٨                                                 | (٨) بَابٌ تَعْظِيمُ المُحَدِّثِ وَتَبْجِيلُهُ                                 |
| ٤٢٤                                                 | (٩) بَابٌ أَدَبُ السَّمَاعِ                                                   |
| ٤٤٨                                                 | (١٠) بَابٌ أَدَبُ السُّؤَالِ لِلْمُحَدِّثِ                                    |
| 018                                                 | (١١) بَابٌ كَيْفِيَّةُ الحِفْظِ عَنِ المُحَدِّثِ                              |
| سَلَكَ فِي ذَلِكَ طَرِيقَ البُّخْلِ                 | (١٢) بَابُّ التَّرْغِيبُ فِي إِعَارَةِ كُتُبِ السَّمَاعِ وَذَمُّ مَنْ         |
| ٥٣٤                                                 | وَالْإِمْتِنَاعِ                                                              |
| كَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَدَبِ٤٥٥                       | (١٣) بَابُ تَدْوِينُ الحَدِيثِ فِي الكُتُبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِلَا           |
| ٥٧٣                                                 | (١٤) بَابٌ تَحْسِينُ الخَطِّ وَتَجْوِيدُهِ                                    |
| إِزَالَةِ الشَّكِّ وَالإرْتِيَابِ                   | (١٥) بَابٌ وُجُوبُ المُعَارَضَةِ بِالكِتَابِ لِتَصْحِيحِهِ وَ                 |
|                                                     | فهرس الموضوعات                                                                |